









# كِتَابُ الرِّكَاةِ كِتَابُ الرِّكَاةِ

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُتَيْبَةَ: الزَّكَاةُ مِنْ الزَّكَاءِ وَالنَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُشْمِرُ الْمَالَ وَتُنَمِّيه. يُقَالُ: زَكَا الزَّرْعُ، إِذَا كَثُرَ رَيْعُهُ. وَزَكَتْ النَّفَقَةُ، إِذَا بُورِكَ فِيهَا. وَهِيَ فِي الْمَالَ وَهِيَ الشَّرِيعَةِ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ ذَلِكَ. الشَّرِيعَةِ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ ذَلِكَ. وَالزَّكَاةُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَإِجْمَاعٍ أُمَّتِهِ؛ أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَالَوْا أَلْزَكُوهَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

وَأُمَّا السُّنَّةُ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). فِي آيٍ وَأَخْبَارٍ سِوَىٰ هَذَيْنِ كَثِيرَةٍ.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ عَلَىٰ وُجُوبَهَا، وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ صَيَّاهُمْ عَلَىٰ قِتَالِ مَانِعِيهَا، فَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُ عَيِّ وَكَانَ أَبُو قِتَالِ مَانِعِيهَا، فَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُ عَيْقٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مِنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (أُمِرْتَ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا اللهُ عَمْرُ: كَيْفَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ؟» فَقَالَ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاة وَتُقُلِقُوا يُولُوا لا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَقُوا يُولِقَ الزَّكَاة وَلَا اللهُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ اللهُ عَمْرُ: فَوَاللهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتِ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتَ أَنَّهُ الْحَقُ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩)، عن ابن عباس ﴿ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) في المصباح المنير: والعناق الأنثىٰ من ولد المعز قبل استكمالها الحول والجمع أعنق وعنوق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم(١٣٩٩)، ومسلم برقم (٢٠).



وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: «لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا» (().

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْعِقَالُ، صَدَقَةُ الْعَامِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

سَعَىٰ عِقَالًا فَلَمْ يَتُرُكُ لَنَا سَبَدًا فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَىٰ عَمْرو عِقَالَيْنِ

وَقِيلَ: كَانُوا إِذَا أَخَذُوا الْفَرِيضَةَ أَخَذُوا مَعَهَا عِقَالَهَا. وَمِنْ رَوَاهُ «عَنَاقًا» فَفِي رِوَايَتِهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَخْذِ الصَّغِيرَةِ مِنْ الصِّغَارِ.

فَضْلُلُ [١]: فَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهَا جَهْلًا بِهِ، وَكَانَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ إِمَّا لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ لِأَنَّهُ نَشَأَبِبَادِيَةٍ نَائِيَةٍ عَنْ الْأَمْصَارِ، عُرِّفَ وُجُوبَهَا، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا نَاشِئًا بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ مُرْتَدُّ، تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِينَ وَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ؛ لِأَنَّ أَدِلَّة وُجُوبِ الزَّكَاةِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ الْمُرْتَدِينَ وَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ؛ لِأَنَّ أَدِلَّة وُجُوبِ الزَّكَاةِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالشَّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، فَلَا تَكَادُ تَخْفَىٰ عَلَىٰ مِنْ هَذَا حَالُهُ، فَإِذَا جَحَدَهَا لَا يَكُونُ إلَّا لِتَكْذِيبِهِ الْكِتَابَ وَالشَّنَّة، وَكُفْرِهِ بِهِمَا.

فَضْلُلُ [٢]: وَإِنْ مَنَعَهَا مُعْتَقِدًا وُجُوبَهَا، وَقَدَرَ الْإِمَامُ عَلَىٰ أَخْدِهَا مِنْهُ، أَخَذَهَا وَعَزَّرَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ زِيَادَةً عَلَيْهَا، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَعَزَّرَهُ، وَلَمْ يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَيْهَا، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ. وَكَذَلِكَ إِنَّ غَلَّ مَالَهُ فَكَتَمَهُ حَتَّىٰ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ زَكَاتَهُ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: يَأْخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ؛ لِمَا رَوَىٰ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (فِي كُلِّ سَائِمَةِ الْإِبِلِ، فِي كُلِّ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (فِي كُلِّ سَائِمَةِ الْإِبِلِ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَاهَا فَإِنَّا

<sup>(</sup>١) ضعيف بهذا اللفظ شاذ: أخرجه أبو داود (١٥٥٦)، وهو أيضًا عند البخاري (٧٢٨٥)، من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة به.

قال البخاري عَقِبَه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: «عناقًا»، وهو أصح. وأشار إلى الخلاف في ذلك أيضًا أبو داود عقب الحديث المذكور.

آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ (() وَذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَحْمَدَ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَالِحُ الْحَدِيثُ لِأَحْمَدَ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَالِحُ الْإِسْنَادِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالأَثْرَمُ وَالنَّسَائِيُّ، فِي «سُنَنِهِمْ».

وَوَجْهُ الْأُوَّالِ، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيْ : «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ» (٢). وَلِأَنَّ مَنْعَ الزَّكَاةِ كَانَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيْنَهُمْ عَقِبَ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ مَعَ تَوَفَّرِ الصَّحَابَةِ صَيَّنَهُمْ، فَلَمْ يُنقَلْ عَنهُم أَخْذُ زِيَادَةٍ، وَلَا قَوْلُ بِذَلِكَ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْعُذْرِ عَنْ هَذَا الْخَبَرِ. فَقِيلَ: كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَام، حَيْثُ كَانَتْ الْعُقُوبَاتُ فِي الْمَالِ، ثُمَّ نُسِخَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ.

وَحَكَىٰ الْخَطَّابِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ السِّنُّ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ مِنْ خِيَارِ مَالِهِ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي سِنِّ وَلَا عَدَدٍ، لَكِنَّ يَنْتَقِي مِنْ خَيْرِ مَالِهِ مَا تَزِيدُ بِهِ صَدَقَتُهُ فِي الْقِيمَةِ بِقَدْرِ شَطْرِ قِيمَةِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ. فَيَكُونُ الْمُرَادُ بـ «مَالِهِ» هَاهُنَا الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، فَيُزَادُ عِلَيْهِ فِي الْقِيمَةِ بِقَدْرِ شَطْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) حسن :أخرجه أبو داود (۱۵۷۵)، والنسائي (٥/ ٢٥)، والدارمي (١٦٧٧)، وأحمد (٥/ ٢)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم (١/ ٣٩٨)، والبيهقي (٤/ ١٠٥)، من طرق عن بهز بن حكيم به.

وهذا إسناد حسن، وقد تكلم ابن حبان على بهز بن حكيم فقال: لولا حديثه - يعني هذا الحديث-لأدخلته في الثقات وهو ممن استخير الله فيه.

وقد دافع عنه الإمام الذهبي في كتابه "تاريخ الإسلام"، والحديث حسنه الإمام الألباني في "الإرواء" (۷۹۱)، وهو كما يقول في الله عن باب التعزير والزجر، ثم نسخ ذلك، فلم يعمل به.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (١٧٨٩)، والطبراني (٢٤/ ٩٧٩)، من طريق أبي حمزة ميمون الأعور عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به.

وإسناده ضعيف جدًا؛ لأنَّ ميمونًا متروك.

وقد أخرجه الترمذي (٢٥٩)، (٦٦٠)، من نفس الوجه بلفظ: «إنَّ في المال حقًا سوى الزكاة». ثم قال الترمذي: إسناده ليس بذاك، ورواه بيان وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصح. انتهيٰ.



فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَانِعُ الزَّكَاةِ خَارِجًا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ قَاتَلَهُ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ صَيَّاهُمْ قَاتَلُوا مَانِعِيهَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ رَضِيَّهُ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ مَانِعِيهَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ رَضِيَّهُ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ لَا يَعْبَهُ اللهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَكُفُّرُ بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا، فَرَوَىٰ الْمَيْمُونِيُّ عَنْهُ: إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ كَمَا مَنَعُوا أَبَا بَكْرٍ، وَقَاتَلُوا عَلَيْهَا، لَمْ يُورَّثُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا تَارِكُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ (٢). وَوَجْهُذَلِكَ، مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَّهُ لَمَّا قَاتَلَهُمْ، وَعَضَّتْهُمْ تَارِكُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ (٢). وَوَجْهُذَلِكَ، مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَّهُ لَمَّا قَاتَلَهُمْ، وَعَضَّتْهُمْ الْحَرْبُ، قَالُوا: نُؤَدِّيهَا. قَالَ: لَا أَقْبَلُهَا حَتَّىٰ تَشْهَدُوا أَنَّ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي الْحَرْبُ، قَالُوا: نُؤَدِّيهَا. قَالَ: لَا أَقْبَلُهَا حَتَّىٰ تَشْهَدُوا أَنَّ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ (٣). وَلَمْ يُنْقَلْ إِنْكَارُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَدَلَّ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ.

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، أَنَّ عُمَرَ وَغَيْرَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ امْتَنَعُوا مِنْ الْقِتَالِ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ، وَلَوْ اعْتَقَدُوا كُفْرَهُمْ لَمَا تَوَقَّفُوا عَنْهُ، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ الْقِتَالِ، وَبَقِيَ الْكُفْرُ عَلَىٰ أَصْلِ النَّفْيِ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ، فَلَمْ يَكْفُرْ تَارِكُهُ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهِ؛ كَالْحَجِّ، وَإِذَا لَمْ يَكْفُرْ

(١) تقدم تخريجه قريبًا.

(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١١٤)، قال: حدثنا ابن إدريس، عن مطرف، عن أبي إسحاق،
 عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله... فذكره.

وهذا إسناد صحيح، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة، ومطرف هو ابن طريف.

وأخرجه الخلال في السنة (١٥٠٠)، وابن بطة في الإبانة (٨٩١)، واللالكائي (١٥٧٥) من طرق عن الحسن بن صالح، عن مطرف به.

(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٣/١٢)، قال : حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر به في ضمن حديث طويل.

وأخرجه البيهقي(٨/ ٣٣٥)، من طريق ابن أبي شيبة به.

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين.

بِتَرْكِهِ، لَمْ يَكْفُرْ بِالْقِتَالِ عَلَيْهِ كَأَهْلِ الْبَغْيِ. وَأَمَّا الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَهَا، فَإِنَّهُ نُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ سَكَنُ لَنَا، وَلَيْسَ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ سَكَنًا لَنَا، فَلَا نُؤَدِّي إِلَيْهِ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَ الْأَدَاءِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ رَضَيْهُهُ وَلِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ، وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُرْتَدِّينَ، وَلَا يَتُحَقَّقُ مِنْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ أَنْ أَبَا بَكْرٍ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا كَبَائِرَ، وَمَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، فَحُكِمَ لَهُمْ النَّزَاعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا كَبَائِرَ، وَمَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، فَحُكِمَ لَهُمْ النَّزَاعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا كَبَائِرَ، وَمَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، فَحُكِمَ لَهُمْ النَّزَاعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبِلَى اللهِ تَعَالَىٰ فِي الْجَمِيعِ، بِالنَّارِ ظَاهِرًا، كَمَا حُكِمَ لِقَتْلَىٰ اللهُ جَاهِدِينَ بِالْجَنَّةِ ظَاهِرًا، وَالْأَمْرُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ فِي الْجَمِيعِ، وَلَا يَلْنَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِالنَّارِ الْحُكْمُ بِالتَّخْلِيدِ، بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ وَلَمْ مِنْ أُمَّتِهِ يَذْخُلُونَ النَّارَ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْهَا وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةُ (١).

مَسْأَلَةٌ [٣٩٧]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ صَدَقَةٌ).

بَدَأَ الْخِرَقِيِّ، وَ النَّحِيُّ ، بِذِكْرِ صَدَقَةِ الْإِبلِ؛ لِأَنَّهَا أَهَمُّ، فَإِنَّهَا أَعْظَمُ النَّعَمِ قِيمَةً وَأَجْسَامًا، وَأَكْثَرُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ، فَالِاهْتِمَامُ بِهَا أَوْلَىٰ، وَوُجُوبُ زَكَاتِهَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْإِسْلَام، وَصَحَّتْ فِيهِ السُّنَّةُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ"، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسُ، فَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسُ، أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهَ إِلَىٰ الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهَ إِلَىٰ الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ

<sup>(</sup>١) جاءذلك في أحاديث كثيرة متواترة، منها:

حديث أنس بن مالك عند البخاري (٤٤)، ومسلم (١٩٣).

وحديث أبي سعيد عند البخاري (٢٢)، ومسلم(١٨٤).

-**%**''-----

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُعْطِهَا، وَمِنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: «فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَىٰ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَىٰ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَىٰ خَمْسِ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَىٰ تِسْعِينَ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَىٰ وَتِسْعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبل، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِل، فَفِيهَا شَاةٌ" (١). وَذِكْرُ تَمَام الْحَدِيثِ نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي أَبْوَابِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، فِي "سُنَنِهِ"، وَزَادَ: "وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ، إلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضِ، فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ "(٢).

وَهَذَا كُلّه مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. قَالَ: وَلَا يَصِحُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَّ مُهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ. يَعْنِي مَا حُكِيَ عَنْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ عَنْ عَلِيٍّ رَضَيَّ مُهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ (٣). وَقَوْلُ الصِّدِّيقِ رَضَيَّ لَهُ: الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. يَعْنِي قَدَّرَ، وَالتَّقْدِيرُ يُسَمَّىٰ فَرْضًا، وَمِنْ مُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ. يَعْنِي لَا يُسَمَّىٰ فَرْضًا، وَمِنْ مُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ. يَعْنِي لَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٤)، وأطرافه برقم (١٤٤٨)، (١٤٥٠)، (١٤٥١)، (١٤٥٣)، (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود برقم (١٥٦٧)، بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٧٢)، والبيهقي (٤/ ٩٢)، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن
 عاصم بن ضمرة عن علي فذكره.

قال البيهقي (٤/ ٩٢) : وقد أنكر أهل العلم هذا علىٰ عاصم بن ضمرة؛ لأن رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام خلاف كتاب آل عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر وعمر ﴿ عَلَيْهُا. اهـ

يُعْطِي فَوْقَ الْفَرْضِ.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ مَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ لَا زَكَاةَ فِيهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» (١). وَقَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالسَّائِمَةُ: الرَّاعِيَةُ، وَقَدْ سَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا: إِذَا رَعَتْ، وَأَسَمْتَهَا إِذَا رَعَيْتَهَا، وَالسَّائِمَةُ وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ شَيمُونَ ﴾ وَسَوَّمْتَهَا: إِذَا جَعَلْتَهَا سَائِمَةً، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ شَيمُونَ ﴾ [النحل: ١٠] أَيْ تَرْعَوْنَ. وَفِي ذِكْرِ السَّائِمَةِ احْتِرَازٌ مِنْ الْمَعْلُوفَةِ وَالْعَوَامِلِ؛ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا وَالنَّحَلَ: ﴿ وَالْمَعْلُوفَةِ الزَّكَاةَ فِيهَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّ فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَالْمَعْلُوفَةِ الزَّكَاةَ؛ لِعُمُومِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَالْمَعْلُوفَةِ الزَّكَاةَ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْكِيْ: ﴿ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاهُ ﴾.

قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الْعَوَّامِلِ زَكَاةٌ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَرَوْنَ فِيهَا الزَّكَاةَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي هَذَا أَصْلُ.

وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ». فِي حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ (٢)، فَقَيَّدَهُ بِالسَّائِمَةِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِهَا، وَحَدِيثُهُمْ مُطْلَقٌ، فَيُحْمَلُ عَلَىٰ كَلَىٰ الْمُقَيَّدِ، وَلِأَنَّ وَصْفَ النَّمَاءَهَا، إلَّا أَنْ الْمُقَيَّدِ، وَلِأَنَّ وَصْفَ النَّمَاءَهَا، إلَّا أَنْ يُعِدَّهَا لِلتِّجَارَةِ، فَيَكُونَ فِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ.

مَسْأَلَةٌ [٣٩٨]: قَالَ: (فَإِذَا مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ، فَأَسَامَهَا أَكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا شَاةً، وَفِي الْعَشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ)

وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَثَابِتٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا رَوَيْنَاهُ وَغَيْرِهِ، إلَّا قَوْلَهُ:

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث أبي بكر الصديق رضي في البخاري، وقد تقدم تخريجه تحت المسألة [٣٩٧].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩)، عن أبي سعيد الخدري رَهِيَّهُهُ ، وانفرد به مسلم برقم (٩٨٠)، من حديث جابر رَهِيِّهُهُ.

<sup>(</sup>٣) حسن: تقدم تخريجه في أول كتاب الزكاة فصل [٢].



«فَأَسَامَهَا أَكْثَرَ السَّنَةِ». فَإِنَّ مَذْهَبَ إِمَامِنَا وَمَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً أَكْثَرَ السَّنَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ لَمْ تَكُنْ سَائِمَةً فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ السَّوْمَ شَرْطٌ فِي الزَّكَاةِ، فَاعْتُبِرَ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، كَالْمِلْكِ وَكَمَالِ النِّصَابِ، وَلِأَنَّ الْعَلْفَ السَّوْمَ شُرْطٌ فِي الزَّكَاةِ، فَاعْتُبِرَ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، كَالْمِلْكِ وَكَمَالِ النِّصَابِ، وَلِأَنَّ الْعَلْفَ مُسْقِطٌ وَالسَّوْمَ مُوجِبٌ، فَإِذَا اجْتَمَعَا غَلَبَ الْإِسْقَاطُ، كَمَا لَوْ مَلَكَ نِصَابًا بَعْضُهُ سَائِمَةٌ وَبَعْضُهُ مَعْلُوفَةٌ.

وَلَنَا عُمُومُ النَّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي نُصُبِ الْمَاشِيَةِ، وَاسْمُ السَّوْمِ لَا يَزُولُ بِالْعَلْفِ الْيَسِيرِ، فَلَا يَمْنَعُ دُخُولَهَا فِي الْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ حَقَّهُ لَلْمُؤْنَةُ، فَأَشْبَهَتْ يَزُولُ بِالْعَلْفِ الْيَسِيرِ، فَلَا يَمْنَعُ دُخُولَهَا فِي الْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ حَقَّهُ لَلْمُؤْنَةُ، فَأَشْبَهَتْ السَّائِمَةَ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، وَلِأَنَّ الْعَلْفَ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّرُ مِنْهُ فَاعْتِبَارُهُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الزَّكَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ، سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ يَسُوغُ لَهُ الْفِرَارُ مِنْ الزَّكَاةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِسْقَاطَ الزَّكَاةِ عَلَفَهَا يَوْمًا فَأَسْقَطَهَا، وَلِأَنَّ هَذَا وَصْفُ مُعْتَبِرٌ فِي رَفْعِ الْكُلْفَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْأَكْثَرُ، لَا لَكُلْفَةِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْأَكْثَرُ، كَالسَّقْيِ بِمَا لَا كُلْفَةَ فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَارِ.

وَقَوْلُهُمْ «السَّوْمُ شَرْطُ» يَحْتَمِلُ أَنْ يَمْنَع. وَنَقُولُ: بَلْ الْعَلْفُ إِذَا وُجِدَ فِي نِصْفِ الْحَوْلِ فَمَا زَادَ مَانِعٌ، كَمَا أَنَّ السَّقْي بِكُلْفَةِ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْعُشْرِ، وَلَا يَكُونُ مَانِعًا حَتَّىٰ يُوجَدَ فِي النِّصْفِ فَصَاعِدًا، كَذَا فِي مَسْأَلْتِنَا، ثُمَّ إِنْ سَلَّمْنَا كَوْنَهُ شَرْطًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُوجَدَ فِي النِّصْفِ فَصَاعِدًا، كَذَا فِي مَسْأَلْتِنَا، ثُمَّ إِنْ سَلَّمْنَا كَوْنَهُ شَرْطًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَرْطُ وُجُودَهُ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ، كَالسَّقْي بِمَا لَا كُلْفَةَ فِيهِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ، وَيُكْتَفَىٰ الشَّرْطُ فِي الْأَكْثَرِ، وَيُفَارِقُ مَا إِذَا كَانَ بَعْضِ النِّصَابِ مَعْلُوفًا؛ لِأَنَّ النِّصَابَ سَبَبُ الْوُجُودِ، فَجَازَ أَنْ النَّصَابِ مَعْلُوفًا الْوُجُوبِ، فَجَازَ أَنْ يُعْضِ الشَّرْطُ فِي جَمِيعِهِ، وَأَمَّا الْحَوْلُ فَإِنَّهُ شَرْطُ الْوُجُوبِ، فَجَازَ أَنْ يُعْتَرَ الشَّرْطُ فِي جَمِيعِهِ، وَأَمَّا الْحَوْلُ فَإِنَّهُ شَرْطُ الْوُجُوبِ، فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ الشَّرْطُ فِي أَكْثَرِهِ فَي أَكْثَرِهِ.

فَضْلُ [1]: وَلَا يُجْزِئُ فِي الْغَنَمِ الْمُخْرَجَةِ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمُغْزِ، وَكَذَلِكَ شَاةُ الْجُبْرَانِ، وَأَيَّهُمَا أَخْرَجَ أَجْزَأَهُ. وَلَا يُعْتَدُّ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ غَنَمِهِ، وَلَا يُعْتَدُّ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ غَنَمِهِ، وَلَا جِنْسِ غَنَمِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ مُطْلَقَةٌ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ وُجُوبُهَا، وَلَيْسَ غَنَمُهُ وَلَا غَنَمُ الْبَلَدِ سَبَبًا لِوُجُوبِهَا، فَلَمْ يَتَقَيَّدْ بِذَلِكَ، كَالشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْفِدْيَةِ، وَتَكُونُ أَنْثَىٰ، فَإِنْ

أَخْرَجَ ذَكَرًا لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّ الْغَنَمَ الْوَاجِبَةَ فِي نُصُبِهَا إِنَاثٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْمَاتَ الْفَاقِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَىٰ، وَلِأَنَّ الشَّاةَ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ دُونَ الْعَيْنِ أَطْلَقَ لَفْظَ الشَّاةِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَىٰ، وَلِأَنَّ الشَّاةَ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ دُونَ الْعَيْنِ أَعْرَبُ لَهُ عَنَمٌ لَزِمَهُ شِرَاءُ شَاةٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُخْرِجُ عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ، قِيَاسًا عَلَىٰ شَاةِ الْجُبْرُانِ.

وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ فَصَّ عَلَىٰ الشَّاةِ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِنَصِّهِ، وَلِأَنَّ هَذَا إِخْرَاجُ قِيمَةٍ فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الشَّاةُ وَاجِبَةً فِي نِصَابِهَا، وَشَاةُ الْجُبْرَانِ مُخْتَصَّةٌ بِالْبَدَلِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، بِدَلِيل أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بَدَلًا عَنْ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ.

فَضْلُلْ [٢]: فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الشَّاةِ بَعِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَدَاوُد.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُجْزِئُ الْبَعِيرُ عَنْ الْعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا. وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُخْرَجُ مِمَّا يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ؛ وَأَلْعَشْرُونَ دَاخِلَةٌ فِيهَا، وَلِأَنَّ مَا أَجْزَأً عَنْ الْكَثِيرِ أَجْزَأً عَمَّا دُونَهُ، كَابْنَتَيْ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ، وَالْعِشْرُونَ دَاخِلَةٌ فِيهَا، وَلِأَنَّ مَا أَجْزَأً عَنْ الْكَثِيرِ أَجْزَأً عَمَّا دُونَهُ، كَابْنَتَيْ لَبُونٍ عَمَّا دُونَ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ.

وَلَنَا، أَنَّهُ أَخْرَجَ غَيْرَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهِ، فَلَمْ يُجْزِهِ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، وَلِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالشَّاةِ، فَلَمْ يُجْزِئ الْبَعِيرُ كَالْأَصْلِ، أَوْ كَشَاةِ الْجُبْرَانِ، وَلِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ وَجَبَتْ فِيهَا شَاةٌ فَلَمْ يُجْزِئ عَنْهَا الْبَعِيرُ، كَنِصَابِ الْغَنَمِ، وَيُفَارِقُ ابْنَتَيْ لَبُونٍ عَنْهَا الْبَعِيرُ الْجَذَعَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْجِنْسِ.

فَضْلُلُ [٣]: وَتَكُونُ الشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ كَحَالِ الْإِبلِ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، فَيُخْرِجُ عَنْ الْإِبلِ السِّمَانِ سَمِينَةً، وَعَنْ الْهُزَالِ هَزِيلَةً، وَعَنْ الْكَرَائِمِ كَرِيمَةً، وَعَنْ اللَّئَامِ لَئِيمَةً، فَإِنْ كَانَتْ مِرَاضًا أَخْرَجَ شَاةً صَحِيحَةً عَلَىٰ قَدْرِ الْمَالِ، فَيُقَالُ لَهُ: لَوْ كَانَتْ الْإِبلُ صِحَاحًا كَمْ كَانَتْ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ كَمْسَةٌ، فَيَنْقُصُ مِنْ قِيمَتِهَا كَانَتْ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ خَمْسَةٌ، فَيَنْقُصُ مِنْ قِيمَتِهَا قَدْرُ مَا نَقَصَتْ الْإِبلُ خُمْسَ قِيمَتِهَا وَجَبَ شَاةٌ قِيمَتُهَا أَرْبَعَةٌ. وَقِيلَ: قَدْرُ مَا نَقَصَتْ الْإِبلُ خُمْسَ قِيمَتِهَا وَجَبَ شَاةٌ قِيمَتُهَا أَرْبَعَةٌ. وَقِيلَ:



تُجْزِئُهُ شَاةٌ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَىٰ الْقِيمَةِ.

وَعَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ لَا تُجْزِئُهُ مَرِيضَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وَلَيْسَ كُلُّهُ مِرَاضًا، فَيُنَرَّلُ مَنْزِلَةَ اجْتِمَاعِ الصِّحَاحِ، وَالْمِرَاضُ لَا تُجْزِئُ فِيهِ إِلَّا الصَّحِيحَةُ.

مَسْأَلَةٌ [٣٩٩]: (قَالَ: فَإِذَا صَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرُ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، إلى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَشَيْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَشَيْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَشَيْعِينَ فَفِيهَا حِقَتَانِ طَرُوقَتَا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا حِقَتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.)

وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ مُتَنَاوِلُ لَهُ (١). وَابْنَةُ الْمَخَاضِ: الَّتِي لَهَا سَنَةٌ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ حَمَلَتْ غَيْرَهَا، وَالْمَاخِضُ الْحَامِلُ، وَلَيْسَ كَوْنُ أُمِّهَا مَاخِضًا شَرْطًا فِيهَا، وَإِنَّمَا ذُكِرَ تَعْرِيفًا لَهَا بِغَالِبِ حَالِهَا، كَتَعْرِيفِهِ الرَّبِيبَةَ وَلَيْسَ كَوْنُ أُمِّهَا مَاخِضًا شَرْطًا فِيهَا، وَإِنَّمَا ذُكِرَ تَعْرِيفًا لَهَا بِغَالِبِ حَالِهَا، كَتَعْرِيفِهِ الرَّبِيبَةَ بِالْحِجْرِ، وَكَذَلِكَ بِنْتُ لَبُونٍ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ أَدْنَىٰ سِنًّ يُوجَدُ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا تَجِبُ إلَّا فِي غَمْسٍ وَثَلَاثِينَ خَاصَّةً.

وَبِنْتُ اللَّبُونِ: الَّتِي تَمَّتْ لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَلَهَا لَبَنٌ.

وَالْحِقَّةُ: الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ اسْتَحَقَّتْ أَنْ يَطْرُقَهَا الْفَحْلُ، وَلِهِذَا قَالَ: طَرُوقَةُ الْفَحْلِ. وَاسْتَحَقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا وَتُرْكَبَ. وَالْجَذَعَةُ: الَّتِي الْفَحْلُ، وَلِهِذَا قَالَ: طَرُوقَةُ الْفَحْلِ. وَاسْتَحَقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا وَتُرْكَبَ. وَالْجَذَعَةُ: الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ، وَقِيلَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا تَجْذَعُ إِذَا سَقَطَتْ سِنَّهَا، وَهِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ، وَقِيلَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا تَجْذَعُ إِذَا سَقَطَتْ سِنَّهَا، وَهِي أَعْلَىٰ سِنًّ تَجِبُ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي إِحْدَىٰ وَسِتِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.

<sup>(</sup>١) يعني حديث أبي بكر الصديق الذي عند البخاري برقم (١٤٥٤)، وقد تقدم في المسألة [٣٩٧].

وَإِنْ رَضِيَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يُخْرِجَ مَكَانَهَا ثَنِيَّةً جَازَ، وَهِي الَّتِي لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ، وَسُمِّيتْ ثَنِيَّةً، لِأَنَّهَا قَدْ أَلْقَتْ ثَنِيَّيْهَا. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَسْنَانِ ذَكَرَهُ فِي السَّادِسَةِ، وَسُمِّيتْ ثَنِيَّةً، لِأَنَّهَا قَدْ أَلْقَتْ ثَنِيَّيْهَا. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَسْنَانِ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَحَكَاهُ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ، وَأَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي زِيَادٍ الْكِلَابِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَقَوْلُ الْمُونِ، وَلَا الْخِرَقِيِّ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إبِلِهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ أَجْزَأَهُ ابْنُ لَبُونٍ، وَلَا الْخِرَقِيِّ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إبِلِهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ "(1). يُحْزِزُنُهُ مَعَ وُجُودِ ابْنَةِ مَخَاضٍ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُنْ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ "(1).

فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فَشَرَطَ فِي إِخْرَاجِهِ عَدَمَهَا. فَإِنْ اشْتَرَاهَا وَأَخْرَجَهَا جَازَ، وَإِنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ ابْنِ لَبُونٍ بَعْدَ شِرَائِهَا لَمْ تَجُزْ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي إِبِلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِهِ ابْنُ لَبُونٍ، وَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِي، لَزِمَهُ شِرَاءُ بِنْتِ مَخَاضٍ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزِئْهُ شِرَاءُ ابْنِ لَبُونٍ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَعُمُومِهِ.

وَلَنَا، أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْعَدَمِ، فَلَزِمَتْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، كَمَا لَوْ اسْتَوَيَا فِي الْوُجُودِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولُ عَلَىٰ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلرِّفْقِ بِهِ، إغْنَاءً لَهُ عَنْ الشِّرَاءِ، وَمَعَ عَدَمِهِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الشِّرَاءِ، فَكَانَ شِرَاءُ الْأَصْلِ أَوْلَىٰ. عَلَىٰ أَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ: (فَمَنْ لَمْ يَسْتَغْنِي عَنْ الشِّرَاءِ، فَكَانَ شِرَاءُ الْأَصْلِ أَوْلَىٰ. عَلَىٰ أَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ: (فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَىٰ وَجُهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ").

فَشَرَطَ فِي قَبُولِهِ وُجُودَهُ وَعَدَمَهَا، وَهَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ: «وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ» (٣). وَهَذَا تَقْيِيدٌ يَتَعَيَّنُ

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث أبي بكر الصديق رضي في البخاري، وقد تقدم تخريجه تحت المسألة [٣٩٧].

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن ماجه (١٨٠٠)، وابن خزيمة (٢٢٨١)، والدارقطني (٢/ ١١٣)، من طرق عن محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثني أبي، عن ثمامة قال: حدثني أنس بن مالك.

وهذا إسناد حسن علىٰ شرط البخاري.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٢٤٥٤)، (٢٤٥٥)، وأحمد (٧٢)، والحاكم (٣)، والحاكم (٣)، والبيهقي (٨٦/٤)، من طرق عن حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك أن أبا بكر فذكره بطوله.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ مَعِيبَةً، فَلَهُ الِانْتِقَالُ إِلَىٰ ابْنِ لَبُونٍ؛ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، عَلَىٰ وَجْهِهَا» وَلِأَنَّ وُجُودَهَا كَعَدَمِهَا، لِكَوْنِهَا لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ فِي انْتِقَالِهِ إِلَىٰ التَّيَمُّمِ. لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ فِي انْتِقَالِهِ إِلَىٰ التَّيَمُّمِ.

وَإِنْ وَجَدَ ابْنَةَ مَخَاضٍ أَعْلَىٰ مِنْ صِفَةِ الْوَاجِبِ، لَمْ يُجْزِهِ ابْنُ لَبُونٍ؛ لِوُجُودِ بَبْتِ مَخَاضٍ عَلَىٰ وَجْهِهَا، وَيُخَيَّرُ بَيْن إِخْرَاجِهَا وَبَيْنَ شِرَاءِ بِنْتِ مَخَاضٍ عَلَىٰ صِفَةِ الْوَاجِبِ، وَلَا يُجْبَرُ نَقْصُ الذُّكُورِيَّةِ بِزِيَادَةِ سِنِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ ابْنِ لَبُونٍ حِقًّا، وَلَا عَنْ الْحِقَّةِ جَذَعًا، مَعَ عَدَمِهِمَا وَلَا وُجُودِهِمَا.

وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَعْلَىٰ وَأَفْضَلُ، فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِيهِمَا بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِمَا، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُمَا عَلَىٰ ابْنِ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّ رِيَادَةَ سِنِّ ابْنِ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ يَمْتَنِعُ بِهَا مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، وَيَرْعَىٰ الشَّجَرَ بِنَفْسِهِ، وَيَرْدُ الْمَاءَ، وَلَا يُوجَدُ هَذَا فِي الْحِقِّ مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ، لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي هَذَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُجَرَّدُ السِّنِّ فَلَمْ يُقَابِلُ الأَنُوثِيَة.

وَقَوْلُهُمَا: إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِيهِمَا بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ. قُلْنَا: بَلْ يَدُلُّ عَلَىٰ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ فِيهِمَا بِدَلِيلِ خِطَابِهِ، فَإِنَّ تَخْصِيصَهُ بِالذِّكْرِ دُونَهُمَا دَلِيلٌ عَلَىٰ اخْتِصَاصِهِ بِالْحُكْمِ دُونَهُمَا.

فَضَّلُ [1]: وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الْوَاجِبِ سِنَّا أَعْلَىٰ مِنْ جِنْسِهِ، مِثْلُ أَنْ يُخْرِجَ بِنْتَ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، أَوْ أَخْرَجَ عَنْ الْجَذَعَةِ ابْنَتَيْ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، أَوْ أَخْرَجَ عَنْ الْجَذَعَةِ ابْنَتَيْ لَبُونٍ أَوْ بِنْتِ مَخَاضٍ، أَوْ أَخْرَجَ عَنْ الْجَذَعَةِ ابْنَتَيْ لَبُونٍ أَوْ جِقَّتَيْنِ، جَازَ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَىٰ الْوَاجِبِ مِنْ جِنْسِهِ مَا يُجْزِئُ عَنْهُ مَعَ عَيْرِهِ، فَكَانَ مُجْزِيًا عَنْهُ عَلَىٰ انْفِرَادِهِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْعَدَدِ.

وَقَدْ رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مُسنْنَدِهِ"، وَأَبُو دَاوُد، فِي "سنُنَدِهِ"، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُصَدِّقًا، فَمَرَرْت بِرَجُل، فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا بِنْتَ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَتُك. فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ

وَلا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، فَخُذْهَا. فَقُلْت: مَا أَنَا بِآخِذِ مَا لَمْ أُؤْمَرْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ الله عِنْ مِنْك قَرِيبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْت أَنْ تَأْتِيهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْت عَلَيَ فَافْعُلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْك قَبِلْته، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْك رَدَدْته. قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ. فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ، حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ الله عِنْ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَ الله، أَتانِي بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ، حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ الله عِنْ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَ الله، أَتانِي رَسُولُك لِيَأْخُذَ مِنِي صَدَفَةَ مَالِي، وَأَيْمُ اللهِ، مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ وَلا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ، وَمَدْ لَكُ مَالِي، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَذَاكَ مَا لا لَبَنَ فِيهِ وَلا ظَهْرَ، وَقَدْ عَرَضْت عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَىٰ، وَهَا هِي ذِهِ، قَدْ جِئْتُك بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُمَا اللهِ عَلَيْك، فَإِنْ تَطَوَعْت بِخَيْرٍ آجَرَكَ الله عَرْضَت عَلَيْه، فَالَة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْ ذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْك، وَهَا هِي ذِهِ بَالله عَلَى مَنْك ». فَقَالَ : فَهَا هِي ذِه يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ جِئْتُك بِهَا. قَالَ: فَقَالَ : فَهَا هِي ذِه يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ الْوَاجِبِ فِي فِيه، وَقَالَ: فَهَا هِي إِلْبَرَكَةِ (١) وَهَكَذَا الْحُكْمُ أَذَا أَلْحُكُمُ أَذَا أَلْحُرَجَ أَعْلَىٰ مِنْ الْوَاجِبِ فِي السَّه عَلْه فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ (١) وَهَكَذَا الْحُكْمُ أَذَا أَخْرَجَ أَعْلَىٰ مِنْ الْوَاجِبِ فِي السَّهِ عَلْ النَّهُ عَلْ أَنْ يُخْرِجَ السَّمِينَةَ مَكَانَ الْهُوزِيلَةِ وَالصَّحِيحَة مَكَانَ الْمَرِيضَةِ، وَالْحَرَامِ عَنْ الْحَوَائِل، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَتُحْزِئُهُ وَلَهُ أَجُرُ الزِّيَادَةِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَيُخْرِجُ عَنْ مَاشِيَتِهِ مِنْ جِنْسِهَا عَلَىٰ صِفَتِهَا، فَيُخْرِجُ عَنْ الْبَخَاتِيِّ (٢) بُخْتِيَّةً، وَعَنْ الْعِرَابِ عَرَبِيَّةً، وَعَنْ اللِّعَامِ وَالْهُزَالِ لِعُخْتِيَّةً، وَعَنْ اللِّعَامِ وَالْهُزَالِ لَلْعَمَةً هَزِيلَةً. فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الْبَخَاتِيِّ عَرَبِيَّةً بِقِيمَةِ الْبُخْتِيَّةِ، أَوْ أَخْرَجَ عَنْ السِّمَانِ هَزِيلَةً لِلْمُ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ١٤٢)، ومن طريقه الحاكم (١/ ٣٩٩)، والبيهقي (٤/ ٩٦- ٩٧)، وأخرجه كذلك أبو داود (١٥٨٤)، وابن خزيمة (٢٢٧٧)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن يحيى بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرَّح بالتحديث وقد فعل ههنا.

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة للأزهري: والبخت: الإبل الخراسانية، تنتج بين الإبل العربية والفالج. اه قلت يعني تكون الأنثىٰ عربية، والفالج هو الذكر العجمي ذو السنامين.



بِقِيمَةِ السَّمِينَةِ، جَازَ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ هِيَ الْمَقْصُودُ. اِخْتَارَ هَذَا أَبُو بَكْرٍ وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي وَجْهُ آخَرُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ صِفَةٍ مَقْصُودَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مِنْ جِنْسِ آخَرَ.

وَالصَّحِيحُ الْأُوَّلُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَفَارَقَ خِلَافَ الْجِنْسِ. فَإِنَّ الْجِنْسَ مَرْعِيٌّ فِي الزَّكَاةِ، وَلَهَذَا لَوْ أَخْرَجَ الْبَعِيرَ عَنْ الشَّاةِ لَمْ يَجُزْ، وَمَعَ الْجِنْسِ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْجَيِّدِ عَنْ الرَّدِيءِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ.

مَسْأَلَةٌ [٠٠٠]: قَالَ: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ).

ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا إِذَا زَادَتْ عَلَىٰ الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَهُوَ إحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا يَتَغَير الْفَرْضُ إِلَىٰ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ، فَيَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ.

وَلِمَالِكِ رِوَايَتَانِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ؛ بِدَلِيلِ سَائِرِ الْفُرُوضِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»<sup>(۱)</sup>. وَالْوَاحِدَةُ زِيَادَةٌ، وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

والواحِده رِياده، وقد جاء مصرحا بِهِ فِي حَدِيثِ الصَّدُفَاتِ الدِي دَنبه رسول اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)، وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(١) أخرجه البخاري (١٤٥٤)، عن أبي بكر الصديق رضي ، وقد تقدم بطوله في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وكذلك أحمد (١٥/٢)، والحاكم (٢/ ٣٩٢)، والحاكم (١٥/٣)، والبيهقي (٨٨/٤)، (٤/ ١٠٥-١٠٦)، من طريق سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر فذكره مطولًا.

ورواية سفيان بن الحسين، عن الزهري ضعيفة، وقد خالفه يونس بن يزيد فرواه عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب أقرأنيها

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُو أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَاتِ. وَفِيهِ: "فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ». وَفِي لَفْظٍ: "إلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَ أَنُسٍ (١)، مِنْ رِوَايَةٍ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُميل، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنسٍ. وَفِيهِ: "فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَىٰ مَا جَعَلَهُ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ". وَلِأَنَ سَائِرَ مَا جَعَلَهُ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ". وَلِأَنَّ سَائِرَ مَا جَعَلَهُ النَّيْقُ عَلَيْ غَايَةً لِلْفَرْضِ، إِذَا زَادَ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ تَغَيَّرُ الْفَرْضُ، كَذَا هَذَا. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ الْفَرْضَ لَا يَبْعَيْرُ بِإِلْوَاحِدَةٍ وَحْدَهَا، وَإِنَّمَا تَغَيَّر بِهَا مَعَ مَا قَبْلَهَا، فَأَوْاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ وَحْدَهَا، وَإِنَّمَا تَغَيَّر بِهَا مَعَ مَا قَبْلَهَا، فَأَشْبَهَتْ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ وَحْدَهَا، وَإِنَّمَا تَغَيَّر بِهَا مَعَ مَا قَبْلَهَا، فَأَشْبَهَتْ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَةَ عَنْ التَسْعِينَ وَالسِّتِينَ وَالْسَتِيْنَ وَغَيْرُهُمَا.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، أَسْتُؤْنِفَتْ الْفَرِيضَةُ (٢)، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَىٰ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، فَيكُونُ فِيهَا حَقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَىٰ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ. وَتُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابًا، ذَكَرَ فِيهِ الصَّدَقَاتِ وَالدِّيَاتِ، خَمْسٍ شَاةٌ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابًا، ذَكَرَ فِيهِ الصَّدَقَاتِ وَالدِّيَاتِ،

سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مرَّ على المدينة وأمر عمَّاله العمل بها.

وأخرجه أبو داود (۱۵۷۰)، والدارقطني (۲/ ۱۱٦ -۱۱۷)، والحاكم (۱/ ۳۹۳)، والبيهقي (۶/ ۹۰ -۹۱)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد به.

وهذا إسناد صحيح إلىٰ الزهري، وسالم بن عبد الله ثقة إمام ولا شك في صحة الصحيفة الموجودة عنده.

- (١) انظر "سنن الدارقطني" (٢/ ١١٣ –١١٥).
- (٢) قال ابن حزم رهي في "المحلى" مسألة رقم [٦٧٤]، في الرد على من نسب هذا القول إلى ابن مسعود وأما ابن مسعود فلا يجدونه عنه أصلًا ، إما ثابت فنقطع بذلك قطعًا، وإما رواية ساقطة فبعيد عليهم وجودها أيضًا، وإما موضوعة من عمل الوقت فيسهل عليهم إلا أنها لا تنفق في سوق العلم!!



وَذَكَرَ فِيهِ مِثْلَ هَذَا (١).

وَلَنَا، أَنَّ فِي حَدِيثَيْ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ لِأَنْسِ، وَالَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ مَذْهَبِنَا، وَهُمَا صَحِيحَانِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ بِقَوْلِهِ: «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُسْلِمِينَ». وَأَمَّا كِتَابُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَوَيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي "سَنُنَهِ» مِثْلَ مَذْهَبِنَا.

وَالْأَخْذُ بِذَلِكَ أَوْلَىٰ، لِمُوَافَقَتِهِ الْأَحَادِيثَ الصِّحَاحَ، وَمُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ، فَإِنَّ الْمَالَ إِذَا وَجَبَ فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ لَمْ يَجِبْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، كَسَائِرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَلِأَنَّهُ مَالُ احْتَمَلَ الْمُوَاسَاةَ مِنْ جِنْسِهِ، فَلَمْ يَجِبْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، كَالْبَقَرِ وَالْغَنَم.

وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الْإِبْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، لِأَنَّهُ مَا احْتَمَلَ الْمُوَاسَاةَ مِنْ جِنْسِهِ، فَلَمْ يَجِبْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَعَدَلْنَا إلَىٰ غَيْرِ الْجِنْسِ ضَرُورَةً، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ الْمَالِ وَكَثْرَتِهِ، وَلِأَنَّهُ عِنْدَهُمْ يَنْتَقِلُ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إلَىٰ حِقَّةٍ، بِزِيَادَةِ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَهِيَ زِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ لَا تَقْتَضِي الْإِنْتِقَالَ إلَىٰ حِقَّةٍ، فَإِنَّا لَمْ نَنْتَقِلْ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إلَىٰ حِقَّةٍ، إلَّا لَا تَقْتَضِي الْإِنْتِقَالَ إلَىٰ حِقَّةٍ، فَإِنَّا لَمْ نَنْتَقِلْ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إلَىٰ حِقَّةٍ، إلَّا بِزِيَادَةِ إَدْتَ مَخَاضٍ إلَىٰ حِقَّةٍ، إلَّا بِزِيَادَةِ إحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، وَإِنَّ زَادَتْ عَلَىٰ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ بَعِيرٍ، لَمْ يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ عِنْدَ أَحَدِ مِنْ النَّاسِ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً».

(۱) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤-٥)، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن النبي على كل النبي على كتب لهم كتابًا فذكره، وفيه في آخره: «وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة». وهو مرسل، لكنه كتاب تلقي بالقبول عند أهل العلم، ولكن هذا إنما هو في حكم ابتداء فريضة الإبل؛ لأنه لم يذكر ذلك في أوله.

وأخرجه ابن حزم في المحلىٰ رقم المسألة [٦٧٤] من طريق حماد بن سلمة أنه أخذ من قيس بن سعد كتابًا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فذكر الكتاب وذكر فيه نحو ما ذكره المصنف وهذا مرسل، والحكم المذكور ليس مذكورًا في طريق معمر وغيرهم ممن روئ هذ المرسل وسيأتي أن ابن قدامة في ذكر أنَّ الأثرم روئ الكتاب في سننه بما يوافق كتاب أبي بكر وعمر في وعليه فالأخذ بالرواية الموافقة لبقية الأحاديث هو الواجب، والله أعلم. وَهَذَا يُقَيِّدُ مُطْلَقَ الزِّيَادَةِ فِي الرِّوايَةِ الْأُخْرَىٰ، وَلِأَنَّ سَائِرَ الْفُرُوضِ لَا تَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ جُزْءٍ. وَعَلَىٰ كِلْتَا الرِّوايَتَيْنِ مَتَىٰ بَلَغْت الْإِبِلُ مِائَةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتِّينَ أَرْبَعُ بَنَاتِ وَأَرْبَعِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتِّينَ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ. ثُمَّ كُلَّمَا زَادَتْ عَشْرًا أُبْدِلَتْ مَكَانَ بِنْتِ لَبُونٍ حِقَّةٌ، فَفِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَتِسْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ.

فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ اجْتَمَعَ الْفَرْضَانِ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا خَمْسِينَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَرْبَعِينَ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَيَّ الْفَرْضَيْنِ شَاءَ أَخْرَجَ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ أَفْضَلِ مِنْهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَ حِقَاقٍ. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَ حِقَاقٍ بِصِفَةِ التَّخْييرِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُخْرِجُ وَلِيًّا لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِجَ مِنْ مَالِهِ إِلَّا أَدْنَىٰ الْفَرْضَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْخِيرَةُ إِلَىٰ السَّاعِي. وَمُقْتَضَىٰ قَوْلِهِ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِذَا أَخْرَجَ لَزِمَهُ إِخْرَاجُ أَعْلَىٰ الْفَرْضَيْنِ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وَلِأَنَّهُ وُجِدَ سَبَبُ الْفَرْضَيْنِ، فَكَانَتْ الْخِيرَةُ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ أَوْ نَائِبِهِ، كَقَتْلِ الْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ أَوْ الدِّيَةِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ، الَّذِي كَتَبَهُ، وَكَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَيُّ الْسِّنَيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ ((). وَهَذَا نَصُّ لَا يَعْرُجُ مَعَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ يُخَالِفُهُ، وَقَوْلُهُ عَلَيْ لِمُعَاذٍ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (().

وَلِأَنَّهَا زَكَاةٌ ثَبَتَ فِيهَا الْخِيَارُ، فَكَانَ ذَلِكَ لِرَبِّ الْمَالِ، كَالْخِيرَةِ فِي الْجُبْرَانِ بَيْنَ شَاتَيْنِ وَلِأَنَّهَا زَكَاةٌ ثَبَتَ فِيهَا الْخِيَارُ، فَكَانَ ذَلِكَ لِرَبِّ الْمَالِ، كَالْخِيرَةِ فِي الْجُبْرَانِ بَيْنَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَبَيْنَ النَّزُولِ وَالصُّعُودِ، وَتَغْيِيرِ الْمُخْرَجِ، وَلَا تَتَنَاوَلُ الْآيَةُ مَا نَحْنُ فِيهِ؛ لَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَبَيْنَ النَّزُولِ وَالصُّعُودِ، وَتَغْيِيرِ الْمُخْرَجِ، وَلَا تَتَنَاوَلُ الْآيَةُ مَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْفَرْضَ بِصِفَةِ الْمَالِ، فَيَأْخُذُ مِنْ الْكِرَامِ كَرَائِمَ، وَمِنْ غَيْرِهَا مِنْ وَسَطِهَا، فَلَا

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا في المسألة [٤٠٠].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩)، عن ابن عباس ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله



يَكُونُ خَبِيثًا، لِأَنَّ الْأَدْنَىٰ لَيْسَ بِخَبِيثٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا سَبَبُ وُجُوبِهِ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ، وَقِيَاسُهُمْ مَيْطُلُ بِشَاةِ الْجُبْرَانِ، وَقِيَاسُنَا أَوْلَىٰ مِنْهُ؛ لِأَنَّ قِيَاسَ الزَّكَاةِ عَلَىٰ الزَّكَاةِ أَوْلَىٰ مِنْهُ؛ لِأَنَّ قِيَاسَ الزَّكَاةِ عَلَىٰ الزَّكَاةِ أَوْلَىٰ مِنْ قِيَاسِهَا عَلَىٰ الدِّيَاتِ.

إذَا ثَبَتَ هَذَا فَكَانَ أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ فِي مَالِهِ دُونَ الْآخَرِ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِخْرَاجِهِ أَوْ شِرَاءِ الْآخَرِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ سِوَىٰ إِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الْمَوْجُودِ. وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ شِرَاءِ الْآخَرِ.

فَضْلُلُ [١]: فَإِنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْفَرْضِ مِنْ النَّوْعَيْنِ، نَظَرْنَا؛ فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ تَشْقِيصٍ، كَرَجُلِ عِنْدَهُ أَرْبَعُ عِنْهَا أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ، جَازَ، وَإِنْ احْتَاجَ إِلَىٰ تَشْقِيصٍ، كَزَكَاةِ الْمِائَةِ يُخْرِجُ عَنْهَا أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ، جَازَ، وَإِنْ احْتَاجَ إِلَىٰ تَشْقِيصٍ، كَزَكَاةِ الْمِائَتَيْنِ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّشْقِيصِ. وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ، عَلَىٰ قِيَاسِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا: وَيَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ. وَهَذَا غَيْرُ صَجِيحٍ؛ فَإِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِالتَّشْقِيصِ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ لَهَا صَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِالتَّشْقِيصِ غِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ لَهَا أَوْقَاصًا، دَفْعًا لِلتَّشْقِيصِ عَنْ الْوَاجِبِ فِيهَا، وَعَدَلَ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبلِ عَنْ الْعَالِبَ الْعَنْمِ، فَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِتَجْوِيزِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْعُدُولِ عَنْهُ إِلَى الْعَدُولِ عَنْهُ إِلَى الْعَنْمِ، فَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِتَجْوِيزِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْعُدُولِ عَنْهُ إِلَى إِيجَابِ الْإِبلِ إِلَى إِيجَابِ الْغَنَمِ، فَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِتَجْوِيزِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْعُدُولِ عَنْهُ إِلَى إِيجَابِ الْإِبلِ إِلَى إِيجَابِ الْعَنْمِ، فَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِتَجْوِيزِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْعُدُولِ عَنْهُ إِلَى إِيجَابِ فَرِيضَةٍ كَامِلَةٍ.

وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَ الْفَرْضَيْنِ كَامِلًا وَالْآخَرَ نَاقِصًا، لَا يُمْكِنُهُ إِخْرَاجُهُ إِلَّا بِجُبْرَانٍ مَعَهُ، مِثْلُ أَنْ يَجِدَ فِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثَ حِقَاقٍ، تَعَيَّنَ أَخْذُ الْفَرِيضَةِ الْكَامِلَةِ؛ لِأَنَّ الْمُبْدَلِ. وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَحْتَاجُ إِلَىٰ جُبْرَانٍ، مِثْلُ أَنْ يَجِدَ أَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثَ حِقَاقٍ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ أَيَّهُمَا شَاءَ أَخْرَجَ مَعَ الْجُبْرَانِ، إِنْ شَاءَ يَجِدَ أَرْبَعَ بَنَاتِ لَلْبُونِ وَثَلَاثَ حِقَاقٍ، فَهُو مُخَيَّرٌ أَيَّهُمَا شَاءَ أَخْرَجَ مَعَ الْجُبْرَانِ، إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ الْحِقَاقَ وَبِنْتَ اللَّبُونِ مَعَ الْجُبْرَانِ، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ الْحِقَاقَ وَبِنْتَ اللَّبُونِ مَعَ الْجُبْرَانِ، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ الْحِقَاقَ وَبِنْتَ اللَّبُونِ مَعَ الْجُبْرَانِ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ يَعْدِلُ عَنْ جُبْرَانِهَا. فَإِنْ قَالَ: خُذُوا مِنِي حِقَّةً وَثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ الْجُبْرَانِ. لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ يَعْدِلُ عَنْ الْفَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ إِلَىٰ الْجُبْرَانِ.

وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْجُبْرَانِ. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا حِقَّةٌ وَأَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ،

أَدَّاهَا وَأَخَذَ الْجُبْرَانَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَفْعُ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ الْجُبْرَانِ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَإِنْ كَانَ الْفُرْضَانِ مَعْدُومَيْنِ، أَوْ مَعِيبَيْنِ، فَلَهُ الْعُدُولُ عَنْهُمَا مَعَ الْجُبْرَانِ، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ وَإِنْ كَانَ الْفُرْضَانِ مَعْدُومَيْنِ، أَوْ مَعِيبَيْنِ، فَلَهُ الْعُدُولُ عَنْهُمَا مَعَ الْجُبْرَانِ، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ جَذَعَاتٍ وَأَخَذَ ثَمَانِيَ شِيَاهٍ أَوْ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ خَمْسَ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَمَعَهَا عَشْرُ شِيَاهٍ أَوْ مِائَةُ دِرْهَم.

وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَقَلَ عَنْ الْحِقَاقِ إِلَىٰ بَنَاتِ الْمَخَاضِ، أَوْ عَنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ إِلَىٰ الْجِذَاعِ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْحِقَاقَ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ، فَلَا يَصْعَدُ إِلَىٰ الْحِقَاقِ بِجُبْرَانٍ، وَلَا يَنْزِلُ إِلَىٰ بَنَاتِ اللَّبُونِ بِجُبْرَانٍ.

مَسْأَلَةٌ [٤٠١]: قَالَ: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، أُخِذَتْ مِنْهُ وَمَعْهَا شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، أُخِذَتْ مِنْهُ وَأُعْطِيَ الجُبْرَانَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا)

الْمَذْهَبُ فِي هَذَا أَنَّهُ مَتَىٰ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ سِنَّا أَعْلَىٰ مِنْهَا، وَيَأْخُذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ سِنَّا أَنْزَلَ مِنْهَا وَمَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، إِلَّا أَنْزَلَ مِنْهَا وَمَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، إِلَّا أَنْذَلَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا أَدْنَىٰ سِنِّ تَجِبُ فِي الزَّكَاةِ، أَوْ جَذَعَةً.

فَلَا يُخْرِجُ أَعْلَىٰ مِنْهَا، إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ رَبُّ الْمَالِ بِإِخْرَاجِهَا لَا جُبْرَانَ مَعَهَا، فَتُقْبَلَ مِنْهُ. وَالإَخْتِيَارُ فِي الصَّعُودِ وَالنَّزُولِ، وَالشِّيَاهِ وَالدَّرَاهِم، إلَىٰ رَبِّ الْمَالِ. وَبِهَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالبَّرُ فِي الصَّعُودِ وَالنَّزُولِ، وَالشِّيَاهِ وَالدَّرَاهِم، إلَىٰ رَبِّ الْمَالِ. وَبِهَذَا قَالَ النَّوْرِيُّ: يُخْرِجُ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَة وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُخْرِجُ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَة دَرَاهِمَ، بِدَلِيلِ أَنَّ نِصَابَهَا أَرْبَعُونَ، وَنِصَابَ دَرَاهِمَ، بِدَلِيلِ أَنَّ نِصَابَهَا أَرْبَعُونَ، وَنِصَابَ الدَّرَاهِم مِائَتَانِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَدْفَعُ قِيمَةَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، أَوْ دُونَ السِّنِّ الْوَاجِبَةِ وَفَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا دَرَاهِمَ.

وَلَنَا، قَوْلُهُ عَلَيْتُكُلِى، فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ: «وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ، إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ إِلّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعَنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَا يُسْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَمَنْ بَلَغَتْ عَدَاهُ وَيُنْكُ أَيْفَتُ لَبُونٍ، وَمَنْ بَلَغَتْ مَذَاهُ وَعُشْرِينَ وَمَنْ بَلَغُ مَا سِوَاهُ. وَمُنْ بَلَعْتُ مَا اللهِ وَاللهُ مَا اللهُ مُنَا الْفِي مَا سِوَاهُ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَىٰ هَذَا الْجُبْرَانِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ فِي الْجُبْرَانِ شَاةً، وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ. فَقَالَ فِي الْخَبْرِ بِعَدَمِ الْأَصْلِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ فِي الْجُبْرَانِ شَاةً، وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ. فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَمْتَنِعُ هَذَا، كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّارَةِ: لَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ جِنْسَيْنِ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ مَقَامُ الْقَاضِي: لَا يَمْتَنِعُ هَذَا، كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّارَةِ: لَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ جِنْسَيْنِ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ مَقَامُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَإِذَا اخْتَارَ إِخْرَاجَهَا وَعَشَرَةً جَازَ. وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَنِي خَيْرَ بَيْنَ شَاتَيْنِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَهَذَا قِسْمُ ثَالِثٌ، فَتَجْوِيزُهُ يُخَالِفُ الْخَبَرَ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

فَضْلُلُ [١]: فَإِنْ عَدِمَ السِّنَّ الْوَاجِبَةَ وَالَّتِي تَلِيهَا، كَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ فَعَدِمَهَا وَعَدِمَ الْجَذَعَةَ وَابْنَةَ اللَّبُونِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ وَعَدِمَ الْجَذَعَةَ وَابْنَةَ اللَّبُونِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَىٰ السِّنِّ الثَّالِثِ مَعَ الْجُبْرَانِ، فَيُخْرِجَ ابْنَةَ اللَّبُونِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ، وَيُخْرِجَ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَىٰ السِّنِّ الثَّالِثِ مَعَ الْجُبْرَانِ، فَيُخْرِجَ ابْنَةَ مَخَاضٍ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُخْرِجَ مَعَهَا مِثْلَ ذَلِكَ. مَعَهَا مِثْلَ ذَلِكَ.

وَذَكَرَ أَنَّ أَحْمَدَ أَوْمَاً إِلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَنْتَقِلُ إِلَىٰ سِنِّ تَلِي الْوَاجِبَ، فَأَمَّا إِنَّ انْتَقَلَ مِنْ حِقَّةٍ إِلَىٰ بِنْتِ مَخَاضٍ، أَوْ مِنْ جَذَعَةٍ إِلَىٰ بِنْتِ لَبُونٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْعُدُولِ إِلَىٰ سِنِّ وَاحِدَةٍ، فَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا، كَمَا اقْتَصَرْنَا فِي يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْعُدُولِ إِلَىٰ سِنِّ وَاحِدَةٍ، فَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا، كَمَا اقْتَصَرْنَا فِي أَخِذِ الشِّيَاهِ عَنْ الْإِبِلِ عَلَىٰ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ.

هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَدْ جَوَّزَ الِانْتِقَالَ إِلَىٰ السِّنِّ الَّذِي تَلِيه مَعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٣).

الْجُبْرَانِ، وَجَوَّزَ الْعُدُولَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا عَدِمَ مَعَ الْجُبْرَانِ إِذَا كَانَ هُوَ الْفَرْضَ، وَهَاهُنَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا أَجْزَأَ، فَإِنْ عَدِمَ جَازَ الْعُدُولُ إِلَىٰ مَا يَلِيهِ مَعَ الْجُبْرَانِ، وَالنَّصُّ إِذَا عُقِلَ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا أَجْزَأَ، فَإِنْ عَدِمَ جَازَ الْعُدُولُ إِلَىٰ مَا يَلِيهِ مَعَ الْجُبْرَانِ، وَالنَّصُّ إِذَا عُقِلَ عُدِّ كَانَ مَوْجُودًا الْقَوْلِ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ الْجَذَعَةِ إِلَىٰ بِنْتِ عُدِّى وَعُمِلَ بِمَعْنَاهُ، وَعَلَىٰ مُقْتَضَىٰ هَذَا الْقَوْلِ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ الْعُدُولُ عَنْ الْجَذَعَةِ، وَيَأْخُذُ الْمَخَاضِ إِلَىٰ الْجَذَعَةِ، وَيَأْخُذُ اللّهَ شِيَاهٍ، أَوْ سِتِّينَ دِرْهَمًا، وَيَعْدِلُ عَنْ ابْنَةِ الْمَخَاضِ إِلَىٰ الْجَذَعَةِ، وَيَأْخُذُ سِتَّ شِيَاهٍ، أَوْ سِتِّينَ دِرْهَمًا.

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الْأَرْبَعِ شِيَاهٍ شَاتَيْنِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، جَازَ. لِأَنَّهُمَا جُبْرَانَانِ، فَهُمَا كَالْكَفَّارَتَيْنِ. وَكَذَلِكَ فِي الْجُبْرَانِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ فَرْضِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبلِ، إذَا فَهُمَا كَالْكَفَّارَتَيْنِ. وَكَذَلِكَ فِي الْجُبْرَانِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ فَرْضِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبلِ، إذَا أَخْرَجَ عَنْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ خَمْسَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، أَوْ مَكَانَ أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَرْبَعَ جَذَعَاتٍ، جَازَ أَنْ يُخْرِجَ بَعْضَ الْجُبْرَانِ دَرَاهِمَ، وَبَعْضَهُ شِيَاهًا. وَمَتَىٰ وَجَدَ سِنَّا تَلِي الْوَاجِبَ لَمْ يَجُزِ الْعُدُولُ إِلَىٰ سِنِّ لَا تَلِيه؛ لِأَنَّ الْإِنْتِقَالَ عَنْ السِّنِّ الَّتِي تَلِيه إِلَىٰ السِّنِ الْأُخْرَىٰ بَدَلُ، فَلَا يَجُوزُ مَعَ إِمْكَانِ الْأَصْلِ.

فَإِنْ عَدِمَ الْحِقَّةَ وَابْنَةَ اللَّبُونِ، وَوَجَدَ الْجَذَعَةَ وَابْنَةَ الْمَخَاضِ، وَكَانَ الْوَاجِبُ الْحِقَّةَ، لَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ إِلَىٰ بِنْتِ الْمَخَاضِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ ابْنَةَ لَبُونٍ، لَمْ يَجُزْ إِخْرَاجُ الْجَذَعَةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَضْلُلُ [٢]: فَإِنْ كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ مِرَاضًا، وَفَرِيضَتُهُ مَعْدُومَةً، فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ إلَىٰ السِّنِّ السُّفْلَىٰ مَعَ دَفْعِ الْجُبْرَانِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصْعَدَ مَعَ أَخْذِ الْجُبْرَانِ، لِأَنَّ الْجُبْرَانَ أَكْثَرُ مِنْ الْفَصْلِ الَّذِي بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ الْجُبْرَانُ جَبْرًا مِنْ الْأَصْل، فَإِنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَتَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمَرِيضَتَيْنِ، فَكَذَلِكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ فِي الشَّعُودِ، وَجَازَ فِي النَّزُولِ؛ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِشَيْءِ مِنْ مَالِهِ، وَرَبُّ الْمَالِ يُقْبَلُ مِنْهُ الْفَضْل، وَلَا يَجُوزُ لِلسَّاعِي أَنْ يُعْطِي الْفَضْلَ مِنْ الْمَسَاكِينِ.

فَإِنْ كَانَ الْمُخْرِجُ وَلِيَّ الْيَتِيمِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْضًا النُّزُّولُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَيَتَعَيَّنُ شِرَاءُ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ.



فَضْلُ [٣]: وَلَا مَدْخَلَ للْجُبْرَانِ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ فِيهَا وَرَدَ، وَلَيْسَ غَيْرُهَا فِي مَعْنَاهَا، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ قِيمَةً، وَلِأَنَّ الْغَنَمَ لَا تَخْتَلِفُ فَرِيضَتُهَا بِاخْتِلَافِ سِنَّهَا، وَمَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي الْإِبِلِ فَامْتَنَعَ الْقِيَاسُ. فَمِنْ عَدِمَ فَرِيضَةَ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ، وَوَجَدَ دُونَهَا، لَمْ يَخُزْ لَهُ إِخْرَاجُهَا، فَإِنْ وَجَدَ أَعْلَىٰ مِنْهَا، فَأَحَبَّ أَنْ يَدْفَعَهَا مُتَطَوِّعًا بِغَيْرِ جُبْرَانٍ، قُبِلَتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كُلِّفَ شِرَاءَهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ.

فَضَّلُ [٤]: قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ وَلَيْكُمْ: مَا تَفْسِيرُ الْأَوْقَاصِ. قَالَ: اللهٔ وَقَاصُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَىٰ الْأَرْبَعِينَ فِي الْبَقَرِ وَمَا أَشْبَهِ اللَّوْقَاصُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَىٰ الْأَرْبَعِينَ فِي الْبَقَرِ وَمَا أَشْبَهِ الْأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَىٰ الْأَرْبَعِينَ فِي الْبَقَرِ وَمَا أَشْبَهِ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالشَّنَقُ مَا دُونَ الْفَرِيضَةِ. قُلْت لَهُ: كَأَنَّهُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، وَمَا دُونَ الْفَرِيضَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الشَّنَقُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ أَيْضًا.

قَالَ أَصْحَابُنَا: الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ دُونَ الْوَقْصِ. وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَكْثُرُ مِنْ الْإِبِلِ، فَالزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، دُونَ الْفَرِيضَةِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عِنْده ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِل، فَالزَّكَاةُ فِيهَا، وَتَلِفَتْ الْخَمْسُ الزَّائِدَةُ قَبْلَ الْخَمْسَةِ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا. فَعَلَىٰ هَذَا لَوْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَتَلِفَتْ الْخَمْسُ الزَّائِدَةُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ، لَمْ يَسْقُطْ هَاهُنَا مِنْهَا التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا، وَقُلْنَا: إِنَّ تَلَفَ النِّصَابِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ، لَمْ يَسْقُطْ هَاهُنَا مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ لَمْ تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهِ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْهَا عَشْرٌ سَقَطَ مِنْ الزَّكَاةِ خُمْسُهَا؛ لِأَنَّ الإَنْ التَّالِفَ لَمْ تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهِ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْهَا عَشْرٌ سَقَطَ مِنْ الزَّكَاةِ خُمْسُهَا؛ لِأَنَّ الإَنْ التَّالِفَ لَمْ تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهِ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْهَا مِنْ النِّصَابِ خُمْسُهُ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: لَا تَأْثِيرَ لِتَلَفِ النِّصَابِ فِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْخِلَافِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا أَعْلَمُ. وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.





## باب صدقة البقر باب صدقة البقر

وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ؛ أَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَىٰ أَبُو ذَرِّ رَضَيْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا، كَانَتْ وَأَسْمَنَ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا، كَانَتْ وَأَسْمَنَ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَرَوَىٰ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَىٰ الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، وَمِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» (٢).

- (١) أخرجه البخاري برقم (١٤٦٠)، ومسلم برقم(٩٩٠).
- (٢) حسن بطرقه وشواهده دون زيادة: (ومن كل حالم... إلخ):

أخرجه النسائي (٥/ ٢٥-٢٦)، والترمذي (٦٢٣)، وكذلك أبو داود (١٥٧٦)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وأحمد (٥/ ٢٣٠)، وغيرهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ به.

وهذا الإسناد ظاهره الصحة، ولكنه قد أعل بالإرسال، قال الترمذي في السنن: وروئ بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي على أنه بعث معاذًا... وهذا أصح. اه ورجح الدارقطني أيضًا المرسل كما في "التلخيص". وانظر من رواه مرسلًا: "تحقيق المسند" (٣٦/ ٣٤). وله طريق أخرى عن معاذ على أخرجها أحمد (٥/ ٢٤٠)، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: بعثني رسول الله... فذكره مطوَّلًا.

وإسناده ضعيف؛ لأن سلمة مجهول، وشيخه مجهول الحال، ولم يدرك معادًا كما قال الحافظ في "التعجيل".

وله طريق أخرى: أخرجها مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥٩) عن حميد بن قيس المكي عن طاوس أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبي أن يأخذ منه –



وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: «بَعَتَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَدُّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. قَالَ: فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنِ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَمَا بَيْنَ السَّبِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ السَّبِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتَّسْعِينَ، فَأَبَيْت ذَلِكَ. وَقُلْت لَهُمْ: حَتَّىٰ أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَدِمْت، فَأَخْبَرْت النَّبِي ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، وَمِنْ الشَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ، وَمِنْ التَّسْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، وَمِنْ الشَّعَينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، وَمِنْ الْعَشْرِةِ وَمِائَةٍ مُسِنَّيَنِنِ وَتَبِيعًا، وَمِنْ الْعِشْرِينَ وَمَنِ السَّعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، وَمِنْ الْعَشْرِةِ وَمِائَةٍ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعًا، وَمِنْ الْعِشْرِينَ وَمَائِةٍ مُسِنَّتُ أَوْ جَذَعًا أَنْ إِنَّ عَمِينَ مُسُنَّةً وَمَا اللهِ عَيْ أَنْ الْأَوْقَاصَ لَا قَرِينَ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْعًا وَمِنْ الْعَشْرِةِ وَمِائَةٍ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا أَنْ إِنْ يَعْنِي تَبِيعًا. وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْعًا وَرَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا ».

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَا نَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أَعْلَمُ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ الْيَوْمَ. وَلِأَنَّهَا أَحَدُ أَصْنَافِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي سَائِمَتِهَا، كَالْإِبِل وَالْغَنَمِ.

شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله...

ورجاله ثقات، ولكن طاوسًا لم يلقَ معاذًا، لكن قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا.

وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي أخرجه أحمد (١/ ٤١١)، والترمذي (٦٢٢)، وابن ماجه (١٨٠٤)، وغيره، وفي إسناده خصيف الجزري ضعيف سيئ الحفظ، وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه.

فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن بل يرتقي إلى الصحة، وقد صححه الإمام الألباني، بل وأكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين. انظر: "الإرواء" (٣١/ ٢٦٨)، و "تحقيق المسند (٣٩٠٥)، (٢٢٠١٣) (٢٢٠٨٤).

تنبيه: الطرق الأخرى التي ذكرنا للحديث وحديث ابن مسعود ليس فيه ذكر الجزية (ومن كل حالم... إلخ) فهي زيادة ضعيفة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ضمن التخريج السابق.

### مُسْأَلَةٌ [٤٠٢]: قَالَ: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ سَائِمَةً صَدَقَةً).

وَلَنَا، مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخَبِرِ، وَلِأَنَّ نُصُبَ الزَّكَاةِ إِنَّمَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ وَالتَّوْقِيفِ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَاهُ نَصُّ وَلَا تَوْقِيفٌ، فَلَا يَثْبُتُ، وَقِيَاسُهُمْ فَاسِدٌ، فَإِنَّ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ مِنْ الْغَنَمِ تَعْدِلُ خَمْسًا مِنْ الْإِبِل فِي الْهَدْي، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا قَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنْ الْبَقَرِ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ. وَحُكِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ فِي الْعِوَامِلِ وَالْمَعْلُوفَةِ صَدَقَةٌ، كَقَوْلِهِ فِي الْإِبِلِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مَعَهُ. وَرُوِيَ مَالِكٍ أَنَّ فِي الْعِوَامِلِ وَالْمَعْلُوفَةِ صَدَقَةٌ مَا النَّبِيِّ عَلَيْ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ، قَالَ: «وَلَيْسَ فِي عَنْ عَلِيٍّ نَصَيَّةٌ فَالَ الرَّاوِي: أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ، قَالَ: «وَلَيْسَ فِي عَنْ عَلِيٍّ مَعْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱).

وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ» (٢). وَهَذَا مُقَيَّدٌ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَجَابِرٍ،

<sup>(</sup>۱) ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه أبو داود (١٥٧٢)، والدارقطني (١٠٣/٢)، والبيهقي (١٠٣/٤)، والبيهقي (١٦/٤)، من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن الحارث وعاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعًا به.

وهذا الإسناد فيه ضعف؛ لأنَّ زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق بعد التغير.

قال البيهقي : ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفًا.

قلت: وممن رواه موقوفًا الثوري ومعمر كما في "مصنف عبد الرزاق" (٤/ ١٩)، وأبو بكر بن عياش كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٣٠)، فالأثر ثابت عن علي موقوفًا، والمرفوع ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (١١٦/٤)، من طريق محمد بن حمزة الرَّقي، عن غالب القطان عن عمرو بن شعيب به بلفظ: «ليس في الإبل..».

قال البيهقي عقبه : كذا قال غالب القطان، وروي في ذلك في البقر عن ابن عباس مرفوعًا، وعن معاذ بن



أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا صَدَقَةَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ<sup>(۱)</sup>. وَلِأَنَّ صِفَةَ النَّمَاءِ مُعْتَبَرَةٌ فِي الزَّكَاةِ، وَلَا يُوجَدُ إِلَّا فِي السَّائِمَةِ.

مُسْأَلَةٌ [٤٠٣]: قَالَ: (وَإِذَا مَلَكَ الشَّلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، فَأَسَامَهَا أَكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا تَبِيعُ أَوْ تَبِيعَةُ، إلَى تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، إلَى تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، إلَى تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعُ وَمُسِنَّةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعُ وَمُسِنَّةٌ، فَإِذَا رَادَتْ، فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعُ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ).

التَّبِيعُ: الَّذِي لَهُ سَنَةٌ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِيةِ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتْبِعُ أُمَّهُ. وَالْمُسِنَّةُ: الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ، وَهِيَ الثَّنِيَّةُ. وَلَا فَرْضَ فِي الْبَقَرِ غَيْرُهُمَا، وَبِمَا ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا قَالَ أَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخِعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَقَالَ أَبُو وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَقَالَ أَبُو وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، فِيمَا زَادَ عَلَىٰ الْأَرْبَعِينَ بِحِسَابِهِ، فِي كُلِّ بَقَرَةٍ رُبْعُ عُشْرِ حَنِيفَةَ، فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، فِيمَا زَادَ عَلَىٰ الْأَرْبَعِينَ بِحِسَابِهِ، فِي كُلِّ بَقَرَةٍ رُبْعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ. فِرَارًا مِنْ جَعْلِ الْوَقْصِ تِسْعَةَ عَشَرَ. وَهُو مُخَالِثٌ لِجَمِيعِ أَوْقَاصِهَا، فَإِنَّ جَمِيعَ أَوْقَاصِهَا، فَإِنَّ جَمِيعَ أَوْقَاصِهَا عَشَرَةٌ عَشَرَةً عَشَرَةً وَاللَّهُ عَشَرَةً وَقَاصِهَا عَشَرَةً عَشَرَةً وَقَاصِهَا عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً وَقَاصِهَا عَشَرَةً وَقَاصِهَا عَشَرَةً عَشَرَةً وَاللَّهُ وَيَّا لِلْهُ الْمُعَالِقُ لَلْمُ الْفَالِيْ الْوَقَاصِهَا عَشَرَةً عَشَرَةً وَالْمُ لَوْلُولُ وَلَالِهُ لَلْهُ لَعَمِيعِ أَوْقَاصِهَا عَشَرَةً وَلَالِهُ الْسُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفَالِقُلُولَ الْفَالِقُلُولُ لَلْمُعَلِي الْمُلْولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْهُ اللْفَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَقْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَى الْمُسْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْعُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

جبل موقوفًا، وفي إسنادهما ضعف، وأشهر ما روي فيه مسندًا وموقوفًا.

قلت: وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة غالب القطان، وضعفه، والذي يظهر أنه ثقة؛ فقد وثقه جمع من الأئمة كما في "التهذيب"، ولعل النكارة حصلت من تلميذه محمد بن حمزة الرقي؛ فقد قال فيه الذهبي في "الميزان" منكر الحديث.

<sup>(</sup>١) أثر علي: حسن. تقدم تخريجه ضمن الحديث المرفوع.

أثر معاذ: ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٣١)، من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن معاذ به. وليث ضعيف، وطاوس لم يدرك معاذًا رَهِيُّهُهُ.

أثر جابر: حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١)، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد أنَّ أبا الزبير أخبره عن جابر قال: «لا صَدَقَةَ فِي المُثِيرَةِ». وإسناده حسن، وزياد هو ابن سعد الخراساني: ثقة.

- K. L. J.

وَلَنَا، حَدِيثُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَكَمِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ(١)، وَهُو صَرِيحٌ فِي مَحَلِّ النَّزَاعِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ؛ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ"(١). يَدُلُّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ؛ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ" (١). يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الإعْتِبَارَ بِهَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ، وَلِأَنَّ الْبَقَرَ أَحَدُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَلَا يَجبُ فِي زَكَاتِهَا كَسْرٌ كَسَائِرِ الْأَنُواعِ، أَوْ لَا يَنْتَقِلُ مِنْ فَرْضٍ فِيهَا إِلَىٰ فَرْضٍ بِغَيْرِ وَقُصٍ، كَسَائِرِ الْفُرُوضِ، وَلِأَنَّ مَنْ وَمُنَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ، وَمَا هَذِهِ زِيَادَةٌ لَا يَتِمُّ بِهَا أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ، فَلَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ، كَمَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ، وَمَا مَنْ اللَّرْبَعِينَ، وَمُحَالَفَةُ قَوْلِهِمْ لِلْأُصُولِ أَشَدُّ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَعَلَىٰ أَنَّ بَيْنَ السَّتِينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمُخَالَفَةُ قَوْلِهِمْ لِلْأُصُولِ أَشَدُّ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَعَلَىٰ أَنَّ السَّتِينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمُخَالَفَةُ قَوْلِهِمْ لِلْأُصُولِ أَشَدُّ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَعَلَىٰ أَنَّ أَلْقَالَ مَا لَالْعَلْمُ وَالْعَالَ فَعَالَىٰ أَنَّ السَّتِينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمُخَالِفَةُ مُ وَلِهِمْ لِلْأُصُولِ أَشَدُّ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَعَلَىٰ أَنَ

فَضْلُلُ [١]: وَإِذَا رَضِيَ رَبُّ الْمَالِ بِإِعْطَاءِ الْمُسِنَّةِ عَنْ التَّبِيعِ، وَالتَّبِيعَيْنِ عَنْ الْمُسِنَّةِ، أَوْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنْهَا سِنَّا عَنْهَا، جَازَ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْجُبْرَانِ فِيهَا، لَمِا قَدَّمْنَا فِي زَكَاةِ الْإِبلِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَلَا يُخْرَجُ الذَّكُرُ فِي الزَّكَاةِ أَصْلًا إِلَّا فِي الْبَقَرِ، فَأَمَّا ابْنُ اللَّبُونِ فَلَيْسَ بِأَصْل، إِنَّمَا هُو بَدَلُ عَنْ ابْنَةِ مَخَاضٍ، وَلِهَذَا لَا يُجْزِئُ مَعَ وُجُودِهَا، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الذَّكُرُ فِي الْبَقَرِ عَنْ الثَّلَاثِينَ، وَمَا تَكَرَّرَ مِنْهَا، كَالسِّتِينَ وَالتِسْعِينَ، وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ الثَّلَاثِينَ وَغَيْرِهَا، كَالسَّتِينَ وَالتِسْعِينَ، وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ الثَّلَاثِينَ وَعَيْرِهَا، كَالسَّتِينَ وَالتِسْعِينَ، وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ الثَّلَاثِينَ وَغَيْرِهَا، كَالسَّبْعِينَ، فِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَالْمِائَةُ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعَانِ. وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ مَكَانَ الذَّكُورِ إِنَاثًا؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِهِمَا جَمِيعًا، فَأَمَّا الْأَرْبَعُونَ وَمَا تَكَرَّرَ مِنْهَا كَالثَّمَانِينَ، فَلَا يُجْزِئُ فِي فَرْضِهَا إِلَّا الْإِنَاثُ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الْمُسِنَّةِ تَبِيعِينَ، فَيَجُوزُ.

وَإِذَا بَلَغْتِ الْبَقَرُ مِائَةً وَعِشْرِينَ، اتَّفَقَ الْفَرْضَانِ جَمِيعًا، فَيُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ بَيْنَ إِخْرَاجِ ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ، أَوْ أَرْبَعَةِ أَبْبِعَةٍ، وَالْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا، أَيَّهُمَا شَاءَ عَلَىٰ مَا نَطَقَ بِهِ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ، وَالْخِيَرَةُ فِي الْإِخْرَاجِ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي زَكَاةِ الْإِبلِ. وَهَذَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ، وَالْخِيرَةُ فِي الْإِخْرَاجِ إِلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، كَمَا ذَكُونَا فِي زَكَاةِ الْإِبلِ. وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا إِذَا كَانَ فِيهَا إِنَاثٌ، فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا، أَجْزَأَ الذَّكَرُ فِيهَا بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ الزَّكَاة مُواسَاةً، فَلَا يُكَلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ الزَّكَاة مُواسَاةً، فَلَا يُكَلَّ عَلْهِ الْمُوَاسَاةَ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ.

<sup>(</sup>١) حسن بطرقه وشواهده: تقدم تخريجه قريبًا في أول الباب.

<sup>(</sup>٢) حسن بطرقه وشواهده: تقدم تخريجه قريبًا في أول الباب.



وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا إِنَاثُ فِي الْأَرْبَعِينِيَّات؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَصَّ عَلَىٰ الْمُسِنَّاتِ، فَيَجِبُ اتِّبَاعُ مَوْرِدِهِ، فَيُكَلَّفُ شِرَاءَهَا، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي مَاشِيَتِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا دُونَهَا فِي السِّنِّ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّنَا أَخَرْنَا الذَّكَرَ فِي الْغَنَمِ، مَعَ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي زَكَاتِهَا مَعَ وُجُودِ السِّنِّ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّنَا أَخَرْنَا الذَّكَرَ فِيها الْفَكَرَ فِيها مَدْخَلً أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ لِلذَّكَرِ فِيهَا مَدْخَلًا.

#### مُسْأَلَةُ [٤٠٤]: قَالَ: (وَالْجَوَامِيسُ كَغَيْرِهَا مِنْ الْبَقَرِ).

لَا خِلَافَ فِي هَذَا نَعْلَمُهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ هَذَا، وَلِأَنَّ الْجَوَامِيسَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ، كَمَا أَنَّ الْبَخَاتِيَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِبِلِ، فَإِذَا اتَّفَقَ فِي الْمَالِ جَوَامِيسُ وَصِنْفٌ آخَرُ مِنْ الْبَقَرِ، أَوْ بَخَاتِيُّ وَعِرَابٌ، أَوْ مَعْزٌ وَضَأْنٌ، كَمَلَ نِصَابُ أَحَدِهِمَا جَوَامِيسُ وَصِنْفٌ آخَرُ مِنْ الْبَقَرِ، أَوْ بَخَاتِيُّ وَعِرَابٌ، أَوْ مَعْزٌ وَضَأْنٌ، كَمَلَ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِالْآخِرِ، وَأَخَذَ الْفَرْضَ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ قَدْرِ الْمَالَيْنِ. عَلَىٰ مَا سَنَذْكُرُهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

فَضْلُلْ [١]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي بَقَرِ الْوَحْشِ، فَرُوِيَ أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ يَشْمَلُهَا، فَيَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ الْخَبَرِ. وَعَنْهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا.

وَهِي أَصَحُّ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا، وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ، إِذَا كَانَتْ لَا تُسَمَّىٰ بَقَرًا بِدُونِ الْإِضَافَةِ، فَيُقَالُ: بَقَرُ الْوَحْشِ. وَلِأَنَّهَا وَلَا يُغْهَمُ مِنْهُ، إِذَا كَانَتْ لَا تُسَمَّىٰ بَقَرًا بِدُونِ الْإِضَافَةِ، فَيُقَالُ: بَقَرُ الْوَحْشِ. وَلِأَنَّهَا وَجُودَ لَهُ، وَلِأَنَّهَا حَيَوَانٌ لَا يُحْزِئُ نَوْعُهُ وَجُودَ نِصَابٍ مِنْهَا مَوْصُوفًا بِصِفَةِ السَّوْمِ حَوْلًا لَا وُجُودَ لَهُ، وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَلَا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ، فَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَالظِّبَاءِ، وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ دُونَ غَيْرِهَا، لِكَثْرَةِ النَّمَاءِ فِيهَا مِنْ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا، وَكَثْرَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، لِكَثْرَةِ النَّمَاءِ فِيهَا مِنْ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا، وَكَثْرَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، لِكَثْرَتِهَا وَخِفَّةِ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْفَلِيَّةُ وَاحِدَةً وَاحَاءً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَا الْمَرْقَ الْمَنْ الْمُؤْتَقُونَ الْمَاعِقَا الْمَعْمَا الْمَعْتَقَا الْمُعْتَقَا الْمَاعِلَ الْمَا الْمُعْلَا اللْمَعْرَا الْمَعْتَقَا الْمَاعِلَ الْمَاعِقَا ا

فَضْلُلْ [٢]: قَالَ أَصْحَابُنَا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمُتَولِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُمَّهَاتُ أَهْلِيَّةً كَانَتْ الْأُمَّهَاتُ أَهْلِيَّةً

وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْبَهِيمَةِ يَتْبَعُ أُمَّهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا زَكَاةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ وَحْشِيًّنِ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ بَيْنَ مَا تَجِبُ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ وَحْشِيَّنِ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ بَيْنِ مَا تَجِبُ فِيهِ، فَوَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ، كَالْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنِ سَائِمَةٍ وَمَعْلُوفَةٍ.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ غَنَمَ مَكَّةَ مُتَوَلِّدَةٌ بَينْ الظِّبَاءِ وَالْغَنَمِ، وَفِيهَا الزَّكَاةُ بِالاِتِّفَاقِ، فَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ تُضَمُّ إِلَىٰ جِنْسِهَا مِنْ الْأَهْلِيِّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَتُكَمَّلُ بِهَا نِصَابُهُ، وَتَكُونُ كَأَحِدِ أَنْوَاعِهِ، وَالْقَوْلُ بِانْتِفَاءِ الزَّكَاةِ فِيهَا أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ انْتِفَاءُ الْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ كَأَحَدِ أَنْوَاعِهِ، وَالْقَوْلُ بِانْتِفَاءِ الزَّكَاةِ فِيهَا أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ انْتِفَاءُ الْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ كَأَحَدِ أَنْوَاعِهِ، وَالْقَوْلُ بِانْتِفَاءِ الزَّكَاةِ فِيهَا أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ انْتِفَاءُ الْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِياسٍ، وَلَا نَصَّ فِي هَذِهِ وَلَا إِجْمَاعَ، إِنَّمَا هُوَ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مِنْ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَّةِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ دَاخِلَةً فِي اسِمِهَا، وَلَا حُكْمِهَا، وَلَا حَقِيقَتِهَا، وَلَا مَعْنَاهَا.

فَإِنَّ الْمُتَولِّدَ بَيْنَ شَيْئِيْنِ يَنْفَرِدُ بِاسْمِهِ وَجِنْسِهِ وَحُكْمِهِ عَنْهُمَا، كَالْبَعْلِ الْمُتَولِّدِ بَيْنَ الظَّبْعَانِ الْفُتَولِّدِ بَيْنَ الظَّبْعِ، وَالْعِسْبَارِ الْمُتَولِّدِ بَيْنَ الظِّبْعَانِ وَالْفَرْسِ وَالْحِسْبَارِ الْمُتَولِّدِ بَيْنَ الظِّبْعَانِ وَالْفَرْسِ وَالْعِسْبَارِ الْمُتَولِّدُ بَيْنَ الظِّبْعَانِ وَالْمَعْزِ لَيْسَ بِمَعْزٍ وَلَا ظَبْيٍ، وَلَا يَتَنَاوَلُهُ نُصُوصُ وَاللَّبْهِ، فَكَذَلِكَ الْمُتَولِّدُ بَيْنَ الظِّبَاءِ وَالْمَعْزِ لَيْسَ بِمَعْزٍ وَلَا ظَبْعِ، وَلَا يَتَنَاوَلُهُ نُصُوصُ الشَّارِع، وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَيْهَا، لِتَبَاعُدِ مَا بَيْنَهُمَا، وَاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا، فِي كَوْنِهِ لَا يُجْزِئُ فِي الشَّارِع، وَلَا يُصْلِقُ فَي وَلَا يُخْمَع لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ، وَلَوْ وَكَلَ وَكِيلًا فِي فِي هَدْيِ وَلَا أَضْحِيَّةٍ وَلَا يَحْصُلُ مِنْ الْعَنْمَ لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ، وَلَوْ وَكَلَ وَكِيلًا فِي فِي هَدْي وَلَا يَحْصُلُ مِنْ الشِيَاءِ مِنْ الشِّيَاءِ مِنْ الدَّرِّ، وَكَثْرَةِ فِي الْوَكَالَةِ، وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ مَا يَحْصُلُ مِنْ الشِّيَاءِ مِنْ الشَّيَاءِ مِنْ الشَّيَاءِ وَلَا يَحْصُلُ مِنْ الشَّيَاءِ مَنْ الشَّيَاءِ مِنْ الشَّيَاءِ وَلَا يَحْصُلُ مِنْ الْمُتَولِدُ لَا نَسْلَ لَهُ كَالْبِغَالِ، وَمَا لَا النَّسُلِ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا نَسْلَ لَهُ كَالْبِغَالِ، وَمَا لَا يَحْمُلُ فِي نَصِّ وَلَا إِجْمَاعٍ، فَإِيجَابُ الزَّكَاةِ فِيهَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعٍ، فَإِيجَابُ الزَّكَاةِ فِيهَا تَحَكُمُ مُ بِالرَّأْي.

وَإِنْ قِيلَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ احْتِيَاطًا وَتَغْلِيبًا لِلْإِيجَابِ، كَمَا أَثْبَتِنَا التَّحْرِيمَ فِيهَا فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ احْتِيَاطًا. لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَاتِ لَا تَثْبُتُ احْتِيَاطًا بِالشَّكِّ، وَلِهَذَا لَا تَجِبُ الطَّهَارَةُ عَلَىٰ مَنْ تَيَقَّنَهَا، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، وَلَا غَيْرِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ. وَأَمَّا السَّوْمُ وَالْعَلَفُ فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لَا بِأَصْلِهِ الَّذِي تَوَلَّدَ مِنْهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَلَفَ الْمُتَولِّدَ مِنْ السَّائِمَةِ لَمْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لَا بِأَصْلِهِ النَّذِي تَولَّدَ مِنْهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَلَفَ الْمُتَولِّذِ مِنْ السَّائِمَةِ لَمْ تَجِبُ زَكَاتُهُ، وَلَوْ أَسَامَ أَوْلَادَ الْمَعْلُوفَةِ، لَوَجَبَتْ زَكَاتُهَا.



وَقَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ غَنَمَ مَكَّةَ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ الْغَنَمِ وَالظِّبَاءِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَحُرِّمَتْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ، وَوَجَبَ فِيهَا الْجَزَاءُ، كَسَائِرِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ لَحُرِّمَتْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ، وَوَجَبَ فِيهَا الْجَزَاءُ، كَسَائِرِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ لَحُرَّمَتْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ، وَوَجَبَ فِيهَا الْجَزَاءُ، كَسَائِرِ الْمُتَولِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالْإِخَالِ. وَالْأَهْلِيِّ، وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مُتَولِّدَةً مِنْ جِنْسَيْنِ لَمَا كَانَ لَهَا نَسْلٌ كَالسِّمْعِ وَالْبِغَالِ.





## باب صدَقة الْغَنَم باب صدَقة الْغَنَم

وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ؛ أَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَىٰ أَنسُ، فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ، الَّذِي ذَكَرْنَا أَوَّلَهُ، قَالَ: "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا، إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَىٰ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِائَتَيْنِ إلَىٰ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِائَتَيْنِ إلَىٰ ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مَائَتَيْنِ اللَيْ ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّمُ لِي السَّدَة الله مَا شَاءً الْمُصَدِّقُ إلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةً، وَلا ذَاتَ عَوَارِ، وَلا تَيْسًا، إلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ» (١).

وَأَخْبَارٌ سِوَىٰ هَذَا كَثِيرٌ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا.

مَسْأَلَةٌ [٤٠٥]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ سَائِمَةٍ صَدَقَةً، فَإِذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ، فَأَسَامَهَا أَكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا شَاةً، إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ) وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ)

وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إِلَّا الْمَعْلُوفَةَ فِي أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْحَوْلِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ. وَحُكِيَ عَنْ مُعَاذٍ رَضَيُّ اللَّهُ أَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، لِيَكُونَ مِثْلَيْ مِائَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ. وَلَا يَتُمْتُ عَنْهُ (٢).

وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، عَنْ خَالِدِ، عنِ مُغِيرَةً، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: كَانَ إِذَا بَلَغَ الشِّيَاهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) سيذكر المؤلف إسناده بعده.



مِائَتَيْنِ لَمْ يُغَيِّرْهَا، حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَيَأْخُذَ مِنْهَا ثَلَاثَ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثُمِائَةٍ، لَمَ يُغَيِّرْهَا، حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَثَلَاثَمِائَةٍ، فَيَأْخُذَ مِنْهَا أَرْبَعًا(١). وَلَفْظُ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يُغَيِّرُهَا، حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَثَلَاثَمِائَةٍ، فَيَأْخُذَ مِنْهَا أَرْبَعًا(١). وَلَفْظُ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ، وَالْإَجْمَاعُ عَلَىٰ خِلَافِ هَذَا الْقَوْلِ دَلِيلٌ عَلَىٰ فَسَادِهِ، وَالشَّعْبِيُّ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا.

#### مَسْأَلَةٌ [٤٠٦]: قَالَ: (فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ)

ظَاهِرُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ، فَيَجِبُ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَيَكُونُ الْوَقْصُ مَا بَيْنَ الْمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ إِلَىٰ أَرْبَعِمِائَةٍ، وَذَلِكَ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ. وَهَذَا إحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهَا إِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ لَا يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةٍ، فَيَكُونُ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَيَكُونُ الْوَقْصُ الْكَبِيرُ بَيْنَ لَا يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةٍ، وَهُو أَيْضًا مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. ثَلَاثِمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ إِلَىٰ خَمْسِمِائَةٍ، وَهُو أَيْضًا مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَحُكِي عَنْ النَّخَعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَعَلَ الثَّلَاثَمِائَةِ حَدًّا لِلْوَقْصِ، وَغَايَةً لَهُ، فَيَجِبُ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ تَغَيُّرُ النِّصَابِ، كَالْمِائَتَيْنِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ" ( ) . وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجِبَ فِي دُونِ الْمِائَةِ شَيْءٌ، وَفِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: "فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِمِائَةِ شَاءٍ، فَفِيهَا أَرْبَعُ زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِمِائَةِ وَوَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعُمِائَةِ شَاةٍ، فَفِيهَا أَرْبَعُ زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِمِائَةِ وَوَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعُمِائَةِ شَاةٍ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِياهٍ ( ) . وَهَذَا نَصُّ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ إِلَّا بِمِثْلِهِ أَوْ أَقْوَىٰ مِنْهُ، وَتَحْدِيدُ النِّصَابِ لِاسْتِقْرَارِ الْفَرِيضَةِ، لَا لِلْغَايَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: إسناده المذكور ضعيف؛ لأنَّ الشعبي لم يدرك معاذ بن جبل، وروايته عنه مرسلة قاله أبو زرعة رَهِيِّهُ كما في "جامع التحصيل". ولم أجد له عنه إسنادًا آخر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤)، عن أبي بكر الصديق رضي المناه الم

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه تحت المسألة رقم [٤٠٠].



## مُسْأَلَةٌ [٤٠٧]: قَالَ: (وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسُ، وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ)

ذَاتُ الْعَوَارِ: الْمَعِيبَةُ. وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَا تُؤْخَذُ لِدَنَاءَتِهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿وَلَا يَخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَهُو وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسُ، إلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ ﴾(١). وقَدْ قِيلَ: لَا يُؤْخَذُ تَيْسُ الْغَنَمِ، وَهُو فَحُدُلُهَا لِفَضِيلَتِهِ.

وَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ يَرْوِي الْحَدِيثَ: «إلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدَّقُ». بِفَتْحِ الدَّالِ. يَعْنِي صَاحِبَ الْمَالِ، فَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي الْحَدِيثِ رَاجِعًا إِلَىٰ التَّيْسِ وَحْدَهُ. وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ جَمِيعَ الرُّوَاةِ يُخَالِفُونَهُ فِي هَذَا، فَيَرْوُونَهُ: «الْمُصَدِّقُ» بِكَسْرِ الدَّالِ، أَيْ الْعَامِلُ. وَقَالَ: التَّيْسُ لَا يُؤْخَذُ؛ لِنَقْصِهِ، وَفَسَادِ لَحْمِهِ، وَكُوْنِهِ ذَكَرًا، وَعَلَىٰ هَذَا لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ، وَهُو التَّيْسُ لَا يُؤْخَذُ؛ لِنَقْصِهِ، وَفَسَادِ لَحْمِهِ، وَكُوْنِهِ ذَكَرًا، وَعَلَىٰ هَذَا لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ، وَهُو التَّيْسُ لَا يُؤْخَذُ؛ لِنَقْصِهِ، وَفَسَادِ لَحْمِهِ، وَكُوْنِهِ ذَكَرًا، وَعَلَىٰ هَذَا لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ، وَهُو التَّيْسُ لَا يُؤْخَذُ النَّصَابِ مِنْ جِنْسِهِ فَيَكُونَ السَّاعِي، أَحَدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، إلَّا أَنْ يَرَىٰ ذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ جَمِيعُ النَّصَابِ مِنْ جِنْسِهِ فَيَكُونَ السَّاعِي، أَحَدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، إلَّا أَنْ يَرَىٰ ذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ جَمِيعُ النَّصَابِ مِنْ جِنْسِهِ فَيَكُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ فَيَأْخُذَ هَرِمَةً، وَهِيَ الْكَبِيرَةُ مِنْ الْهُومِمَاتِ، وَذَاتَ عَوارٍ مِنْ أَمْثَالِهَا، وَتَيْسًا مِنْ النَّيُوسِ.

وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ: إِنَّ رَأَىٰ الْمُصَدِّقُ أَنَّ أَخْذَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ، فَلَهُ أَخْذُهُ؛ لِظَاهِرِ الإسْتِثْنَاءِ. وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الذَّكِرِ فِي شَيْءٍ مِنْ فَلَهُ أَخْذُهُ؛ لِظَاهِرِ الإسْتِثْنَاءِ. وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الذَّكِرِ فِي شَيْءٍ مِنْ النَّكُونِ، بَدَلًا عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ الزَّكَاةِ، إِذَا كَانَ فِي النِّصَابِ إِنَاثٌ، فِي غَيْرِ أَتْبِعَةِ الْبَقَرِ وَابْنِ اللَّبُونِ، بَدَلًا عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الذَّكَرِ مِنْ الْغَنَمِ الْإِنَاثِ؛ لِقَوْلِهِ عَيْقٍ: «فِي أَرْبَعِينَ إِذَا عَدِمَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الذَّكَرِ مِنْ الْغَنَمِ الْإِنَاثِ؛ لِقَوْلِهِ عَيْقٍ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً» (\*). وَلَفْظُ الشَّاةِ يَقَعُ عَلَىٰ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ، وَلِأَنَّ الشَّاةَ إِذَا أُمِرَ بِهَا مُطْلَقًا، أَجْزَأَ فِيهَا الذَّكَرُ، كَالْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْي.

وَلَنَا، أَنَّهُ حَيَوَانٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ، فَكَانَتْ الْأَنُوثَةُ مُعْتَبَرَةً فِي فَرْضِهِ، كَالْإِبِلِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٥٥)، عن أبي بكر الصديق رضيحًنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود برقم (١٥٦٨)، من حديث ابن عمر في كتاب عمر في الصدقات.



وَالْمُطْلَقُ يَتَقَيَّدُ بِالْقِيَاسِ عَلَىٰ سَائِرِ النُّصُبِ، وَالْأُضْحِيَّةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ بِالْمَالِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا فَائِدَةُ تَخْصِيصِ التَّيْسِ بِالنَّهْيِ إِذَا؟ قُلْنَا: لِأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ عَنْ الذُّكُورِ أَيْضًا، فَلَوْ فَإِنْ قِيلَ: فَمَا فَائِدَةُ تَخْصِيصِ التَّيْسِ بِالنَّهْيِ إِذَا؟ قُلْنَا: لِأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُهُ؛ إِمَّا لِفَضِيلَتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مَلَكَ أَرْبَعِينَ ذَكَرًا وَفِيهَا تَيْسٌ مُعَدُّ لِلضِّرَابِ، لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ؛ إِمَّا لِفَضِيلَتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ لِلضِّرَابِ إِلَّا أَفْضَلُ الْغَنَمِ وَأَعْظَمُهَا، وَإِمَّا لِدَنَاءَتِهِ وَفَسَادِ لَحْمِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ أَخْذِهِ لِلضِّرَابِ إِلَّا أَفْضَلُ الْغَنَمِ وَأَعْظَمُهَا، وَإِمَّا لِدَنَاءَتِهِ وَفَسَادِ لَحْمِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ أَخْذِهِ لِلضِّرَابِ إِلَّا أَفْضَلُ الْغَنَمِ وَأَعْظَمُهَا، وَإِمَّا لِدَنَاءَتِهِ وَفَسَادِ لَحْمِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ أَخْذِهِ لِللِّمِّرَابِ إِلَّا أَفْضَلُ الْغَنَمِ وَأَعْظَمُهَا، وَإِمَّا لِدَنَاءَتِهِ وَفَسَادِ لَحْمِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ أَخْدِهِ لِللْمَعْنِينِ جَمِيعًا. وَإِنْ كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُورًا، جَازَ إِخْرَاجُ الذَّكَرِ فِي الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ فِي أَصَعِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الْإِبل وَجْهَانِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ النُّصُبِ الثَّلاَثَةِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَصَّ عَلَىٰ الْأُنْثَىٰ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَأَطْلَقَ الشَّاةَ الْوَاجِبَةَ، وَقَالَ فِي الْإِبِلِ «مَنْ لَمْ يَجِدْ بِنْتَ مَخَاضٍ، أَخْرَجَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا» (١). وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَىٰ أَنَّ الْإِبِلَ يَتَعَيَّرُ فَرْضُهَا بِزِيَادَةِ السِّنِّ، فَإِذَا جَوَّزْنَا إِخْرَاجَ الذَّكِرِ أَفْضَىٰ إِلَىٰ وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَىٰ أَنَّ الْإِبِلَ يَتَعَيَّرُ فَرْضُهَا بِزِيَادَةِ السِّنِّ، فَإِذَا جَوَّزْنَا إِخْرَاجَ الذَّكِرِ أَفْضَىٰ إِلَىٰ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ ابْنَ لَبُونٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَيُخْرِجُهُ عَنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَهَذَا الْمَعْنَىٰ يَخْتَصُّ الْإِبِلَ.

فَإِنْ قِيلَ: فَالْبَقَرُ أَيْضًا يَأْخُذُ مِنْهَا تَبِيعًا عَنْ ثَلَاثِينَ، وَتَبِيعًا عَنْ أَرْبَعِينَ إِذَا كَانَتْ أَتْبِعَةً كُلُّهَا، وَقُلْنَا: تُؤْخَذُ الصَّغِيرَةُ عَنْ الصِّغَارِ. قُلْنَا: هَذَا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي إِخْرَاجِ الْأُنْثَى، فَلَا فَرْقَ، وَمِنْ جَوَّزَ إِخْرَاجِ اللَّأَنْثَى، فَلَا فَرْقَ، وَمِنْ جَوَّزَ إِخْرَاجَ الذَّكُرِ فِي الْكُلِّ، قَالَ: يَأْخُذُ ابْنَ لَبُونٍ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، قِيمَتُهُ دُونَ وَمِنْ جَوَّزَ إِخْرَاجَ الذَّكُرِ فِي الْكُلِّ، قَالَ: يَأْخُذُ ابْنَ لَبُونٍ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، قِيمَتُهُ دُونَ قِيمَةِ ابْنِ لَبُونٍ يَأْخُذُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَتُلَاثِينَ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيمَةِ كَمَا بَيْنَهُمَا فِي الْعَدَدِ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْقَيمَةِ كَمَا بَيْنَهُمَا فِي الْعَدَدِ، وَيَكُونُ الْفَرْضُ بِصِفَةِ الْمَالِ، وَإِذَا اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ لَمْ يُؤَدِّ إِلَىٰ التَّسْوِيَةِ، كَمَا قُلْنَا فِي الْغَنَمِ.

فَضْلُلُ [١]: وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَعِيبَةِ عَنْ الصِّحَاحِ، وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا؟ لِلنَّهْيِ عَنْ أَخْذِهَا، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْفُقَرَاءِ، وَلِهَذَا يَسْتَحِقُّ رَدَّهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَثُرُتْ قِيمَتُهَا وَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَثُرُتْ قِيمَتُهَا وَإِنْ كَانَ فِي النِّصَابِ صِحَاحٌ وَمِرَاضٌ، أَخْرَجَ صَحِيحَةً، قِيمَتُهَا عَلَىٰ قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ، وَإِنْ كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ مِرَاضًا إلَّا مِقْدَارَ الْفَرْضِ، فَهُو مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِخْرَاجِهِ، وَبَيْنَ شِرَاءِ مَرِيضَةٍ قَلِيلَةِ الْقِيمَةِ فَيُخْرِجُهَا، وَلَوْ كَانَتْ الصَّحِيحَةُ غَيْرُ الْفَرِيضَةِ بِعَدَدِ الْفَرِيضَةِ، مِثْلُ مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥٦٧)، في حديث أبي بكر الصديق في الصدقات، بإسناد صحيح.

وَجَبَ عَلَيْهِ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حُوَارَانِ صَحِيحَانِ، كَانَ عَلَيْهِ شِرَاءُ صَحِيحَتَيْنِ، فَيُخْرِجُهُمَا.

وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّتَانِ وَعِنْدَهُ ابْنَتَا لَبُونٍ صَحِيحَتَانِ، خُيِّرَ بَيْنَ إَخْرَاجِهِمَا مَعَ الْجُبْرَانِ، وَبَيْنَ شِرَاءِ حِقَّتَيْنِ صَحِيحَتَيْنِ عَلَىٰ قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالِ. وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ جَذَعَتَانِ صَحِيحَتَانِ، فَلَهُ إِخْرَاجُهُمَا مَعَ أَخْذِ الْجُبْرَانِ. وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ حِقَّتَانِ وَنِصْفُ مَالِهِ صَحِيحُ وَنِصْفُ مَالِهِ صَحِيحُ وَنِصْفُ مَالِهِ صَحِيحُ وَنِصْفُهُ مَرِيضٌ فَقَالَ ابْنُ عَقِيل لَهُ إِخْرَاجُ حِقَّةٍ صَحِيحَةٍ، وَحِقَّةٍ مَرِيضَةٍ؛ لِأَنَّ النَّصْفَ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ إِحْدَىٰ الْحِقَّتَيْنِ مَرِيضٌ كُلُّهُ.

وَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ خِلَافُ هَذَا؛ لِأَنَّ فِي مَالِهِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا، فَلَمْ يَمْلِكُ إِخْرَاجَ مَرِيضَةٍ، كَمَا لَوْ كَانَ نِصَابًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ النَّصْفُ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْحِقَّةُ فِي الْمِرَاضِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِشَرِيكَيْنِ، لَمْ يَتَعَيَّنْ حَقُّ أَحَدِهِمَا فِي الْمِرَاضِ دُونَ الْآخرِ. وَإِنْ الْمِرَاضِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِشَرِيكَيْنِ، لَمْ يَتَعَيَّنْ حَقُّ أَحَدِهِمَا فِي الْمِرَاضِ دُونَ الْآخرِ. وَإِنْ كَانَ النِّصَابُ مِرَاضًا كُلُّهُ، فَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ جَوَازُ إِخْرَاجِ الْفَرْضِ مِنْهُ، وَيَكُونُ وَسَطًا فِي الْقِيمَةِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِقِلَّةِ الْعَيْبِ وَكَثْرَتِهِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَأْتِي عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ مَالِكُ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا جَرْبَاءَ أَخْرَجَ جَرْبَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا هَتْمَاءَ كُلِّفَ شِرَاءَ صَحِيحَةٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا تُجْزِئُ إِلَّا صَحِيحَةٌ لِإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا هَتْمَاءَ كُلِّفَ شِرَاءَ صَحِيحَةٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا تُجْزِئُ إِلَّا صَحِيحَةٌ لِإَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، وَلِلنَّهْيِ عَنْ أَخْذِ ذَاتِ الْعَوَارِ، فَعَلَىٰ هَذَا يُكَلَّفُ شِرَاءَ صَحِيحَةٍ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَريضَةِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (١) وَقَالَ «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢)، وَلِأَنَّ مَبْنَىٰ الزَّكَاةِ عَلَىٰ الْمُوَاسَاةِ، وَتَكْلِيفُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩) عن ابن عباس رقيحها.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبوداود (١٥٨٢)، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي المنافعة به.

وهذا إسناد رجالة ثقات، ورواية أبي داود له وجادة، ويحيى بن جابر إنما يروي عن جبير بواسطة ولده عبدالرحمن، والزبيدي هو محمد بن الوليد.



الصَّحِيحَةِ عَنْ الْمِرَاضِ إِخْلَالٌ بِالْمُوَاسَاةِ، وَلِهَذَا يَأْخُذُ مِنْ الرَّدِيءِ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ مِنْ جِنْسِهِ، وَيَأْخُذُ مِنْ اللِّنَامِ وَالْهُزَالِ مِنْ الْمَوَاشِي مِنْ جِنْسِهِ، كَذَا هَاهُنَا.

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ فِي الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْمَعِيبَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ فِيهِ صَحِيحٌ، فَإِنَّ الْغَالِبَ الصِّحَّةُ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ النِّصَابِ مَرِيضًا إلَّا بَعْضَ الْفَرِيضَةِ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ النِّصَابِ مَرِيضًا إلَّا بَعْضَ الْفَرِيضَةِ، أَخْرَجَ الصَّحِيحَة، وَتَمَّمَ الْفَرِيضَةَ مِنْ الْمِرَاضِ عَلَىٰ قَدْرِ الْمَالِ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَالْحُكْمُ فِي الْهَرِمَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْمَعِيبَةِ سَوَاءٌ.

## مُسْأَلَةٌ [٤٠٨]: قَالَ: (وَلَا الرُّبَي، وَلَا الْمَاخِضُ، وَلَا الْأَكُولَةُ)

قَالَ أَحْمَدُ: الرُّبَىٰ الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ وَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. يَعْنِي قَرِيبَةَ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ. تَقُولُ الْعَرَبُ: فِي رِبَابِهَا. كَمَا تَقُولُ: فِي نِفَاسِهَا.

قَالَ الشَّاعِرُ:

# حَنِيْنَ أُمِّ الْبَوِّ فِي رِبَابِهَا

قَالَ أَحْمَدُ: وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ حَانَ وِلَادُهَا، فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُّ لَمْ يَحِنْ وِلَادُهَا، فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُّ لَمْ يَحِنْ وِلَادُهَا، فَهِي خِلْفَةٌ وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَا تُؤْخَذُ لِحَقِّ رَبِّ الْمَالِ. قَالَ عُمَرُ لِسَاعِيهِ: لَا تَأْخُذُ الرُّبَىٰ وَلَا فَهِي خِلْفَةٌ وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَا تُؤْخَذُ لِحَقِّ رَبِّ الْمَالِ قَلْ عُمَرُ لِسَاعِيهِ: لَا تَأْخُذُ الرُّبَىٰ وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا الْأَكُولَة، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ (١). وَإِنْ تَطَوَّعَ رَبُّ الْمَالِ بِإِخْرَاجِهَا جَازَ أَخْذُهَا،

وقد وصله الطبراني في "الصغير" برقم (٥٥٥)، والبيهقي (٤/ ٩٦)، من طريقين عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، حدثنا يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم فذكر الحديث وأوله: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، وذكر منها: ولم يعط الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم... " فذكره.

وهذا إسناد صحيح، وقد صححه الإمام الألباني ﴿ إِنَّ الصحيحة " رقم(٢٠٤٦).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مالك (١/ ٢٦٥)، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان، عن جده سفيان بن عبد الله الثقفي أنَّ عمر بن الخطاب ﴿ لَيُكُمُّهُ ... فذكره.

وَلَهُ ثَوَابُ الْفَضْلِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ (١). وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، وَأَنَّهُ مُنِعَ مِنْ أَخْدِ الرَّدِيءِ مِنْ أَجْلِ الْفُقَرَاءِ، وَمِنْ أَخْدِ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ مِنْ أَجْلِ أَرْبَابِهِ، ثَبَتَ أَنَّ الْحَقَّ فِي أَخْدِ الرَّدِيءِ مِنْ أَجْلِ الْفُقَرَاءِ، وَمِنْ أَخْدِ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ مِنْ أَجْلِ أَرْبَابِهِ، ثَبَتَ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْوَسَطِ مِنْ الْمَالِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشِّيَاهَ أَثْلَاثًا: ثُلُثُ خِيَارٌ، وَثُلُثُ أَوْسَاطٌ وَثُلُثُ شِرَارٌ، وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْوَسَطِ. وَرُويَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ (٢)، أَوْسَطِ مِنْ الْوَسَطِ. وَرُويَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَّ اللهُ إِلَى الْمُعَلِقُ مِنْ الْوَسَطِ.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١١)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٣٤)، من طريقين عن بشر بن عاصم بن سفيان أن عاصم بن سفيان حدثهم القصة عن عمر مع أبيه فذكرها.

وإسناده ضعيف؛ لأنَّ عاصم بن سفيان لم يدرك عمر بن الخطاب رَهِيُّبُهُ ، ولكن يظهر أنه أخذ القصة من أبيه.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (١٠/٤)، عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن عمر فذكره. وهذا منقطع؛ الحسن بن مسلم لم يدرك عمر ﴿ اللَّهِبُهُ.

ثم وجدت للأثر عن عمر إسنادًا صحيحًا بذاته:

أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٠٤٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنَّ سفيان بن عبد الله الثقفي كان على الطائف فذكر القصة... وهو كذلك في "مصنف عبد الرزاق" (٤/٤)، عن معمر، عن أيوب به.

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين.

(١) تقدم في المسألة [٣٩٩] فصل [١].

(٢) حسن بطرقه: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٣ - ١٥)، من ثلاث طرق:

أحدها: من طريق إسماعيل بن أمية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عمر:

وهذا منقطع؛ عبد الرحمن بن القاسم لم يدرك عمر بن الخطاب ﴿ لَيُكُّبُهُ.

الثانية: من طريق سماك بن الفضل، عن شهاب بن عبد الملك، عن سعد الأعرج، عن عمر.

وهذا إسناد ضعيف؛ شهاب هو ابن عبد الله الخولاني، وسعد الأعرج كلاهما مجهول. ترجمتهما في "الجرح والتعديل"، و "التاريخ الكبير".

تنبيه: وقع في المطبوع: (شهاب بن عبد الملك)، والذي أثبته هو الصواب كما في كتب التراجم فالظاهر أنه حصل تصحيف، والله أعلم.

الثالثة: من طريق ابن جريج، قال: سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر.. فذكره.

وَقَالَهُ إِمَامُنَا، وَذَهَبَ إِلَيْهِ. وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا، فَرَوَىٰ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ سَعْرٍ بن ديسم، قَالَ: (كُنْت فِي غَنَم لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، فَقَالاً: إِنَّا رَسُولا عَنْ سَعْرٍ بن ديسم، قَالَ: (كُنْت فِي غَنَم لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، فَقَالاً: إِنَّا رَسُولا رَسُولا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَيْكَ؛ لِتُؤدِّي إِلَيْنَا صَدَقَةً غَنَمِك، قُلْت: وَمَا عَلَيَّ فِيها؟ قَالاً: شَاةٌ. فَأَعْمِدُ إِلَىٰ شَاة قَدْ عَرَفت مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَخْضًا وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتَهَا إِلَيْهِمَا. فَقَالاً: هَذِهِ شَافِعٌ، وَقَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَأْخُذَ شَاةً شَافِعًا» (١).

وَالشَّافِعُ: الْحَامِلُ؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ وَلَدَهَا قَدْ شَفَعَهَا، وَالْمَخْضُ: اللَّبَنُ. وَقَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ: «سِرْت، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ، مَعَ مُصَدِّقِ رَسُولِ اللهِ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَافِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ سَوَيْد بْنُ غَفَلَةَ: «سِرْت، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ، مَعَ مُصَدِّقِ رَسُولِ اللهِ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَا فَيَقُولُ: أَدُّوا عَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ. قَالَ: فَكَانَ يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ. قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إلَىٰ نَاقَةٍ كَوْمَاءَ، وَهِيَ الْعَظِيمَةُ السَّنَامِ، فَأَبَىٰ أَنْ

وإسناده ضعيف عبد العزيز والد ابن جريج فيه لين، وروايته عن عمر منقطعة.

والأثر يرتقي بمجموع هذه الطرق إلىٰ الحسن، والله أعلم.

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۸۵۱)، والنسائي (۹/ ۳۲)، وكذلك أحمد (۳/ ٤١٤)، والبيهقي (۹/ ۴۶)، من طريق وكيع، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن أبي سفيان، عن مسلم بن ثَفِنَة، عن سعر بن ديسم به.

قال أحمد عَقِبَ الحديث: كذا قال وكيع: مسلم بن ثفنة، صَحَّفَ. وقال روح: ابن شعبة وهو الصواب.

وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة مسلم بن شعبة، ورواية روح المذكورة عند أحمد (٣/ ١٥).

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٠٩٠)، وابن زنجويه في "الأموال" (١٥٦٠)، والبخاري في "التاريخ" (١٩٦٤)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن عمرو بن أبي سفيان، عن جابر بن سعر، عن أبيه به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال جابر بن سعر.

وهذه الطريق أقوى من التي قبلها؛ لأن ابن المبارك أرجح من زكريا بن إسحاق، وقد تابعه إسماعيل بن أمية كما في "مسند الشافعي" (١/ ٢٣٩)، ولكنه لم يسم [جابر] بل عنده: عن رجل سماه ابن سعر، عن سعر.



يَقْبَلَهَا اللهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ (١).

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ، وَأَعْطَىٰ زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَام، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَة، وَلا الدَّرِنَة، وَلا الْمَرِيضَة، وَلا الشَّرَطَ اللَّيْيمَة، وَلكونْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ (١). رَافِدَةً: يَعْنِي مُعِينَةً، وَالدَّرِنَةُ: الْجَرْبَاءُ، وَالشَّرَطُ: رَذَالَةُ الْمَالِ.

# مَسْأَلَةٌ [٤٠٩]: قَالَ: (وَتُعَدُّ عَلَيْهِمْ السَّخْلَةُ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ)

السَّخْلَةُ، بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا: الصَّغِيرَةُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ. وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَىٰ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ كَامِلٌ فَنُتِجَتْ مِنْهُ سِخَالُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الْجَمِيعِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْأُمَّهَاتِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ لَا زَكَاةَ فِي السِّخَالِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.

وَلِقَوْلِهِ عَلَيْكُ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»(٣).

أما حديث ابن عمر:

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۰۷۹)، والنسائي (۵/ ۲۹-۳۰)، وكذلك أحمد (۴/ ۳۱۵)، وأبو عبيد في "الأموال" (۱۰۵۲)، وابن زنجويه (۱۰۱۸)، والبيهقي (۴/ ۱۰۱)، من طريق ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حالة ميسرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٤٠٧] فصل [١].

<sup>(</sup>٣) ضعيف مرفوعًا، وصح موقوفًا عن علي وابن عمر ﴿ وَلَيُّهُمُ :

جاء من حديث ابن عمر، وعلي، وعائشة، وأنس ﷺ:

فأخرجه الترمذي (٦٣١)، والدارقطني (٢/ ٩٠)، والبيهقي (٤/ ١٠٤)، من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقد رواه الترمذي بعده من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، ثم قال : وهذا أصح، ورواه

أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. انتهي. وقد رجح الموقوف الدارقطني، والبيهقي أيضًا.

ولحديث ابن عمر طريق أخرى عند الدارقطني (٢/ ٩٠)، والبيهقي (١٠٣/٤)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها، وقد خالفه ابن نمير ومعتمِرُ بن سليمان وغيرهما فرووه عن عبيد الله بإسناده موقوفًا، وهو الصواب. انظر "العلل" للدارقطني (٢١٥/ ٣١٥)، رقم (٢٧٤٥).

وأما حديث على رَضِيعَهُهُ:

فأخرجه أبو داود (١٥٧٣)، من طريق ابن وهب، ثنا جرير بن حازم وسمَّىٰ آخر عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن الراجح وقفه، فقد رواه الحفاظ عن أبي إسحاق موقوفًا، منهم: شعبة، وسفيان، ومعمر كما في "التلخيص" (٢/ ٣٣٦-).

قال الحافظ في "التلخيص" وقد نبَّه ابن المواق علىٰ علة خفية فيه، وهي: أنَّ جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق فذكره. اهـ

قلت: والحسن بن عمارة متروك، فالحديث عن علي مرفوعًا شديد الضعف، والراجح وقفه، والموقوف إسناده حسن.

وأما حديث عائشة رَضِّيُّهُا:

فأخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲)، والدارقطني (۲/۹۱)، والبيهقي(٤/ ٩٥، ١٠٣)، من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.

وحارثة بن أبي الرجال شديد الضعف، وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه كما في "العلل" للدارقطني (٤٢٦/١٤)، ثم قال: ويشبه أن يكون هذا من حارثة.

وأما حديث أنس بن مالك رَضِّيَّهُ:

فأخرجه الدارقطني (٢/ ٩١)، من طريق حسَّان بن سياه، عن ثابت، عن أنس به.

وحسَّان بن سياه ضعفه الدارقطني، وابن عدي، وابن حبان كما في «الميزان»، روى عن ثابت منكرات كثيرة كما في «الكامل» لابن عدي، وهذا أحدها. = 10 N

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَّا اللهُ قَالَ لِسَاعِيهِ: اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَلَا تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ (۱). وَهُو مَذْهَبُ عَلِيٍّ رَضِيَّا اللهُ (۱)، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمَا فِي عَصْرِهِمَا مُخَالِفًا، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّهُ نَمَاءُ نِصَابٍ، فَيَجِبُ أَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ فِي الْحَوْلِ، كَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ. فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُمُلْ كَأَمُوالِ التِّجَارَةِ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ. فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُمُلْ النِّصَابُ، فِي الصَّحِيحِ مِنْ النِّصَابُ إلاّ بِالسِّخَالِ، أُحْتُسِبَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ كَمَلَ النِّصَابُ، فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَوْلُ الْجَمِيعِ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأُمَّهَاتِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ لِأَنَّ الإعْتِبَارَ بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ دُونَ السِّخَالِ فِيمَا إِذَا كَانَتْ نِصَابًا، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ تَكُنْ نِصَابًا.

وَلَنَا، أَنَّهُ لَمْ يَحُلُ الْحَوْلُ عَلَىٰ نِصَابٍ، فَلَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِيهَا، كَمَا لَوْ كَمَلَتْ بِغَيْرِ سِخَالِهَا، أَوْ كَمَالِ التِّجَارَةِ، فَإِنَّهُ لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ. وَإِنْ نُتِجَتْ السِّخَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ، ضُمَّتْ إِلَىٰ أُمَّهَاتِهَا فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَحْدَهُ.

وَالْحُكْمُ فِي فُصْلَانِ الْإِبِلِ، وَعُجُولِ الْبَقَرِ، كَالْحُكْمِ فِي السِّخَالِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ السَّخْلَةَ لَا تُؤْخَذُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ، السَّخْلَةَ لَا تُؤْخَذُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ، السَّخْلَةَ لَا تُؤْخَذُ الصَّغِيرَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ كُلُّهُ صِغَارًا، فَيَجُوزُ أَخْذُ الصَّغِيرَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَدْهَبِ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ، بِأَنْ يُبَدِّلَ كِبَارًا بِصِغَارِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ الصِّغَارِ، فَتَوالَدَ نِصَابُهِنْ الصِّغَارِ، ثُمَّ تَمُوتُ الْأُمَّهَاتُ، وَيَحُولُ الْحَوْلُ عَلَىٰ الصِّغَارِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يُؤْخَذُ أَيْضًا إِلَّا كَبِيرَةٌ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ وَقَالَ اللَّهِ الْمَالِ لَا يَزِيدُ بِهِ النَّبِيِّ وَالْأَنْ زِيَادَةَ السِّنِّ فِي الْمَالِ لَا يَزِيدُ بِهِ

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة رقم [٤٠٨].

<sup>(</sup>٢) لم أجد له عنه إسنادًا.

<sup>(</sup>٣) جاء معناه في قول المصدِّق في حديث سعر بن ديسم المتقدم في المسألة [٤٠٨]، وليس هو من قول النبي ﷺ.



الْوَاجِبُ، كَذَلِكَ نُقْصَانُهُ لَا يَنْقُصُ بِهِ.

وَلَنَا، قَوْلُ الصِّدِّيقِ رَضِيَّ فَوَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا (١).

فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَدُّونَ الْعَنَاقَ، وَلِأَنَّهُ مَالُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عَيْنِهِ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا فِيهِ كِبَارٌ. وَأَمَّا زِيَادَةُ السِّنِّ فَلَيْسَ تَمْنَعُ الرِّفْقَ بِالْمَالِكِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، كَمَا أَنَّ مَا دُونَ النِّصَابِ عَفْوٌ، وَمَا فَوْقَهُ عَفْوٌ، السِّنِّ فَلَيْسَ تَمْنَعُ الرِّفْقَ بِالْمَالِكِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، كَمَا أَنَّ مَا دُونَ النِّصَابِ عَفْوٌ، وَمَا فَوْقَهُ عَفْوٌ، وَطَاهِرُ وَظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْعُجُولِ، كَالْحُكْمِ فِي السِّخَالِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْغَنْمِ، وَيَكُونُ التَّعْدِيلُ بِالْقِيمَةِ مَكَانَ زِيَادَةِ السِّنِّ، كَمَا قُلْنَا فِي إِخْرَاجِ الذَّكَرِ مِنْ الذُّكُورِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ إِخْرَاجُ الْفُصْلَانِ وَالْعُجُولِ، وَهُو قَوْلُ الْشَّافِعِيِّ كَيْ لَا يُفْضِي إلَىٰ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْفُرُوضِ، فَإِنَّهُ يُفْضِي إلَىٰ إِخْرَاجِ ابْنَةِ الْمَخَاضِ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَسِتِّ وَالْعُجُولِ عَنْ سَتِّ وَسَبْعِينَ، وَإِحْدَىٰ وَسِتِّينَ، وَيُخْرِجُ ابْتَيْ اللَّبُونِ عَنْ سِتِّ وَسَبْعِينَ، وَإِحْدَىٰ وَسِتِّينَ، وَيُخْرِجُ ابْتَيْ اللَّبُونِ الْوَاحِدَةِ مِنْ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ، وَيَفْضِي إلَىٰ الْإِنْتِقَالِ مِنْ ابْنَةِ اللَّبُونِ الْوَاحِدَةِ مِنْ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ، وَيَفْضِي إلَىٰ الْإِنْتِقَالِ مِنْ ابْنَةِ اللَّبُونِ الْوَاحِدَةِ مِنْ إِحْدَىٰ وَسِتِينَ، وَلِمُانَةِ وَعِشْرِينَ، مَعَ تَقَارُبِ الْوَقْصِ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَهُمَا فِي الْأَصْلِ أَرْبَعُونَ، وَالْخَبُرُ وَالْعُجُولِ عَلَيْهِ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْقِ.

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ الصِّغَارِ، انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ. وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَىٰ يَبْلُغَ سِنَّا يُجْزِئُ مِثْلُهُ فِي الزَّكَاةِ. وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَحُدِي ذَلِكَ عَنْ الشَّعْبِيِّ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي السِّخَالِ زَكَاةً» (٢). وقَالَ: «لَا تَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ» (٣). وَلِأَنَّ السِّنَّ مَعْنَىٰ يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ، فَكَانَ لِنُقْصَانِهِ تَأْثِيرٌ فِي السِّنَّ مَعْنَىٰ يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ، فَكَانَ لِنُقْصَانِهِ تَأْثِيرٌ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: ذكر الماوردي في "الحاوي الكبير" (٣/ ٢٤٨-٢٤٩)، أنه من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي به مرسلًا. وهذا إسناد واهي؛ فإنه مع إرساله فيه جابر الجعفي وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: هو قطعة من حديث سويد بن غفلة المتقدم تخريجه في المسألة [٢٠٨].



الزَّكَاةِ، كَالْعَدَدِ.

وَلَنَا، أَنَّ السِّخَالَ تُعَدُّ مَعَ غَيْرِهَا، فَتُعَدُّ مُنْفَرِدَةً، كَالْأُمَّهَاتِ، وَالْخَبَرُ يَرْوِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُو ضَعِيفٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهَا قَبْلَ حَوْلِ الْجَعْفِيُّ، وَهُو ضَعِيفٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا، ثُمَّ هُو مَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهَا قَبْلَ حَوْلِ الْجَوْلِ، وَالْعَدَدُ تَزِيدُ الزَّكَاةُ بِزِيَادَتِهِ، بِخِلَافِ السِّنِّ، فَإِذَا قُلْنَا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَإِذَا مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ إلاَّ وَاحِدَةً، لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ، وَإِنْ مَاتَتْ كُلُّهَا، انْقَطَعَ الْحَوْلُ.

## مَسْأَلَةٌ [11]: قَالَ: (وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ، وَمِنْ الضَّأْنِ الْجُذَعُ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ إِلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّاْنِ، وَهُو مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَهُو مَا لَهُ سَنَةٌ. فَإِنْ تَطَوَّعَ الْمَالِكُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا فِي السِّنِّ جَازَ، فَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ فِي النِّمَالِكُ بَيْنَ دَفْعِ وَاحِدَةٍ مِنْهُ، الْفَرْضُ فِي النِّصَابِ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ فَوْقَ الْفَرْضِ خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ دَفْعِ وَاحِدَةٍ مِنْهُ، وَبَيْنَ شِرَاءِ الْفَرْضِ فَيُخْرِجُهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ وَبَيْنَ شِرَاءِ الْفَرْضِ فَيُخْرِجُهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ، لَا يُجْزِئُ إِلَّا الثَّنِيَّةُ مِنْهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمَا نَوْعَا جِنْسٍ، فَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهُمَا وَاحِدًا، كَأَنُواعِ الْإِبِلِ وَالْبَقِرِ. وَقَالَ مَالِكُ تُجْزِئُ الْجَذَعَةُ مِنْهُمَا، لِذَلِكَ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْةِ: "إِنَّمَا خَقُنَا فِي الْجَذَعَةُ وَالثَيْلِقِ وَالنَّيَةِ وَالثَّيْلِةِ وَالنَّذِيلِ وَالْبَقِرِ. وَقَالَ مَالِكٌ تُجْزِئُ الْجَذَعَةُ مِنْهُمَا، لِذَلِكَ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِ عَلَيْهِ: "إِنَّمَا حَقَيْنَ فِي الْجَذَعَةِ وَالثَّيْبَةِ وَالْتَنِيَةِ وَالنَّيْقِ الْفَيْرَالُ وَالْبَقِيلِ الْفَالُولُ النَّيْبَةِ وَالنَّيْقِ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ مُومِعُهُ الْفَرْضُ مِنْهُمَا، لِذَلِكَ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ الْفَرْضُ عَيْمَا وَالْمَالِكُ وَلَا مَالِكُ تُحْزِئُ الْمَالِكُ مُنْهُمَا وَالْمَالِقُولِ النَّبِي الْمَالِقُلُولُ السَّافِعِي الْمَالِقُلُ الْمَالِيْفُ الْمَالِكُ الْمَالِقُلِيْلِ وَالْمَالِقُولُ النَّيْوِلُ الْمَالِكُ الْمَالِقُلُولُ اللْمُقَالِقُولُ الْمَالِلَالْمُ الْمُعْفِي الْمُعْرَالِ وَالْمَالِقُلُهُ اللْمُعْمِلُولُ الْمَالِقُولُ اللْمُولُولُ الْمُعَالَالَ الْمُهُمُ الْمُعَالِقُولُ الْمَالِلُهُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُهُمُ الْمُؤْلُ اللْفَلُولُ النَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْل

وَلَنَا، عَلَىٰ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ مَعَ هَذَا الْخَبَرِ، قَوْلُ سَعْرِ بْنِ دَيْسمٍ: أَتَانِي (رَجُلَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، فَقَالًا: إِنَّا رَسُولًا رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكَ؛ لِتُوَّدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِك. قُلْت: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالًا: عَنَاقَ جَذَعَةٍ أَوْ تَنِيَّةً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢).

وَلَنَا عَلَىٰ مَالِكٍ مَا رَوَىٰ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، قَالَ: «أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ الْجَذَعَةَ مِنْ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيَّةَ مِنْ الْمَعْزِ» (٣).

<sup>(</sup>١) لا أصل له بهذا اللفظ من قول النبي ﷺ، وسيأتي بمعناه من قول المصدِّق.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢٠٨].

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر علي "التلخيص" (٢/ ٣٠١): رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله علي في فعلست إلى جنبه فسمعته



وَهَذَا صَرِيحٌ، وَفِيهِ بَيَانُ الْمُطْلَقِ فِي الْحَدِيثَيْنِ قَبْلَهُ، وَلِأَنَّ جَذَعَةَ الضَّأْنِ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، بِخِلَافِ جَذَعَةِ الْمَعْزِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي بُرُدَةَ بْنِ نِيَادٍ، فِي جَذَعَةِ الْمُعْزِ: تُجْزِئُكَ، «وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (() قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ إِنَّمَا أَجْزَأَ الْجَذَعُ مِنْ الضَّالْنِ، لِأَنَّهُ يَلْقَحُ، وَالْمَعْزُ لَا يَلْقَحُ إِلَّا إِذَا كَانَ ثَنِيًّا.

# مَسْأَلَةٌ [٤١١]: قَالَ (فَإِنْ كَانَتْ عِشْرِينَ ضَأْنًا، وَعِشْرِينَ مَعْزًا، أَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا يَكُونُ قِيمَتُهُ نِصْفَ شَاةِ ضَأْنٍ وَنِصْفَ مَعْزِ)

لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ضَمِّ أَنْوَاعِ الْأَجْنَاسِ بَعْضِهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَىٰ ضَمَّ الضَّأْنِ إِلَىٰ الْمَعْزِ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ أَحَبَّ، سَوَاءٌ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ وَاجِدًا، أَوْ لَا يَكُونَ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ مُوجِبًا لِوَاجِدٍ، أَوْ لَمْ يَدْعُ، بِأَنْ يَكُونَ كُونَ يَكُونَ الْوَاجِدِ، أَوْ لَمْ يَدْعُ، بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ يَجِبُ فِيهِ فَرِيضَةٌ كَامِلَةٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ يُخْرِجُ مِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ يَجِبُ فِيهِ فَرِيضَةٌ كَامِلَةٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ يُخْرِجُ مِنْ أَيُّهِمَا شَاءَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْقِيَاسُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ

يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئا، وأتاه رجل بناقة كوماء فقال: خذ هذه فأبيٰ أن يقبلها. ولم يذكر واحد منهم مقصود الباب.

نعم هو في حديث آخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سعر الديلي، وفيه قصة، فيها أن رجلين أتياه من عند النبي ﷺ لأخذ الصدقة؛ فقلت: ما تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية.

ورواه الطبراني بلفظ: فقلت: ما تريد؟ قال: أريد صدقة غنمك، قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذه، قلت: ففيم حقك، قال في الثنية والجذعة. الحديث. قلت: فكأن الرافعي دخل عليه حديث في حديث. انتهىٰ

قال أبو عبد الله: حديث سويد بن غفلة وحديث سعر بن ديسم كلاهما ضعيف، وقد تقدم تخريجهما في المسألة [٨٠٤].

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٥٥٧)، ومسلم برقم (١٩٦١)، عن البراء بن عازب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

نَوْعٍ مَا يَخُصُّهُ. اخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ لِأَنَّهَا أَنْوَاعٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَتَجِبُ زَكَاةُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ، كَأَنْوَاعِ الثَّمَرَةِ وَالْحُبُوبِ.

وَلَنَا، أَنَّهُمَا نَوْعَا جِنْسٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ، فَجَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، كَمَا لَوْ اسْتَوَىٰ الْعَدَدَانِ، وَكَالسِّمَانِ وَالْمَهَازِيلِ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ يُفْضِي إلَىٰ تَشْقِيصِ الْفَرْضِ، وَقَدْ عَدَلَ إلَىٰ غَيْرِ الْجِنْسِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ أَجْلِهِ، فَالْعُدُولُ إلَىٰ النَّوْعَ أَوْلَىٰ. فَإِذَا ثَلَ النَّوْعَيْنِ، فَإِذَا كَانَ النَّوْعَانِ مَنْ أَجَدِ النَّوْعَيْنِ مَا قِيمَتُهُ كَقِيمَةِ الْمُخْرَجِ مِنْ النَّوْعَيْنِ، فَإِذَا كَانَ النَّوْعَانِ سَوَاءً، وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ الْآخَرِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَخْرَجَ مِنْ الْآخَرِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا اثْنَا عَشَرَ، وَقِيمَةُ الْمُخْرَجِ مِنْ الْآخَرِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَخْرَجَ مَنْ الْآخُرِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَخْرَجَ مَا قِيمَتُهُ أَلْهُ أَنُ مَعْزًا، وَالثَّلُقُ ضَأَنًا، أَخْرَجَ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ صَأَنًا، وَالثَّلُقُ مَعْزًا، أَخْرَجَ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ مَا قَيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ مَا فَيْهَا، أَخْرَجَ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ مَا وَيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ مَعْزًا، أَخْرَجَ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ الثَّلُقُ مَعْزًا، أَخْرَجَ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

وَهَكَذَا لَوْ كَانَ فِي إِبِلِهِ عَشْرٌ بَخَاتِيُّ، وَعَشْرٌ مُهْرِيَّةٌ، وَعَشْرٌ عِرَابِيَّةٌ، وَقِيمَةُ ابْنَةِ الْمَخَاضِ الْبُخْتِيَّةُ ثَلَاثُونَ، وَقِيمَةُ الْمُهْرِيَّةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَقِيمَةُ الْعِرَابِيَّةِ اثْنَا عَشَرَ، أَخْرَجَ الْمَخَاضِ الْبُخْتِيَّةِ، وَهُوَ عَشَرَةٌ، وَثُلُثَ قِيمَةِ مُهْرِيَّةٍ ثَمَانِيَةٌ، ابْنَةَ مَخَاضٍ بُخْتِيَّةٍ، وَهُو عَشَرَةٌ، وَثُلُثَ قِيمَةِ مُهْرِيَّةٍ ثَمَانِيَةٌ، وَثُلُثَ قِيمَةِ عَرَابِيَّةٍ أَرْبَعَةٌ، فَصَارَ الْجَمِيعُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي أَنْوَاعِ الْبَقَرِ، وَكُذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السِّمَانِ مَعَ الْمَهَازِيلِ، وَالْكِرَامِ مَعَ اللَّيَّامِ. فَأَمَّا الصِّحَاحُ مَعَ الْمِرَاضِ، وَالذَّكُورُ مَعَ الْإِنَاثِ، وَالْكِبَارُ مَعَ الصِّغَارِ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ صَحِيحَةً كَبِيرَةً أَنْثَىٰ، عَلَىٰ قَدْرِ قِيمَةِ وَالنَّكُورُ مَعَ الْإِنَاثِ، وَالْكِبَارُ مَعَ الصِّغَارِ، وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا.

فَضْلُلُ [1]: فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي مَالِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جِنْسِهِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ نَوْعَيْنِ، وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ، مِنْ غَيْرِ نَوْعِ مَالِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ فَأَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا عَنْهُمَا. وَالثَّانِي، لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ، مِنْ غَيْرِ نَوْعِ مَالِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِ نَوْعَيْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ جَازَ فِرَارًا مِنْ أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِ نَوْعَيْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ جَازَ فِرَارًا مِنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَفَارَقَ مَا إِذَا أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِ نَوْعَيْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ جَازَ فِرَارًا مِنْ تَشْقِيصِ الْفَرْضِ، وَقَدْ جَوَّزَ الشَّارِعُ الْإِخْرَاجَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فِي قَلِيلِ الْإِبلِ وَشَاةِ الْجُبْرَانِ كَذَلِكَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.



مَسْأَلَةُ [٤١٢]: قَالَ (وَإِنَّ اخْتَلَطَ جَمَاعَةُ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، أَوْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَمَسْرَحُهُمْ وَمَبِيتُهُمْ وَمُحْلَبُهُمْ وَفَحْلُهُمْ وَاحِدًا، أُخِذَتْ مِنْهُمْ الصَّدَقَةُ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْخُلْطَةَ فِي السَّائِمَةِ تَجْعَلُ مَالَ الرَّجُلَيْنِ كَمَالِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ فِي الزَّكَاةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ خُلْطَةَ أَعْيَانٍ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبٌ مَشَاعٌ، مِثْلُ أَنْ يَرِثَا نِصَابًا أَوْ يَشْتَرِيَاهُ، أَوْ يُوهَبَ لَهُمَا، فَيُنْقِيَاهُ بِحَالِهِ، أَوْ خُلْطَةَ أَوْصَافٍ، مَشَاعٌ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزًا، فَخَلَطَاهُ، وَاشْتَرَكَا فِي الْأَوْصَافِ الَّتِي نَذْكُرُهَا، وَهِي أَنْ يَكُونَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ، وَلاَ خَرَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، أَوْ يَصَافًا عَنْ النَّوْرَيِ لِلْ شَاةٌ، وَلاَ خَرَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، أَوْ يَكُونَ لِرَجِل شَاةٌ، وَلاَ خَرَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، أَوْ يَكُونَ لِأَرْبَعِينَ رَجُلًا أَرْبَعُونَ شَاةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ، نَصَّ عَلَيْهِمَا أَحْمَدُ وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَاللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ مَالِكٌ إِنَّمَ عَلَيْهِمَا أَحْمَدُ وَهَالَ لَا لَمُنْهُمَا يَمُلْلُ وَرَاعِي وَاللَّهُ وَلَا لَمُعْرَونَ النَّوْرِي وَالْعَنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ الْمُنْذِرِ وَقَالَ الْمُعَلِي فَيْقِ فِيمَا إِذَا اخْتَلَطَا فِي نِصَابَيْنِ، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمْلِكُ الْمُعْرَوِهِ وَلَا لَعْنَامُ مَنْ الْنَعْنَمِ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ شَاةٌ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: (فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً شَاةً شَاةً شَاةً الْفَالِثُ فِي وَالْمَا فِي نِصَابَعُونَ شَاةً شَاةً الْفَالِ أَلَا عَنِي مَنْ الْقُولِهِ عَلْمَا يَمْ لَلْ الْمُعْتَى شَاةً شَاةً الْفَالِي الْمَالِكُ الْمَالِي الْمَالِولُ الْمَالِي الْمَلْكُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ الْمُعْتَرِهُ مَا الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ الْمَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لَا الْعُولُ الْمَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمَا لَوْلُولُومُ ا

وَلَنَا مَا رَوَىٰ الْبُخَارِيُّ، فِي حَدِيثِ أَنسٍ الَّذِي ذَكَرْنَا أَوَّلَهُ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» (٢). وَلَا يَجِيءُ التَّرَاجُعُ إلَّا عَلَىٰ قَوْلِنَا فِي خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ. وَقَوْلُهُ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ، فَإِنَّ الْوَاحِدَ يَضُمُّ مَالَهُ بَعْضَهُ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَإِنْ كَانَ مُتَفَرِّقٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، من حديث ابن عمر في ضمن كتاب عمر في الصدقات، وهو حديث صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في المسألة [٤٠٠].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٥١، ١٤٥١).

فِي أَمَاكِنَ، وَهَكَذَا لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.

وَلِأَنَّ لِلْخُلْطَةِ تَأْثِيرًا فِي تَخْفِيفِ الْمُؤْنَةِ، فَجَازَ أَنْ تُؤَثِّرَ فِي الزَّكَاةِ كَالسَّوْمِ وَالسَّقْيِ، وَقِيَاسُهُمْ مَعَ مُخَالَفَةِ النَّصِّ غَيْرُ مَسْمُوعٍ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ خُلْطَةَ الْأَوْصَافِ يُعْتَبَرُ فِيهَا اشْتِرَاكُهُمْ فِي خَمْسَةِ أَوْصَافِ: الْمَسْرَحُ، وَالْمَبِيتُ، وَالْمَحْلَبُ، وَالْمَشْرَبُ، وَالْفَحْلُ. قَالَ اشْتِرَاكُهُمْ فِي خَمْسَةِ أَوْصَافِ: الْمَسْرَحُ، وَالْمَبِيتُ، وَالْمَحْلَبُ، وَالْمَشْرَبُ، وَالْفَحْلُ. قَالَ أَحْمَدُ: الْخَلِيطَانِ أَنْ يَكُونَ رَاعِيهُمَا وَاحِدًا، وَمُرَاحُهُمَا وَاحِدًا، وَشِرْبُهُمَا وَاحِدًا. وَقَدْ ذَكَرَ أَحْمَدُ فِي كَلَامِهِ شَرْطًا سَادِسًا، وَهُو الرَّاعِي.

قَالَ الْخِرَقِيِّ: "وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَمَسْرَحُهُمْ وَاحِدًا». فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَرْعَىٰ الرَّاعِي، لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِقَوْلِ أَحْمَدَ، وَلِكُوْنِ الْمَرْعَىٰ هُوَ الْمَسْرَحُ. قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: الْمَرْعَىٰ وَالْمَسْرَحُ شَرْطُ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَحْمَدُ الْمَسْرَحَ لِيَكُونَ فِيهِ رَاعٍ وَاحِدٌ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا وَالْمَسْرَحُ شَرْطُ وَاحِدٌ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِي، فِي "سنننه»، بإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْل وَالرَّاعِي» (١) وَرُويَ "الْمَرْعَىٰ».

وَبِنَحْوٍ مِنْ هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكِ: لَا يُعْتَبَرُ فِي الْخُلْطَةِ إلَّا شَرْطَانِ: الرَّاعِي، وَالْمَرْعَىٰ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُلِ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ». وَالإَجْتِمَاعُ يَحْصُلُ بِذَلِكَ، وَيُسَمَّىٰ خُلْطَةً، فَاكْتُفِيَ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) باطل: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۰٤)، والبيهقي (۱۰۲/۶)، من طريق ابن لهيعة ، عن يحييٰ بن سعيد، عن السائب بن يزيد، عن سعد بن أبي وقاص به.

وابن لهيعة ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث.

قال أبو حاتم كما في "العلل" لولده (١/ ٢١٨ - ٢١٩): هذا حديث باطل، ولا أعلم أحدًا رواه غير ابن لهيعة. وقال يحيىٰ بن معين كما في "الفصل للوصل المدرج" (١/ ٣٤١-٣٤٢): هذا حديث باطل، وإنما هو من قول يحيىٰ بن سعيد، هكذا حدث به الليث، عن يحيىٰ بن سعيد من قوله.

وانظر : "التلخيص الحبير" (٣/ ١٣٠٥ -١٣٠٦).

01

وَلَنَا، قَوْلُهُ عَلَيْهِ: ﴿ وَالْخَلِيطَانِ: مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالرَّاعِي وَالْفَحْلِ ﴾ (١). فَإِنَّ قِيلَ: فَلِمَ اعْتَبَرْتُمْ زِيَادَةً عَلَىٰ هَذَا؟ قُلْنَا: هَذَا تَنْبِيهٌ عَلَىٰ بَقِيَّةِ الشَّرَائِطِ، وَإِلْغَاءٌ لِمَا ذَكَرُوهُ، وَلِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ تَأْثِيرًا. فَاعْتُبِرَ كَالْمَرْعَىٰ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَالْمَبِيتُ مَعْرُوفٌ، وَهُو الْمُرَاحُ الَّذِي تَرُوحُ إِلَيْهِ الْمَاشِيَةُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ حِينَ تُرْعَىٰ وَاحِدٌ، وَهُو الَّذِي تَرْعَىٰ فِيهِ الْمَاشِيَةُ، يُقَالُ: سَرَحَتُ الْغَنَمُ، إِذَا مَضَتْ إِلَىٰ الْمَرْعَىٰ، وَسَرَحْتُهَا، أَيْ بِالتَّخْفِيفِ الْمَاشِيَةُ، يُقَالُ: سَرَحَتْ الْغَنَمُ، إِذَا مَضَتْ إِلَىٰ الْمَرْعَىٰ، وَسَرَحْتُهَا، أَيْ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْقِيلِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَحِينَ شَرَحُونَ ﴾ [النحل: ٦]. وَالْمَحْلَبُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي وَالتَّشْقِيلِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَحِينَ شَرَحُونَ ﴾ [النحل: ٢]. وَالْمَحْلَبُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَحْلَبُ مَاشِيتِهِ وَالْمَدْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِحَلْبِ مَاشِيتِهِ مَوْضِعًا، وَلَا يُفْرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِحَلْبِ مَاشِيتِهِ مَوْضِعًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ خَلْطَ اللَّبَنِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُرْفَقٍ، بَلْ مَشَقَّةُ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَاجَةِ إِلَىٰ قَسْمِ اللَّبَنِ

وَمَعْنَىٰ كَوْنِ الْفَحْلِ وَاحِدًا، أَنْ لَا تَكُونَ فُحُولَةُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ لَا تَطْرُقُ غَيْرَهُ. وَكَذَلِكَ الرَّاعِي، هُوَ أَنْ لَا يَكُونَ لِكُلِّ مَالٍ رَاعٍ، يَنْفَرِدُ بِرِعَايَتِهِ دُونَ الْآخَرِ.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْتَلِطَانِ مِّنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذِمِّيًّا أَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يُعْتَدَّ بِخُلْطَتِهِ، وَلَا تُشْتَرَطُهَا.

وَلَنَا، قَوْلُهُ عَلَيْكُ : "وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالرَّاعِي وَالْفَحْلِ" (\*). وَلِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْخُلْطَةِ مِنْ الارْتِفَاقِ النِّيَّةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْخُلْطَةِ مِنْ الارْتِفَاقِ يَحْصُلُ بِدُونِهَا، فَلَمْ يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا مَعَهُ، كَمَا لَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ السَّوْمِ فِي الْإِسَامَةِ، وَلَا نِيَّةُ السَّقْي فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَارِ، وَلَا نِيَّةُ مُضِيِّ الْحَوْلِ فِيمَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِيهِ.

فَضْلُلْ [١]: فَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَالِ الرَّجُلِ مُخْتَلِطًا، وَبَعْضُهُ مُنْفَرِدًا، أَوْ مُخْتَلِطًا مَعَ مَالٍ لِرَجِلِ أَخْرَ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَصِيرُ مَالُهُ كُلَّهُ كَالَّمُخْتَلِطِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْخُلْطَةِ نِصَابًا،

<sup>(</sup>١) باطل: تقدم تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>٢) باطل: تقدم تخريجه آنفًا.

- 07° 07°

فَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصَابِ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا، فَلَوْ كَانَ لِرَجِل سِتُّونَ شَاةً، مِنْهَا عِشْرُونَ مُخْتَلِطَةٌ مَعَ عِشْرِينَ لِرَجِل آخَرَ، وَجَبَ عَلَيْهِمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، رُبْعُهَا عَلَىٰ صَاحِبِ الْعِشْرِينَ، وَبَاقِيهَا عَلَىٰ صَاحِبِ الْعِشْرِينَ، وَبَاقِيهَا عَلَىٰ صَاحِبِ السِّتِينَ وَاحِدَةٌ مُنا مِلْكَ صَاحِبِ السِّتِينَ صَارَ صَاحِبُ الْعِشْرِينَ عَلَىٰ صَاحِبِ السِّتِينَ، فَيَكُونُ الْجَمِيعُ ثَمَانِينَ، عَلَيْهَا شَاةٌ بِالْحِصَصِ.

وَلَوْ كَانَ لِصَاحِبِ السِّتِينَ ثَلَاثَةُ خُلَطَاءَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعِشْرِينَ، وَجَبَ عَلَىٰ الْجَمِيعِ شَاةٌ، نِصْفُهَا عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سُدْسُ شَاةٌ، نِصْفُهَا عَلَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سُدْسُ شَاةٍ. وَلَوْ كَانَ رَجُلَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتُّونَ، فَخَالَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ شَاةٍ. وَلَوْ كَانَ رَجُلَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتُّونَ، فَخَالَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ فَقَطْ، وَجَبَ عَلَيْهِمَا شَاةٌ وَاحِدةٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. فَإِنْ اخْتَلَطَا فِي أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَثْبُتْ لَهُمَا حُكُمُ الْخُلُطَةِ وَوَجَبَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ كَامِلَةٌ. وَإِنْ اخْتَلَطَا فِي أَرْبَعِينَ، لَهُمَا حُكْمُ الْخُلُطَةِ لِوُجُودِهَا فِي نِصَابٍ كَامِلٍ. لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةٌ، وَلِلْآخِرِ ثَلَاثُونَ، ثَبَتَ لَهُمَا حُكْمُ الْخُلُطَةِ لِوُجُودِهَا فِي نِصَابٍ كَامِلٍ.

فَضْلُ [٢]: وَيُعْتَبُرُ اخْتِلَاطُهُمْ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، فَإِنْ ثَبَتَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِنْفِرَادِ فِي بَعْضِهِ زَكَّوْا زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِينَ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ. وَقَالَ مَالِكُ لَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَاطُهُمْ فِي أَوَّلِ مَالِكٌ لَا يُعْتَبَرُ الْخَيْرَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَلَّنَا، أَنَّ هَذَا مَالٌ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْإنْفِرَادِ، فَكَانَتْ زَكَاتُهُ زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ، كَمَا لَوْ انْفَرَدَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الْمُجْتَمِع فِي جَمِيع الْحَوْلِ.

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَمَتَىٰ كَانَ لِرَجُلَيْنِ ثَمَانُونَ شَاةً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَكَانَا مُنْفَرِدَيْنِ، فَاخْتَلَطَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ تَمَامٍ حَوْلِهِ شَاةٌ، وَفِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ السِّنِينَ يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ، فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا أَخْرَجَا شَاةً عِنْدَ تَمَامٍ كُلِّ حَوْلٍ، عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ يُزُكِّيَانِ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ، فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا أَخْرَجَا شَاةً عِنْدَ تَمَامٍ كُلِّ حَوْلٍ، عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلَاهُمَا فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا عِنْدَ تَمَامٍ حَوْلِهِ نِصْفُ شَاةٍ، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِي نِصْفُ شَاةٍ، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِي، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ، فَعَلَىٰ الثَّانِي نِصْفُ شَاةٍ أَيْضًا، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٠) من حديث أبي بكر الصديق ﴿عُيْعَبُّهُ.

0 E

أَخْرَجَهَا مِنْ النِّصَابِ نَظَرْت، فَإِنْ أَخْرَجَ الشَّاةَ جَمِيعَهَا عَنْ مِلْكِهِ، فَعَلَىٰ الثَّانِي أَرْبَعُونَ جُزْءًا، جُنْ الثَّانِي أَرْبَعُونَ جُزْءًا، مِنْ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ، وَإِنْ أَخْرَجَ نِصْفَ شَاةٍ فَعَلَىٰ الثَّانِي أَرْبَعُونَ جُزْءًا، مِنْ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ وَنِصْفُ جُزْءً مِنْ شَاةٍ.

فَضْلُلْ [٣]: وَإِنْ ثَبَتَ لَأَحَدِهِمَا حُكْمُ الْإِنْفِرَادِ دُونَ صَاحِبِهِ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَمْلِكَ رَجُلَانِ نِصَابَيْنِ فَيَخْلِطَاهُمَا، ثُمَّ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَجْنَبِيًّا، أَوْ يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ أَجْنَبِيًّا، أَوْ يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا نِصَابُ مُنْفَرِدُ، فَيَشْتَرِي آخَرُ نِصَابًا، وَيَخْلِطُهُ بِهِ فِي الْحَالِ، إِذَا قُلْنَا: الْيَسِيرُ مَعْفُو عَنْهُ. فَإِنَّهُ لِإِبْدَ مُنْفَرِدُ، فَيَشْتَرِي آخَرُ نِصَابًا، وَيَخْلِطُهُ بِهِ فِي الْحَالِ، إِذَا قُلْنَا: الْيَسِيرُ مَعْفُو عَنْهُ. فَإِنَّهُ لَا بُدً أَنْ تَكُونَ عَقِيبَ مِلْكِهَمَا مُنْفَرِدَةً فِي جُزْءٍ، وَإِنْ قَلَّ، أَوْ يَكُونَ لَأَحَدِهِمَا نِصَابُ وَلِلاَّخِرِ دُونَ النِّصَابِ، فَاخْتَلَطَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ شَاةً، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ شَاةً، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِي فَعَلَيْهِ ثَاةً، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِي فَعَلَيْهِ ثَاةً، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ شَاةً، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِي فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْخُلُطَةِ، عَلَىٰ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.

وَيُزَكِّيانِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ، كُلَّمَا تَمَّ حَوْلُ أَحِدِهِمَا فَعَلَيْهِ مِنْ زَكَاةِ الْجَمِيعِ

بِقَدْرِ مَالِهِ مِنْهُ، فَإِذَا كَانَ الْمَالَانِ جَمِيعًا ثَمَانِينَ شَاةً، فَأَخْرَجَ الْأَوَّلُ مِنْهَا شَاةً، زَكَاةَ

الْأَرْبَعِينَ الَّتِي يَمْلِكُهَا، فَعَلَىٰ الثَّانِي أَرْبَعُونَ جُزْءًا، مِنْ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا. فَإِنْ أَخْرَجَ

الشَّاةَ كُلَّهَا مِنْ مِلْكِهِ، وَحَالَ الْحَوْلُ الثَّانِي، فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ نِصْفُ شَاةٍ، زَكَاةَ خُلْطَةِ. فَإِنْ أَخْرَجَهُ وَحْدَهُ، فَعَلَىٰ الثَّانِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا، مِنْ سَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا وَنِصْفُ جُزْءٍ مَنْ شَاةٍ، وَإِنْ تَوَالَدَتْ شَيْئًا حُسِبَ مَعَهَا.

فَضْلُلْ [٤]: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ثَمَانُونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً، مَضَىٰ عَلَيْهَا بَعْضُ الْحَوْلِ، فَتَبَايَعَاهَا، بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَنَمَهُ صَاحِبَهُ مُخْتَلِطَةً، وَأَبْقَيَاهَا عَلَىٰ الْخُلْطَةِ، لَمْ يَنقَطِعْ خَوْلُهُمَا، وَلَمْ تَزُلْ خُلْطَتُهُمَا. وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ بَعْضَ غَنَمِهِ بِبَعْضِ غَنَمِهِ مِنْ غَيْرِ إفْرَادٍ، قَلَّ حَوْلُهُمَا، وَلَمْ تَزُلْ خُلْطَتُهُمَا. وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ بَعْضَ غَنَمِهِ بِبَعْضِ غَنَمِهِ مِنْ غَيْرِ إفْرَادٍ، قَلَّ الْمَبِيعُ أَوْ كَثُرَ. فَأَمَّا إِنْ أَفْرَدَاهَا ثُمَّ تَبَايَعَاهَا ثُمَّ خَلَطَاهَا، وَتَطَاوَلَ زَمَنُ الْانفِرَادِ، بَطَلَ حُكْمُ الْخُلْطَةِ. وَإِنْ خَلَطَاهَا عَقِيبَ الْبَيْعِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، لَا يَنْقَطِعُ؛ لِأَنَّ هَذَا زَمَنُ يَسِيرُ الْخُلْطَةِ. وَإِنْ خَلَطَاهَا عَقِيبَ الْبَيْعِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، لَا يَنْقَطِعُ؛ لِأَنَّ هَذَا زَمَنُ يَسِيرُ الْخُلْطَةِ. وَإِنْ خَلَطَاهَا عَقِيبَ الْبَيْعِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، لَا يَنْقَطِعُ؛ لِأَنَّ هَذَا زَمَنُ يَسِيرُ لَيْعَضِ الْحَوْلِ، فَيُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْمُنْفَرِدَيْنِ. وَيَا يَعْضِ الْحَوْلِ، فَيُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْمُنْفَرِدَيْنِ. وَلَا أَوْنَ أَوْرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ نِصَابٍ وَتَبَايَعَاهُ، لَمْ يَنْقَطِعْ حُكْمُ الْخُلُطَةِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ وَإِنْ أَوْرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ نِصَابٍ وَتَبَايَعَاهُ، لَمْ يَنْقَطِعْ حُكْمُ الْخُلُطَةِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ

الْإِنْسَانِ يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ، فَكَأَنَّ الثَّمَانِينَ مُخْتَلِطَةٌ بِحَالِهَا. وَكَذَلِكَ إِنْ تَبَايَعَا أَقَلِّ مِنْ النِّصْفِ مُنْفَرِدًا، بَطَلَ حُكْمُ الْخُلْطَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا كَوْنَهَا النِّصْفِ. وَإِنْ تَبَايَعَا أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ مُنْفَرِدًا، بَطَلَ حُكْمُ الْخُلْطَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا كَوْنَهَا فِي نِصَابٍ، فَمَتَىٰ بَقِيَتْ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ صَارَا مُنْفَرِدَيْنِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: تَبْطُلُ الْخُلْطَةُ فِي جَمِيع هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْمَبِيعِ، وَيَصِيرُ مُنْفَرِدًا.

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ الْمَبِيعَ بِجِنْسِهِ يَنْقَطِعُ خُكُمُ الْحَوْلِ فِيهِ. فَتَنْقَطِعُ الْخُلْطَةُ ضَرُورَةَ انْقِطَاعِ الْحَوْلِ. وَسَنُبيِّنُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنَّ حُكْمَ الْحَوْلِ لَا يَنْقَطِعُ فِي الْخُلْطَةُ ضَرُورَةَ انْقِطَاعِ الْحَوْلِ لَا يَنْقَطِعُ فِي وَجُوبِ الزَّكَاةِ، فَلَا تَنْقَطِعُ الْخُلْطَةُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْمُشْتَرَىٰ بِبِنَائِهِ عَلَىٰ حَوْلِ وَلُمُبِيع، فَيَجِبُ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ فِي الصِّفَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا، فَخَلَطَاهُ، ثُمَّ تَبَايَعَاهُ، فَعَلَيْهِمَا فِي الْحَوْلِ زَكَاةُ الْإِنْفِرَادِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهِ بِبِنَائِهِ عَلَىٰ حَوْلِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ فِيهِ. وَلَوْ كَانَ لِرَجِلِ نِصَابٌ مُنْفَرِدٌ، فَبَاعَهُ بِنِصَابٍ مُخْتَلِطٍ، زَكَّىٰ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةَ الإنْفِرَادِ؛ لِأَنَّ لِرَجِلِ نِصَابٌ مُنْفَرِدٌ، فَبَاعَهُ بِنِصَابٍ مُخْتَلِطٍ، زَكَّىٰ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةَ الإنْفِرَادِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي الثَّانِي تَجِبُ بِبِنَائِهِ عَلَىٰ الْأَوَّلِ، فَهُمَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ الَّذِي حَصَلَ الإنْفِرَادُ فِي الزَّكَاةُ فِي الثَّانِي تَجِبُ بِبِنَائِهِ عَلَىٰ الْأَوَّلِ، فَهُمَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ الَّذِي حَصَلَ الإنْفِرَادُ فِي الزَّكَاةُ فِي الثَّانِي تَجِبُ بِبِنَائِهِ عَلَىٰ الْأَوَّلِ، فَهُمَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ الَّذِي حَصَلَ الإنْفِرَادُ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ مُخْتَلِطَةٌ مَعَ مَالٍ آخَرَ، فَتَبَايَعَاهَا، وَبَقَيَاهَا مُخْتَلِطَةً، لَمْ يَبْطُلْ حُكْمُ الْخُلْطَةِ.

وَإِنْ اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِالْأَرْبَعِينَ الْمُخْتَاطَةِ أَرْبَعِينَ مُنْفَرِدَةً، وَخَلَطَهَا فِي الْحَالِ، احْتَمَلَ أَنْ يُزَكِّي زَكَاةَ الْخُلْطَةِ؛ لِأَنَّهُ يَبْنِي حَوْلَهَا عَلَىٰ حَوْلِ مُخْتَلِطَةٍ، وَزَمَنُ الْإنْفِرَادِ يَسِيرُ، فَعُفِيَ عَنْهُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يُزَكِّي زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ، لِوُجُودِ الْإنْفِرَادِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ.

فَضْلُلُ [٥]: وَإِذَا كَانَ لِرَجِلِ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَمَضَىٰ عَلَيْهَا بَعْضُ الْحَوْلِ، فَبَاعَ بَعْضَهَا مَشَاعًا فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ، وَيَسْتَأْنِفَانِ حَوْلًا مِنْ حِينِ الْبَيْعِ؛ لَأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ أَصْلًا، فَلَزِمَ لِأَنَّ النِّصْفَ الْمُشْتَرَىٰ قَدْ انْقَطَعَ الْحَوْلُ فِيهِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ أَصْلًا، فَلَزِمَ انْقِطَاعُ الْحَوْلِ فِي الْآخَرِ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ فِيمَا بَقِيَ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الْخُلْطَةِ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ

الْحَوْلِ، فَلَا يَمْنَعُ اسْتَدَامَتَهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ خَالَطَ غَيْرَهُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ، فَإِذَا خَالَطَ فِي بَعْضِهِ نَفْسَهُ، وَفِي بَعْضِهِ غَيْرَهُ، كَانَ أَوْلَىٰ بِالْإِيجَابِ، وَإِنَّمَا بَطَلَ حَوْلُ الْمَبِيعَةِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهَا، وَإِلَّا فَهَذِهِ الْعِشْرُونَ لَمْ تَزَلْ مُخَالِطَةً لِمَالٍ جَارٍ فِي الزَّكَاةِ، وَهَكَذَا لِنْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهَا، وَإِلَّا فَهَذِهِ الْعِشْرُونَ لَمْ تَزَلْ مُخَالِطَةً لِمَالٍ جَارٍ فِي الزَّكَاةِ، وَهَكَذَا الْمُشْتَرِي الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا عَلَّمَ عَلَىٰ بَعْضِهَا وَبَاعَهُ مُخْتَلِطًا. فَأَمَّا إِنْ أَفْرَدَ بَعْضَهَا وَبَاعَهُ، فَخَلَطَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْحَوْلُ؛ لِثُبُوتِ حُكْمِ الاِنْفِرَادِ فِي الْبَعْضِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا مُخْتَلِطَةً؛ لِأَنَّ هَذَا زَمَنٌ يَسِيرٌ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ الْأَرْبَعُونَ لِرَجُلَيْنِ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَجْنَبِيًّا، فَعَلَىٰ هَذَا إِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِي نَظَرْنَا فِي الْبَائِعِ، فَإِنْ كَانَ أَخْرَجَ حَوْلُ الثَّانِي نَظَرْنَا فِي الْبَائِعِ، فَإِنْ كَانَ أَخْرَجَ لَوْلُ الْأَوْلِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ شَاةٍ، ثُمَّ إِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِي نَظَرْنَا فِي الْبَائِعِ، فَإِنْ كَانَ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ النِّصَابَ نَقَصَ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، إلَّا الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ النِّصَابَ لَقُصُ النِّصَابُ إِذًا، وَيُخْرِجُ الثَّانِي نِصْفَ شَاةٍ. وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ، وَقُلْنَا: الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَةِ. الثَّانِي نِصْفَ شَاةٍ. وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ، وَقُلْنَا: الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَةِ. وَجَبَ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي نِصْفُ شَاةٍ.

وَإِنْ قُلْنَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ. فَقَالَ الْقَاضِي: يَجِبُ نِصْفُ شَاةٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ تَعَلَّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ، لَا بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِهِ، بِالْعَيْنِ، لَا بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِهِ، كَتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِالْجَانِي، فَلَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا شَيْءَ عَلَىٰ كَتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِالْجَانِي، فَلَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ الزَّكَاةِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا شَيْءَ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ تَعَلَّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ نَقَصَ النِّصَابَ. وَهَذَا الصَّحِيحُ؛ فَإِنَّ فَائِدَةَ قَوْلِنَا: الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ إِنَّمَا تَظْهَرُ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

وَعَلَىٰ قِيَاسِ هَذَا، لَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ نِصَابٌ خُلْطَةٌ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا خَلِيطَةُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، فَهِي عَكْسُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ فِي الصُّورَةِ، وَمِثْلُهَا فِي الْمَعْنَىٰ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَوَّلِ خَلِيطَ نَفْسِهِ. خَلِيطَ نَفْسِهِ، ثُمَّ صَارَ خَلِيطَ أَجْنَبِيِّ، وَهَا هُنَا كَانَ خَلِيطَ أَجْنَبِيِّ، ثُمَّ صَارَ خَلِيطَ نَفْسِهِ. وَمِثْلُهُ لَوْ كَانَ رَجُلَانِ مُتَوَارِثَانِ، لَهُمَا نِصَابُ خُلْطَةٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، فَوَرِثَهُ صَاحِبُهُ، عَلَىٰ قِياسِ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَىٰ يَتِمَّ الْحَوْلُ عَلَىٰ الْمَالَيْنِ، فَوَرِثَهُ صَاحِبُهُ، عَلَىٰ قِياسِ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَىٰ يَتِمَّ الْحَوْلُ عَلَىٰ الْمَالَيْنِ،



مِنْ حِينِ مِلْكِهِ لَهُمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِمُفْرَدِهِ يَبْلُغُ نِصَابًا. وَعَلَىٰ قِيَاسِ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النِّصْفِ الَّذِي كَانَ لَهُ خَاصَّةً.

فَضْلُ [7]: إذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يَرْعَىٰ لَهُ بِشَاةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ النِّصَابِ، فَحَالَ الْحَوْلُ، وَلَمْ يُفْرِدْهَا، فَهُمَا خَلِيطَانِ تَجِبُ عَلَيْهِمَا زَكَاةُ الْخُلْطَةِ. وَإِنْ أَفْرَدَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا، لِنُقْصَانِ النِّصَابِ. وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ، صَحَّ أَيْضًا، فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ، وَلَيْسَ لَهُ مَا يَقْتَضِيه غَيْرُ النِّصَابِ، انْبَنَىٰ عَلَىٰ الدَّيْنِ، هَلْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ؟ وَسَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

## مُسْأَلَةٌ [٤١٣]: قَالَ: (وَتَرَاجَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ).

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْخُلَطَاءَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، كَمَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْوَاحِدِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ السَّاعِيَ يَأْخُذُ الْفَرْضَ مِنْ مَالِ أَيِّ الْخَلِيطَيْنِ شَاءَ، سَوَاءٌ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ، بِأَنْ تَكُونَ الْفَرِيضَةُ عَيْنًا وَاحِدَةً لَا يُمْكِنُ أَخْذُهَا مِنْ الْمَالَيْنِ جَمِيعًا، أَوْ لَا يَجِدَ فَرْضَهُمَا جَمِيعًا إِلَّا فِي أَحْدِ الْمَالَيْنِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَالُ أَحَدِهِمَا صِحَاحًا كِبَارًا، وَمَالُ خَلِيطِهِ صِغَارًا أَوْ مِرَاضًا، فَإِنَّهُ وَي أَحْدِ الْمَالَيْنِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَالُ أَحَدِهِمَا صِحَاحًا كِبَارًا، وَمَالُ خَلِيطِهِ صِغَارًا أَوْ مِرَاضًا، فَإِنَّهُ تَجِدُ الْمَالَيْنِ فِيهِ. تَجِبُ صَحِيحَةٌ كَبِيرَةٌ، أَوْ لَمْ تَدْعُ الْحَاجَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ، بِأَنْ يَجِدَ فَرْضَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ فِيهِ.

قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا يَجِيءُ الْمُصَدِّقُ فَيَجِدُ الْمَاشِيَةَ، فَيُصَدِّقُهَا، لَيْسَ يَجِيءُ فَيَقُولُ: أَيُّ شَيْءٍ لَك؟ وَأَيُّ شَيْءٍ لَك؟ وَأَيُّ شَيْءٍ لَك ؟ وَإِنَّمَا يُصَدِّقُ مَا يَجِدُهُ، وَالْخَلِيطُ قَدْ يَنْفَعُ وَقَدْ يَضُرُّ. قَالَ الْهَيْتُمُ بْنُ خَارِجَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَا رَأَيْت مِسْكِينًا كَانَ لَهُ فِي غَنَمٍ شَاتَانِ، فَجَاءَ الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ إحْدَاهُمَا. وَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيْ (مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (۱).

وَقَوْلُهُ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»(٢). وَهُمَا خَشْيَتَانِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥١) من حديث أبي بكر الصديق ريجيُّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجهما البخاري برقم (١٤٥٠)، (١٤٥١)، وهو قطعة من كتاب أبي بكر الصديق الذي تقدم ذكره بطوله في أول الكتاب.



خَشْيَةُ رَبِّ الْمَالِ مِنْ زِيَادَةِ الصَّدَقَةِ، وَخَشْيَةُ السَّاعِي مِنْ نُقْصَانِهَا.

فَلَيْسَ لِأَرْبَابِ الْأَمُوالِ أَنْ يَجْمَعُوا أَمْوَالَهُمْ الْمُتَفَرِّقَةَ، الَّتِي كَانَ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا شَاةً، لِيَقِلَّ الْوَاجِبُ فِيهَا، وَلَا أَنْ يُفَرِّقُوا أَمْوَالَهُمْ الْمُجْتَمِعَةَ، الَّتِي كَانَ فِيهَا بِاجْتِمَاعِهَا فَرْضُ، لِيَسْقُطَ عَنْهَا بِتَفْرِقَتِهَا، وَلَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْخُلَطَاءِ، لِتَكْثُرُ الزَّكَاةُ، وَلَا أَنْ يَخْمَعَهَا إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً لِتَجِبَ الزَّكَاةُ، وَلِأَنَّ الْمَالَيْنِ قَدْ صَارَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَلِأَنَّ الْمَالَيْنِ قَدْ صَارَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَكَذَلِكَ فِي إِخْرَاجِهَا.

وَمَتَىٰ أَخَذَ السَّاعِي الْفَرْضَ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا، رَجَعَ عَلَىٰ خَلِيطِهِ بِقَدْرِ قِيمَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الْفَرْضِ، فَإِذَا كَانَ لَأَحَدِهِمَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَلِلْآخَرِ ثُلْثَاهُ، فَأَخَذَ الْفَرْضَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْفَرْضِ، وَإِذَا كَانَ لَأَحَرِهِ وَلِمُخْرَجِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ. وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْآخَرِ، رَجَعَ عَلَىٰ صَاحِبِ الثَّلُثِ، رَجَعَ بِثُلُثُ فِي قِيمَةِ الْمُخْرَجِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا اخْتَلَفَا، وَعَدِمَتْ الْبَيِّنَةُ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، كَالْغَاصِبِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ بَعْدَ تَلَفِهِ.

فَضْلُلُ [١]: إِذَا أَخَذَ السَّاعِي أَكْثَرَ مِنُ الْفَرْضِ بِغَيْرِ تَأْوِيل، مِثْلُ أَنْ يَأْخُذَ شَاتَيْنِ مَكَانَ شَاةٍ، أَوْ يَأْخُذَ جَذَعَةً مَكَانَ حِقَّةٍ، لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ الرُّجُوعُ إِلَّا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ. مَكَانَ بِتَأْوِيلٍ سَائِعٍ، مِثْلُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّحِيحَة عَنْ الْمِرَاضِ، وَالْكَبِيرَة عَنْ الصِّغَارِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ بِتَأْوِيلٍ سَائِعٍ، مِثْلُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّحِيحَة عَنْ الْمِرَاضِ، وَالْكَبِيرَة عَنْ الصِّغَارِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالْحِصَّةِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِلَىٰ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، فَإِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَىٰ أَخْذِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِالْحِصَّةِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِلَىٰ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، فَإِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَىٰ أَخْذِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ يَرْجِعُ بِالْحِصَّةِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِلَىٰ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، فَإِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَىٰ أَخْذِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ إِلْدِهِ، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ. وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ الْقِيمَة، رَجَعَ بِمَا يَخُصُّ شَرِيكَهُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ بِتَأْوِيل.

فَضْلُ [٢]: إذَا مَلَكَ رَجُلُ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي الْمُحَرَّمِ، وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ، وَأَرْبَعِينَ فِي رَبِيعٍ، فَعَلَيْهِ فِي الْأُوّلِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ شَاةٌ، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِي، فَعَلَىٰ وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مِلْكُ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَزِدْ فَرْضُهُ عَلَىٰ شَاةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَتْ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مِلْكُ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَزِدْ فَرْضُهُ عَلَىٰ شَاةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَتْ أَحْوَالُهُ. وَالثَّانِي، فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ الْأُولَىٰ اسْتَقَلَّ بِشَاةٍ، فَيَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الثَّانِي، وَهِي نِصْفُ شَاةٍ؛ لِاخْتِلَاطِهَا بِالْأَرْبَعِينَ الْأُولَىٰ مِنْ حِينِ مَلَكَهَا. وَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّالِثِ فَعَلَىٰ وَجْهَيْنِ؛

09

أَحَدُهُمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ. وَالثَّانِي، فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهُوَ ثُلُثُ شَاةٍ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ مُخْتَلِطًا بِالثَّمَانِينَ الْمُتَقَدِّمَةِ.

وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ وَجْهًا ثَالِثًا، وَهُو أَنَّهُ يَجِبُ فِي الثَّانِي شَاةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي الثَّالِثِ شَاةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي الثَّالِثِ شَاةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ يَصَابٌ كَامِلٌ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ بِنَفْسِهِ، فَوَجَبَتْ فِيهِ شَاةٌ كَامِلَةٌ، كَمَا لَوْ انْفَرَدَ. وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِلثَّانِي وَالثَّالِثِ أَجْنَبِيَّنِ، مَلَكَاهُمَا مُخْتَلِطَيْنِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا إلَّا زَكَاةُ خُلْطَةٍ، فَإِذَا كَانَ لِمَالِكِ الْأَوَّلِ كَانَ أَوْلَىٰ، فَإِنَّ ضَمَّ بَعْضِ مُلْكِهِ إلَىٰ يَكُنْ عَلَيْهِمَا إلَّا زَكَاةُ خُلْطَةٍ، فَإِذَا كَانَ لِمَالِكِ الْأَوَّلِ كَانَ أَوْلَىٰ، فَإِنَّ ضَمَّ بَعْضِ مُلْكِهِ إلَىٰ بَعْضٍ أَوْلَىٰ مِنْ ضَمِّ مِلْكِ الْخَلِيطِ إلَىٰ خَلِيطِهِ.

وَإِنْ مَلَكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ، مِثْلُ إِنْ مَلَكَ مِائَةَ شَاةٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ شَاةٌ ثَانِيَةٌ، عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ. وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ؛ لِأَنَّنَا نَجْعَلُ مِلْكَهُ فِي الْإِيجَابِ، كَوْلِهِ شَاةٌ ثَانِيَةٌ، عَلَىٰ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ. وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ؛ لِأَنَّنَا نَجْعَلُ مِلْكَهُ فِي الْإِيجَابِ، كَمِلْكِهِ لِلْكُلِّ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ مَلَكَ مِائتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، عَنْدَ تَمَام حَوْلِ كُلِّ مَالٍ شَاةٌ.

وَعَلَىٰ الْوَجْهِ التَّانِي، يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حِصَّتُهُ مِنْ فَرْضِ الْمَالَيْنِ مَعًا، وَهُو شَاةٌ وَثَلَاثَةٌ أَسْبَاعٍ شَاةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْمَالَيْنِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، كَانَ عَلَيْهِ فِيهِمَا شَاتَانِ، حِصَّةُ الْمِائَةِ مِنْهَا خَمْسَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ، وَعَلَيْهِ فِي الثَّالِثِ شَاةٌ وَرُبْعٌ؛ الْمِائَةِ مِنْهَا خَمْسَةُ أَسْبَاعِهِمَا، وَهُو شَاةٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ، وَعَلَيْهِ فِي الثَّالِثِ شَاةٌ وَرُبْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْجَمِيعَ دُفْعَةً وَاحِدَةً، وَهُو مِائتَانِ وَأَرْبَعُونَ شَاةً، لَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَهُو شَاةٌ وَرُبْعٌ. وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِلْأَمْوَالِ الثَّلاثَةِ حِصَّةُ الثَّالِثِ مِنْهُنَّ رُبْعُهُنَّ وَسُدْسُهُنَّ، وَهُو شَاةٌ وَرُبْعٌ. وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِلْأَمْوَالِ الثَّلاثَةِ عَلَىٰ الثَّالِثِ مَنْهُنَّ رُبْعُهُنَّ وَسُدْسُهُنَّ، وَهُو شَاةٌ وَرُبْعٌ. وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِلْأَمْوَالِ الثَّلاثَةِ عَلَىٰ الثَّالِثِ مَنْهُنَّ رُبْعُهُنَّ وَسُدْسُهُنَّ، وَهُو شَاةٌ بِسَائِمَةِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ مَلَكَ الثَّالِثُ سَائِمَتَهُ مُخْتَلِطَةً بِسَائِمَةِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ مَلَكَ الثَّالِثِ عَلَىٰ الْوَاجِبُ عَلَىٰ الثَّالِي فِي الْوَجْهِ الْقَالِثِ كَالُواجِبِ عَلَىٰ الْمَالِكِ فِي الْوَجْهِ الْقَالِي فِي الْوَجْهِ الثَّانِي، لَا غَيْرُ.

فَضْلُلْ [٣]: فَإِنْ مَلَكَ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي الْمُحَرَّمِ، وَخَمْسًا فِي صَفَرٍ، فَعَلَيْهِ فِي الْعِشْرِينَ عِنْدَ تَمَامٍ حَوْلِهَا خُمْسُ بِنْتِ مَخَاضٍ. الْعِشْرِينَ عِنْدَ تَمَامٍ حَوْلِهَا خُمْسُ بِنْتِ مَخَاضٍ. عَلَىٰ الْوَجْهِ الثَّالِثِ سُدُسَا شَاةٍ. وَإِنْ مَلَكَ فِي الْمُحَرَّمِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَفِي صَفَرٍ خَمْسًا، فَعَلَيْهِ فِي الْأُوّلِ عِنْدَ تَمَامٍ حَوْلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي



الْخَمْسِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ. وَعَلَىٰ الثَّانِي: عَلَيْهِ سُدْسُ بِنْتِ مَخَاضٍ. وَعَلَىٰ الثَّالِثِ عَلَيْهِ فِيهَا شَاةٌ.

فَإِنْ مَلَكَ مَعَ ذَلِكَ فِي رَبِيعٍ سِتًا، فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْخَمْسِ حَتَّىٰ يَتِمَّ حَوْلُ السِّتِّ، فَيَجِبُ فِيهِمَا رُبْعُ بِنْتِ لَبُونٍ وَنِصْفُ تُسْعِهَا. وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي، عَلَيْهِ فِي الْخَمْسِ سُدْسُ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا، وَفِي السِّتِّ سُدْسُ بِنْتِ مَكْيهِ فِي حَوْلُهَا، وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ، عَلَيْهِ فِي الْخَمْسِ اللَّهَ فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ، عَلَيْهِ فِي الْخَمْسِ الثَّانِيَةِ شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا. وَفِي السِّتِ شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا.

فَضْلُلْ [٤]: فَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ فِي بُلْدَانٍ شَتَّىٰ، وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ، أَوْ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً، ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَكَانَتْ زَكَاتُهَا كَزَكَاةِ الْمُخْتَلِطَةِ، بِغَيْرِ الصَّلَاةُ، أَوْ كَانَتْ مُجْتَمِعَةً، ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَكَانَتْ زَكَاتُهَا كَزَكَاةِ الْمُخْتَلِطَةِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْبُلْدَانِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، أَنَّ لِكُلِّ مَالٍ حُكْمَ نَفْسِهِ، يُعْتَبَرُ عَلَىٰ حِدَتِهِ، إِنْ كَانَ نِصَابًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يُضَمُّ إِلَىٰ الْمَالِ الَّذِي فِي الْبَلَدِ الْآخَرِ. نَصَّ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا أَعْلَمُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ غَيْرِ أَحْمَدَ وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْكَا: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (١). وَهَذَا مُفَرَّقُ فَلَا يُجْمَعُ، وَلا يُغَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (١). وَهَذَا مُفَرَّقُ فَلَا يُجْمَعُ، وَلاَنَّهُ لَمَّا أَثَّرَ اجْتِمَاعُ مَالَيْنِ لِرَجُلَيْنِ، فِي كَوْنِهِمَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ، يَجِبُ أَنْ يُؤَثِّرَ افْتِرَاقُ مَالِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، حَتَّىٰ يَجْعَلَهُ كَالْمَالَيْنِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، قَالَ فِي مَنْ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ فِي بُلْدَانٍ مُتَفَرِّقَةٍ: لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْهَا شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَصَاحِبُهَا إِذَا ضَبَطَ ذَلِكَ وَعَرَفَهُ أَخْرَجَ هُوَ بِنَفْسِهِ، يَضَعُهَا فِي الْفُقَرَاءِ. رُوِي هَذَا عَنْ الْمَيْمُونِيِّ وَحَنْبَلِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ زَكَاتَهَا تَجِبُ مَعَ اخْتِلَافِ فِي الْفُقَرَاءِ. رُوِي هَذَا عَنْ الْمَيْمُونِيِّ وَحَنْبَلِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ زَكَاتَهَا تَجِبُ مَعَ اخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ، إِلَّا أَنَّ السَّاعِي لَا يَأْخُذُهَا؛ لِكَوْنِهِ لَا يَجِدُ نِصَابًا كَامِلًا مُحْتَمِعًا، وَلَا يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْبُلْدَانِ، إِلَّا أَنَّ السَّاعِي لَا يَأْخُذُهَا؛ لِكَوْنِهِ لَا يَجِدُ نِصَابًا كَامِلًا مُحْتَمِعًا، وَلَا يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْخَيَارُ أَبِي الْخُولِ فِيهَا، فَأَمَّا الْمَالِكُ الْعَالِمُ بِمِلْكِهِ نِصَابًا كَامِلًا، فَعَلَيْهِ أَدَاءُ الزَّكَاةِ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ وَمَذْهَبُ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٠) من حديث أبي بكر الصديق رَضِيَّتُهُ.

= 71 71 = 1

قَالَ مَالِكُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي مَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ عَلَىٰ رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ بِبُلْدَانٍ شَتَّىٰ، أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهُ يَعَالَىٰ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَنْ الْمُصَدِّقَ لَا يَأْخُذُهَا، وَأَمَّا رَبُّ الْمَالِ وَنَحْمِلُ كَلامَ أَحْمَدَ، فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ، عَلَىٰ أَنَّ الْمُصَدِّقَ لَا يَأْخُذُهَا، وَأَمَّا رَبُّ الْمَالِ فَيُخْرِجُ. فَعَلَىٰ هَذَا يُخْرِجُ الْفَرْضَ فِي أَحِدِ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ.

مُسْأَلَةٌ [٤١٤]: قَالَ: (وَإِنْ اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ هَذَا، أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ، إذَا كَانَ مَا يَخُصُّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)

وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ إِذَا اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ المَاشِيَةِ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التَّجَارَةِ وَالنُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، لَمْ تُؤَثِّرْ خُلْطَتُهُمْ شَيْئًا، وَكَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْمُنْفَرِدِينَ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَلْاَ الْعَلْمِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ شَرِكَةَ الْأَعْيَانِ تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ، فَإِذَا كَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ شَرِكَةَ الْأَعْيَانِ تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ نِصَابٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهِ، فَعَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ.

وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْأَوْزَاعِيِّ فِي الْحَبِّ وَالشَّمْرِ. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي الزَّرْعِ، إِذَا كَانُوا شُرَكَاءَ فَخَرَجَ لَهُمْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، يَقُولُ: فِيهِ الزَّكَاةُ. الْأَوْزَاعِيِّ وَأَمَّا خُلْطَةُ الْأَوْصَافِ، فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِي قَاسَهُ عَلَىٰ الْغَنَمِ، وَلَا يُعْجِبُنِي قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَمَّا خُلْطَةُ الْأَوْصَافِ، فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِي قَاسَهُ عَلَىٰ الْغَنَمِ، وَلَا يُعْجِبُنِي قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَمَّا خُلْطَةُ الْأَوْصَافِ، فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ بِحَالٍ، لِأَنَّ الإِخْتِلَاطَ لَا يَحْصُلُ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجْهًا آخَرَ، أَنَّهَا تُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ عَيْرِ الْمَاشِيَةِ بِحَالٍ، لِأَنَّ المُلْقِّحُ وَاحِدًا، وَالصَّعَّادُ، وَالنَّاطُورُ (١)، وَالْجَرِينُ (١)، وَكَذَلِكَ الْمَاشِيَةِ عَلَىٰ نَحْوِ مِمَّا حَكَيْنَا فِي مَذْهَبِنَا. وَالصَّعِيحُ أَنَّ الْخُلْطَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ عَلَىٰ نَحْوٍ مِمَّا حَكَيْنَا فِي مَذْهَبِنَا. وَالصَّعِيحُ أَنَّ الْخُلْطَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ، الشَّافِعِيِّ عَلَىٰ نَحْوٍ مِمَّا حَكَيْنَا فِي مَذْهَبِنَا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخُلْطَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ،

<sup>(</sup>١) في المصباح المنير: والناطور بالطاء المهملة حافظ الزرع من كلام أهل السواد وليس بعربي محضى.

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة: والجرين: الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم.



لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالْخَلِيطَانِ مَا اشْتَرَكَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي»(١). فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ خُلْطَةً مُؤَثِّرَةً، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».

إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَقِلُّ بِجَمْعِهَا تَارَةً، وَتَكْثُرُ أُخْرَىٰ، وَسَائِرُ الْأَمُوالِ تَجِبُ فِيهَا فِيمَا زَادَ عَلَىٰ النِّصَابِ بِحِسَابِهِ، فَلَا أَثَرَ لِجَمْعِهَا، وَلِأَنَّ الْخُلْطَةَ فِي الْمَاشِيَةِ تُؤَثِّرُ فِي النَّفْعِ تَارَةً، وَفِي الضَّرَرِ أُخْرَىٰ، وَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ أَثَّرَتْ ضَرَرًا مَحْضًا فِي النَّفْعِ تَارَةً، وَفِي الضَّرَرِ أُخْرَىٰ، وَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ أَثَّرَتْ ضَرَرًا مَحْضًا بِرَبِّ الْمَالِ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهَا إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ وَقْفُ أَوْ حَائِطُ مُشْتَرِكُ بِرَبِّ الْمَالِ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهَا إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ وَقْفُ أَوْ حَائِطُ مُشْتَرِكُ بَيْنَهُمْ، فِيهِ ثَمَرَةٌ أَوْ زَرْعٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ، إلَّا أَنْ يَحْصُلَ فِي يَدِ بَعْضِهِمْ نِصَابٌ كَامِلُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ هَذَا فِي بَابِ الْوَقْفِ.

وَعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ، إِذَا كَانَ الْخَارِجُ نِصَابًا، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ نِصَابًا مِنْ السَّائِمَةِ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ؛ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي مِلْكِ نِصَابٍ تُوَّتُرُ الْخُلْطَةُ فِيهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كَانَهُ مُنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهِ؛ لِنَقْصِ الْمِلْكِ فِيهِ، وَكَمَالُهُ مُعْتَبَرٌ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ، بِدَلِيل مَالِ الْمُكَاتَبِ.

فَضْلُلُ [١]: وَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مِنْ الْمَاشِيَةِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْخَيْلِ الزَّكَاةُ، إِذَا كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا مُفْرَدَةً، أَوْ إِنَاثًا مُفْرَدَةً، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ، وَزَكَاتُهَا دِينَارٌ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ، أَوْ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهَا، وَالْخِيرَةُ فِي ذَلِكَ مُفْرَدَةً، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ، وَزَكَاتُهَا دِينَارٌ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ، أَوْ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهَا، وَالْخِيرَةُ فِي ذَلِكَ إِلَى صَاحِبِهَا، أَيَّهُمَا شَاءَ أَخْرَجَ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ، إِلَىٰ صَاحِبِهَا، أَيَّهُمَا شَاءَ أَخْرَجَ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: «فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ، فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ» (٢).

<sup>(</sup>١) باطل: تقدم تخريجه في المسألة [٢١٤].

 <sup>(</sup>۲) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۲٦)، والبيهقي (٤/ ١١٩)، من طريق غورك بن الخضرم،
 عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر به.

وهذا إسناد تالف؛ قال الدارقطني عقب الحديث: تفرد به غورك، عن جعفر، وهو ضعيف جدًا، ومن دونه ضعفاء.

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ الرَّأْسِ عَشَرَةً، وَمِنْ الْفَرَسِ عَشَرَةً، وَمِنْ الْبِرْذَوْنِ خَمْسَةً (١). وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ يُطْلَبُ نَمَاؤُهُ مِنْ جِهَةِ السَّوْم، أَشْبَهَ النَّعَمَ.

وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ» (٢). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ عَلَىٰ الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ» (٣). وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَّ بُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ

عَلَيْهُ قَالَ: «عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ» (٤). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وقال: صَحِيح.

وَرَوَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ، فِي "الْغَرِيبِ"، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيٍّ: «لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ، وَلا فِي النُّخَّةِ، وَلا

(۱) صحيح: أخرجه أحمد (۱/ ۱۶، ۳۲)، وابن خزيمة (۲۲۹۰)، والحاكم (۱/ ٤٠٠)، والبيهقي (۱/ ١٥/٥)، والدارقطني (۲/ ۱۲۲)، من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلىٰ عمر ، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور ، فقال: «ما فعله صاحباي قبلي فأفعله»، فاستشار أصحاب رسول الله علي وفيهم علي ، فقال: «هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك راتبة».

وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٢٦) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به، وفيه زيادة: قال: فأخذ من الرقيق عشرة دراهم، ورزقهم جريبين من بر كل شهر، وأخذ من الفرس عشرة دراهم، ورزقها عشرة أجربة من شعير كل شهر، وأخذ من المقاريف ثمانية دراهم، ورزقها ثمانية أجربة من شعير كل شهر، وأخذ من البراذين خمسة دراهم، ورزقها خمسة أجربة من شعير كل شهر.

فدلُّ علىٰ أنَّ المقدار المذكور ليس زكاة، وإنما هو تبرع منهم وكافأهم عليه عمر رضيًّهُ.

- (٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٦٣)، ومسلم برقم (٩٨٢)، عن أبي هريرة رَضِّيعَهُ.
  - (٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٦٤)، ومسلم برقم (٩٨٢).
- (٤) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (٦٢٠)، وكذلك أبو داود (١٥٧٤)، والنسائي (٥/ ٣٧)، وابن ماجه (١٧٩٠)، والدارمي (١٦٢٩)، وأحمد (٧١١)، وأبو عبيد (١٣٥٦)، من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي.
- وعاصم بن ضمرة حسن الحديث له تفردات عن علي رَهْيَّعْبُهُ، وهذا الحديث يشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله.

75

فِي الْكُسْعَةِ صَدَقَةٌ»<sup>(۱)</sup>. وَفَسَّرَ الْجَبْهَةَ بِالْخَيْلِ، وَالنُّخَّةَ بِالرَّقِيقِ، وَالْكُسْعَةَ بِالْحَمِيرِ. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: النُّخَةُ: بِضَمِّ النُّونِ: الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ.

وَلِأَنَّ مَا لَا زَكَاةً فِي ذُكُورِهِ الْمُفْرَدَةِ، وَإِنَاثِهِ الْمُفْرَدَةِ، لَا زَكَاةً فِيهِمَا إِذَا اجْتَمَعَا، كَالْحَمِيرِ. وَلِأَنَّ مَا لَا يُخْرَجُ زَكَاتُهُ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ السَّائِمَةِ لَا تَجِبُ فِيهِ، كَسَائِرِ الدَّوَابِّ، وَلِأَنَّ الْخَيْلَ وَلِأَنَّ مَا لَا يُخْرَجُ زَكَاتُهُ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ السَّائِمةِ لَا تَجِبُ فِيهِ، كَسَائِرِ الدَّوَابِّ، وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَلَمْ تَجِبْ دَوَابٌ، وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَلَمْ تَجِبْ زَكَاتُهَا، كَالْوُحُوشِ.

وَحَدِيثُهُمْ يَرْوِيهِ غُوْرَكُ السَّعْدِيُّ، وَهُو ضَعِيفٌ. وَأَمَّا عُمَرُ فَإِنَّمَا أَخَذَ مِنْهُمْ شَيْئًا تَبَرَّعُوا بِهِ، وَسَأَلُوهُ أَخْذَهُ، وَعَوَّضَهُمْ عَنْهُ بِرِزْقِ عَبِيدِهِمْ، فَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَارِثَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إلَىٰ عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا مَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا، خَرِثَةَ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي، فَأَفْعَلُهُ فَاسْتَشَارَ نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ. قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي، فَأَفْعَلُهُ فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِيهِمْ عَلِيٍّ فَقَالَ: هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ (٢). قَالَ أَحْمَدُ: فَكَانَ عُمَرُ يَأْخُذُ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَرْزُقُ عَبِيدَهُمْ.

فَصَارَ حَدِيثُ عُمَرَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا، قَوْلُهُ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ. يَعْنِي

(١) ضعيف: أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (١/٧)، ومن طريقه البيهقي (١١٨/٤)، قال: حدثناه ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد الخراساني يرفعه. وعن غير حماد، عن جويبر، عن الضحاك يرفعه.

وهذا ضعيف جدًا؛ الإسناد الأول معضل، فكثير بن زياد لم يدرك أحدًا من الصحابة فروايته عن النبي ﷺ، معضلة.

والإسناد الثاني، مع إرساله فيه جويبر الأزدي وهو متروك، ثم وجدت أبا داود أخرج الإسناد الأول في "المراسيل" (١١٤)، من رواية كثير عن الحسن مرسلًا.

وأخرجه البيهقي (١١٨/٤)، من وجه آخر عن أبي هريرة رضي المناده أبو معاذ سليمان بن أرقم، وهو متروك، وقد رواه مرة أخرى ، وجعله عن سمرة بن جندب كما في «البيهقي» (١١٨/٤).

(٢) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا تَرَكَا فِعْلَهُ. الثَّانِي، أَنَّ عُمَرَ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْوَاجِبِ. الثَّالِثُ، قَوْلُ عَلِيٍّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُونَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْوَاجِبِ. الثَّالِثُ، قَوْلُ عَلِيٍّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ.

فَسَمَّاهُ جِزْيَةً إِنْ أُخِذُوا بِهَا، وَجَعَلَ حُسْنَهُ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ أَخْذِهِمْ بِهِ، فَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَخْذَهُمْ بِذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. الرَّابِعُ، اسْتِشَارَةُ عُمَرَ أَصْحَابَهُ فِي أَخْذِهِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا احْتَاجَ إِلَىٰ الإسْتِشَارَةِ. الْخَامِسُ، أَنَّهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَحَدٌ سِوَىٰ عَلِيٍّ بِهَذَا الشَّرْطِ احْتَاجَ إِلَىٰ الإسْتِشَارَةِ. الْخَامِسُ، أَنَّهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَحَدٌ سِوَىٰ عَلِيٍّ بِهَذَا الشَّرْطِ النَّذِي ذَكَرَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَشَارُوا بِهِ. السَّادِسُ، أَنَّ عُمَرَ عَوَّضَهُمْ عَنْهُ رِزْقَ عَبِيدِهِمْ، وَالزَّكَاةُ لَا يُؤْخَذُ عَنْهَا عِوَضُ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَىٰ النَّعَمِ؛ لِأَنَّهَا يَكُمُلُ نَمَاؤُهَا، وَيُنْتَفَعُ وَالزَّكَاةُ لَا يُؤْخَذُ عَنْهَا عِوَضُ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَىٰ النَّعَمِ؛ لِأَنَّهَا يَكُمُلُ نَمَاؤُهَا، وَيُنْتَفَعُ بِجِنْسِهَا، وَتَكُونُ هَدْيًا، وَفِدْيَةً عَنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْ عَيْنِهَا، وَيُعْتَبُرُ كَمَالُ نِصَابِهَا، وَلَا يُعْتَبُرُ قِيمَتُهَا، وَالْخَيْلُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

## مُسْأَلَةٌ [٤١٥]: قَالَ: (وَالصَّدَقَةُ لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ)

وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ: "إلَّا عَلَىٰ الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ». وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَهُو أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَىٰ حُرٍّ مُسْلِمٍ تَامِّ الْمِلْكِ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إلَّا عَلَىٰ حُلًا عَلَىٰ حُرًّ مُسْلِمٍ تَامِّ الْمِلْكِ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إلَّا عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي ثَوْرٍ فَإِنَّهُمَا قَالَا: عَلَىٰ الْعَبْدِ زَكَاةُ مَالِهِ. وَلَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِتَامِّ الْمِلْكِ، فَلَمْ تَلْزُمْهُ زَكَاةٌ، كَالْمُكَاتَبِ.

فَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَمَتَىٰ صَارَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، وَمَتَىٰ صَارَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، وَهُوَ مَالِكُ لِلنِّصَابِ، اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا ثُمَّ زَكَّاهُ، فَأَمَّا الْحُرُّ الْمُسْلِمُ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا خَالِيًا عَنْ دَيْنٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ، سَوَاءٌ كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا، أَوْ عَاقِلًا أَوْ مَجْنُونًا.

## مَسْأَلَةٌ [٤١٦]: قَالَ: (وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ؛ لِوُجُودِ الشَّرَائِطِ الثَّلَاثِ



فِيهِ مَا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ رَفِي الْمُ وَيَهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْعَنْبَرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَحُكِى عَنْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ، وَلاَ تُخْرَجُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ، وَيُفِيقَ الْمَعْتُوهُ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنْ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ أَعْلِمْهُ، وَلِي شَاءَ زَكَىٰ، وَإِنْ شَاءَ زَكَىٰ، وَإِنْ شَاءَ ذَكَىٰ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَكِّرُ عَنْ عَمْ هَذَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ

#### (١) أثر عمر: صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٧-٦٩)، من ستة أوجه عن عمر في كل منها ضعف، وبمجموعها يرتقي إلىٰ الصحة، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٠)، من وجهين آخرين.

#### أثر علي: صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢٧/٤)، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي ولللهُبُهُ به.

وهذا إسناد صحيح، وحبيب وإن كان مدلسًا فقد رواه عن تابعي فاستبعد التدليس.

#### أثر ابن عمر: صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٩، ٧٠)، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، وفيه ضعف، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٩) من طريق أخرى، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط، ثم وجدت له طريقًا صحيحة عند أبي عبيد في "الأموال" (١٣٠٨)، عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع عنه.

#### أثر عائشة: صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣ / ١٤٩) حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به. وهذا إسناد صحيح.

وقد أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٦ - ٦٧)، من طرق عن القاسم به.

أثر الحسن بن علي: ذكره البيهقي في "الكبرى" (٤/ ١٠٨)، بدون إسناد.

#### أثر جابر: صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢٦/٤)، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا فذكره، وإسناده صحيح. (٢) **أثر ابن مسعود: ضعيف:** أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٩-٧)، وابن شيبة (٣/ ١٥٠)، وأبو عبيد المُسَيَّبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو وَائِلٍ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ الْؤَطْرِ عَلَيْهِمَا.

وَاحْتَجَّ فِي نَفْيِ الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ عَلَيُّكِٰ : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ» (١). وَبِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ؛ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّىٰ وَلَيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّىٰ تَأَكُلُهُ الصَّدَقَةُ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيِّ (٢). وَفِي رُوَاتِهِ الْمُثَنَّىٰ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَفِيهِ مَقَالُ، وَرُوِيَ

(١٣١٥)، والبيهقي (١٠٨/٤)، من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث وهو ابن أبي سليم، ولانقطاعه بين مجاهد وابن مسعود؛ فإنه لم يدركه.

(١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [١١٩] فصل [٥].

(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۱۰)، وكذلك الترمذي (۲٤۱)، والبيهقي (۱۰۷/٤)، من طريق المثنىٰ بن الصبَّاح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

وأخرجه الدارقطني (۲/ ۱۱۰)، من طريق مندل بن علي، عن أبي إسحاق الشيباني، ومن طريق رواد بن الجراح، عن محمد بن عبيدالله، كلاهما عن عمرو بن شعيب به.

وقد ذكر الدارقطني ﴿ إِنَّكِيْ هذا الحديث في " العلل" ورجَّح أنه موقوف علىٰ عمر.

قال و العلل "رقم (١٨٣): يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه:

فرواه الحسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قوله.

وخالفه عمرو بن دينار واختلف عنه:

فقال ابن عيينة: عن عمرو بن شعيب، عن عمر لم يذكر ابن المسيب.

وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر. ولم يذكر فيه عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب.

ورواه المثنيٰ بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وكذلك رواه مندل بن علي، عن الشيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

وحديث عمر أصح. اه

قلت: فالخلاصة أنّ صواب الحديث أنه عن عمر، وأنه بدون ذكر ابن المسيب، فهو منقطع من هذه



مَوْقُوفًا عَلَىٰ عُمَرَ: ﴿ وَإِنَّمَا تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ بِإِخْرَاجِهَا ﴾.

وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِذَا كَانَتْ وَاجِبَةً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِمَالِ الْيَتِيمِ، وَلِأَنَّ مِنْ وَجَبَ الْعُشْرُ فِي زَرْعِهِ وَجَبَ رُبْعُ الْعُشْرِ فِي وَرِقِهِ، كَالْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَإِنَّهَا الْعُشْرُ فِي زَرْعِهِ وَجَبَ رُبْعُ الْعُشْرِ فِي وَرِقِهِ، كَالْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْبَدَنِ، وَبِنْيَةُ الصَّبِيِّ ضَعِيفَةٌ عَنْهَا، وَالْمَجْنُونُ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ نِيَّتُهَا، وَالزَّكَاةُ حَقُّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، فَأَشْبَهَ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَاتِ، وَأُرُوشَ الْجِنَايَات، وَقِيمَ الْمُتْلَفَاتِ، وَالْحَدِيثُ أُرِيدَ بِاللّهَ الْمُعْرِ وَالْحَلِيلُ وُجُوبِ الْعُشْرِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ، ثُمَّ هُو مَحْصُوصٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالزَّكَاةُ فِي الْمَالِ فِي مَعْنَاهُ، فَنَقِيسُهَا عَلَيْهِ.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَإِنَّ الْوَلِيَّ يُخْرِجُهَا عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِمَا؛ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ وَاجِبَةٌ، فَوَجَبَ إِخْرَاجُهَا، كَزَكَاةِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وَالْوَلِيُّ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهَا حَقُّ وَاجِبٌ عَلَىٰ الْصَبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَكَانَ عَلَىٰ الْوَلِيِّ أَدَاؤُهُ عَنْهُمَا، كَنَفَقَةِ أَقَارِبِهِ، وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْوَلِيِّ فِي عَلَىٰ الْوَلِيِّ أَدَاؤُهُ عَنْهُمَا، كَنَفَقَةِ أَقَارِبِهِ، وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْوَلِيِّ فِي الْإِخْرَاج، كَمَا تُعْتَبُرُ النَّيَّةُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ.

## مُسْأَلَةٌ [٤١٧]: قَالَ: (وَالسَّيِّدُ يُزَكِّي عَمَّا فِي يَدِ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُهُ)

يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ مَالِكُ لِمَا فِي يَدِ عَبْدِهِ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ رَجِيَّ فِي زَكَاةً مَالِ الْعَبْدِ الَّذِي مَلَّكَهُ إِيَّاهُ، فَرُوِيَ عَنْهُ: زَكَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ. هَذَا مَذْهَبُ سُفْيَانَ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَرُوِيَ عَنْهُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالِهِ؛ لَا عَلَىٰ الْعَبْدِ وَلَا عَلَىٰ سَيِّدِهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ (١) وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَمَالِكٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

الطريق؛ ولكن قد صحَّ عن عمر بمجموع طرقه من أوجه أخرىٰ عند عبد الرزاق (٤/ ٦٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٠)، وأبي عبيد في «الأموال» (ص٦١٢)، والبيهقي (٤/ ١٠٧).

#### (١) أثر ابن عمر: صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٦١)، قال: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ، إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَمْلِكُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ اخْتِيَارِيُّ. وَهُو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ السَّيِّدَ مَالِكَا لِمَالِ عَبْدِهِ، وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لِلْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ، لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ مِلْكَيْنِ كَامِلَيْنِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعَبْدَ مَالُ، فَلَا يَمْلِكُ الْمَالَ كَالْبَهَائِمِ، فَعَلَىٰ هَذَا تَكُونُ كَامِلَيْنِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعَبْدَ مَالُ، فَلَا يَمْلِكُ الْمَالَ كَالْبَهَائِمِ، فَعَلَىٰ هَذَا تَكُونُ زَكَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْعَبْدِ، لِأَنَّهُ مِلْكُ لَهُ فِي يَدِ عَبْدِهِ، فَكَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ، كَالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ زَكَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْعَبْدِ، لِأَنَّهُ مِلْكُ لَهُ فِي يَدِ عَبْدِهِ، فَكَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ، كَالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُضَارِبِ وَالْوَكِيلِ. وَالثَّانِيَةُ، يَمْلِكُ؛ لِأَنَّهُ آدَمِيُّ يَمْلِكُ النِّكَاحَ، فَمَلَكَ الْمَالَ، كَالْحُرِّ، وَذَلِكَ الْمُصَارِبِ وَالْوَكِيلِ. وَالثَّانِيَةُ، يَمْلِكُ؛ لِأَنَّهُ آدَمِيُّ يَمْلِكُ النِّكَاحَ، فَمَلَكَ الْمَالَ، كَالْمَالُ لِبَنِي آدَمَ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ الْقِيَامِ لِأَنَّهُ بِالْآدَمِيَّةِ يَتَمَهَّدُ لِلْمِلْكِ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ خَلَقَ الْمَالَ لِبَنِي آدَمَ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ الْقِيَامِ بِوَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ، وَأَعْبَاءِ التَّكَالِيفِ، قالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ خَلَقَ الْمَالَ لِبَنِي آدَمَ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ الْقِيَامِ بِوَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ، وَأَعْبَاءِ التَّكَالِيفِ، قالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ خَلَقَ الْمَالُ لِبَيْ يَامَا فَيَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْقَامِ الْمُلْكُ لَهُ إِلَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ اللهُ لَكَالَةُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ لَيْ فِي لَا لَكُونَ لَكُونَ لَكُمْ الللهُ لَيْنَ فَي الْمَالُ لَلْ لَهُ لِي لَا لَكُونَ اللهُ اللهُ لَكَانَهُ لَلْهُ لَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللهُ لَيْلِ لَا لَنْ اللهُ اللّهُ لَكُ الْمُلْكِ الْمُعْتَى لَكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلُولُ الللهُ اللّهُ الْمُلْلُولُ الللهُ اللّهُ الْعَلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الْعَلَىٰ الللهُ الللهُ اللهُ الله

فَبِالْآدَمِيَّةِ يَتَمَهَّدُ لِلْمِلْكِ وَيَصْلُحُ لَهُ، كَمَا يَتَمَهَّدُ لِلتَّكْلِيفِ وَالْعِبَادَةِ، فَعَلَىٰ هَذَا لَا زَكَاةَ عَلَىٰ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ نَاقِصٌ، وَالزَّكَاةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَىٰ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ نَاقِصٌ، وَالزَّكَاةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَىٰ تَامِّ الْمِلْكِ.

فَضْلُلْ [١]: وَمِنْ بَعْضُهُ حُرُّ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ، وَيُورَثُ عَنْهُ، وَمِلْكُهُ كِالْخِرِّ الْكَامِلِ. وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْقِنِّ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرِّيَةَ فِيهِمَا.

ليس في مال العبد زكاة. وهذا إسناد صحيح.

وقد روئ عبد الرزاق (٧٢/٤)، عن ابن عمر أنه قال بالصدقة على العبد. أخرجه عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء قال: سألت ابن عمر عن صدقة مال العبد، فقال: أليس مسلمًا؟ فقلت: بلي. قال: فإن عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك.

وإسناده صحيح.

#### أثر جابر: صحيح:

أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦١)، وعبد الرزاق (١/ ٧١)، من طرق عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا صدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. ولم يذكر ابن أبي شيبة المكاتب. وإسناده صحيح.



## مَسْأَلَةٌ [٤١٨]: قَالَ: (وَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ).

فَإِنْ عَجَزَ اسْتَقْبَلَ سَيِّدُهُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ حَوْلًا وَزَكَّاةُ، إِنْ كَانَ نِصَابًا، وَإِنْ أَدَّى، وَيَقِي فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ حَوْلًا وَزَكَّاةُ، إِنْ كَانَ نِصَابًا، وَإِنْ أَدَّى، وَيَقِي فِي يَدِهِ نِصَابٌ لِلزَّكَاةِ، اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا. لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَىٰ الْمُكَاتَبِ؛ وَلَا عَلَىٰ سَيِّدِهِ فِي مَالِهِ؛ إِلَّا قَوْلَ أَبِي ثَوْرٍ ذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ نَحْوَ هَذَا. وَاحْتَجَ أَبُو ثَوْرٍ إِلَّا قَوْلَ أَبِي ثَوْرٍ ذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ نَحْوَ هَذَا. وَاحْتَجَ أَبُو ثَوْرٍ بِأَنَّ الْمَجْرَ مِنْ السَّيِّدِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ، كَالْحَجْرِ عَلَىٰ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَرْهُونِ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْعُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِهِ، بِنَاءً عَلَىٰ أَصْلِهِ فِي أَنَّ الْعُشْرَ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ. الْعُشْرَ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ.

وَلَنَا، مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «لا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ» (١). رَوَاهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، فَلَمْ تَجِبْ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ، وَفَارَقَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مُنِعَ التَّصَرُّفَ لِنَقْصِ تَصَرُّفِهِ، لَا لِنَقْصِ مِلْكِهِ، وَالْمَرْهُونُ مُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِعَقْدِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ اللهِ تَعَالَىٰ، وَمَتَىٰ كَانَ مَنْعُ التَّصَرُّفِ فِيهِ لِدَيْنِ لَا يُمْكِنُ وَفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَمَتَىٰ عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ، صَارَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِلْكًا لِسَيِّدِهِ، فَإِنْ كَانَا نِصَابًا، أَوْ يَبْلُغُ بِضَمِّهِ إِلَىٰ مَا فِي يَدِهِ نِصَابًا، اسْتَأْنْفَ لَهُ حَوْلًا مِنْ حِينِ مَلَكَهُ، وَزَكَّاهُ، كَالْمُسْتَفَادِ سَوَاءً. وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا فَإِنْ أَدَّىٰ الْمُكَاتَبُ نُجُومَ كِتَابَتِهِ، وَبَقِيَ فِي يَدِهِ كَالْمُسْتَفَادِ سَوَاءً. وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا فَإِنْ أَدَّىٰ الْمُكَاتَبُ نُجُومَ كِتَابَتِهِ، وَبَقِي فِي يَدِهِ غِلَامُ فَقَدْ صَارَ حُرَّا كَامِلَ الْمِلْكِ، فَيَسْتَأْنِفُ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ عِتْقِهِ، وَيُزَكِّيه إِذَا تَمَّ الْحَوْلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) رفعه منكر والراجع وقفه على جابر: أخرجه الدارقطني (۱۰۸/۲)، من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع، عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر به.

وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن بزيع وجهالة حال يحيىٰ بن غيلان وقد تقدم أنَّ الحفاظ رووه عن ابن جريج بإسناده موقوفًا.

قال البيهقي في " الكبرى" (٤/ ١٠٩)، والصحيح موقوف.



# مُسْأَلَةٌ [٤١٩]: قَالَ: (وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُوْلُ)

وَرَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ، فِي "السَّنَنِ" بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»(١).

وَهَذَا اللَّفْظُ غَيْرُ مُبْقًىٰ عَلَىٰ عُمُومِهِ، فَإِنَّ الْأَمْوَالَ الزَّكَاتِيَّةَ خَمْسَةُ: السَّائِمَةُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالْأَثْمَانُ؛ وَهِي الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَقِيَمُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الْحَوْلُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ زَكَاتِهَا. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، سِوَىٰ مَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْمُسْتَفَادِ. وَالرَّابِعُ: مَا يُكَالُ وَيُدَّخُرُ مِنْ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَالْخَامِسُ: الْمَعْدِنُ. وَهَذَانِ لَا يُعْتَبَرُ لَهُمَا حَوْلُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا أَعْتُبِرَ لَهُ الْحَوْلُ وَمَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ، أَنَّ مَا أَعْتُبِرَ لَهُ الْحَوْلُ مَرْصَدَةٌ لِلدَّبْحِ، وَكَذَا الْأَثْمَانُ، فَاعْتُبِرَ فَالْمَاشِيَةُ مُرْصَدَةٌ لِلدَّبْحِ، وَكَذَا الْأَثْمَانُ، فَاعْتُبِرَ فَالْمَاشِيَةُ مُرْصَدَةٌ لِلدِّبْحِ، فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ النَّمَاء، لِيَكُونَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ الرِّبْحِ، فَإِنَّهُ أَسْهَلُ وَأَيْسَرُ، وَلِأَنَّ لَهُ الْحَوْلُ؛ فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ النَّمَاء، لِيكُونَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ الرِّبْحِ، فَإِنَّهُ أَسْهَلُ وَأَيْسَرُ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ مُواسَاةً، وَلَمْ نَعْتَبِرْ حَقِيقَة النَّمَاء لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِ، وَعَدَم ضَبْطِهِ، وَلِأَنَّ مَا الزَّكَاةَ بَتَكَرَّرُ فِي هَذِهِ أَعْتَبِرَتْ مَظِنَّتُهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَىٰ حَقِيقَتِهِ، كَالْحُكْمِ مَعَ الْأَسْبَابِ، وَلِأَنَّ الزَّكَاة تَتَكَرَّرُ فِي هَذِهِ الْأَمْوالِ، فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ ضَابِطٍ، كَيْ لَا يُفْضِيَ إِلَىٰ تَعَاقُبِ الْوُجُوبِ فِي الزَّمَنِ الْوَاحِدِ الْأَمْوالِ، فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ ضَابِطٍ، كَيْ لَا يُفْضِيَ إِلَىٰ تَعَاقُبِ الْوُجُوبِ فِي الزَّمَنِ الْوَاحِدِ مَرَّاتٍ، فَيَنْفَدَ مَالُ الْمَالِكِ.

أَمَّا الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ، فَهِي نَمَاءٌ فِي نَفْسِهَا، تَتَكَامَلُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْهَا، فَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهَا حِينَئِذٍ، ثُمَّ تَعُودُ فِي النَّقْصِ لَا فِي النَّمَاءِ؛ فَلَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ ثَانِيَةٌ، لِعَدَمِ الزَّكَاةُ مِنْهَا حِينَئِذٍ، ثُمَّ تَعُودُ فِي النَّقْصِ لَا فِي النَّمَاءِ؛ فَلَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ ثَانِيَةٌ، لِعَدَمِ إِرْصَادِهَا لِلنَّمَاءِ، وَالْخَارِجُ مِنْ الْمَعْدِنِ مُسْتَفَادٌ خَارِجٌ مِنْ الْأَرْضِ، بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ، إِلَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ، لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلنَّمَاءِ، مِنْ حَيْثُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَاءِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ، لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلنَّمَاءِ، مِنْ حَيْثُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ، لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلنَّمَاءِ، مِنْ حَيْثُ إِلَّ الْأَثْمَانَ قِيَمُ الْأَمْوَالِ، وَرَأْسُ مَالِ التِّجَارَاتِ، وَبِهَذَا تَحْصُلُ الْمُضَارَبَةُ وَالشَّرِكَةُ، وَهِي مَخْلُوقَةٌ لِلزَلِكَ، فَكَانَتْ بِأَصْلِهَا وَخِلْقَتِهَا، كَمَالِ التِّجَارَةِ الْمُعَدِّلَةُ لَهُاللَهُ لَهُ لَقَالَ لَا لَيْ الْمُعَدِّلُونَةٌ لِلْاَلِكَ، فَكَانَتْ بِأَصْلِهَا وَخِلْقَتِهَا، كَمَالِ التِّجَارَةِ الْمُعَدِّلَةِ لَلْهُ لَا لَكَ، فَكَانَتْ بِأَصْلِهَا وَخِلْقَتِهَا، كَمَالِ التِّجَارَةِ الْمُعَدِّلَةِ لَهُ لَلْكَافَةَ وَالشَّولَةُ عَلَى اللَّهُ مِلْهُ الْتَعْمَلُ لَعُهُ الْمُعَلِّقُونَ الْمُ لَلَهُ الْمُعَلِّقُونَةً لَا لَكَانُ مِنْ مُنْ لَكَانَتُ بِأَصْلِهُ الْتُمَالِي الْتُعْارَةِ وَلَا لَنْ مُنْ لِلْكَ الْمُ لِلْهُ الْمُنْ لِلْلِكَ مَالَ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّ لَلْهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِّ لَلْكَلُ

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا: تقدم تخريجه في المسألة [٩٠٤].



فَضْلُلُ [1]: فَإِنْ اسْتَفَادَ مَالًا مِمَّا يُعْتَبُرُ لَهُ الْحَوْلُ، وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ، وَكَانَ نِصَابًا، أَوْ كَانَ لَهُ مَالُ مِنْ جِنْسِهِ لَا يَبْلُغُ نِصَابًا، فَبَلَغَ بِالْمُسْتَفَادِ نِصَابًا، انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ مِنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابًا، انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ، لَمْ يَخْلُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ ثَلَاثَةِ حِينَذٍ، فَإِذَا تَمَّ حَوْلٌ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ، لَمْ يَخْلُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا، أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَائِهِ كَرِبْحِ مَالِ التِّجَارَةِ وَنَتَاجِ السَّائِمَةِ، فَهَذَا يَجِبُ ضَمَّةُ إِلَىٰ مَا عِنْدَهُ مِنْ أَصْلِهِ، فَيُعْتَبَرُ حَوْلُهُ بِحَوْلِهِ.

لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ، فَأَشْبَهَ النَّمَاءَ الْمُتَّصِلَ، وَهُوَ زِيَادَةُ قِيمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَبِثَمَنِ الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ. الثَّانِي، أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا عِنْدَهُ، فَهَذَا لَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ، لَا يُضَمَّ إلَىٰ مَا عِنْدَهُ فِي حَوْلٍ وَلَا نِصَابٍ، بَلْ إِنْ كَانَ نِصَابًا اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا وَزَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهِ حِينَ اسْتَفَادَهُ (1). قَالَ أَحْمَدُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ. وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِينَا وَيُزَكِّيه. وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فِي مَنْ بَاعَ عَبْدَهُ أَوْ دَارَهِ، أَنَّهُ يُزَكِِّي الثَّمَنَ حِينَ يَقَعُ فِي اللهِ يُعْطِينَا وَيُزَكِّيه. وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فِي مَنْ بَاعَ عَبْدَهُ أَوْ دَارَهِ، أَنَّهُ يُزَكِّي الثَّمَنَ حِينَ يَقَعُ فِي يَكُونَ لَهُ شَهْرٌ يُعْلَمُ، فَيُؤَخِّرَهُ حَتَّىٰ يُزَكِّيهُ مَعَ مَالِهِ. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ خِلَافِ يَكِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ شَهْرٌ يُعْلَمُ، فَيُؤَخِّرَهُ حَتَّىٰ يُزَكِّيهُ مَعَ مَالِهِ. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ خِلَافِ

(١) **أثر ابن مسعود حسن:** أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٨)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود به. وهذا إسناد حسن.

أثر ابن عباس صحيح: فأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٠)، وأبو عبيد في "الأموال" (١١٣٢)، من طريقين عن هشام بن حسان، عن عكرمة عن ابن عباس قال: يزكيه يوم يستفيده.

وأخرجه أبو عبيد أيضًا (١٣٣٢)، عن محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس مثل ذلك.

وهذان إسنادان صحيحان، وقد حمل أبو عبيد هذا الأثر علىٰ زكاة ما تخرج الأرض قال: فإن أهل المدينة يسمون الأرضين مالًا.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٨)، من طريق أيوب، عن عكرمة به، وفيه التصريح بالدراهم. أثر معاوية رَجِيُّهُمُّهُ: لم نجده.

هَذَا الْقَوْلِ؛ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ضَيِّبُهُمْ (١).

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَلَىٰ هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ شُذُوذٌ، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَالْخِلَافُ فِي عَنْ أَحْمَدَ فِي مَنْ بَاعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَلَا قَالَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَيْمَةِ الْفَتْوَىٰ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَنْ بَاعَ دَارَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَم إلَىٰ سَنَةٍ، إذَا قَبَضَ الْمَالَ يُزَكِّيهِ. وَإِنَّمَا نَرَىٰ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الدَّرَاهِمَ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ، وَصَارَتْ دَيْنًا لَهُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِلْحَوْلِ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِلْحَوْلِ اللَّهُ عِلَىٰ الْمُشْتَرِي، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِلْحَوْلِ اللَّهِ فِي مِلْكِهِ، كَسَائِرِ الدُّيُونِ.

وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا الْمَعْنَىٰ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ: إِذَا كَرَىٰ دَارًا أَوْ عَبْدًا فِي سَنَةٍ بِأَلْفٍ، فَحَصَلَتْ لَهُ الدَّرَاهِمُ وَقَبَضَهَا، زَكَّاهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ حِينِ قَبَضَهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُكْتَرِي فَمِنْ يَوْمٍ وَجَبَتْ لَهُ فِيهَا الزَّكَاةُ. بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا وَجَبَ

#### (١) أثر أبي بكر: ضعيف:

أخرجه أبو عبيد في "الأموال " (١١٢٥)، (١١٢٦)، من طريق القاسم بن محمد، عن أبي بكر. وهذا إسناد منقطع؛ لأن القاسم لم يدرك أبا بكر رضي الله الم

وهو أيضًا عند عبد الرزاق (٤/ ٧٥-٧٦)، من طريق القاسم به.

#### أثر عمر: صحيح:

أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١١٣٠)، وابن زنجويه (١٦٣٥)، من طريقين عن إسرائيل، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: كانت أعطياتنا تخرج في زمن عمر لم تزك حتى كنا نحن نزكيها.

إسناده صحيح، ومخارق هو ابن خليفة.

#### أثر عثمان: صحيح:

أخرجه مالك (٢٤٦/١)، ومن طريقه عبد الرزاق (٧٧/٤)، والبيهقي (٤/ ٢٠٩)، وابن زنجويه (١٦١٩)، عن عمر بن الحسين، عن عائشة بنت قدامة بن مظعون، عن أبيها، عن عثمان به.

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

#### أثر علي: حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩)، وأبو عبيد (١١٢٢)، والبيهقي (٤/ ١٠٣)، من طرق عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به. وإسناده حسن.



لَهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، زَكَّاةُ مِنْ يَوْمِ وَجَبَ لَهُ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ، أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالًا مِنْ جِنْسِ نِصَابٍ عِنْدَهُ، قَدْ انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلِّ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ، مَضَىٰ عَلَيْهِ عَوْلٍ، فَيَشْتَرِي أَوْ يَتَّهِبُ مِائَةً، فَهَذَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّىٰ يَمْضِيَ عَلَيْهِ حَوْلٌ أَيْضًا.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَضُمُّهُ إِلَىٰ مَا عِنْدَهُ فِي الْحَوْلِ، فَيُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا عِنْدَهُ فِي الْحَوْلِ، فَيُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْمَالِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِوَضًا عَنْ مَالٍ مُزَكَّىٰ؛ لِأَنَّهُ يُضَمُّ إِلَىٰ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْمَالِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عِوَضًا عَنْ مَالٍ مُزَكِّىٰ؛ لِأَنَّهُ يُضَمُّ إِلَىٰ عِنْدَ النِّصَابِ وَهُو جَنْسِهِ فِي النِّصَابِ وَهُو سَبَبٌ، فَضَمُّهُ إلَيْهِ فِي الْحَوْلِ الَّذِي هُو شَرْطٌ أَوْلَىٰ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَم، مَضَىٰ عَلَيْهَا نِصْفُ الْحَوْلِ، فَوُهِبَ لَهُ مِائَةٌ أُخْرَىٰ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا، بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَلَوْلَا الْمِائَتَانِ مَا وَجَبَ فِيهَا أَخْرَىٰ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا، بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَلَوْلَا الْمِائَتَانِ مَا وَجَبَ فِيهَا شَيْءٌ، فَإِذَا ضُمَّتْ إِلَىٰ الْمِائَتَيْنِ فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ فَكَذَلِكَ فِي وَقْتِهِ، وَلِأَنَّ إِفْرَادَهُ بِالْحَوْلِ مُنْعِيمًا إِلَىٰ تَشْقِيصِ الْوَاجِبِ فِي السَّائِمَةِ، وَاخْتِلَافِ أَوْقَاتِ الْوَاجِبِ، وَالْحَاجَةِ إِلَىٰ ضَبْطِ مُواقِيتِ التَّمَلُّكِ، وَمَعْرِفَةِ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مَلَكَهُ، وَوُجُوبِ الْقَدْرِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا مَوْاقِيتِ التَّمَلُّكِ، وَمَعْرِفَةِ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مَلَكَهُ، وَوُجُوبِ الْقَدْرِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِخْرَاجِهِ، ثُمَّ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَوَقْتٍ، وَهَذَا حَرَجٌ مَدْفُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: يَتَمَكَّنُ مِنْ إِخْرَاجِهِ، ثُمَّ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَوَقْتٍ، وَهَذَا حَرَجٌ مَدْفُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَمَاكَعُهُ مَا لَيْ مَنْ عَرْبُهُ اللّذِي مِنْ حَرَاجِهِ، ثُمَّ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَوَقْتٍ، وَهَذَا حَرَجٌ مَدْفُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

وَقَدْ اعْتَبَرَ الشَّرْعُ ذَلِكَ بِإِيجَابِ غَيْرِ الْجِنْسِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ، وَجَعَلَ الْأَوْقَاصَ فِي السَّائِمَةِ، وَضَمَّ الْأَرْبَاحَ وَالنَّتَاجَ إِلَىٰ حَوْلِ أَصْلِهَا مَقْرُونًا بِدَفْعِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ، فَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِذَلِكَ، فَيَجِبُ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ إِلَىٰ مَحَلِّ النِّزَاعِ. وَقَالَ مَالِكُ كَقَوْلِهِ فِي السَّائِمَةِ؛ دَفْعًا لِلتَّشْقِيصِ فِي الْوَاجِبِ، وَكَقَوْلِنَا فِي الْأَثْمَانِ؛ لِعَدَمِ ذَلِكَ فِيهَا. وَلَنَا، حَدِيثُ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لازَكَاة فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (١).

وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّىٰ يَحُولَ

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا: تقدم تخريجه في المسألة [٩٠٤].

عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ: الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ (1)، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيد بْنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَلِيٍّ وَالْمَدُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَالِمٍ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي وَابْنِ عُمْرَ وَعَائِشَةَ (٢) وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَالِمٍ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُ لَا زَكَاةً فِي الْمُسْتَفَادِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ أَصْلًا، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ شَرْطًا، كَالْمُسْتَفَادِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَلَا تُشْبِهُ هَذِهِ الْأَمْوَالُ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ، لِأَنَّهَا تَتَكَامَلُ ثِمَارُهَا دُفْعَةً وَاحِدَةً، وَلِهَذَا لَا تَتَكَرَّرُ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَهَذِهِ نَمَاؤُهَا بِنَقْلِهَا، فَاحْتَاجَتْ إِلَىٰ الْحَوْلِ.

وَأَمَّا الْأَرْبَاحُ وَالنَّاجُ، فَإِنَّمَا ضُمَّتْ إِلَىٰ أَصْلِهَا؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لَهُ، وَمُتَولِّدَةٌ مِنْهُ، وَلَمْ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ فِي مَسْأَلْتِنَا، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ عِلَّةَ ضَمِّهَا، مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْحَرَجِ، فَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ الْأَرْبَاحَ تَكْثُرُ وَتَتَكَرَّرُ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، وَيَعْسَرُ ضَبْطُهَا، وَكَذَلِكَ النَّتَاجُ، مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ الْأَرْبَاحَ تَكْثُرُ وَتَتَكَرَّرُ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، وَيَعْسَرُ ضَبْطُهَا، وَكَذَلِكَ النَّتَاجُ، وَقَدْ يُوجَدُ وَلَا يُشْعَرُ بِهِ، فَالْمَشَقَّةُ فِيهِ أَتَمُّ، لِكَثْرَةِ تَكَرُّرِهِ، بِخِلَافِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْمُسْتَقِلَّةِ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ وَالإَغْتِنَامَ وَالِاتِّهَابَ وَنَحْوَ ذَلِكَ يَنْدُرُ وَلَا يَتَكَرَّرُه، فَلَا يَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ، وَإِنْ شَقَّ فَهُو دُونَ الْمَشَقَّةِ فِي الْأَرْبَاحِ وَالنَّتَاجِ، فَيَمْتَنِعُ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ.

وَالْيُسْرُ فِيمَا ذَكَوْنَا أَكْثَرُ ؟ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ التَّأْخِيرِ وَالتَّعْجِيلِ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ التَّعْجِيلُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّخْييرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَيْسَرُ مِنْ تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّهُ مَعَ التَّخْييرِ، فَلَيْهُ التَّعْيِينِ يَفُوتُهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا ضَمُّهُ إلَيْهِ فِي فَيَخْتَارُ أَيْسَرَهُمَا عَلَيْهِ، وَأَحَبَّهُمَا إلَيْهِ، وَمَعَ التَّعْيِينِ يَفُوتُهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا ضَمُّهُ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ الْأَوَّلِ، النِّصَابِ الْأَوَّلِ، وَالْحَوْلُ مُعْتَبِرٌ لِحُصُولِ الْعِنَى، وَقَدْ حَصَلَ الْعِنَىٰ بِالنِّصَابِ الْأَوَّلِ، وَالْحَوْلُ مُعْتَبِرٌ، لِاسْتِنْمَاءِ الْمَالِ؛ لِيَحْصُلَ أَدَاءُ الزَّكَاةِ مِنْ الرِّبْح، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمُرُورِ وَالْحَوْلُ مُعْتَبِرٌ، لِاسْتِنْمَاءِ الْمَالِ؛ لِيَحْصُلَ أَدَاءُ الزَّكَاةِ مِنْ الرِّبْح، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمُرُورِ

<sup>(</sup>١) ضعيف مرفوعًا، والموقوف صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٤٠٩].

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخريج الآثار عنهم قريبًا، وأثر عائشة ضعيف؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۵۹)،
 والبيهقي (۲/۳/۶)، وابن زنجويه (۱۲۲۱)، من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة به.
 وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ لأن حارثة هو ابن أبي الرجال، وهو متروك.



الْحَوْلِ عَلَىٰ أَصْلِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ الْحَوْلُ لَهُ.

فَضْلُلُ [٢]: وَيُعْتَبُرُ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، فَإِنْ نَقَصَ الْحَوْلُ نَقْصًا يَسِيرًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَبَتَ، أَنَّ نَقْصَ الْحَوْلِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ مَعْفُوُّ عَنْهُ. وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي، أَنَّ النَّقْصَ الْيسِيرَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ يَمْنَعُ الْإِنَّةُ قَالَ فِي مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَمَاتَتْ مِنْهَا شَاةٌ وَنُتِ جَتْ أُخْرَىٰ: إِذَا كَانَ النِّتَاجُ وَالْمَوْتُ حَصَلًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَمْ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ الْإِنَّ النِّصَابَ لَمْ يَنْقُصْ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَقَدَّمَ النَّيَاجُ الْمَوْتَ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْمَوْتُ النَّيَاجَ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ النَّاجَ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ الْمَوْتَ النَّيَاجُ الْمَوْتَ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْمَوْتُ النَّيَاجَ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ الزَّكَاةُ الْمَوْتَ النَّيَاجُ الْمَوْتَ النَّيَاجُ الْمَوْتَ النَّيَاجُ الْمَوْتَ النَّيَاجُ الْمَوْتَ النَّيَاجُ الْمَوْتَ النَّاجَ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ الْمَوْتَ الْمَوْتُ النَّولَ اللَّهُ الْمَوْتُ النَّيَاجُ اللَّهُ الْمَوْتَ الْنَعَابُ النَّولِ اللَّهُ الْوَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْتُ الْقَامِ النَّالِ النَّصَابِ النَّيَاجُ الْفَاجُ الْفَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْفَالَ الْمَوْلُ اللَّهُ الْمُونَ الْمَوْلُ الْمَوْلُ اللَّهُ الْمَوْتُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَالِ النَّالَةُ الْمُولُ الْمَلْا اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَالِ النَّيْ الْمُولِ اللَّهُ الْفُولُ الْمَالِ النَّيْ الْمَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ ا

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كَلَامَ أَبِي بَكْرٍ أَرَادَ بِهِ النَّقْصَ فِي طَرَفِ الْحَوْلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْقَاضِيَ أَرَادَ بِهِ النَّقْصَ فِي طَرَفِ الْحَوْلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْقَاضِيَ أَرَادَ بِالْوَقْتِ الْوَاحِدِ الزَّمَنَ الْمُتَقَارِبَ، فَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ اخْتِلَافٌ. وَحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النِّصَابَ إِذَا كَمَلَ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ، لَمْ يَضُرَّ نَقْصُهُ فِي وَسَطِهِ.

وَلَنَا، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: (لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) (١). يَقْتَضِي مُرُورَ الْحَوْلِ اَعْتُبِرَ فِي وَسَطِهِ، كَالْمِلِكِ وَالْإِسْلَامِ. الْحَوْلِ اَعْتُبِرَ فِي وَسَطِهِ، كَالْمِلِكِ وَالْإِسْلَامِ. فَضَّلْلُ [٣]: وَإِذَا ادَّعَىٰ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ مَا حَالُ الْحَوْلُ عَلَىٰ الْمَالِ، أَوْ لَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ إِلَّا مُنْذُ شَهْرٍ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِي وَدِيعَةً، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتِه مِنْ قَرِيبٍ، أَوْ قَالَ: بِعْتِه فِي الْحَوْلِ، ثُمَّ اشْتَرَيْتِه مِنْ قَرِيبٍ، أَوْ قَالَ: بِعْتِه فِي الْحَوْلِ، ثُمَّ اشْتَرَيْتِه مَنْ قَرِيبٍ، أَوْ قَالَ: بِعْتِه فِي الْحَوْلِ، ثُمَّ اشْتَرَيْتِه. أَوْ رُدَّ عَلَيَّ وَنَحْوَ هَذَا، مِمَّا يَنْفِي وُجُوبَ الزَّكَاةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَىٰ صَدَقَاتِهِمْ. فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَسْتَحْلِفُ وُجُوبَ النَّكَامُ وَنُ عَوْلُ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ لَا يَسْتَحْلِفُ وُ جُوبًا وَلَا اسْتِحْبَابًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةً، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ لَا يَسْتَحْلِفُ وُجُوبًا وَلَا اسْتِحْبَابًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةً، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ

#### مُسْأَلَةٌ [٤٢٠]: قَالَ: (وَيَجُوزُ تَقْدِمَةُ الزَّكَاةِ)

بِغَيْرِ يَمِينِ، كَالصَّلَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ.

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَىٰ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَهُوَ النِّصَابُ الْكَامِلُ، جَازَ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ.

<sup>(</sup>١) ضعيف مرفوعًا، وصحيح موقوفًا: تقدم تخريجه في المسألة [٤٠٩].

وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَبِهَ قَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَبِيفَةَ وَمَالِكٌ وَدَاوُد لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ. وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ وَدَاوُد لِأَنَّهُ رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «لا تُؤدَى زَكَاةٌ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ»(١).

وَلِأَنَّ الْحَوْلَ أَحَدُ شَرْطَيْ الزَّكَاةِ، فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ كَالنِّصَابِ، وَلِأَنَّ لِلزَّكَاةِ وَقُتًا، فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُها عَلَيْهِ، كَالصَّلَاةِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ عَلِيُّ، ﴿أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَفِي لَفْظٍ: فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: هُوَ أَثْبَتُهَا إِسْنَادًا.

- (١) ذكره المؤلف بالمعنى، وهو الحديث المتقدم تخريجه في المسألة [٩٠٤] ، بلفظ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
- (٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٦٢٤)، وكذلك الترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وأحمد (٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٦٢٤)، والبيهقي (٤/ ١١١)، كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال حجية بن عدي.

وقد رواه الترمذي (٦٧٩)، من طريق إسرائيل، عن حجاج فقال: «عن حجر العدوي»، وقال: «الحكم بن حجل»، ثم قال: ورواية إسماعيل عندي أصح. ا. هـ

قلت: وحجر العدوي استظهر الحافظ أنه هو نفسه حجية بن عدي، وإلا فهو مجهول.

قلت: وهذه الطريق معلة سواء كان هو نفسه أو غيره، فقد رواه منصور عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن النبي ﷺ مرسلًا.

ورجح رواية الإرسال أبو داود (١٦٢٤)، والدارقطني في "العلل" (٣/ ١٨٧)، رقم (٣٥١)، والبيهقي في "الكبرى" (١١١/٤)، ورجح المرسل أبو حاتم وأبو زرعة علىٰ طريق أخرىٰ كما في "العلل" (٦٢٣)، لابن أبي حاتم.

قلت: والحسن بن مسلم ليس له سماع من الصحابة؛ فتكون روايته معضلة، والمعضل لا يصلح في الشواهد. وقد جاءت للحديث شواهد لا تصلح لتقويته راجعها في "نصب الراية"، و "التلخيص الحبير".



وَرَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْنَبِيِّ عَلَيْ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ (۱). وَفِي لَفْظٍ قَالَ: إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ (۲). وَفِي لَفْظٍ قَالَ: إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ (۲). وَفِي لَفْظٍ قَالَ: إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ (٢). وَفِي لَفْظٍ قَالَ: إِنَّا كُنَّا تَعَجِيلُ رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ مُرْسَلًا، وَلِأَنَّهُ تَعْجِيلُ لِمَالٍ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ قَبْلَ وُجُوبِهِ، فَجَازَ، كَتَعْجِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ تَعْجِيلُ لِمَالٍ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ قَبْلَ وُجُوبِهِ، فَجَازَ، كَتَعْجِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ تَعْجِيلُ لِمَالٍ وُجِدَ سَبَبُ وَجُوبِهِ قَبْلَ وُجُوبِهِ، فَجَازَ، كَتَعْجِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الْعَلْلِ لِمَالٍ وُجِدَ سَبَبُ وَجُوبِهِ قَبْلَ وُجُوبِهِ، فَجَازَ، كَتَعْجِيلُ الْحَرْقِ الْقَتْلِ بَعْدَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْبَعْنِ بَعْدَ الْجَرْحِ، وَلِأَنَّهُ تَقْدِيمُ لَهَا الزَّهُوقِ، وَقَدْ سَلَّمَ مَالِكٌ تَعْجِيلَ الْكَفَّارَةِ، وَفَارَقَ تَقْدِيمَهَا عَلَىٰ النَّصَابِ، لِأَنَّهُ تَقْدِيمُ لَهَا عَلَىٰ الْشَرْطَيْنِ، وَهَاهُنَا قَدَّمَهَا عَلَىٰ الْيَمِينِ، وَكَفَّارَةَ الْقَتْلِ عَلَىٰ الْجُرْحِ، وَلِأَنَّهُ ثَمَّ قَدَمَهَا عَلَىٰ الشَّرْطَيْنِ، وَهَاهُنَا قَدَّمَهَا عَلَىٰ أَحِدِهِمَا.

وَقَوْلُهُمْ: َإِنَّ لِلزَّكَاةِ وَقْتًا. قُلْنَا: الْوَقْتُ إِذَا دَخَلَ فِي الشَّيْءِ رِفْقًا بِالْإِنْسَانِ، كَانَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَهُ وَيَتُرُكَ الْإِرْفَاقَ بِنَفْسِهِ، كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ، وَكَمَنْ أَدَّىٰ زَكَاةَ مَالِ غَائِبٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَجَّلَهُ وَيَتُرُكَ الْإِرْفَاقَ بِنَفْسِهِ، كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ، وَكَمَنْ أَدَّىٰ زَكَاةَ مَالِ غَائِبٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ وُجُوبِهَا، وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ تَالِفًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ فَتَعَبُّدٌ مَحْضٌ، وَالتَّوْقِيتُ فِيهِمَا غَيْرُ مَعْقُولٍ، فَيُجِبْ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ.

فَضْلُلُ [1]: وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ. وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابِ، فَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبِهِ. مَلَكَ بَعْضَ نِصَابِ، فَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبِهِ. وَإِنْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابِ، فَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبِهِ. وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ وَزَكَاةَ مَا يَسْتَفِيدُهُ، وَمَا يُنْتَجُ مِنْهُ، أَوْ يَرْبَحُهُ فِيهِ، أَجْزَأَهُ عَنْ النِّصَابِ دُونَ الزِّيَادَةِ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا هُوَ مَالِكُهُ.

وَلَنَا، أَنَّهُ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالٍ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ، فَلَمْ يَجُزْ كَالنِّصَابِ الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْ النَّكَاةِ عَلَىٰ زَكَاةِ النِّكَاةَ قَبْلَ وُجُودِ النَّكَاةِ عَلَىٰ زَكَاةِ النَّكَاةَ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ. وَقَوْلُهُ: إِنَّهُ تَابِعُ، قُلْنَا: إِنَّمَا يَتْبَعُ فِي سَبَبِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ. وَقَوْلُهُ: إِنَّهُ تَابِعُ، قُلْنَا: إِنَّمَا يَتْبَعُ فِي

<sup>(</sup>١) هو قطعة من الحديث المتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ مرسل الحسن بن مسلم الذي أشرنا إليه في التخريج السابق، وهو عند البيهقي (٤/ ١١١).

الْحَوْلِ، فَأَمَّا فِي الْإِيجَابِ فَإِنَّ الْوُجُوبَ ثَبَتَ بِالزِّيَادَةِ، لَا بِالْأَصْلِ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ لَهُ حُكْمٌ بَعْدَ الْوُجُودِ، فَأَمَّا قَبْلَ ظُهُورِهِ فَلَا حُكْمَ لَهُ فِي الزَّكَاةِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ نِصَابٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ، فَتَوَالَدَتْ نِصَابًا، ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ، وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَىٰ النَّاجِ، أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي حَوْلِ الْأُمَّهَاتِ، وَقَامَتْ مَقَامَهَا، فَأَجْزَأَتْ النَّاعِ، أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي حَوْلِ الْأُمَّهَاتِ، وَقَامَتْ مَقَامَهَا، فَأَجْزَأَتْ وَكَاتُهُا عَنْهَا. فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَم، فَعَجَّلَ عَنْهَا شَاةً، ثُمَّ تَوَالَدَتْ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً، وَمَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ، وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَىٰ السِّخَالِ، أَجْزَأَتْ الْمُعَجَّلَةُ عَنْهَا وَعَنْ أُمَّهَاتِهَا لَوْ بَقِيَتْ، فَلَأَنْ تُجْزِئَ عَنْ إحْدَاهُمَا أَوْلَىٰ.

وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُونَ مِنْ الْبَقَرِ، فَعَجَّلَ عَنْهَا تَبِيعًا، ثُمَّ تَوَالَدَتْ ثَلَاثِينَ عِجْلَةً، وَمَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ، وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَىٰ الْعُجُولِ، احْتَمَلَ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهَا، لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهَا فِي الْحَوْلِ. وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُجْزِئَ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَجَّلَ عَنْهَا تَبِيعًا مَعَ بَقَاءِ الْأُمَّهَاتِ لَمْ يُجْزِئُ عَنْهَا، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُجْزِئَ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَجَّلَ عَنْهَا تَبِيعًا مَعَ بَقَاءِ الْأُمَّهَاتِ لَمْ يُجْزِئُ عَنْهَا، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُجْزِئَ عَنْهَا إِذَا كَانَ التَّعْجِيلُ عَنْ غَيْرِهَا أَوْلَىٰ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي مِائَةِ شَاةٍ إِذَا كَانَ التَّعْجِيلُ عَنْ غَيْرِهَا أَوْلَىٰ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي مِائَةِ شَاةٍ إِذَا كَانَ التَّعْجِيلُ عَنْ غَيْرِهَا أَوْلَىٰ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي مِائَةِ شَاةٍ إِذَا كَانَ التَّعْجِيلُ عَنْ غَيْرِهَا أَوْلَىٰ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي مِائَة شَاةٍ إِذَا كَانَ التَّعْجِيلُ عَنْ غَيْرِهَا أَوْلَىٰ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي مِائَة شَاةٍ إِذَا كَانَ التَّعْجِيلُ عَنْ غَيْرِهَا أَوْلَىٰ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي مِائَة شَاةٍ إِذَا كَانَ التَّعْجِيلُ عَنْ غَيْرِهَا أَوْلَىٰ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي مِائَة شَاةٍ إِذَا كَانَ التَّعْجِيلُ عَنْ اللَّهَ وَمَاتَ نِصْفُ الْأُمَّهَاتُ، وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَىٰ الصِّغَارِ وَنِصْفِ الْكِبَارِ، فَإِنْ قُلْنَا يَصْفُ الْأُولُ الْمُعَجَّلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي، فَعَلَيْهِ فِي الْخَمْسِينَ سَخْلَةً شَاةٌ؛ لِأَنَّهَا نِصَابٌ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعُجُولِ إِذَا كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْءٌ، لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي الْعُجُولِ إِذَا كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْءٌ، لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا، وَإِنْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، فَعَجَّلَ مُسِنَّةً زَكَاةً فِيها بِنَاءً عَلَىٰ أُمَّهَاتِهَا الَّتِي عُجِّلَتْ زَكَاتُهَا. وَإِنْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، فَعَجَّلَ مُسِنَّةً زَكَاةً لَهَا وَلِنَتَاجِهَا، فَنْتِجَتْ عَشْرًا، أَجْزَأَتْهُ عَنْ الثَّلَاثِينَ دُونَ الْعَشْرِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشْرَ رُبْعُ مُسِنَّةٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُجْزِئَهُ الْمُسِنَّةُ الْمُعَجَّلَةُ عَنْ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْعَشْرَ تَابِعَةٌ لِلثَّلَاثِينَ فِي الْوَبْرِ وَالْحَوْلِ فَإِنَّهُ لَوْلًا مِلْكُهُ لِلثَّلَاثِينَ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ شَيْءٌ. الْكَثُولِ فَإِنَّهُ لَوْلًا مِلْكُهُ لِلثَّلَاثِينَ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ شَيْءٌ.

فَصَارَتْ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ النِّصَابِ مُنْقَسِمَةً أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا، مَا لَا يَتْبَعُ فِي وُجُوبٍ وَلَا يَحُولٍ، وَهُو الْمُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَلَا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ، وَكَمَالِ



نِصَابِهِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. الثَّانِي، مَا يَتْبَعُ فِي الْوُجُوبِ دُونَ الْحَالِ، وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْجِنْسِ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلِّ، فَلَا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ أَيْضًا قَبْلَ وُجُودِهِ، مَعَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ. الثَّالِثُ، مَا يَتْبَعُ فِي الْحَوْلِ فَي ذَلِكَ. الثَّالِثُ، مَا يَتْبَعُ فِي الْحَوْلِ دُونَ الْوُجُوبِ، كَالنَّتَاجِ وَالرِّبْحِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ أَصْلَهُ فِي الْحَوْلِ، فَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ عَنْهُ قَبْلَ وُجُودِهِ، كَالَّذِي قَبْلَهُ.

الرَّابِعُ، مَا يَتْبَعُ فِي الْوُجُوبِ وَالْحَوْلِ، وَهُوَ الرِّبْحُ وَالنَّتَاجُ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، فَهَذَا يَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، لَا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ، كَالَّذِي قَبْلَهُ. وَالثَّانِي: يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ فِي الْوُجُوبِ وَالْحَوْلِ، فَأَشْبَهَ الْمَوْجُودَ.

فَضْلُلْ [٣]: إِذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا، لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ بِتَعْجِيلِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ. وَالثَّانِيَةُ، يَجُوزُ. وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا النَّصَّ لَمْ يَرِدْ بِتَعْجِيلِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ. وَالثَّانِيَةُ، يَجُوزُ. وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ حِلِّهَا لِثَلَاثِ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ تَعْجِيلُ لَهَا بَعْدَ وُجُودِ النِّصَابِ، أَشْبَهَ تَقْدِيمَهَا عَلَىٰ الْحَوْلِ الْوَاحِدِ. وَمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ النَّصُّ يُقَاسُ عَلَىٰ الْمَنْصُوصِ عَلَيْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مَعْنَىٰ سِوَىٰ أَنَّهُ تَقْدِيمٌ لِلْمَالِ الَّذِي وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ عَلَىٰ شَرْطِ وُجُوبِهِ، وَهَذَا مُتَحَقِّقُ فِي التَقْدِيم فِي الْحَوْلِيْنِ، كَتَحَقُّقِهِ فِي الْحَوْلِ الْوَاحِدِ. عَلَىٰ شَرْطِ وُجُوبِهِ، وَهَذَا مُتَحَقِّقُ فِي التَقْدِيم فِي الْحَوْلِيْنِ، كَتَحَقُّقِهِ فِي الْحَوْلِ الْوَاحِدِ.

فَعَلَىٰ هَذَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَكْثُرُ مِنْ النِّصَابِ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ لِحَوْلَيْنِ، جَازَ. وَإِنْ كَانَ قَدْرُ النِّصَابِ مِثْلَ مَنْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَعَجَّلَ شَاتَيْنِ لِحَوْلَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ عَنْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَجُزْ عَنْ الثَّانِي لِأَنَّ النِّصَابَ وَإِنْ أَخْرَجَ شَاةً مِنْهُ وَشَاةً مِنْ غَيْرِهِ جَازَ عَنْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَجُزْ عَنْ الثَّانِي لِأَنَّ النِّصَابَ نَقَصَ فَإِنْ كَمَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَارَ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ وَتَعْجِيلُهُ لَهَا قَبْلَ كَمَالِ نِصَابِهَا وَإِنْ أَخْرَجَ الشَّاتَيْنِ جَمِيعًا مِنْ النِّصَابِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ إِذَا قُلْنَا لَيْسَ لَهُ ارْتِجَاعُ مَا الشَّاتَيْنِ جَمِيعًا مِنْ النِّصَابِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ إِذَا قُلْنَا لَيْسَ لَهُ ارْتِجَاعُ مَا الشَّاتَيْنِ جَمِيعًا مِنْ النِّصَابِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ إِذَا قُلْنَا لَيْسَ لَهُ ارْتِجَاعُ مَا الشَّاتَيْنِ جَمِيعًا مِنْ النِّصَابِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ إِذَا قُلْنَا لَيْسَ لَهُ ارْتِجَاعُ مَا عَجَّلَهُ لِأَنَّهُ كَالتَّالِفِ فَيَكُونُ النِّصَابُ نَاقِطًا فَإِنْ كَمَلَ بَعْدَ ذَلِكَ أَسْتُوْنِفَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ كَمَلَ النِّصَابُ وَكَانَ مَا عَجَّلَهُ سَابِقًا عَلَىٰ كَمَالِ النِّصَابِ فَلَمْ يَجُزْ عَنْهُ.

فَضْلُلُ [٤]: وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ فَحَالُ الْحَوْلُ وَالنَّصَابُ نَاقِصٌ مِقْدَارَ مَا عَجَّلَهُ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَيَكُونُ حُكْمُ مَا عَجَّلَهُ حُكْمَ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ يَتِمُّ النِّصَابُ بِهِ فَلَوْ زَادَ مَالُهُ



حَتَّىٰ بَلَغَ النِّصَابَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ وَحَالَ الْحَوْلُ أَجْزَأَ الْمُعَجَّلُ عَنْ زَكَاتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا.

فَإِنْ نَقَصَ أَكْثَرُ مِمَّا عَجَّلَهُ فَقَدْ خَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلزَّكَاةِ، مِثْلُ مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَعَجَّلَ شَاةً ثُمَّ تَلِفَتْ أُخْرَىٰ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلزَّكَاةِ فَإِنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا بِنَتَاجٍ أَوْ شِرَاءِ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ أُسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ كَمَلَ النِّصَابُ وَلَمْ يُجْزِ مَا عَجَّلَهُ عَنْهُ لِمَا ذَكَرْنَا.

وَإِنْ زَادَ بِحَيْثُ يَكُونُ انْضِمَامُهُ إِلَىٰ مَا عَجَّلَهُ يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ، مِثْلُ مَنْ لَهُ مِائَةُ وَعِشْرُونَ فَعَجَّلَ زَكَاتَهَا شَاةً ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ وَقَدْ نُتِجَتْ سَخْلَةٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ شَاةٍ ثَانِيَةٍ وَعِشْرُونَ فَعَجَّلَ وَقَلَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَا عَجَّلَهُ فِي حُكْمِ التَّالِفِ فَقَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ وَلَا يَكُونُ الْمُخْرَجُ زَكَاةً.

وَقَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ لِأَنَّ مَا عَجَّلَهُ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَلَمْ يُحْسَبْ مِنْ مَالِهِ كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ تَطَوُّعًا.

وَلَنَا أَنَّ هَذَا نِصَابٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِحَوْلِ الْحَوْلِ فَجَازَ تَعْجِيلُهَا مِنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ وَلِأَنَّ مَا عَجَّلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي إجْزَائِهِ عَنْ مَالِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ فِي تَعَلَّقِ الزَّكَاةِ بِهِ وَلِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُعَجَّلْ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ.

فَكَذَلِكَ إِذَا عُجِّلَتْ لِأَنَّ التَّعْجِيلَ إِنَّمَا كَانَ رِفْقًا بِالْمَسَاكِينِ فَلَا يَصِيرُ سَبَبًا لِنَقْصِ حُقُوقِهِمْ، وَالتَّبَرُّعُ يُخْرِجُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ عَنْ حُكْمِ الْمَوْجُودِ فِي مَالِهِ وَهَذَا فِي حُكْمِ الْوُجُودِ فِي الْإِجْزَاءِ عَنْ الزَّكَاةِ.

فَخْلُلْ [٥]: وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَا يُجْزِئُهُ مَا عَجَّلَهُ مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنْ كَانَ دَفَعَهَا إِلَىٰ الْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ دَفَعَهَا بِشَرْطِ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ يَأْتِي تَوْجِيهُهُمَا.

فَضْلُ [٦]: فَأَمَّا تَعْجِيلُ الْعُشْرِ مِنْ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِإِنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِسَبَيْنِ: حَوْلٍ وَنِصَابِ جَازَ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ.



فَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إِدْرَاكُ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ فَإِذَا قَدَّمَهَا قَدْمَهَا قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا لَكِنْ إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَقَبْلَ يُبْسِ النَّمْرَةِ وَالثَّمَرَةِ فَإِذَا قَدَّمَهَا قَدَّمَهَا قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا لَكِنْ إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَقَبْلَ يُبْسِ الثَّمَرَةِ وَتَصْفِيَةِ الْحَبِّ جَازَ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ وُجُودِ الطَّلْعِ الثَّمْرَةِ وَتَصْفِيةِ الْحَبِّ مَا الزَّرْع.

وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الزَّرْعِ وَإِطْلَاعَ النَّخِيلِ بِمَنْزِلَةِ النِّصَابِ، وَالْإِدْرَاكُ بِمَنْزِلَةِ حُلُولِ الْحَوْلِ؛ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ، وَتَعَلَّقُ الزَّكَاةِ بِالْإِدْرَاكِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّعْجِيلِ بِمَنْزِلَةِ حُلُولِ الْحَوْلِ؛ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ، وَتَعَلَّقُ الزَّكَاةِ بِالْإِدْرَاكِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّعْجِيلِ بِمَنْزِلَةِ حُلُولِ الْمُحُولِ الْمَعْرِينَ عَلَقُ وُجُوبُهَا بِهِلَالِ شَوَّالٍ، وَهُو زَمَنُ الْوُجُوبِ. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يَكُونُ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا.

فَضْلُ [٧]: وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَأَرَادَ الْوَارِثُ الِاحْتِسَابَ بِهَا عَنْ زَكَاةِ حَوْلِهِ، لَمْ يَجُزْ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا فِي جَوَازِهِ، بِنَاءً عَلَىٰ مَا لَوْ عَجَّلَ زَكَاةَ عَامَيْنِ.

وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ لِلزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَجَّلَ زَكَاةَ نِصَابٍ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ الزَّكَاةِ مِلْكُ النِّصَابِ، وَمِلْكُ الْوَارِثِ حَادِثٌ، وَلَا يَبْنِي الْوَارِثُ عَلَىٰ حَوْلِ الْمَوْرُوثِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ الزَّكَاةَ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا غَيْرُهُ عَنْ نَفْسِهِ، الْوَارِثُ عَلَىٰ حَوْلِ الْمَوْرُوثِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ الزَّكَاةَ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا غَيْرُهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِخْرَاجُ الْغَيْرِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وِلَايَةٍ وَلَا نِيَابَةٍ لَا يُجْزِئُ وَلَوْ نَوَىٰ، فَكَيْفَ إِذَا لَمْ يَنْوِ.

وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ وَقَالَ: إِنْ كَانَ مُورِّتِي قَدْ مَاتَ فَهَذِهِ زَكَاةُ مَالِهِ، فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعُ. وَهَذَا أَبْلَغُ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا تَعْجِيلَ زَكَاةٍ لِعَامَيْنِ؛ لِأَنَّهُ ثُمَّ عَجَّلَ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ، وَأَخْرَجَهَا بِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ هَذَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ الْمُورِّثُ قَبْلَ الْحَوْلِ، كَانَ لِلْوَارِثِ ارْتِجَاعُهَا، فَإِذَا لَمْ يَرْتَجِعْهَا احْتَسَبَ بِهَا كَالدَّيْنِ قُلْنَا: فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْتَسِبَ الدَّيْنَ عَنْ زَكَاتِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَجُل شَاةٌ مِنْ غَصْبِ أَوْ قَرْضٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْسُبَهَا عَنْ زَكَاتِهِ، لَمْ تُجْزِهِ.

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: الحصرم: أول العنب، ولا يزال العنب ما دام أخضر حصرما. قال الأزهري: الحصرم حب العنب إذا صلب وهو حامض. قال أبو زيد: الحصرم حشف كل شيء.

# مَسْأَلَةٌ [٤٢١]: قَالَ: (وَمَنْ قَدَّمَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَأَعْطَاهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، فَمَاتَ الْمُعْطَى قَبْلَ الْحُوْلِ، أَوْ بَلَغَ الْحُوْلِ وَهُوَ غَنِيُّ مِنْهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، أَجْزَأَتْ عَنْهُ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَام: أَحَدُهَا، أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْحَالُ، فَإِنَّ الْمَدْفُوعَ يَقَعُ مَوْقِعَهُ، وَيُجْزِئُ عَنْ الْمُزَكِّي، وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ، وَلَا لَهُ اسْتِرْ جَاعُهُ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا.

الثَّانِي: أَنْ يَتَغَيَّرَ حَالُ الْآخِذِ لَهَا، بِأَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ يَسْتَغْنِيَ، أَوْ يَرْتَدَّ قَبْلَ الْحَوْلِ. فَهَذَا فِي حُكْمِ الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُجْزِئُ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ شَرْطًا لِلزَّكَاةِ إِذَا عُدِمَ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَالُ، أَوْ مَاتَ رَبُّهُ.

وَلَنَا، أَنَّهُ أَدَّىٰ الزَّكَاةَ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا، فَلَمْ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ تَغَيَّرُ حَالِهِ، كَمَا لَوْ اسْتَغْنَىٰ بِهَا، وَلِأَنَّهُ حَقُّ أَدَّاهُ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ، فَبَرِئَ مِنْهُ، كَالدَّيْنِ يُعَجِّلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقِضٌ بِمَا إِذَا اسْتَغْنَىٰ بِهَا، وَالْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مَمْنُوعٌ، ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْمَالَ إِذَا تَلِفَ إِذَا اسْتَغْنَىٰ بِهَا، وَالْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مَمْنُوعٌ، ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْمَالَ إِذَا تَلِفَ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَدَّى إِلَىٰ غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ يَظُنُّهَا عَلَيْهِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَمْ الْوُجُوبِ؛ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَدَّى إِلَىٰ غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ يَظُنُّهَا عَلَيْهِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَمْ الْوَجُوبِ؛ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَدَى إِلَىٰ غَرِيمِهِ دَرَاهِمَ يَظُنُّهَا عَلَيْهِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَكَمَا لَوْ أَدَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ، فَبَانَ أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ قَدْ قَضَاهُ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْحَقُّ وَاجِبٌ، وَقَدْ أَخَذَهُ مُسْتَحِقُّهُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ، أَنْ يَتَغَيَّرَ حَالُ رَبِّ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِمَوْتِهِ أَوْ رِدَّتِهِ، أَوْ تَلَفِ النِّصَابِ، أَوْ نَقْصِهِ، أَوْ بَيْعِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَىٰ الْفَقِيرِ، سَوَاءٌ أَعْلَمَهُ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ أَوْ لَمُ يُعْلِمُهُ. لَمْ يُعْلِمْهُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدِي؛ لِأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَىٰ الْفَقِيرِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ ارْتِجَاعُهَا، كَمَا لَوْ تَغَيَّرُ حَالُ كَمَا لَوْ تَغَيَّرُ حَالُ كَمَا لَوْ تَغَيَّرُ حَالُ الْفَقِيرِ وَحْدَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ الدَّافِعُ لَهَا السَّاعِي، اسْتَرْجَعَهَا بِكُلِّ حَالٍ، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ لَهَا السَّاعِي، اللهُ يَرْجِعُ بِهَا.

Λί

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَالُ دَفَعَهُ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ الْقَابِضُ فِي الثَّانِي؛ فَإِذَا طَرَأَ مَا يَمْنَعُ الإسْتِحْقَاقَ، وَجَبَ رَدُّهُ، كَالْأُجْرَةِ إِذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ قَبْلَ السُّكْنَىٰ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُعْلِمْهُ يَمْنَعُ الإسْتِحْقَاقَ، وَجَبَ رَدُّهُ، كَالْأُجْرَةِ إِذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ قَبْلَ السُّكْنَىٰ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُعْلِمْهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هِبَةً، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ، فَعَلَىٰ قَوْلِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَطَوِّعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هِبَةً، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ، فَعَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ حَامِدِ إِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً لَمْ تَتَغَيَّرْ، أَخَذَهَا، وَإِنْ زَادَتْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، أَخَذَهَا بُونَ زِيَادَتِهَا؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِزِيَادَتِهَا؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِزِيَادَتِهَا؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْفَقِيرِ.

وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، رَجَعَ عَلَىٰ الْفَقِيرِ بِالنَّقْصِ؛ لِأَنَّ الْفَقِيرِ قَدْ مَلَكَهَا بِالقَبْضِ؛ فَكَانَ نَقْصُهَا عَلَيْهِ، كَالْمَبِيعِ إِذَا نَقَصَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ. وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً أَخَذَ قِيمَتَهَا نَقْصُهَا عَلَيْهِ، كَالْمَبِيعِ إِذَا نَقَصَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ. وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً أَخَذَ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ نَقَصَ فَإِنَّمَا هُوَ فِي مِلْكُ الْفَقِيرِ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ، يَوْمَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ نَقَصَ فَإِنَّمَا هُوَ فِي مِلْكُ الْفَقِيرِ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ، كَالْمَدَاقِ يَتْلَفُ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ. الْقِسْمُ الرَّابِعُ، أَنْ يَتَغَيَّرُ حَالُهُمَا جَمِيعًا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ سَوَاءٌ.

فَضْلُلُ [1]: إِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْلَمْته أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ، فَلِي الرُّجُوعُ. فَأَنْكَرَ الْآخِذِ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِعْلَامِ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ. وَإِنْ مَاتَ الْآخِذُ، وَاخْتَلَفَ الْمُخْرِجُ وَوَارِثُ الْآخِذِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْآخِذُ، وَاخْتَلَفَ الْمُخْرِجُ وَوَارِثُ الْآخِذِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مُورِّتُهُ أَعْلَمَ بِذَلِكَ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ بِعَدَم الْإِسْتِرْجَاع، فَلَا يَمِينَ وَلَا غَيْرُهَا.

فَضْلُلُ [٢]: إذَا تَسَلَّفَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ، فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ الْفُقَرَاءُ أَوْ لَمْ يَسْأَلُهُ أَحَدُّ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْفُقَرَاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ تَسَلَّفَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ رُشُدُ، لَا يُولَّىٰ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا قَبَضَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ضَمِنَ، كَالْأَبِ إِذَا قَبَضَ لِابْنِهِ الْكَبِيرِ.

وَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِهِمْ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِمْ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُمْ. فَإِذَا كَانَ بِسُؤَالِ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، لَمْ يُجْزِئْهُمْ الدَّفْعُ، وَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِمْ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُمْ. وَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِهِمًا فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا، أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ. وَلَنَا، أَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ، بِلَلِيلِ جَوَازِ قَبْضِ الصَّدَقَةِ لَهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ سَلَفًا وَغَيْرِهِ، فَإِذَا تَلِفَتْ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، لَمْ يَضْمَنْ، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا قَبَضَ لَهُ. وَمَا ذَكَرُوهُ يَغْمُونُ بَعْا إِذَا قَبَضَ الصَّدَقَةَ بَعْدَ وُجُوبِهَا، وَفَارَقَ الْأَبَ فِي حَقِّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَبْضُ لَهُ؛ لِعَدَم وِلَا يَتِهِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ لَهُ مِنْ الْحَقِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ.

## مُسْأَلَةٌ [٤٢٢]: قَالَ: (وَلَا يُجْزئ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ).

إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا. مَذْهَبُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ لَهَا النِّيَّةُ، لِأَنَّهَا دَيْنٌ فَلَا تَجِبُ لَهَا النِّيَّةُ، كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَلِهَذَا يُخْرِجُهَا وَلِيُّ الْيَتِيمِ، وَيَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ مِنْ الْمُمْتَنِعِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ» وَأَدَاؤُهَا عَمَلُ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَنَوَّعُ إِلَىٰ فَرْضِ وَنَفْل، فَافْتَقَرَتْ إِلَىٰ النَّيَّةِ كَالصَّلَاةِ، وَتُفَارِقُ قَضَاءَ الدَّيْنِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ، وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِإِسْقًاطِ مُسْتَحِقِّهِ، وَوَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالسُّلْطَانُ يَنُوبَانِ عِنْدَ الْحَاجَةِ. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ النَّيَّةَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهَا زَكَاتُهُ، أَوْ زَكَاةُ مَنْ يُخْرِجُ عَنْهُ. كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الإعْتِقَادَاتِ كُلِّهَا الْقَلْبُ.

فَضْلُلُ [1]: وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَىٰ الْأَدَاءِ بِالزَّمَنِ الْيَسِرِ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا، فَاعْتِبَارُ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلْإِخْرَاجِ يُؤَدِّي إِلَىٰ التَّغْرِيرِ بِمَالِهِ، فَإِنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَىٰ وَكِيلِهِ، وَنَوَىٰ هُو دُونَ الْوَكِيلِ، جَازَ إِذَا لَمْ تَتَقَدَّمْ نِيَّتُهُ الدَّفْعَ بِزَمَنِ طَوِيلٍ. وَإِنْ تَقَدَّمْ نِيَّتُهُ الدَّفْعِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ، وَنَوىٰ الْوَكِيلِ، وَإِنْ تَقَدَّمْ نِيَّتُهُ الدَّفْعِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ، وَنَوىٰ الْوَكِيلُ تَقَدَّمْ نِيَّتُهُ الدَّفْعِ إِلَىٰ الْوَكِيلِ، وَنَوَىٰ الْوَكِيلُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْفَوْضَىٰ يَتَعَلَّقُ عِنْدُ الدَّفْعِ إِلَىٰ الْمُوتِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الْمُوكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الْمُوكِيلُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ عِنْدُ الدَّفْعِ إِلَىٰ الْمُسْتَحِقِّ، وَلَوْ نَوَىٰ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الْمُوكِلُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَالْإِجْزَاءُ يَقَعُ عَنْهُ.

وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَىٰ الْإِمَامِ نَاوِيًا وَلَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ حَالَ دَفْعِهَا إِلَىٰ الْفُقَرَاءِ، جَازَ، وَإِنْ طَالَ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ. وَلَوْ تَصَدَّقَ الْإِنْسَانُ بِجَمِيعِ مَالِهِ تَطَوُّعًا وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الزَّكَاةَ، لَمْ يُجْزِئْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: يُجْزِئُهُ اسْتِحْسانًا وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ



الْفَرْضَ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ، كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِهِ، وَكَمَا لَوْ صَلَّىٰ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ بِهَا.

وَكَانَتْ نِيَّةُ الْإِخْرَاجِ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ. فَإِنْ نَوَىٰ إِنْ كَانَ مَالِي سَالِمًا فَهَذِهِ وَكَانَتُ نِيَّةُ الْإِخْرَاجِ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ. فَإِنْ نَوَىٰ إِنْ كَانَ مَالِي سَالِمًا فَهَذِهِ وَكَانَتُهُ، وَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَهِيَ تَطَوَّعُ. فَبَانَ سَالِمًا، أَجْزَأَتْ نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخْلَصَ النَّيَّةَ لِلْفَرْضِ، ثُمَّ رَتَّبَ عَلَيْهَا النَّفَلَ، وَهَذَا حُكْمُهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْهُ، فَإِذَا قَالَهُ لَمْ يَضُرَّ.

وَلُوْ قَالَ: هَذَا زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ أَوْ الْحَاضِرِ. صَحَّ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا إِذَا أَخْرَجَ نِصْفَ دِينَارٍ عَنْهَا، صَحَّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقَعُ عَنْ عِشْرِينَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ. وَإِنْ قَالَ: هَذَا زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ أَوْ تَطَوُّعٌ. لَمْ يُجْزِئُهُ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُجْزِعُهُ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُجْزِعُهُ لَمْ النَّيَّةَ لِلْفَرْضِ.

أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: أُصَلِّي فَرْضًا أَوْ تَطَوُّعًا. وَإِنْ قَالَ: هَذَا زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلَّا فَهُوَ زَكَاةٌ لَمَالِي الْحَاضِرِ. أَجْزَأَهُ عَنْ السَّالِمِ مِنْهُمَا. وَإِنْ كَانَا سَالِمَيْنِ فَعَنْ السَّالِمِ مِنْهُمَا. وَإِنْ كَانَا سَالِمَيْنِ فَعَنْ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ. وَإِنْ قَالَ: زَكَاةُ مَالِي الْغَائِبِ. وَأَطْلَقَ، فَبَانَ تَالِفًا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَىٰ زَكَاةٍ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ عَيَّنَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ كَفَّارَةٍ عَيَّنَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفَهُ إِلَىٰ كَفَّارَةٍ أَخْرَىٰ.

هَذَا التَّفْرِيعُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ الغَيْبَةُ مِمَّا لَا يَمْنَعُ إِخْرَاجَ زَكَاتِهِ فِي بَلَدِ رَبِّ الْمَالِ؛ إِمَّا لِقُرْبِهِ، أَوْ لِكَوْنِ الْبَلَدِ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَهْلُ السَّهْمَانِ، أَوْ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ بِإِخْرَاجِهَا فِي لِقُرْبِهِ، أَوْ لِكَوْنِ الْبَلَدِ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَهْلُ السَّهْمَانِ، أَوْ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ بِإِخْرَاجِهَا فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ مُورِّثُ غَائِبٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُورِّثِي قَدْ مَاتَ، فَهَذِهِ زَكَاةُ مَالِهِ الَّذِي وَرِثْته مِنْهُ، فَبَانَ مَيِّتًا، لَمْ يُجْزِئُهُ مَا أَخْرَجَ؛ لِأَنَّهُ يَبْنِي عَلَىٰ غَيْرِ أَصْلٍ، فَهُو نَوْلُ. كَمَا لَوْ قَالَ لَيْلَةَ الشَّكِّ: إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَهُو فَرْضِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُو نَفْلُ.

## مُسْأَلَةٌ [٤٢٣]: قَالَ: (إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا).

مُقْتَضَىٰ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ الْإِنْسَانَ مَتَىٰ دَفَعَ زَكَاتَهُ طَوْعًا لَمْ تُجْزِئْهُ إلَّا بِنِيَّةٍ، سَوَاءٌ

دَفَعَهَا إِلَىٰ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا، أَجْزَأَتْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّيَّةِ فِي حَقِّهِ أَسْقَطَ وُجُوبَهَا عَنْهُ كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ. وَقَالَ الْقَاضِي: مَتَىٰ أَخَذَهَا الْإِمَامُ أَجْزَأَتْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، سَوَاءٌ أَخَذَهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا.

وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْإِمَامِ بِمَنْزِلَةِ الْقَسْمِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ نِيَّةٍ، وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً فِي أَخْذِهَا، وَلِذَلِكَ يَأْخُذُها مِنْ الْمُمْتَنِعِ اتِّفَاقًا وَلَوْ لَمْ يُجْزِئُهُ لَمَا أَخُذَهَا، أَوْ لَأَخَذَهَا أَوْ لَكُوبُهِا فَالْوُجُوبِهَا فَالْوُجُوبِ بَاقٍ بَعْدَ أَخْذِهَا.

وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلَ: أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ إلَّا بِنِيَّةِ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إِمَّا وَكِيلُهُ، وَإِمَّا وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ، أَوْ وَكِيلُهُمَا مَعًا، وَأَيَّ ذَلِكَ كَانَ فَلَا تُجْزِئُ نِيَّةُ عَنْ نِيَّةِ رَبِّ الْمَالِ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ تَجِبُ لَهَا النِّيَّةُ، فَلَا تُجْزِئُ عَمَّنْ وَجَبَتْ تُجْزِئُ نِيَّةٍ، فَلَا تُجْزِئُ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، إذا كَانَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا أُخِذَتْ مِنْهُ مَعَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ حِرَاسَةً لِلْعِلْمِ الظَّهِرِ كَالصَّلَاةِ يُجْبَرُ عَلَيْهَا لِيَأْتِيَ بِصُورَتِهَا، وَلَوْ صَلَّىٰ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَمْ يُجْزِثُهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ.

قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: وَمَعْنَىٰ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: يُجْزِئُ عَنْهُ. أَيْ فِي الظَّاهِرِ، بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالشَّهَادَةِ، فَمَتَىٰ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالشَّهَادَةِ، فَمَتَىٰ أَتَىٰ بِهَا حُكِمَ بِأَدَائِهَا ثَانِيًا، كَمَا قُلْنَا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْمُرْتَدَّ يُطَالَبُ بِالشَّهَادَةِ، فَمَتَىٰ أَتَىٰ بِهَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ظَاهِرًا، وَمَتَىٰ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا صِحَّةَ مَا يَلْفِظُ بِهِ، لَمْ يَصِحَّ إِسْلَامُهُ بَاطِنًا. قَالَ: وَقَوْلُ أَصْحَابِنَا: لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ.

مَعْنَاهُ: لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَتْلُ الَّذِي تَوجَّهَ عَلَيْهِ؛ لِعَدَمِ عِلْمِنَا بِحَقِيقَةِ تَوْبَتِهِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ أَظْهَرَ إِيمَانَهُ، وَيُسِرُّ كُفْرَهُ، فَأَمَّا عِنْدَ اللهِ وَعَجَلَّى فَإِنَّهَا تَصِحُّ إِذَا عُلْمَ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْإِنَابَةِ، وَصِدْقُ التَّوْبَةِ، وَاعْتِقَادُ الْحَقِّ وَمَنْ نَصَرَ قَوْلَ الْخِرَقِيِّ، قَالَ: إِنَّ عُلْمَ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْإِنَابَةِ، وَصِدْقُ التَّوْبَةِ، وَاعْتِقَادُ الْحَقِّ وَمَنْ نَصَرَ قَوْلَ الْخِرَقِيِّ، قَالَ: إِنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً عَلَىٰ الْمُمْتَنِعِ، فَقَامَتْ نِيَّتُهُ مَقَامَ نِيَّتِهِ، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ، وَفَارَقَ الصَّلَاةَ؛ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً عَلَىٰ الْمُمْتَنِعِ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ فَاعِلِهَا.

وَقَوْلُهُ: لَا يَخْلُو مِنْ كَوْنِهِ وَكِيلًا لَهُ، أَوْ وَكِيلًا لِلْفُقَرَاءِ، أَوْ لَهُمَا. قُلْنَا: بَلْ هُوَ وَالٍ عَلَىٰ



الْمَالِكِ، وَأَمَّا إِلْحَاقُ الزَّكَاةِ بِالْقِسْمَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ الْقِسْمَةَ لَيْسَتْ عِبَادَةً، وَلَا يُعْتَبَرُ لَهَا نِيَّةٌ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ.

فَضْلُلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَلِيَ تَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ بِنَفْسِهِ؛ لِيَكُونَ عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ وُصُولِهَا إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَعْجَبُ إِلَىٰ أَنْ يُخْرِجَهَا، وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَىٰ السُّلْطَانِ. يَعْنِي فَهُوَ جَائِزٌ.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَمَكْحُولٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَضَعُهَا رَبُّ الْمَالِ فِي مَوَاضِعِهَا. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ احْلِفْ لَهُمْ، وَأَكْذُبْهُمْ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا، إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا، وَقَالَ طَاوسُ: لَا تُعْطِهِمْ. وَقَالَ عَطَاءُ: أَعْطِهِمْ. إِذَا وَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا. فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا وَقَالَ طَاوسُ: لَا تُعْطِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ إِذَا رَأَيْتِ الْوُلَاةَ لَا يَعْدِلُونَ، يَعْطِيهِمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ إِذَا رَأَيْتِ الْوُلَاةَ لَا يَعْدِلُونَ، فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَإِنْ أَخَذَهَا فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَإِنْ أَخَذَهَا الشَّلْطَانُ أَجْزَأُك. وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: أَتَيْت أَبَا وَائِلَ الشَّلْطَانُ أَجْزَأُك. وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: أَتَيْت أَبَا وَائِلَ وَائِلَ وَائِلًا بُرْدَةَ بِالزَّكَاةِ وَهُمَا عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ، فَأَخَذَاهَا، ثُمَّ جِئْت مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَرَأَيْت أَبَا وَائِلً وَائِلً وَحُدُهُ. فَقَالَ لِي: رُدَّهَا فَضَعْهَا مَوَاضِعَهَا مَوَاضِعَهَا،

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا صَدَقَةُ الْأَرْضِ فَيُعْجِبُنِي دَفْعُهَا إِلَىٰ السُّلْطَانِ. وَأَمَّا زَكَاةُ الْأَمْوَالِ كَالْمَوَاشِي، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ اسْتَحَبَّ دَفْعَ الْعُشْرِ خَاصَّةً إِلَىٰ الْأَئِمَّةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُشْرَ قَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّهُ مَتُونَةُ الْأَرْضِ، فَهُو كَالْخَرَاجِ يَتَوَلَّهُ الْأَئِمَّةُ، بِخِلَافِ سَائِرِ الزَّكَاةِ. وَالَّذِي رَأَيْت فِي "الْجَامِعِ" قَالَ: أَمَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ، فَيُعْجِبُنِي دَفْعُهَا إِلَىٰ السُّلْطَانِ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّهُمْ يُقَلِّدُونَ بِهَا الْكِلَابَ، وَيَشْرَبُونَ بِهَا الْخُمُورَ؟، قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ (١). وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ وَأَبُو الْخَطَّابِ: دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ الْإِمَامِ الْعَادِلِ

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق (٤/ ٤٤ -)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦ -)، وأبو عبيد في "الأموال" (ص٧٥١)، بأسانيد صحيحة عن ابن عمر القول بدفعها الىٰ السلطان وإن أكلوها علىٰ موائدهم أو إن صنعوا

أَفْضَلُ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

وَمِمَّنْ قَالَ: يَدْفَعُهَا إِلَىٰ الْإِمَامِ؛ الشَّعْبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو رَزِينٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَعْلَمُ بِمَصَارِفِهَا، وَدَفْعُهَا إِلَىٰ الْفَقِيرِ لَا يُبَرِّئُهُ بَاطِنًا، وَدَفْعُهَا إِلَىٰ الْفَقِيرِ لَا يُبَرِّئُهُ بَاطِنًا، لِا عُبَرَ مُسْتَحِقًّ لَهَا، وَلِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ، وَتَزُولُ عَنْهُ التَّهْمَةُ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إِلَىٰ مِنْ جَاءَهُ مِنْ سُعَاةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ نَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ (۱). وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: أَتَيْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ فَقُلْت: عِنْدِي مَالُ، وَأَرِيدُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وَهَوُ لَاءِ الْقَوْمُ عَلَىٰ مَا تَرَىٰ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ. فَأَتَيْت وَأَرِيدُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وَهَوُ لَاءِ الْقَوْمُ عَلَىٰ مَا تَرَىٰ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ. فَأَتَيْت أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَتَيْت أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ مِثْلَ الْإِنَ عُمَرَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَتَيْت أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَتَيْت أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَلَوْ وَأَبُو عَبَيْدٍ: لَا يُفَرِّقُ فَلَا اللّهُ مَامُ ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿خُذَ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم عِهَا ﴾ الْأَمُولَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿خُذَ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم عِهَا ﴾ الْأَمُولَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿خُذَ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم عِهَا ﴾ [التوبة: ١٣٠]. وَلِأَنَ أَبَا بَكُو، طَالَبَهُمْ بِالزَّكَاةِ، وَقَاتَلَهُمْ عَلَيْهَا، وَقَالَ: لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا كَانُوا

بها ما صنعوا، وبلفظ: وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. ولم أجد اللفظ المذكور.

(۱) صحيح من قوله لا من فعله: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۲۳)، عن عفان، عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا حميد، عن حيان السلمي قال: قلت لابن عمر، يجيئني مصدقوا ابن الزبير فيأخذون صدقة مالي ويجيء مصدقوا نجدة فيأخذون ؟ قال: أيهما أعطيت أجزأك.

وإسناده صحيح رجاله ثقات، وحيان السلمي ترجمته في "الجرح والتعديل" ووثقة ابن معين. وأخرجه ابن زنجويه (٢٣٠١) عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة به.

(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦)، وعبد الرزاق (٤٦/٤)، وأبو عبيد (١٧٨٩)، والبيهقي (٤/ ١٠٥)، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: أتيت، فذكره. وهذا إسناده صحيح.

تنبيه مهم: سقط من المطبوع من "المغني" زيادة : "عن أبيه" بعد قوله: "سهيل بن أبي صالح"، وهي موجودة في مصادر الأثر، وقد ذكره ابن قدامة علىٰ الصواب كما سيأتي قريبًا.

(٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٧)، وفي إسناده حارثه بن أبي الرجال، وهو متروك. وأخرجه أبو عبيد (ص٥١)، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وأم علقمة وهي مجهولة الحال.



يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا (١). وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ هَذَا، وَلِأَنَّ مَا لِلْإِمَامِ قَبْضُهُ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ، لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ إِلَىٰ الْمُولَّلَىٰ عَلَيْهِ، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْ لَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَلَنَا، عَلَىٰ جَوَازِ دَفْعِهَا بِنَفْسِهِ أَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ الْجَائِزِ تَصَرُّفُهُ فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ دَفَعَ الدَّيْنَ إِلَىٰ جَوَازِ دَفْعِهَا بِنَفْسِهِ أَنَّهُ دَفَعَ الْجَقَّ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ الْجَائِزِ تَصَرُّفُهُ فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ دَفَعَ الدَّيْنَ إِلَىٰ غَرِيمِهِ، وَكَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ الزَّكَاةِ، فَأَشْبَهَ النَّوْعَ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَخْذَهَا. وَلَا خِلافَ فِيهِ، وَمُطَالَبَةُ أَبِي بَكْرٍ لَهُمْ بِهَا، لِآخَوْنِهِمْ لَمْ يُوَدُّوهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا لَمْ يُقاتِلْهُمْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلَفُ لِكُونِهِمْ لَمْ يُؤدُّوهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا اللَّيْ أَهْلِهَا لَمْ يُقاتِلْهُمْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلَفُ لِكُونِهِمْ لَمْ يُودَوها إِلَىٰ أَهْلِهَا وَلَوْ أَدَّوْهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا لَمْ يُقاتِلْهُمْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلَفُ لِكُونِهِمْ لَمْ يُودَوها إِلَىٰ أَهْلِهَا وَلَوْ أَدُوها إِلَىٰ أَهْلِها لَمْ يُقاتِلْهُمْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلَفُ فِي إِجْزَائِهِ، فَلَا تَجُوزُ الْمُقَاتِلَةُ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِنَّمَا يُطَالِبُ الْإِمَامُ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَالنِيَّابَةِ عَنْ مُسْتَحِقِيها، فَإِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ جَازَ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ رُشُدٍ، فَجَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِمْ، بِخِلَافِ الْيَتِيمِ.

وَأَمَّا وَجْهُ فَضِيلَةِ دَفْعِهَا بِنَفْسِهِ، فَلِأَنَّهُ إِيصَالُ لِلْحَقِّ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ، مَعَ تَوْفِيرِ أَجْرِ الْعِمَالَةِ، وَصِيانَةِ حَقِّهِمْ، عَنْ خَطَرِ الْخِيَانَةِ، وَمُبَاشَرَةِ تَفْرِيجٍ كُرْبَةِ مُسْتَحِقِّهَا، وَإِغْنَائِهِ بِهَا، مَعَ إعْطَائِهَا لِلْأَوْلَىٰ بِهَا؛ مِنْ مَحَاوِيجِ أَقَارِبِهِ، وَذَوِي رَحِمِهِ، وَصِلَةِ رَحِمِهِ بِهَا، فَكَانَ مَعَ إعْطَائِهَا لِلْأَوْلَىٰ بِهَا؛ مِنْ مَحَاوِيجِ أَقَارِبِهِ، وَذَوِي رَحِمِهِ، وَصِلَةِ رَحِمِهِ بِهَا، فَكَانَ أَقْضَلَ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ آخِذُهَا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ. فَإِنْ قِيلَ: فَالْكَلَامُ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ، وَالْخِيَانَةُ مَأْمُونَةٌ فِي حَقِّهِ. قُلْنَا: الْإِمَامُ لَا يَتَوَلَّىٰ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُفَوِّضُهُ إِلَىٰ نُوَّابِهِ، فَلَا وَالْخِيَانَةُ مَأْمُونَةٌ فِي حَقِّهِ. قُلْنَا: الْإِمَامُ لَا يَتِولَّىٰ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُفَوِّضُهُ إِلَىٰ نُوَّابِهِ، فَلَا وَالْخِيَانَةُ مَأْمُونَةٌ فِي حَقِّهِ. قُلْنَا: الْإِمَامُ لَا يَتَولَّىٰ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُفَوِّضُهُ إِلَىٰ نُوَابِهِ، فَلَا وَهُمْ الْخِيَانَةُ مَأْمُونَةٌ مِنْهُمْ الْخِيَانَةُ مَنْ أَمُولُكُ مِنْ أَلَىٰ الْمُسْتَحِقِّ الَّذِي قَدْ عَلِمَهُ الْمَالِكُ مِنْ أَهْلِهِ وَجِيرَانِهِ شَيْءٌ مِنْهَا، وَهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِصِلَتِهِ وَصَدَقَتِهِ وَمُواسَاتِهِ.

وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ أَخْذَ الْإِمَامِ يُبَرِّئُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. قُلْنَا: يَبْطُلُ هَذَا بِدَفْعِهَا إِلَىٰ غَيْرِ الْعَادِلِ؛ فَإِنَّهُ يُبَرِّئُهُ أَيْضًا، وَقَدْ سَلَّمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِأَفْضَلَ، ثُمَّ إِنَّ الْبَرَاءَةَ الظَّاهِرَةَ تَكْفِي. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ وَإِنَّهُ يُبَرِّئُهُ أَيْضًا، وَقَدْ سَلَّمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِأَفْضَلَ، ثُمَّ إِنَّ الْبَرَاءَةَ الظَّاهِرَةَ تَكْفِي. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ تَزُولُ بِهِ التَّهْمَةُ. قُلْنَا: مَتَىٰ أَظْهَرَهَا زَالَتْ التُّهْمَةُ، سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا بِنَفْسِهِ، أَوْ دَفَعَهَا إِلَىٰ الْإِمَامِ، سَوَاءٌ كَانَ عَادِلًا أَوْ غَيْرَ عَادِلٍ، وَسَوَاءٌ الْإِمَامِ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَدْهَبُ أَنَّ دَفْعَهَا إِلَىٰ الْإِمَامِ، سَوَاءٌ كَانَ عَادِلًا أَوْ غَيْرَ عَادِلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَادِلًا أَوْ غَيْرَ عَادِلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَادِلًا أَوْ فَيْرَ عَادِلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَادِلًا أَوْ غَيْرَ عَادِلٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ، وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ تَتْلَفْ، كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ، وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ تَتْلَفْ، أَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا فِي مَصَارِفِهَا أَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ الصَّحَابَةِ صَيْعَا فِي مَصَارِفِهَا أَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ الصَّحَابَةِ ضَيْ فَي مَصَارِفِهَا أَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا؛ لِمَا ذَكُرْنَا عَنْ الصَّحَابَةِ مَصَارِفِها قَنْ لَمَ عَلَى الْهَامَ نَائِبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠)، عن أبي هريرة ﴿كُيُّبُهُ.

عَنْهُمْ شَرْعًا فَبَرِئَ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا قَبَضَهَا لَهُ، وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَيْضًا فِي أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ.

فَضْلُلْ [٢]: إِذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ وَالْبُعَاةُ الزَّكَاةَ، أَجْزَأَتْ عَنْ صَاحِبِهَا. وَحَكَىٰ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ، فِي الْخَوَارِجِ، أَنَّهُ يُجْزِئُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَخَذَهَا مِنْ السَّلَاطِينِ، أَجْزَأَتْ عَنْ صَاحِبِهَا، سَوَاءٌ عَدَلَ فِيهَا أَوْ جَارَ، وَسَوَاءٌ أَخَذَهَا قَهْرًا أَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ اخْتِيَارًا. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: سَأَلْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرًا وَأَبَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ اخْتِيَارًا. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: سَأَلْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرًا وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبًا هُرَيْرَةَ فَقُلْت: هَذَا السُّلْطَانُ يَصْنَعُ مَا تَرَوْنَ، أَفَأَدْفَعُ إِلَيْهِمْ زَكَاتِي؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ: نَعَمْ (١).

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُجْزِئُ عَنْكَ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ دَفَعَ صَدَقَتَهُ إِلَىٰ نَجْدَةَ (''. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُصَدِّقِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُصَدِّقِ نَجْدَةَ، ضَدَقَتُهُ إِلَىٰ نَجْدَةَ (''). وَعَنْ ابْنِ وَبَهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِيمَا غُلِبُوا عَلَيْهِ. وَقَالُوا: إِلَىٰ أَيِّهِمَا دَفَعْتَ أَجْزَأَ عَنْك (''). وَبِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِيمَا غُلِبُوا عَلَيْهِ. وَقَالُوا: إِذَا مَرَّ عَلَىٰ الْخُوَارِجِ فَعَشَرُوهُ، لَا يُجْزِئُ عَنْ زَكَاتِهِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْخُوَارِجِ يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ: عَلَىٰ مَنْ أَخَذُوا مِنْهُ الْإِعَادَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَئِمَّةٍ، فَأَشْبَهُوا قُطَّاعَ الطَّرِيقِ.

وَلَنَا، قَوْلُ الصَّحَابَةِ رَضِيُّكُمُ، مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي عَصْرِهِمْ عَلِمْنَاهُ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا وَلِأَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَىٰ أَهْلِ الْوِلَايَةِ، فَأَشْبَهَ دَفْعَهَا إِلَىٰ أَهْلِ الْبَغْيِ.

فَضْلُ [٣]: وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ أُسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا، وَيَحْمَدُ اللهَ عَلَىٰ التَّوْفِيقِ لِأَدَائِهَا. فَقَدْ رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا». أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، وَلا تَجْعَلْهَا مَعْرَمًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤). وَيُسْتَحَبُّ لِلْآخِذِ أَنْ يَدْعُو لِصَاحِبِهَا فَيَقُولَ آجَرَكُ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْت،

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا في الفصل قبل هذا من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه به.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المصادر التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا في هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٧٩٧)، من طريق الوليد بن مسلم، عن البختري بن عبيد، عن أبيه،



وَبَارَكَ لَك فِيمَا أَنْقَقْت، وَجَعَلَهُ لَك طَهُورًا.

وَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ إِلَىٰ السَّاعِي، أَوْ الْإِمَامِ شَكَرَهُ وَدَعَا لَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿خُذْ مِنَ أَمُولِكِمْ صَدَفَةً تُطُهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِهم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُّمُ ﴾ [التوبة: ١٠٣]. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَدَفَة تُطُهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِهم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُّهُم ﴾ [التوبة: ١٠٣]. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىٰ: ﴿كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْهِ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِم، قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). صَلَّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَالصَّلَاةُ هَاهُنَا الدُّعَاءُ وَالتَّبْرِيكُ وَلَيْسَ هَذَا بِوَاجِبِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ حِينَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَىٰ الْيَمَنِ، قَالَ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ عَدَيْهِمْ كَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ أَنْ فَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَاكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَاكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَ

فَضْلُلْ [3]: وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، سَوَاءٌ أَكَلَ الطَّعَامَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ. قَالَ أَحْمَدُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِي زَكَاتَهُ فِي أَجْرِ رَضَاعِ لَقِيطِ غَيْرِهِ، هُو فَقِيرٌ مِنْ الْفُقَرَاءِ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَىٰ مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ. قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لَا يَرَىٰ أَنْ يُعْطَىٰ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَىٰ مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ، فَجَازَ الدَّفْعُ إلَيْهِ، كَالَّذِي الصَّغِيرُ مِنْ الزَّكَاةِ، إلَّا أَنْ يَطْعَمَ الطَّعَامَ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ، فَجَازَ الدَّفْعُ إلَيْهِ، كَالَّذِي الصَّغِيرُ مِنْ الزَّكَاةِ إِلَىٰ الزَّكَاةِ لِأَجْرِ رَضَاعِهِ وَكِسْوَتِهِ وَسَائِرِ مُؤْنَتِهِ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ طَعِمَ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الزَّكَاةِ لِأَجْرِ رَضَاعِهِ وَكِسْوَتِهِ وَسَائِرِ مُؤْنَتِهِ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّعَمَ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الزَّكَاةَ إِلَىٰ وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ حُقُوقَهُ، وَهَذَا مِنْ حُقُوقِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ النَّصُوصِ، وَيَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَىٰ وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ حُقُوقَهُ، وَهَذَا مِنْ حُقُوقِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ دَفَعَهَا إِلَىٰ مَنْ يُعْنَىٰ بِأَمْرِهِ، وَيَقُومُ بِهِ مِنْ أُمِّهِ أَوْ غَيْرِهَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَكَذَلِكَ الْمَخْوَنُ، قَالَ هَارُونُ الْحَمَّالُ: قُلْت لِأَحْمَدَ فَكَيْفَ يُطَىٰ بِأَمْرِهِمْ مِنْ الْكِبَارِ فَرَخُصَ فِي الْمَاكِةُ وَلَا يَقُلُ فَيْسُ مِنْ أَنْ يُعْنَىٰ بِأَمْرِهِمْ مِنْ الْكِبَارِ فَرَخَصَ فِي

عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل: عنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس، والبختري ابن عبيد ضعيف، ووالده مجهول الحال واسمه عبيد بن سلمان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٩٧)، ومسلم برقم (١٠٧٨)، عن عبد الله بن أبي أوفى رَفِّيكُما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩)، عن ابن عباس ﴿ الله عَلَيْكُما .

ذَلِكَ. وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُعْطَىٰ مِنْ الزَّكَاةِ الْمَجْنُونُ، وَالذَّاهِبُ عَقْلُهُ؟ قَالَ: نَعْمْ. قُلْت: مَنْ يَقْبِضُهَا لَهُ؟ قَالَ: وَلِيُّهُ. قُلْت: لَيْسَ لَهُ وَلِيُّ؟ قَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ. وَإِنْ دَغَمْ. قُلْت: لَيْسَ لَهُ وَلِيُّ؟ قَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ. وَإِنْ دَغَمْ اللهِ الصَّبِيِّ الْعَاقِل، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ.

قَالَ الْمَرُّوذِيُّ قُلْت لِأَحْمَدَ يُعْطِىٰ غُلَاماً يَتِيماً مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت: فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَيِّعَهُ. قَالَ: يَدْفَعُهُ إِلَىٰ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ. وَقَدْ رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَخَافُ أَنْ يُضَيِّعَهُ. قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا سَاعِيًا، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَرَدَّهَا فِي خُحَيْفَةَ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا سَاعِيًا، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا» وَكُنْت غُلَامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي، فَأَعْطَانِي قَلُوطًا أَنَى قَلُوطًا أَنَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فَضْلُلُ [٥]: وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَىٰ مَنْ يَظُنَّهُ فَقِيرًا، لَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ إِعْلَامِهِ أَنَّهَا زَكَاةً. قَالَ الْحَسَنُ أَتُرِيدُ أَنْ تُقَرِّعَهُ، لَا تُخْبِرْهُ؟ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قُلْت لِأَحْمَدَ: يَدْفَعُ الرَّجُلُ الْحَسَنُ أَتُرِيدُ أَنْ تُقَرِّعَهُ، لَا تُخْبِرْهُ؟ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قُلْت لِأَحْمَدَ: يَدْفَعُ الرَّجُلُ النَّكَاةَ إِلَىٰ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ الزَّكَاةِ. أَوْ يَسْكُتُ؟ قَالَ: وَلِمَ يُبَكِّنُهُ بِهِذَا الْقَوْلِ؟ يُعْطِيه وَيَسْكُتُ، وَمَا حَاجَتُهُ إِلَىٰ أَنْ يُقَرِّعَهُ؟.

مَسْأَلَةٌ [٤٧٤]: قَالَ: (وَلَا يُعْطِى مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِلْوَالِدَيْنِ، وَإِنْ عَلَوْا، وَلَا لِلْوَلَدِ، وَإِنْ سَفَلَ).

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَىٰ الْوَالِدَيْنِ، فِي الْحَالِ النَّنِي يُجْبَرُ الدَّافِعُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّ دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَيْهِمْ تُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَلِأَنَّ دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَيْهِمْ تُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَلِأَنَّ دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَيْهِمْ تُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ، وَلِأَنَّ دَفْعَها عَنْهُ، وَيَعُودُ نَفْعُها إِلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَها إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَمْ تَجُزْ، كَمَا لَوْ قَضَىٰ بِهَا دَيْنَهُ،

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۳٦)، وكذلك الترمذي (۱٤۹)، وابن خزيمة (۲۳٦۲)، (۲۳۷۹)، من طريق أشعث بن سوار، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار.

وفي تهذيب اللغة للأزهري: والقلوص كل أنثى من الإبل من حين تركب وإن كانت بنت لبون أو حقة إلى أن تبزل. اه قلت: والبازل من الإبل ما استكمل تسع سنوات، وهو أقوى ما يكون من الإبل.



وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ (لِلْوَالِدَيْنِ) يَعْنِي الْأَبَ وَالْأُمَّ.

وَقَوْلُهُ: «وَإِنْ عَلَوْا» يَعْنِي آبَاءَهُمَا وَأُمَّهَاتِهِمَا، وَإِنْ ارْتَفَعَتْ دَرَجَتُهُمْ مِنْ الدَّافِع، كَأَبَوَيْ الْأَبِ، وَأَبَوَيْ الْأُمِّ، وَأَبَوَيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُمْ، مَنْ يَرِثُ مِنْهُمْ وَمَنْ لَا يَرِثُ. وَقَوْلُهُ: «وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ» يَعْنِي وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، الْوَارِثِ وَغَيْرِ الْوَارِثِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ: لَا يُعْطِي الْوَالِدَيْنِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَا الْوَلَدَ وَلَا وَلَدَ الْوَلَدِ، وَلَا الْجَدَّ وَلَا الْجَدَّةَ وَلَا وَلَدَ الْبِنْتِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» (١) يَعْنِي الْحَسَنَ، فَجَعَلَهُ ابْنَهُ وَلِأَنَّهُ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ، فَأَشْبَهَ الْوَارِثَ، وَلِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً جُزْئِيَّةً وَبَعْضِيَّةً، بِخِلَافِ غَيْرِهَا.

فَضَّلْلُ [١]: فَأَمَّا سَائِرُ الْأَقَارِبِ، فَمَنْ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُمْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ انْتِفَاءُ الْإِرْثِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ، لِكَوْنِهِ بَعِيدَ الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَمْ يُسَمِّ اللهُ تَعَالَىٰ وَلَا رَسُولُهُ ﷺ لَهُ مِيرَاتًا، أَوْ كَانَ لِمَانِع، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا عَنْ الْمِيرَاثِ، كَالْأَخِ الْمَحْجُوبِ بِالإبْنِ أَوْ الْأَبِ، وَالْعَمِّ الْمَحْجُوبِ بِالْأَحْ وَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ؛ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ جُزْتِيَّةً بَيْنِهِمَا وَلَا مِيرَاثَ، فَأَشْبَهَا الْأَجَانِبَ.

وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ كَالْأَخَوَيْنِ اللَّذَيْنِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؟ إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَىٰ الْآخَرِ، وَهِيَ الظَّاهِرَةُ عَنْهُ، رَوَاهَا عَنْهُ الْجَمَاعَةُ، قَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ: يُعْطِي الْأَخَ وَالْأُخْتَ وَالْخَالَةَ مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: يُعْطِي كُلَّ الْقَرَابَةِ إِلَّا الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدَ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ الْقَوْلُ عِنْدِي؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ: «الصَّدَقَةُ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ صَدَقَةُ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (٢) فَلَمْ يَشْتَرِطْ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٧٠٤)، عن أبي بكرة رَضِّيُّهُ.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٦٥٨)، وابن ماجه (١٨٤٤)، والنسائي (٥/ ٩٢)، وأحمد (٤/ ٢١٤)،

وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيّ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَىٰ الْمَوْرُوثِ. وَهُو ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ لِقَوْلِهِ: وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ "وَعَلَىٰ الْوَارِثِ مُؤْنَةُ الْمَوْرُوثِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، فَيُغْنِيه بِزَكَاتِهِ عَنْ مُؤْنَتِهِ، وَيَعُودُ نَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ، كَدَفْعِهَا إِلَىٰ وَالِدِهِ، أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ بِهَا.

وَالْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا. فَعَلَىٰ هَذَا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَرِثُ الْآخَرِ، وَلَا يَرِثُهُ الْآخَرُ، كَالْعَمَّةِ مَعَ ابْنِ أَخِيهَا، وَالْعَتِيقِ مَعَ ابْنِ مُعْتِقِهِ، فَعَلَىٰ الْوَارِثِ مِنْهُمَا نَفَقَةُ وَارِثِهِ، وَلَا يُمْنَعُ نَفَقَةُ مُوروثِهِ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَىٰ الْمَوْرُوثِ مِنْهُمَا نَفَقَةُ وَارِثِهِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ دَفْعِ زَكَاتِهِ إِلَيْهِ، لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي لِلْمَنْعِ. وَلَوْ كَانَ الْآخَوانِ لَآحَدِهِمَا ابْنُ، وَالْآخَرِ لَا مِنْ دَفْعِ زَكَاتِهِ إلَيْهِ، وَلِلَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، لَهُ دَفْعُ وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَخِيهِ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ، وَلِلَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَىٰ أَخِيهِ، وَلَا يَلْزُمُهُ نَفَقَةُ أَخِيهِ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ، وَلِلَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَىٰ أَخِيهِ، وَلَا يَلْزُمُهُ نَفَقَةُ أَخِيهِ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَىٰ أَخِيهِ، وَلَا يَلْزُمُهُ نَفَقَةُ أَخِيهِ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَيْهِ، وَلِلَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَىٰ أَخِيهِ، وَلَا يَلْزُمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَحْجُوبٌ عَنْ مِيرَاثِهِ. وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فَأَمَّا وَلَا اللَّهُ وَلَا يَلْوَلُ النَّوْرِيِّ فَعَلَى أَلِي الْمَدْهِبِ وَلَا يَلِي أَنِهُ مَعْجُونُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ، فِي ظَاهِرِ الْمَدْهَبِ وَلَا يَلْ مَعْ عَصَيَةٍ، وَلَا ذِي فَرْضٍ ،غَيْرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَلَمْ تَمْنَعْ دَفْعَ وَارِثٌ مِنْ الْمُ يُرَالِهُ مَا مَعَ عَصَيَةٍ، وَلَا ذِي فَرْضٍ ،غَيْرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَلَمْ تَمْنَعْ دَفْعَ الزَّكَ وَارِثٌ لَلْهُ وَارِثٌ .

#### مُسْأَلُةٌ [٤٢٥]: قَالَ: (وَلَا لِلزَّوْجِ، وَلَا لِلزَّوْجَةِ)

أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهَا إِجْمَاعًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَنَّ الرَّكَاةِ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهَا، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا. وَأَمَّا الزَّوْجُ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِ.

والبيهقي (٤/ ١٧٤)، كلهم من طريق حفصة، عن أم الرائح الرباب بنت صليع، عن سلمان بن عامر الضبي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أم الرائح.

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، فَلَمْ يَجُزْ لِلْآخَرِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَيْهِ كَالْآخَرِ، وَلِأَنَّهَا تُنْتَفِعُ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، تَمَكَّنَ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الْإِنْفَاقِ، فَيَلْزَمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا، وَلَكِنَّهُ أَيْسَرِ بِهَا، لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ، فَتَنْتَفِعُ بِهَا فِي الْحَالَيْنِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ، كَمَا لَوْ دَفَعَتْهَا فِي أُجْرَةِ دَارٍ، أَوْ نَفَقَة رَقِيقِهَا أَوْ بَهَائِمِهَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَيُلْزَمُ عَلَىٰ هَذَا الْغَرِيمَ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَىٰ غَرِيمِهِ، وَيُلْزَمُ الْآخِدَ بِذَلِكَ وَفَاءُ دَيْنِهِ؛ فَيَنْتَفِعُ الدَّافِعُ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ. قُلْنَا: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّ حَقَّ الزَّوْجَةِ فِي النَّفَقَةِ آكَدُ مِنْ حَقِّ الْغَرِيم، بِدَلِيلِ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْأَةِ مُقَدَّمَةٌ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ عَلَىٰ أَدَاءِ دَيْنِهِ، وَأَنَّهَا تَمْلِكُ أَخْذَهَا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا، وَالثَّانِي أَنَّ عَلَىٰ أَدَاءِ دَيْنِهِ، وَأَنَّهَا تَمْلِكُ أَخْذَهَا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا، وَالثَّانِي أَنَّ الْمَرْأَةِ تَنْبَسِطُ فِي مَالِ زَوْجِهَا بِحُكْمِ الْعَادَةِ، وَيُعَدُّ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا لِلْآخَرِ، وَلِهَذَا الْمَرْأَة تَنْبَسِطُ فِي مَالِ زَوْجِهَا بِحُكْمِ الْعَادَةِ، وَيُعَدُّ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا لِلْآخَرِ، وَلِهَذَا الْمَرْأَةِ تَنْبَسِطُ فِي مَالِ زَوْجِهَا بِحُكْمِ الْعَادَةِ، وَيُعَدِّ مَالَى مَالَكُمُ (١). وَلَمْ يَقُطَعُهُ وَرُويَ وَلَهُ الْمَرْأَةِ مَنْ مُسْعُودٍ فِي عَبْدٍ سَرَقَ مِرْآةَ الْمَرَأَةِ سَيِّدِهِ: عَبْدُ مَنْ مَعْودٍ فَى مَالَكُمُ (١). وَلَمْ يَعْودُ فَا لَكُ اللَّومِ مِنَ عُمْرَ (١) وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، بِخِلَافِ الْغَرِيمِ مَعَ عَرِيمِهِ. وَالرِّوايَةُ الثَّانِيةُ ، يَجُوزُ لَهَا دَفْعُ زَكَاتِهَا إِلَىٰ زَوْجِهَا. وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَابْنِ عَلْمِهِ مُا الشَّافِعِي وَابْنَ عَلْمِهُمَا لِطَاعِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، لِأَنَّ رَيْنَمَ الْمَراقُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ يَبِي اللهُ الْمَالِ الْعِلْمِ الْعَلَى الْفَالِقُ لِي مُؤْمَ الْفَالِكُ عَنْ عَمْ الْنَالِكُ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهِ الْمَلَا النَبْقِ عَلَى اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ مَنْ مَلْ الْفَالِقُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

ورجاله ثقات، وعبد الله بن عمرو الحضرمي تفرد بالرواية عنه السائب ولم يوثقه معتبر؛ ولكن ذكروا أنه ولد علىٰ عهد النبي ﷺ، وهذا يرفع عنه جهالة العين؛ فهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱/۲۲)، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود فذكره بلفظ: «مالك بعضه في بعض». وهذا إسناد صحيح، رجالة ثقات أثبات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٢١) قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمر و الحضرمي قال: أتيت عمر ... فذكره، وفيه، قال: «غلامكم يسرق متاعكم».

أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١). وَرُوِيَ «أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ سَأَلْت النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَنْ بَنِي أَخ لَهَا أَيْتَامِ فِي حِجْرِهَا، أَفَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ»(٢).

وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَتَتْ النَّبِيَ ﷺ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِنَّ لِي زَوْجًا فَقِيرًا، أَفَيُجْزِئُ عَنِي أَنْ أَعْطِيهُ ؟ قَالَ: (انَعَمْ، لَك كِفْلَانِ مِنْ الْأَجْرِ ((7)). وَلِأَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ، فَلَا يُمْنَعُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ، كَالْأَجْنِيِّ، وَيُفَارِقُ الزَّوْجَةَ، فَإِنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ الدَّفْعِ إلَيْهِ، كَالْأَجْنِيِّ، وَيُفَارِقُ الزَّوْجَةَ، فَإِنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ الدَّفْعِ لِلْهُ مُولِ الزَّوْجِ فِي عُمُومِ الْأَصْنَافِ الْمُسَمَّيْنَ فِي الزَّكَاةِ، وَلَيْسَ فِي الْمَنْعِ نَصُّ وَلَا إِجْمَاعُ.

لِلْحُولِ الزَوجِ فِي عَمُومِ الاصنافِ المسمين فِي الزَّدَاهِ، ويس فِي المَعِ بص ولا إجماع. وَقِيَاسُهُ عَلَىٰ مِنْ ثَبَتَ الْمَنْعُ فِي حَقِّهِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَيَنْقَىٰ جَوَازُ الدَّفْعِ ثَابِتًا، وَالاسْتِدْلال بِهَذَا أَقْوَىٰ مِنْ الاسْتِدْلال بِالنَّصُوصِ، لِضَعْفِ دَلالتِهَا؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ الدَّفْعِ ثَابِتًا، وَالاسْتِدْلال بِهَذَا أَقْوَىٰ مِنْ الاسْتِدْلال بِالنَّصُوصِ، لِضَعْفِ دَلالتِهَا؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، لِقَوْلِهَا: أَرَدْت أَنْ أَتَصَدَّقَ بِحُلِيٍّ لِي. وَلا تَجِبُ الصَّدَقَةُ بِالْحِلِّي، الْأَوْلَ لَلْ تَدْفَعُ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﴿ وَوَلَدُك أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَيْهِمْ ﴾ (1) . وَالْولَدُ لا تُدْفَعُ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَولُ النَّبِي عَلَيْهِمْ اللَّانِي، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزَّوْج، وَذِكْرُ الزَّكَاةِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

قَالَ أَحْمَدُ مَنْ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَهُو عِنْدِي غَيْرُ مَحْفُوظٍ، إِنَّمَا ذَاكَ صَدَقَةٌ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ، كَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَهُوَ مُرْسَلٌ، وَهُوَ فِي النَّذْرِ.

فَضِّلْلَ [١]: فَإِنْ كَانَ فِي عَائِلَتِهِ مِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ كَيَتِيمِ أَجْنَبِيِّ، فَظَاهِرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه إسحاق (١٩٣٢، ١٩٤٦)، وابن ماجه (١٨٣٥)، وأبو يعلىٰ (٦٨٩٩)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٤٤) من طرق عن حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة به.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٣٤٦) عن يعليٰ بن عبيد، عن عبد الملك، عن عطاء به.

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، ولكنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (١٤٦٢).



كَلَامٍ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ، لِإِغْنَائِهِ بِهَا عَنْ مُؤْنَتِهِ. وَالصَّحِيحُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، جَوَازُ دَفْعِهَا إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ، وَلَمْ وَالصَّحِيحُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، جَوَازُ دَفْعِهَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ، وَلَمْ يَرِدْ فِي مَنْعِهِ نَصُّ وَلَا إِجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ، فَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ مِنْ عُمُومِ النَّصِّ بِغَيْرِ دَلِيل، وَإِنْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِدَهُ فَإِنَّهُ يَنْفُعُ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ، قُلْنَا: قَدْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِهِ الَّتِي دَلِيل، وَإِنْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِدَفَعِهَا إلَيْهِ، قُلْنَا: قَدْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِهِ الَّتِي دَلِيل، وَإِنْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِذَهُ عَلْ يَسْقُطُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُجْتَلَبُ بِهِ مَالُ لَا يَشْقُطُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُجْتَلَبُ بِهِ مَالُ لَا يَشْقُطُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُجْتَلَبُ بِهِ مَالُ إِنْ فَكَرُ لَا يَسْقُطُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُخْتَلَبُ بِهِ مَالُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الدَّفْعَ، كَمَا لَوْ كَانَ يَصِلُهُ تَبَرُّعًا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَائِلَتِهِ.

فَضَّلُلُ [٢]: وَلَيْسَ لِمُخْرِجِ الزَّكَاةِ شِرَاؤُهَا مِمَّنْ صَارَتْ إلَيْهِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَمَالِكٍ قَالَ أَصْحَابُ مَالِكِ: فَإِنْ اشْتَرَاهَا لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَمَالِكٍ قَالَ أَصْحَابُ مَالِكِ: فَإِنْ اشْتَرَاهَا لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُو غَيْرُهُ: يَجُوزُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ: ﷺ (لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إلا لِحَمْسَةٍ؛ رَجُلِ ابْتَاعَهَا بِمَالِهِ»(١)

وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، فِي شَنْنَهِ "أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَىٰ أُمِّهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: «قَدْ قَبِلَ اللهُ صَدَقَتَك، وَرَدَّهَا إِلَيْكَ الْمِيرَاثُ "(٢). وَهَذَا فِي مَعْنَىٰ شِرَائِهَا. وَلِأَنَّ مَا صَحَّ أَنْ يُمْلَكَ ابْتِيَاعًا، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ عُمَرُ، أَنَّهُ قَالَ: حَمَلْت عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، وَلَمَنْت أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَسَأَلْت رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف، والراجع إرساله: أخرجه أبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وأحمد (٣/٥٦)، والحاكم (١/٤٠٥) والبيهقي (٧/ ١٥، ٢٢)، من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ ولكن معمرًا قد وهم فيه فقد رواه غيره مرسلًا بدون ذكر أبي سعيد. وممن رواه كذلك مرسلًا مالك في "الموطأ" (٢/ ٢٦٨)، وابن عيينة عند ابن عبد البر في "المتمهيد" (٥/ ٩٦)، والثوري كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢١٠)، وقد رجح المرسل أبو داود كما في سننه (١٦٣٥)، والدارقطني في "العلل" (١١/ ٢٧٠)، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (٦٤٢).

فِي صَدَقَتِك وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

فَإِنْ قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّهَا كَانَتْ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَنَعَهُ لِذَلِكَ. قُلْنَا: لَوْ كَانَتْ حَبِيسًا لَمَا بَاعَهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ، وَلَا هَمَّ عُمَرُ بِشِرَائِهَا، بَلْ كَانَ يُنْكِرُ عَلَىٰ الْبَائِعِ وَيَمْنَعُهُ، فَإِنَّهُ لَمَا بَاعَهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ، وَلَا هَمَّ عُمَرُ بِشِرَائِهَا، بَلْ كَانَ يُنْكِرُ عَلَىٰ الْبَائِعِ وَيَمْنَعُهُ، فَإِنَّهُ لَمُ يَكُنْ يُقِرُّ عَلَىٰ مُنْكَرٍ، فَكَيْفَ يَفْعَلُهُ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ. وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ مَا أَنْكَرَ بَيْعَهَا، إنَّمَا أَنْكَرَ عَلَىٰ عُمَرَ الشِّرَاءَ، مُعَلِّلًا بِكَوْنِهِ عَائِدًا فِي الصَّدَقَةِ.

الثَّانِي، أَنَّنَا نَحْتَجُّ بِعُمُومِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَىٰ خُصُوصِ السَّبَبِ، فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». وَالْأَخْذُ بِعُمُوم اللَّفْظِ أَوْلَىٰ مِنْ التَّمَسُّكِ بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُ الشِّرَاءَ فَإِنَّ الْعَوْدَ فِي الصَّدَقَةِ ارْتِجَاعُهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَفَسْخُ لِلْعَقْدِ، كَالْعَوْدِ فِي الْهِبَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي الْهِبَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» (١). وَلَوْ وَهَبَ إِنْسَانًا شَيْئًا، ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ، جَازَ. قُلْنَا: النَّبِيُ عَلَيْ ذَكَرَ ذَلِكَ جَوَابًا لِعُمْرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ شِرَاءِ الْفَرَسِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ مُتَنَاوِلًا لِلشِّرَاءِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ مُتَنَاوِلًا لِلشِّرَاءِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ مُتَنَاوِلًا لِلشِّرَاءِ الْمُسْئُولِ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ فَلَ مُ وَلَا يَشُولُ عَنْ اللَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَك ، وَلَا تَشْتَرِهَا، وَلَا يَتُولُ وَلَ النَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ صَدَقَتَك ، وَلَا تَشْتَرِهَا، وَلِا يَتُعْهَا فَأَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ لِلَّهِ (٣).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْتَرِ طَهُورَ مَالِكَ (٤). وَلِأَنَّ فِي شِرَائِهِ لَهَا وَسِيلَةً إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٦٢٣)، ومسلم برقم (١٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢)، (٨)، عن ابن عباس رضيعًا.

 <sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٨)، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو
 الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٨)، من طريق يعلىٰ بن عطاء، عن مسلم بن جبير قال: سألتُ ابن عمر فذكر الأثر.

وإسناده ضعيف؛ لجهالة مسلم بن جبير، فإنه لم يوثقه معتبر.



اسْتِرْجَاعِ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْفَقِيرَ يَسْتَحْيِ مِنْهُ، فَلَا يُمَاكِسُهُ فِي ثَمَنِهَا، وَرُبَّمَا أَرْخَصَهَا لَهُ طَمَعًا فِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ صَدَقَةً أُخْرَىٰ، وَرُبَّمَا عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ إِيَّاهَا اسْتَرْجَعَهَا مِنْهُ أَوْ تَوَهَّمَ ذَلِكَ، وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ، كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ إِيَّاهَا. وَهُو أَيْضًا ذَرِيعَةٌ إِلَىٰ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ، وَهُو مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ.

أَمَّا حَدِيثُهُمْ فَنَقُولُ بِهِ، وَأَنَّهَا تَرْجِعُ إلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ وَلَيْسَ هَذَا مَحَلَّ النِّزَاعِ. قَالَ ابْنُ عَمْرَ وَالْحَسَنَ عَبْدِ الْبَرِّ كُلُّ الْعُلَمَاء يَقُولُونَ: إِذَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ طَابَتْ لَهُ، إلَّا ابْنَ عُمْرَ وَالْحَسَنَ بْنَ حَيِّ. وَلَيْسَ الْبَيْعُ فِي مَعْنَىٰ الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ بِالْمِيرَاثِ حُكْمًا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، وَلَيْسَ الْبَيْعُ فِي مَعْنَىٰ الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ بِالْمِيرَاثِ حُكْمًا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، وَلَيْسَ بِوَسِيلَةٍ إِلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ مُرْسَلٌ، وَهُو عَامُّ، وَحَدِيثُنَا خَاصُّ صَحِيحٌ، فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَىٰ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

فَضْلُلْ [٣]: فَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَىٰ شِرَاءِ صَدَقَتِهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ جُزْءًا مِنْ حَيَوَانٍ لَا يُمْكِنُ الْفَقِيرَ الْإِنْتِفَاعُ بِعَيْنِهِ، وَلَا يَجِدُ مِنْ يَشْتَرِيه سِوَىٰ الْمَالِكِ لِبَاقِيهِ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ لَتَضَرَّرَ الْمَالِكُ بِسُوءِ الْمُشَارَكَةِ، أَوْ إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ لَتَضَرَّرَ الْمَالِكُ بِسُوءِ الْمُشَارَكَةِ، أَوْ إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ عِنبًا وَرُطَبًا، فَاحْتَاجَ السَّاعِي إِلَىٰ بَيْعِهَا قَبْلَ الْجِذَاذِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. وَكَذَلِكَ يَجِيءُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ دَعَتْ رَبِّ الْمَالِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. وَكَذَلِكَ يَجِيءُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَىٰ شِرَائِهِ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الشِّرَاءِ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ إِنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الشَّرَاءِ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ إِنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الشَّرَاءِ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ إِنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الشَّورِ، وَالضَّرَرُ عَلَيْهِ فِي مَنْع الْبَيْعِ هَاهُنَا أَعْظَمُ، فَدَفْعُهُ بِجَوَازِ الْبَيْعِ أَوْلَىٰ.

فَضْلُ [٤]: قَالَ مُهَنَّا: سَأَلُت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلِ لَهُ عَلَىٰ رَجُلِ دَيْنٌ بِرَهْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ قَضَاؤُهُ، وَلِهَذَا الرَّجُلِ زَكَاةُ مَالٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَهَا عَلَىٰ الْمَسَاكِينِ، فَيَدْفَعُ إلَيْهِ رَهْنَهُ وَيَعْدُهُ فَعَلَىٰ الْمَسَاكِينِ، فَيَدْفَعُ إلَيْهِ رَهْنَهُ وَيَعْدُهُ فَعَلَىٰ الْمَسَاكِينِ، فَيَدْفَعُ إلَيْهِ رَهْنَهُ وَيَعْدُهُ فَعَ لَك. وَيَحْسُبُهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ.

قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ. فَقُلْت لَهُ: فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ زَكَاتَهُ، فَإِنْ رَدَّهُ إِلَيْهِ قَضَاءً مِمَّا لَهُ، أَا اللهُ عَظَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَخْذُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، وَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بِحِيلَةٍ فَلَا يُعْجِبُنِي. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اسْتَقْرَضَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ دَرَاهِمَ، فَقَضَاهُ إِيَّاهَا ثُمَّ رَدَّهَا بِحِيلَةٍ فَلَا يُعْجِبُنِي. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اسْتَقْرَضَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ دَرَاهِمَ، فَقَضَاهُ إِيَّاهَا ثُمَّ رَدَّهَا



عَلَيْهِ، وَحَسَبَهَا مِنْ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ بِهَا إِحْيَاءَ مَالِهِ فَلَا يَجُوزُ فَحَصَلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ دَفْعَ النَّوْفَاءُ النَّهِ، وَحَسَبَهَا مِنْ النَّوْفَاءُ النَّهِ، وَخَسَبَهَا مِنْ النَّوْفَاءُ النَّهِ، الْهُ النَّوْفَاءُ النَّهُ النَّهُ مَتَىٰ قَصَدَ بِالدَّفْعِ إِحْيَاءَ مَالِهِ، أَوْ اسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَحِقِّ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْتَسِبَ الدَّيْنَ النَّكَ لَهُ مِنْ الزَّكَاةِ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَدَائِهَا وَإِيتَائِهَا، وَهَذَا إِسْقَاطٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# مَسْأَلَةٌ [٤٢٦]: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ)

لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَىٰ لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيِّ لَا يُعْطَىٰ مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

وَلِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ: «أَعْلِمُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (١). فَخَصَّهُمْ بِصَرْفِهَا إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، كَمَا خَصَّهُمْ بِوُجُوبِهَا عَلَىٰ أَغْنِيَائِهِمْ. وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَلَا يَمْلِكُهَا بِدَفْعِهَا إِلَىٰ سَيِّدِهِ، وَمَا يُعْطَاهُ فَهُو لِسَيِّدِهِ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَىٰ سَيِّدِهِ، وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يَجِبُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ نَفَقَتُهُ، فَهُو غَنِيٌّ بِغِنَاهُ.

## مَسْأَلَةٌ [٤٢٧]: قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، فَيُعْطَوْنَ جِحَقِّ مَا عَمِلُوا)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ عِمَالَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ، سَوَاءٌ كَانَ حُرَّا أَوْ عَبْدًا. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا، وَهَذِهِ إحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ ﴿وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة: ٣] وَهَذَا لَفْظٌ عَامٌ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ عَامِل عَلَىٰ أَيِّ صِفَةٍ كَانَ.

وَلِأَنَّ مَا يَأْخُذُ عَلَىٰ الْعِمَالَةِ أُجْرَةٌ لَعَمَلِهِ، فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ أَخْذِهِ كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَىٰ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ كَافِرًا؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا، وَالْكُفْرُ يُنَافِي الْأَمَانَةَ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا، وَذَا قَرَابَةٍ لِرَبِّ الْمَالِ. وَقَوْلُهُ: «بِحَقِّ مَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩) عن ابن عباس ريجها.



عَمِلُوا» يَعْنِي يُعْطِيهِمْ بِقَدْرِ أُجْرَتِهِمْ وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا؛ إِنْ شَاءَ اسْتَأْجَرَهُ إِجَارَةً وَهَذَا صَحِيحَةً، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا سَمَّىٰ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ بَعَثَهُ بِغَيْرِ إِجَارَةٍ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَجْرِ مِثْلِهِ. وَهَذَا كَانَ الْمَعْرُوفَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَاطَعَ أَحَدًا مِنْ الْعُمَّالِ عَلَىٰ أَجْرٍ، كَانَ الْمَعْرُوفَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَاطَعَ أَحَدًا مِنْ الْعُمَّالِ عَلَىٰ أَجْرٍ، وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَوَعْت مِنْهَا وَأَدَّيْتِهَا إِلَيْهِ، أَمَرَ لِي بِعِمَالَةٍ فَقُلْت، إِنَّمَا عَمِلْت لِلّهِ وَأَجْرِي عَلَىٰ اللهِ. قَالَ: خُذْ فَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْت مِثْلَ قَوْلِك، فَقَالَ لِي مَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقُ". (أَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْت مِثْلَ قَوْلِك، فَقَالَ لِي رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْت مِثْلُ قَوْلِك، فَقَالَ لِي رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْت مِثْلُ قَوْلِك، فَقَالَ لِي وَلَاكُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ عَمْلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فَضْلُلُ [١]: وَيُعْطِي مِنْهَا أَجْرَ الْحَاسِبِ وَالْكَاتِبِ وَالْحَاشِرِ وَالْخَازِنِ وَالْحَافِظِ وَالْخَافِظِ وَالْخَافِظِ وَالْخَامِلِينَ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ حِصَّةِ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَالدَّاعِي وَنَحْوِهِمْ. فَكُلُّهُمْ مَعْدُودُونَ مِنْ الْعَامِلِينَ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ حِصَّةِ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، فَأَكُو وَنَ مِنْ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَعَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ دَفْعِ الزَّكَاةِ.

فَضِّلُ [٢]: وَلَا يُعْطَىٰ الْكَافِرُ مِنْ الزَّكَاةِ، إلَّا لِكَوْنِهِ مُؤَلَّفًا، عَلَىٰ مَا سَنَدْكُرُهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِي الْإِنْسَانُ ذَا قَرَابَتِهِ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِكَوْنِهِ غَازِيًا، أَوْ مُؤَلَّفًا، أَوْ غَارِمًا فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، أَوْ عَامِلًا، وَلَا يُعْطِي لِغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهًا، النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهًا، وَلِ لِعَارِمِ، أَوْ رَجُلٍ ابْتَاعَهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتَصَدَّقَ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ، فَلَمْ الْمِسْكِينُ الْمُسْكِينُ إلى الْغَنِيِّ ").

وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِيُّهِ.

فَضْلُلُ [٣]: وَإِنْ اجْتَمَعَ فِي وَاحِدٍ أَسْبَابٌ تَقْتَضِي الْأَخْذَ بِهَا، جَازَ أَنْ يُعْطَىٰ بِهَا، فَالْعَامِلُ الْفَقِيرُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِمَالَتَهُ، فَإِنْ لَمْ تُغْنِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَتِمُّ بِهِ غِنَاهُ، فَإِنْ كَانَ غَازِيًا فَلَهُ أَخْذُ مَا يَكْفِيه لِغَزْوِهِ، وَإِنْ كَانَ غَارِمًا أَخَذَ مَا يَقْضِي بِهِ غُرْمَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٤٧)، (٢٩٤٤)، وهو عند مسلم أيضًا (١٠٤٥)، (١١٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في المسألة [٢٥] فصل [٢].



الْأَسْبَابِ يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِانْفِرَادِهِ، فَوُجُودِ غَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ حُكْمِهِ، كَمَا لَمْ يَمْنَعْ وُجُودُهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ مِائَتَانِ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، لَا يُعْطَىٰ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْغَنيٰ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ فِي الدَّفْعِ إِلَىٰ الْغَارِمِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَإِذَا أُعْطِيَ لِأَجْلِ الْغُرْمِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَىٰ قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَإِنْ أُعْطِيَ لِلْفَقِيرِ جَازَ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ.

# مُسْأَلَةٌ [٤٢٨]: قَالَ: (وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ)

لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ بَنِي هَاشِمِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»(١). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «كِخْ كِخْ». لِيَطْرَحَهَا، وَقَالَ: «أَمَا شَعَرْت أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»(٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## مَسْأَلَةُ [٤٢٩]: قَالَ: (وَلَا لِمَوَالِيهِمْ).

يَعْنِي أَنَّ مَوَالِيَ بَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ مَنْ أَعْتَقَهُمْ هَاشِمِيٌّ، لَا يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ. وَقَالَ أَكْثُرُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِقَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُمْنَعُوا الصَّدَقَةَ كَسَائِرِ النَّاسِ، وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُعَوَّضُوا عَنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ، فَإِنَّهُمْ لَا يُعْطَوْنَ مِنْهُ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْرَمُوهَا كَسَائِرِ النَّاسِ. وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو رَافِع، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا. فَقَالَ: لَا حَتَّىٰ آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلُهُ. فَانْطَلَقَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكُ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: «إِنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْهُمْ».

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ<sup>(٣)</sup>، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيخٌ. وَلِأَنَّهُمْ مِمَّنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١٠٧٢)، عن المطلب بن ربيعة بن الحارث رهيها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٩١)، ومسلم برقم (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٦٥٠)، والنسائي (١٠٧/٥)، والترمذي (٦٥٧)، وكذلك أحمد



يَرِثُهُمْ بَنُو هَاشِم بِالتَّعْصِيبِ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِمْ كَبَنِي هَاشِم. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُمْ لَيُشُوا بِقَرَابَةٍ. قُلْنَا: هُمْ بِمَنْزِلَةِ الْقَرَابَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (١) وَقَوْلُهُ: «مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ» (٢) وَثَبَتَ فِيهِمْ حُكْمُ الْقَرَابَةِ مِنْ الْإِرْثِ وَالْعَقْلِ وَالْغَقْلِ وَالْغَقْلِ مَا لَكُونُ وَالْعَقْلِ وَالْغَقْدِ، فَلَا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُ حُكْمٍ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ فِيهِمْ.

فَضْلُلُ [١]: فَأَمَّا بَنُو الْمُطَّلِبِ، فَهَلْ لَهُمْ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ. نَقَلَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ. نَقَلَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إسْلَامٍ، إنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ» (٣). وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي نَفْتَرِقْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إسْلَامٍ، إنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ» (٣).

(٦/ ١٠)، من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(١) ضعيف: أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي يوسف، وقد خالف الحفاظ والثقات؛ فإنهم يروونه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «نهي عن بيع الولاء وهبته».

وممن رواه كذلك مالك، والسفيانان، وشعبة، وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن جعفر، وسليمان بن بلال وآخرون كما في الصحيحين وغيرهما. انظر: "المسند الجامع" (٧٧٩٩)، وقد حكم البيهقي على اللفظ المذكور بالخطأ.

واللفظ المذكور جاء من مراسيل الحسن كما في "سنن البيهقي" (١٠/ ٢٩٢)، وللحديث طرق أخرى أعلها البيهقي.

- (٢) صحيح: هو قطعة من الحديث المتقدم آنفًا.
- (٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي (٧/ ١٣٠-١٣١)، وأحمد (٤/ ٨١)، وأبو عبيد (٨٤)، والبيهقي (٦/ ٣٤)، من طرق عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن حبير، عن جبير بن مطعم به.

وهذا إسناد حسن، وابن إسحاق قد صرَّح بالتحديث عند البيهقي فانتفت شبهة تدليسه، ثم هو متابع كما في الرواية الأخرى الآتية؛ فهو صحيح بها.

«مُسنْنَدِهِ»: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ»(١). وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

وَلِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْأَخْذُ كَبَنِي هَاشِم، وَقَدْ أَكَدَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ عَلَّ مَنْعَهُمْ الصَّدَقَةَ بِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهَا بِخُمْسِ الْخُمْسِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا يُغْنِيكُمْ؟»(٢). وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَهُمْ الْأَخْذُ مِنْهَا. وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا فِي عُمُوم قَوْله تَعَالَىٰ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلَّفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠]. الْآيَةُ.

لَكِنْ خَرَجَ بَنُو هَاشِم؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ" ، فَيَجِبُ أَنْ يَخْتَصَّ الْمَنْعُ بِهِمْ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ بَنِي الْمُطَّلِبِ عَلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ؛ لِأَنَّ بَنِي هَاشِمٍ أَقْرَبُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَشْرَفُ، وَهُمْ آلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَمُشَارَكَةُ بَنِي الْمُطَّلِبِ لَهُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَأَشْرَفُ، وَهُمْ آلُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، وَمُشَارَكَةُ بَنِي الْمُطَّلِبِ لَهُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا الْخُمْسِ مَا الْخُمْسِ وَبَنِي نَوْفَل يُسَاوُونَهُمْ فِي الْقَرَابَةِ، وَلَمْ السَّتَحَقُّوهُ بِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَل يُسَاوُونَهُمْ فِي الْقَرَابَةِ، وَلَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا، وَإِنَّمَا شَارَكُوهُمْ بِالنَّصْرَةِ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا، وَالنَّصْرَةُ لَا تَقْتَضِي مَنْعَ الزَّكَاةِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَرَوَىٰ الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَعَثَ إِلَىٰ عَائِشَةَ سُفْرَةً مِنْ الصَّدَقَةِ. فَرَدَّتْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّا آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ (٤). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا عَلَىٰ أَزْوَاج رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَضَّلَلُ [٣]: وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا، أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ يُمْنَعُونَ الصَّدَقَةَ، وَإِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي كما في "المسند" (٢/ ١٢٦)، وهو عند البخاري أيضًا (٣١٤٠)، (٣٥٠٢)، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم به.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٥٤٣)، من طريق حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس به في ضمن حديث طويل.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن حنشًا هو الحسين بن قيس الرحبي وهو متروك، حكم عليه بذلك غير واحد من الأئمة كما في "التهذيب".

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٧٢)، عن المطلب بن ربيعة بن الحارث رفيها.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٤)، قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن شريك، عن ابن أبي مليكة فذكره. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ومحمد بن شريك هو المكي.



كَانُوا عَامِلِينَ، وَذَكَرَ فِي بَابِ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَةِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لَهُمْ عِمَالَةً. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثُو أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُونَهُ أَجْرٌ، فَجَازَ لَهُمْ أَخْذُهُ، كَالْحَمَّالِ وَصَاحِبِ الْمَخْزَنِ إِذَا أَجَرَهُمْ مَخْزَنَهُ.

وَلَنَا، حَدِيثُ أَبِي رَافِع وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ (١)، وَمَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ، «أَنَّهُ اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَا: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَىٰ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ؟ فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ إِذْ جَاءَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِب، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، قَالَ عَلِيٌ : فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ إِذْ جَاءَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِب، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، قَالَ عَلِيٌ : لَا تَفْعَلَا. فَوَاللهِ مَا مُو بِفَاعِلِ فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا. قَالَ: قَالَ: قَالَتَ عَلِي عَلِيٌ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اصْطَجَعَ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ القرم. وَاللهِ لاَ أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِخَبَرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَيْقِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَىٰ مَكَتَ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَا: "إِنَّ مَعْضِ هِذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُوصِلُ اللهِ عَلَى إِلَى مُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ لِمُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ لَلْ مُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ لَلْ مُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلا لِهُ الْ مُحَمَّدٍ وَلا لِلْ الْ الْمُعَمِّدِ وَلا لِولَ الْمَلْ الْ الْمُعَمَّدِ وَلا لِلْ الْمُحَمَّدِ وَلا لِلْ الْمُعَمِّدِ وَلا لِولَ الْمَعَمَّدِ وَلا لِلْ الْمُعَلَّةُ فَالَ الْمَلْ الْمَلْ أَلْمُ الْمُعَمِّدِ وَلا لِلْ الْمُو

فَضْلُ [٤]: وَيَجُوزُ لِذَوِي الْقُرْبَىٰ الْأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنَّمَا لَا يُعْطَوْنَ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ، فَأَمَّا التَّطَوُّع، فَلَا. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أَخْرَىٰ: أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ أَيْضًا؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» (٣). وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا في أول هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩)، بمعناه عن أبي هريرة ﴿عَيْهُهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٦٠٢١)، عن جابر رَهِيُّهُهُ، وأخرجه مسلم برقم (١٠٠٥)، عن حذيفة رَهِيُّهُ.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ [المائدة: ١٥]. وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَاَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ مَيْسَرَةً وَاَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمُ اللهُ عَنْ وَإِنْظَارِهِ. وَقَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ: ﴿وَتَصَدَّقُ فِي إِبَاحَةِ الْمَعْرُوفِ إِلَىٰ الْهَاشِمِيِّ، وَالْعَفْوِ عَنْهُ وَإِنْظَارِهِ. وَقَالَ إِخْوَةُ يُوسُف: ﴿وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٨٨]. وَالْخَبَرُ أُرِيدَ بِهِ صَدَقَةُ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ كَانَ لَهَا، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ تَعُودُ إِلَىٰ الْمَعْهُودِ. وَرَوَىٰ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ. فَقُلْت لَهُ: أَتَشْرَبُ مِنْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ الْوَصَايَا لِلْفُقَرَاءِ، وَمِنْ النُّذُورِ؛ لِأَنَّهُمَا تَطَوُّعٌ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وُصِّىٰ لَهُمْ.

وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَكَاةٍ وَلَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، فَأَشْبَهَتْ صَدَقَةَ التَّطَوُّع. وَالثَّانِي، لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَشْبَهَتْ الزَّكَاةَ.

فَضْلُلْ [٥]: وَكُلُّ مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَقَرَابَةِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْكَافِرِ وَغَيْرِهِمْ، يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ، وَلَهُمْ أَخْذُهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿وَيُطْعِمُونَ وَالْكَافِرِ وَغَيْرِهِمْ، يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ، وَلَهُمْ أَخْذُهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿وَيُطْعِمُونَ وَالْكَافِرِ وَغَيْرِهِمْ، يَجُورُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ، وَلَهُمْ يَكُنْ الْأَسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلَّا كَافِرًا، وَعَنْ الطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ [الإنسان: ٨]. وَلَمْ يَكُنْ الْأَسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلَّا كَافِرًا، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَيُهُمَّا، قَالَتْ: قَدِمْتُ عَلَىٰ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إَنْ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ، وَقَلْت: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ، وَقَلْت: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ، وَقَلْت: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنْ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ، وَقَلْت: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ كَانَ النَّبِي وَهِي رَاغِبَةٌ، أَفَاصُلُها؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّلُهُ» (١). وَكَسَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا حُلَّةً كَانَ النَّبِي عَنِي وَاعْمَاهُ إِيَّاهَا (٢).

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِسَعْدٍ: «إِنَّ نَفَقَتَك عَلَىٰ أَهْلِك صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُك صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٦٢٠)، ومسلم برقم (١٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨)، عن ابن عمر ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٥٥)، ومسلم برقم (١٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٥٦)، ومسلم برقم (١٦٢٨).



فَضْلُلُ [٦]: فَأَمَّا النَّبِيُّ عَلِيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّدَقَةَ جَمِيعَهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا؛ لِأَنَّ اجْتِنَابَهَا كَانَ مِنْ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ وَعَلَامَاتِهَا، فَلَمْ يَكُنْ لِيُخِلَّ بِذَلِكَ، وَفِي حَدِيثِ وَنَفْلَهَا؛ لِأَنَّ اجْتِنَابَهَا كَانَ مِنْ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ وَعَلَامَاتِهَا، فَلَمْ يَكُنْ لِيُخِلَّ بِذَلِكَ، وَفِي حَدِيثِ النَّهَا؛ لِأَنَّ الْفَارِسِيِّ، أَنَّ الَّذِي أَخْبَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَوَصَفَهُ، قَالَ: "إنَّهُ يَأْكُلُ الْهَدِيَّة، إسْلام سَلْمَانِ الْفَارِسِيِّ، أَنَّ الَّذِي أَخْبَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَوَصَفَهُ، قَالَ: "إنَّهُ يَأْكُلُ الْهَدِيَّة، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَة» (١).

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ. قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيدِهِ، فَأَكَلَ مَعَهُمْ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(٢). وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ"، وَقَالَ عَلَيْكِلْ: (اللهُ عَلَيْهُا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ" ، وَقَالَ عَلَيْكِلْ: (اللهُ عَلَيْهُا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ" ، وَقَالَ عَلَيْكِلْ: (اللهُ عَلَيْهُا صَدَقَةٌ، وَهُو لَنَا هَدِيَّةٌ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي فِي بَيْتِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ الْخَشَىٰ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْقِيهَا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤).

وَقَالَ: «إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» (٥). وَلِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ أَشْرَفَ الْخَلْقِ، وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَغَانِمِ خُمْسُ الْخُمْسِ وَالصَّفِيُّ، فَحُرِمَ نَوْعَيْ الصَّدَقَةِ فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا، وَآلُهُ دُونَهُ فِي الْمَغَانِمِ خُمْسُ الْخُمْسِ وَحْدَهُ، فَحُرِمُوا أَحَدَ نَوْعَيْهَا، وَهُوَ الْفَرْضُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّرَفِ، وَلَهُمْ خُمْسُ الْخُمْسِ وَحْدَهُ، فَحُرِمُوا أَحَدَ نَوْعَيْهَا، وَهُوَ الْفَرْضُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّع لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ.

قَالَ الْمَيْمُونِيُّ: سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ؛ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْأَمْوَالِ، وَالصَّدَقَةُ يَصْرِفُهَا الرَّجُلُ عَلَىٰ مُحْتَاجٍ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ تَعَالَىٰ،

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ٤٤١-٤٤٢)، والبزار (٢٥٠٠)، والطبراني في الكبير (٦٠٦٥)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (١/ ٢٠٩) من طرق عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لبيد، عن عبد الله بن عباس، عن سلمان الفارسي به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صَرَّح بالتحديث، وقد فعل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٥٧٦)، ومسلم كذلك برقم (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٩٣)، (١٤٩٥)، ومسلم برقم (١٠٧٤)، (١٠٧٥)، عن عائشة وأنس رفيها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (١٠٧٠)، وهو كذلك عند البخاري برقم (٢٤٣٢) عن أبي هريرة رضيجيَّهُ.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قريبًا.

فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا، أَلَيْسَ يُقَالُ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ؟ وَقَدْ كَانَ يُهْدَىٰ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَيَسْتَقْرِضُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ وَجْهِ الْحَاجَةِ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْ صَدَقَةِ الْأَمْوَالِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، كَالْقَرْضِ وَالْهَدِيَّةِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوفِ، غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، لَكِنَّ فِيهِ الْأَمْوَالِ عَلَىٰ الْحَقِيقَةِ، كَالْقَرْضِ وَالْهَدِيَّةِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوفِ، غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، لَكِنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَىٰ التَّسُويَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آلِهِ فِي تَحْرِيمٍ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَيْهِمْ، لِقَوْلِهِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَىٰ اللهِ فَي تَحْرِيمٍ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، فَصَارَتْ الرِّوايَتَانِ فِي اللهِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمَا. وَهَذَا هُوَ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَصَارَتْ الرِّوايَتَانِ فِي تَحْرِيمٍ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، فَصَارَتْ الرِّوايَتَانِ فِي تَحْرِيمٍ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَىٰ آلِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

### مَسْأَلَةٌ [٤٣٠]: قَالَ: (وَلَا لِغَنِيِّ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتَهَا مِنْ الذَّهَبِ).

يَعْنِي لَا يُعْطَىٰ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ غَنِيٌّ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَعَلَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَالْغَنِيُّ غَيْرُ دَاخِلِ فِيهِمْ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَعَلَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَالْغَنِيُّ غَيْرُ دَاخِلِ فِيهِمْ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ لِمُعَاذٍ: «أَعْلِمُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (1). وَقَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ صَلَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيًّ (٣). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: كَدِيثٌ حَسَنٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٥/ ٩٩- ١٠٠٠)، وأحمد (٤/ ٢٢٤)، (٥/ ٣٦٢)، وأ) وأبو عبيد (١٧٢٥)، والبيهقي (٧/ ١٤)، من طرق عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي أن عبيد الله بن عدي حدثه أنَّ رجلين من أصحاب النبي على أخبراه.. فذكر الحديث. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ١٦٤، ١٩٢) والترمذي (٦٥٢)، وأبو داود (١٦٣٤)، وغيرهم من طريق سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد اختلف في رفعه ووقفه.

وللحديث طريق أخرى صحيحة لا خلاف فيها؛ فالحديث صحيح بها:

أخرجه أحمد (٤/ ٦٢)، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثنا



وَلِأَنَّ أَخْذَ الْغَنِيِّ مِنْهَا يَمْنَعُ وُصُولَهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا، وَيُخِلُّ بِحِكْمَةِ وُجُوبِهَا، وَهُوَ إِغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ بِهَا. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْغِنَىٰ الْمَانِعِ مِنْ أَخْذِهَا. وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: الْفُقَرَاءِ بِهَا. وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: أَظْهَرُهُمَا، أَنَّهُ مِلْكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتِهَا مِنْ الذَّهَبِ، أَوْ وُجُودُ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ عَلَىٰ الدَّوَام؛ مِنْ كَسْبِ، أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ أَجْرِ عَقَارٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

وَلَوْ مَلَكَ مِنْ الْعُرُّوضِ، أَوْ الْحُبُوبِ أَوْ السَّائِمَةِ، أَوْ الْعَقَارِ، مَا لَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ، لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا، وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا، هَذَا الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا، وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا، هَذَا الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَهُو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ اللهِ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ. وَرُويَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ عَدْلُهَا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ(١).

وَذَلِكَ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشًا، أَوْ خُدُوشًا، أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْغِنَىٰ؟ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)،

أبو زميل سماك، قال: حدثني رجل من بني هلال، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول.. فذكره. وهذا إسناد صحيح، رجالة ثقات.

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٠)، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، عن علي وعبد الله به.

وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف الحجاج وتدليسه، وأبو الحسن بن سعد هو ابن سعد بن معبد: مجهول. والحجاج قد اضطرب في الإسناد فرواه على ما تقدم.

ورواه كما في "الأموال" لأبي عبيد (١٥٢٤)، [ط. دار الهدئ]، عن رجل، عن إبراهيم عن ابن مسعود. وعن الحكم، عن علي. وعن الحسن بن سعد، عن رجل، عن سعد بن أبي وقاص. فذكره. وهذا يدل علىٰ ضعف الأثر.

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (۱٦٢٦)، والترمذي (٦٥١)، والنسائي (٩٧/٥)، وابن ماجه (١٨٤٠)، وأحمد (٣٦٧٥)، والحاكم (١/٧٠)، والبيهقي (٧/٢٤)، من طريق حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن حكيم بن جبير متروك.

وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يَرْوِيهِ حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَكَانَ شُعْبَةُ لَا يَرْوِي عَنْهُ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ. قُلْنَا: قَدْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ لِشُفْيَانَ: حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ لَا يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ.

فَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١). وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، أَنَّ الْغِنَىٰ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْكِفَايَةُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا، الصَّدَقَةُ، وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ، وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا، وَالْأَثْمَانُ وَغَيْرُهَا فِي هَذَا سَوَاءٌ.

وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ شِهَابِ الْعُكْبَرِيِّ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ «لا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَقُولَ قَالَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ «لا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشِ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

فَمَدَّ إِبَاحَةَ الْمَسْأَلَةِ إِلَىٰ وُجُودِ إِصَابَةِ الْقِوَامِ أَوْ السِّدَادِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ هِيَ الْفَقْرُ، وَالْخِنَىٰ ضِدُّهَا، فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَهُو فَقِيرٌ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ، وَمَنْ اسْتَغْنَىٰ دَخَلَ فِي عُمُومِ النَّصِّ، وَمَنْ اسْتَغْنَىٰ دَخَلَ فِي عُمُومِ النَّصُوصِ الْمُحَرِّمَةِ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِيهِ ضَعْفٌ، ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ تَحْرُمَ الْمَسْأَلَةُ وَلَا عُمُومِ النَّصُوصِ الْمُحَرِّمَةِ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِيهِ ضَعْفٌ، ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ تَحْرُمَ الْمَسْأَلَةِ، فَنَقْتَصِرُ يَحْرُمُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْهُ مِنْ غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ تَحْرِيمُ الْمَسْأَلَةِ، فَنَقْتَصِرُ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَبُو عُبَيْدٍ: الْخِنَىٰ مِلْكُ أُوقِيَّةٍ، وَهِي أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَبُو عُبَيْدٍ: الْخِنَىٰ مِلْكُ أُوقِيَّةٍ، وَهِي أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ». وَكَانَتْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ». وَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) في "الكامل" لابن عدي (٢/ ٦٣٦)، قال أحمد - يعني ابن حنبل - هي الله عد أن ذكر له قول سفيان، قال: كأنه أرسله أو كره أن يحدث به.

وقال يعقوب بن سفيان في "تاريخه" (٣/ ٢٣٤-٢٣٥): لو كان حديث حكيم بن جبير، عن زبيد ما خفي علي أهل العلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٤٤).



الْأُوقِيَّةُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١).

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: الْغِنَىٰ الْمُوجِبُ لِلزَّكَاةِ هُوَ الْمَانِعُ مِنْ أَخْذِهَا، وَهُوَ مِلْكُ نِصَابٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، مِنْ الْأَثْمَانِ، أَوْ الْعُرُوضِ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ، أَوْ السَّائِمَةِ، أَوْ غَيْرِهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ لَمْ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُردُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (٢)، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ لِمُعَاذٍ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُردُّ فِي فُقَرَائِهِمْ » (٢)، فَجَعَلَ الْأَغْنِيَاءَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ غَنِيُّ، وَمَنْ لَا فَجَعَلَ الْأَغْنِيَاءَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ غَنِيً ، وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ غَنِيًّ ، وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فُقَرَائِهِمْ ».

وَلِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلزَّكَاةِ الغِنىٰ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِشْتِرَاكِ، وَلِأَنَّ مَنْ لَا نِصَابَ لَهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا، كَمَنْ يَمْلِكُ دُونَ الْخَمْسِينَ، وَلَا لَهُ مَا يَكْفِيه. فَيَحْصُلُ الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهَا، أَنَّ الْغِنَىٰ الْمَانِعَ مِنْ الزَّكَاةِ غَيْرُ الْمُوجِبِ لَهَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهَا، أَنَّ الْغِنَىٰ الْمَانِعَ مِنْ الزَّكَاةِ غَيْرُ الْمُوجِبِ لَهَا عِنْدَنَا. وَدَلِيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ.

فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ، وَلِأَنَّ حَدِيثَهُمْ دَلَّ عَلَىٰ الْغِنَىٰ الْمُوجِبِ، وَحَدِيثُنَا دَلَّ عَلَىٰ الْغِنَىٰ الْمُوجِبِ، وَحَدِيثُنَا دَلَّ عَلَىٰ الْغِنَىٰ الْمُوجِبِ، وَحَدِيثُنَا دَلَّ عَلَىٰ الْغِنَىٰ الْمَانِعِ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا. فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. وَقَوْلُهُمْ: الْأَصْلُ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ. قُلْنَا: قَدْ قَامَ دَلِيلُهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِهِ. الثَّانِي، أَنَّ مَنْ لَهُ مَا يَكْفِيه مِنْ مَالٍ غَيْرِ زَكَائِيِّ، أَنَّ مَنْ لَهُ مَا يَكْفِيه مِنْ مَالٍ غَيْرِ زَكَائِيِّ، أَوْ مِنْ مَالِ أَخْرَةِ عَقَارَاتٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنَّ دَفَعَ الزَّكَاةَ النَّكَاةَ النَّكَاةِ فَهُو قَبِيحٌ، وَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ أَصْحَابِهِ: يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيٍّ، لِمَا ذَكَرُوهُ فِي حُجَّتِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۱٦٢٨)، وكذلك أحمد (٣/٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٧)، وابن حبان (٣٣٩٠)، من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، حدثنا عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩) عن ابن عباس ريخيمًا.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يُحْيِي بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُمَا أَيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَالًاهُ الصَّدَقَة، فَصَعَّدَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلا فَسَأَلاهُ الصَّدَقَة، فَصَعَّدَ فِيهِمَا الْبَصَرِ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلا فَسَالًاهُ العَنِيِّ، وَلا لِقويٍ مُكْتَسِبٍ» (١). قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ. وَقَالَ: هُو أَحْسَنُهَا إِسْنَادًا وَرَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)، وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُ. الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)، وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُ. الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢)، وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُ. إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا يَصِحُّ. قِيلَ: فَحَدِيثُ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ (٣) قَالَ: سَالِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَلِأَنَّ لَهُ مَا يُغْنِيه عَنْ الزَّكَاةِ. فَلَمْ يَجُزْ الدَّفْعُ إلَيْهِ، كَمَالِكِ النِّصَابِ. الثَّالِثُ، أَنَّ مَنْ مَلْكَ نِصَابًا زَكَائِيًّا، لَا تَتِمُّ بِهِ الْكِفَايَةُ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ، فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ. قَالَ الْمَيْمُونِيُّ: ذَاكَرْت أَبَا عَبْدِ اللهِ فَقُلْت: قَدْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَتَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ لَا تَكْفِيه، فَيُعْطَىٰ مِنْ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: فَهُو فَقِيرٌ وَيَكُونُ لَهُ أَلْضَيْعَةُ لَا تَكْفِيه، فَيُعْطَىٰ مِنْ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَذَكَرَ قَوْلَ عُمَرَ أَعْطُوهُمْ، وَإِنْ رَاحَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا أَنْ).

- (١) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا في أول هذه المسألة.
- (٢) حديث عمرو بن بن شعيب تقدم تخريجه في أول هذه المسألة.
- (٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٧)، وابن ماجه (١٨٣٩)، والنسائي (٥/ ٩٩): وغيرهم من طريق
   سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة به.

وسالم لم يسمع من أبي هريرة كما نقله ابن قدامة عن أحمد ﴿ يُلِّيمُ.

ولكنه قد توبع، تابعه أبو حازم الأشجعي:

- أخرجه ابن خزيمة (٢٣٨٧)، والطبراني في "الأوسط" (٧٨٥٥)، والحاكم (١/ ٤٠٧)، من وجهين عن أبي حازم به. وعليه فحديث أبي هريرة صحيح.
- (٤) أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه (٣/ ٢٠٥): من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن عمر به.



قُلْت: فَهَذَا قَدْرٌ مِنْ الْعَدَدِ أَوْ الْوَقْتِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ: إِذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغِلُهُ أَوْ ضَيْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَا تُقِيمُهُ، وَلَا الْحَكَمِ: إِذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغِلُهُ أَوْ ضَيْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَ لَا تُقِيمُهُ، يَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِذَا مَلْكَ نِصَابًا زَكَارِيًّا؛ لِأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، فَلَمْ تَجِبْ لَهُ لِلْخَبَرِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يُغْنِيه، وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ كَسْبِ مَا يَكْفِيه، فَجَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ كَمَا لَوْ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلِأَنَّ الْفَقْرَ عِبَارَةٌ عَنْ الْحَاجَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ كَمَا لَوْ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلِأَنَّ الْفَقْرَ عِبَارَةٌ عَنْ الْحَاجَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

أَيْ: الْمُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ. وَقَالَ الشَّاعِرُ:

وَقَالَ آخَرُ: وَإِنِّي إِلَىٰ مَعْرُوفِهَا لَفَقِيرُ

مُقِ رُّ بِزَلَاتِ مِي إلَيْ كَ فَقِي رُ

فَيَارَبِّ إِنِّي مُوْمِنٌ بِكَ عَابِدٌ

وَهَذَا مُحْتَاجٌ، فَيَكُونُ فَقِيرًا غَيْرَ غَنِيِّ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ لَكَانَ فَقِيرًا، وَلَا فَرْقَ فِي دَفْعِ الْحَاجَةِ بَيْنَ الْمَالَيْنِ، وَقَدْ سَمَّىٰ اللهُ تَعَالَىٰ الَّذِينَ لَهُمْ سَفِينَةٌ فِي الْبَحْرِ مَسَاكِينَ، فَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، فَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، فَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ [الكهف: ٧٩]

وَقَدْ بَيَّنَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْغِنَىٰ يَخْتَلِفُ مُسَمَّاهُ، فَيَقَعُ عَلَىٰ مَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ، وَقَدْ بَيَّنَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْغِنَىٰ يَخْتَلِفُ مُسَمَّاهُ، فَيَقَعُ عَلَىٰ مَا يُوجِبُ الزَّكَاةُ، فَمَنْ وَعَلَىٰ مَا يَمْنَعُ مِنْهَا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ أَحَدِهِمَا وُجُودُ الْآخَرِ، وَلَا مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهُ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْغِنَىٰ هُوَ الْكِفَايَةُ. سَوَّىٰ بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَغَيْرِهَا، وَجَوَّزَ الْأَخْذَ لِكُلِّ مَنْ لَا كِفَايَةَ لَهُ، وَإِنْ مَلَكَ نُصُبًا مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ.

وَمَنْ قَالَ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ، فَرَّقَ بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَغَيْرِهَا؛ لِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلِأَنَّ الْأَثْمَانَ

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حجاج وتدليسه، وجهالة مرة الجملي والد عمرو. وأخرجه عبد الرزاق (٧١٥٦)، وأبو عبيد (١٥٥٠)، [ط. دار الهدئ]، وابن زنجويه (٢٢٥٧)، من طريق رجل، عن عمر.

وفي رواية عبد الرزاق: رجل من بني سليم يقال له كردم.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة كردم المذكور.

آلَةُ الْإِنْفَاقِ الْمُعَدَّةُ لَهُ دُونَ غَيْرِهَا، فَجَوَّزَ الْأَخْذَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتَهَا مِنْ الذَّهَبِ، وَلَا مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ، مِنْ مَكْسَبٍ، أَوْ أُجْرَةِ عَقَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ نَمَاءِ سَائِمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالُ مُعَدُّ لِلْإِنْفَاقِ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُعْتَبَرَ الْكِفَايَةُ بِهِ فِي حَوْلٍ كَامِلٍ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ بِتَكَرُّرِهِ، فَيَأْخُذُ مِنْهَا كُلَّ حَوْلِ مَا يَكْفِيه إلَىٰ مِثْلِهِ، كَامِلٍ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ بِتَكَرُّرِهِ، فَيَأْخُذُ مِنْهَا كُلَّ حَوْلِ مَا يَكْفِيه إلَىٰ مِثْلِهِ، وَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الْكِفَايَةِ لَهُ وَلِعَائِلَتِهِ وَمَنْ يَمُونُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقْصُودٌ دَفْعُ حَاجَتِهِ، فَيُعْتَبَرُ لِهُ مَا يُعْتَبَرُ لِلْمُنْفَرِدِ.

وَإِنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، جَازَ أَنْ يَأْخُذَ لِعَائِلَتِهِ حَتَّىٰ يَصِيرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسُونَ دِرْهَمَا. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، فِي مَنْ يُعْطِي الزَّكَاةَ وَلَهُ عِيَالُ: يُعْطَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَيَالِهِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ. وَهَذَا لِأَنَّ الدَّفْعَ إِنَّمَا هُوَ إِلَىٰ الْعِيَالِ؛ وَهَذَا نَائِبٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِيَالِهِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ. وَهَذَا لِأَنَّ الدَّفْعَ إِنَّمَا هُوَ إِلَىٰ الْعِيَالِ؛ وَهَذَا نَائِبٌ عَنْهُمْ فِي الْأَخْذِ.

فَضْلُلُ [١]: وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ الْفَقِيرَةِ زَوْجٌ مُوسِرٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، لَمْ يَجُزْ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْكِفَايَةَ حَاصِلَةٌ لَهَا بِمَا يَصِلُهَا مِنْ النَفَقَةِ الْوَاجِبَةِ، فَأَشْبَهَتْ مَنْ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغْنِي إِلَّيْهَا؛ لِأَنَّ الْكَفَايَةُ حَاصِلَةٌ لَهَا بِمَا يَصِلُهَا مِنْ النَفَقَةِ الْوَاجِبَةِ، فَأَشْبَهَتْ مَنْ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغْنِي إِلَّيْهَا؛ كَمَا لَوْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ الْعَقَارِ. بِأُجْرَتِهِ. وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا، وَتَعَذَّرَ ذَلِكَ، جَازَ الدَّفْعُ إلَيْهَا، كَمَا لَوْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ الْعَقَارِ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ هَذَا.

#### مَسْأَلَةُ [٤٣١]: قَالَ: (وَلَا يُعْطِي إِلَّا الشَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى).

يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلَفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَولِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَوَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فَلُومُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَحْدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [التوبة: ٦٠] وَقَدْ ذَكَرَهُمْ الْمُوبَهُمْ وَلَيْهِ. الْخِرَقِيِّ فِي مَوْضِع آخَرَ، فَنُؤَخِّرُ شَرْحَهُمْ إلَيْهِ.

وَقَدْ رَوَىٰ زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ. قَالَ: أَتَيْتِ النَّبِيَّ عَلَيْ فَبَايَعْتُهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: أَتَيْتِ النَّبِيَّ عَلِيْ فَبَايَعْتُهُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمٍ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ



فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّىٰ حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْت مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١).

وَأَحْكَامُهُمْ كُلُّهُم بَاقِيَةٌ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: انْقَطَعَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَلَشَعْبِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: انْقَطَعَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَعَنَاهُ عَنْ أَنْ يَتَأَلَّفَ عَلَيْهِ رِجَالٌ، فَلَا يُعْطَىٰ مُشْرِكٌ تَأَلُّفًا بِحَالٍ.

قَالُوا: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ (٢).

وَلَنَا، كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ سَمَّىٰ الْمُؤَلَّفَةَ فِي الْأَصْنَافِ الَّذِينَ سَمَّىٰ الصَّدَقَةَ لَهُمْ، وَالنَّبِيُ ﷺ قَالَ: «إنَّ اللهَ تَعَالَىٰ حَكَمَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ». وَكَانَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهم كَثِيرًا، فِي أَخْبَارٍ مَشْهُورَةٍ، وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ مَاتَ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ كِتَابِ اللهِ وَلَا سَنَةِ رَسُولِهِ إلَّا بِنَسْخِ، وَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ.

ثُمَّ إِنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، لِأَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَكُونُ بِنَصِّ، وَلَا يَكُونُ النَّصُّ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَانْقِرَاضِ زَمَنِ الْوَحْيِ، ثُمَّ إِنَّ الْقُرْآنَ لَا يُنْسَخُ إِلَّا بِقُرْآنٍ، وَلَيْسَ فِي النَّنَّةِ، فَكَيْفَ يُتْرَكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ بِمُجَرَّدِ الْآرَاءِ فِي السُّنَّةِ، فَكَيْفَ يُتْرَكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ بِمُجَرَّدِ الْآرَاءِ وَالتَّحَكُّمِ، أَوْ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً يُتْرَكُ لَهَا وَالسُّنَةَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَعْلَمُ شَيْئًا نَسَخَ حُكْمَ الْمُؤَلَّفَةِ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٦٣٠)، وكذلك الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٩٥٥)، والفريابي في دلائل النبوة (٣٨)، وابن زنجويه (٢٠٤١)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/١٧)، والطبراني (٥٢٨٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٢٤٠٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ٢٠٦)، والدارقطني (٢/ ١٣٧)، والبيهقي في الكبرئ (٤/ ١٧٣، و٧/٦)، وفي المعرفة (٢/ ١٢٠١)، من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي. وهذ إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن الإفريقي.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠)، من طريق عبيدة السلماني، عن عمر به. وعبيدة السلماني لا يعلم له سماع من عمر رَهْيُجُهُهُ.

- 117

عَلَىٰ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعْنَىٰ لَا خِلَافَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنَّ الْغِنَىٰ عَنْهُمْ لَا يُوجِبُ رَفْعَ حُكْمِهِمْ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ عَطِيَّتَهُمْ حَالَ الْغِنَىٰ عَنْهُمْ، فَمَتَىٰ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَىٰ يُوجِبُ رَفْعَ حُكْمِهِمْ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ عَطِيَّتَهُمْ حَالَ الْغِنَىٰ عَنْهُمْ صِنْفٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، سَقَطَ إِعْطَائِهِمْ أَعْطُوا، فَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَصْنَافِ، إِذَا عُدِمَ مِنْهُمْ صِنْفٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، سَقَطَ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ خَاصَّةً، فَإِذَا وُجِدَ عَادَ حُكْمُهُ، كَذَا هُنَا.

فَضْلُلُ [1]: وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ، مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَاللَّقَانَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ، وَسَدِّ الْبُثُوقِ، وَتَكْفِينِ الْمَوْتَىٰ، وَالتَّوْسِعَةِ عَلَىٰ الْقُنَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ، وَسَدِّ الْبُثُوقِ، وَتَكْفِينِ الْمَوْتَىٰ، وَالتَّوْسِعَةِ عَلَىٰ الْأَضْيَافِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْبِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا اللهُ تَعَالَىٰ. وَقَالَ أَنسُ وَالْحَسَنُ: الْأَصْيَافِ، وَأَشْبَاهِ فَلِكَ مِنْ الْقُرْقِ فَهِي صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ (١). وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِقَوْلِهِ فَهِي صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ (١). وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِقَوْلِهِ فَهِي صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ (١). (وَإِنَّمَا اللهُ يَصُرِ وَالْإِثْبَاتِ، تُشْبِتُ الْمَذْكُورَ، وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ، وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ، وَسُئِلَ: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا يُقْضَىٰ مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الْغَارِمَ هُوَ الْمَيِّتُ مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الْغَارِمَ هُوَ الْمَيِّتُ وَلَا يُمْكِنُ الذَّفْعُ إِلَىٰ الْغَرِيمِ لَا إِلَىٰ الْغَارِمِ. وَقَالَ وَلَا يُمْكِنُ الدَّفْعُ إِلَىٰ الْغَرِيمِ لَا إِلَىٰ الْغَارِمِ. وَقَالَ وَلَا يُمْكِنُ الدَّفْعُ إِلَىٰ الْغَرِيمِ لَا إِلَىٰ الْغَارِمِ. وَقَالَ أَيْضًا: يُقْضَىٰ مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْحَيِّ، وَلَا يُقْضَىٰ مِنْهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَكُونُ غَارِمًا. قِيلَ: فَإِنَّمَا يُعْطِي أَهْلُهُ. قَالَ: إِنْ كَانَتْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فَنِعْمَ.

فَضْلُلْ [٢]: وَإِذَا أَعْطَىٰ مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيرًا فَبَانَ غَنِيًّا. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُجْزِئُهُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ أَعْطَىٰ الرَّجُلَيْنِ الْجَلْدَيْنِ، وَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح:أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٦) وأبو عبيد في الأموال (١/ ٦٨٥) عن ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، والحسن قالا: ما أخذ منك علىٰ الجسور والقناطير، فتلك زكاة ماضية.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن زنجويه (٢٣٠٨) من طريق عبد الوارث بن سعيد ، أنا عبد العزيز بن صهيب به (٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٤٣٠].



وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي سَأَلَهُ الصَّدَقَةَ «إِنْ كُنْت مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ» (١). وَلَوْ اعْتَبَرَ حَقِيقَةَ الْغِنَىٰ لَمَا اكْتَفَىٰ بِقَوْلِهِمْ. وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ لاَّتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ فَأَتْيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُك فَقَدْ قُبِلَتْ، لَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ اللهُ عَنْيُ قَلْهُ عَلَيْهِ (٢).

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْوَاجِبَ إِلَىٰ غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ عُهْدَتِهِ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَىٰ كَافِرٍ، أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ، وَكَدُيُونِ الْآدَمِيِّينَ. وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِح وَأَبِي يُوسُفَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ.

فَأَمَّا إِنْ بَانَ الْآخِذُ عَبْدًا، أَوْ كَافِرًا، أَوْ هَاشِمِيًّا، أَوْ قَرَابَةً لِلْمُعْطِي مِمَّنُ لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، لَمْ يُجْزِهِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَحَقِّ، وَلَا تَخْفَىٰ حَالُهُ غَالِبًا، فَلَمْ يُجْزِهِ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، لَمْ يُجْزِهِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَحَقِّ، وَلَا تَخْفَىٰ حَالُهُ غَالِبًا، فَلَمْ يُجْزِهِ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، كَدُيُونِ الْآدَمِيِّنَ، وَفَارَقَ مَنْ بَانَ غَنِيًّا؛ بِأَنَّ الْفَقْرَ وَالْغِنَىٰ مِمَّا يَعْسَرُ الإطِّلاعُ عَلَيْهِ وَالْمَعْرِفَةُ بِحَقِيقَتِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَسَاهِلُ أَغْنِيكَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم وَالْمَعْرِفَةُ بِحَقِيقَتِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَسَاهِلُ أَغْنِيكَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم فِي البَقِرة: ٢٧٣].

فَاكْتَفَىٰ بِظُهُورِ الْفَقْرِ، وَدَعْوَاهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

# مَسْأَلَةٌ [٤٣٢]: قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلُ إِخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ، فَيَسْقُطُ الْعَامِلُ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَولَّىٰ إِخْرَاجَ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ، سَقَطَ حَقُّ الْعَامِلِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُ أَجْرًا لِعَمَلِهِ، فَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ فِيهَا شَيْئًا فَلَا حَقَّ لَهُ، فَيَسْقُطُ، وَتَبْقَىٰ سَبْعَةُ أَصْنَافٍ، إِنْ وَجَدَ جَمِيعَهُمْ أَعْطَىٰ الْبَعْضَ مَعَ إِمْكَانِ وَجَدَ جَمِيعَهُمْ أَعْطَىٰ الْبَعْضَ مَعَ إِمْكَانِ عَطِيَّةِ الْجَمِيع، جَازَ أَيْضًا..

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في أول هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٢١)، ومسلم برقم (١٠٢٢).

# مَسْأَلَةٌ [٤٣٣]: قَالَ: (وَإِنْ أَعْطَاهَا كُلَّهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَجْزَأُهُ إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى الْغِنَى).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَخْصًا وَاحِدًا.

وَهُو قَوْلُ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ (١)، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ التَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْتَمِلُ الْأَصْنَافَ، قَسَمَهُ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، جَازَ وَضْعُهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَقَالَ مَالِكُ: يَتَحَرَّىٰ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ مِنْهُمْ، وَيُقَدِّمُ الْأَوْلَىٰ فَالْأَوْلَىٰ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَالشَّافِعِيُّ: يَجِبُ أَنْ يَقْسِمَ زَكَاةَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَالِهِ، عَلَىٰ الْمَوْجُودِين مِنْ الْأَصْنَافِ السِّتَّةِ الَّذِينَ شُهْمَانُهُمْ ثَابِتَةٌ، قِسْمَةً عَلَىٰ السَّوَاءِ، ثُمَّ حِصَّةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ،

(١) أثر عمر، ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٢)، من طريق ليث، عن عطاء، عن عمر.

وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وانقطاعه بين عطاء وعمر.

#### أثر حذيفة، حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٢)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٦١٢)، [ط. دار الهدئ]، من طريق حجاج بن أرطاة، عن المنهال بن عمرو، عن زر، عن حذيفة.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة، إلا أنَّ له إسنادًا آخر فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٢)، من طريق ابن أبي ليليٰ، عن الحكم، عن حذيفة.

وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وهو ضعيف سيئ الحفظ، والحكم لم يسمع من حذيفة. والأثر حسن بالطريقين.

#### أثر ابن عباس، ضعيف:

أخرجه عبد الرزاق (١٠٦/٤)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٦١٥)، [ط. دار الهدئ] من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن عباس فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن جريج، ويخشىٰ أن يكون عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر، وقد كذب؛ لأنَّ عبد الرزاق قد روى الأثر أيضًا (٤/ ١٠٥)، من طريقه عن أبيه، عن ابن عباس.



لَا تُصْرَفُ إِلَىٰ أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ، إِنْ وَجَدَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا وَاحِدًا، صَرَفَ حِصَّةَ ذَلِكَ الصِّنْفِ إِلَيْهِ.

وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ كَذَلِكَ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَعَلَ الصَّدَقَةَ لِجَمِيعِهِمْ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ فِيهَا، فَلَا يَجُوزُ الاِقْتِصَارُ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ كَأَهْلِ الْخُمْسِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ لِمُعَاذٍ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فَقُرَائِهِمْ» (١).

فَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِرَدِّ جُمْلَتِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَهُمْ صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَالُ، فَجَعَلَهُ فِي صِنْفٍ ثَانٍ سِوَىٰ الْفُقَرَاءِ، وَهُمْ الْمُؤَلَّفَةُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُينْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، وَزَيْدٌ الْخَيْرُ قَسَمَ فِيهِمْ الذُّهَيبَةَ الَّتِي بَعَثَ بِهَا إلَيْهِ عَلِيٌّ وَعُينْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، وَزَيْدٌ الْخَيْرُ قَسَمَ فِيهِمْ الذُّهَيبَةَ الَّتِي بَعَثَ بِهَا إلَيْهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ أَتَاهُ مَالُ آخَرُ؛ فَجَعَلَهُ فِي صِنْفٍ مِنْ الْيَمَنِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ أَتَاهُ مَالُ آخَرُ؛ فَجَعَلَهُ فِي صِنْفٍ آخَرَ؛ لِقَوْلِهِ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ حِينَ تَحَمَّلَ حِمَالَةً، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْقٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّىٰ تَأْمِرَ لَك بِهَا» (\*\*). وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَّاضِي، أَنَّهُ قَوْمِهِ (\*\*). أَمَرَ لَك بِهَا» (\*\*).

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو منقطع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. وللحديث طريق أخرى: أخرجه عبد الرزاق (١١٥٢٨)، والترمذي (١٢٠٠)، والطبراني (٦٢٢٨)، (٦٢٢٩)، (٦٢٣١)، (٦٢٣٢)، والحاكم (٢/٤٢)، والبيهقي (٧/ ٣٩٠)، من طرق عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩) عن ابن عباس فيهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٣٣٤٤)، ومسلم برقم (١٠٦٤)، عن أبي سعيد الخدري ﴿ اللَّهُمُّهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٤٤)، عن قبيصة ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ وقوله: تحمل حمالة: أي تحمل مالًا كثيرًا للإصلاح بين فئتين.

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أحمد (٤/ ٣٧)، وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (١١٩٨)، (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر به.

وَلَوْ وَجَبَ صَرْفُهَا إِلَىٰ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَجُنْ دَفْعُهَا إِلَىٰ وَاحِدٍ، وَلِأَنَّهَا لَا يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَىٰ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ إِذَا أَخَذَهَا السَّاعِي، فَلَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا فَرَّقَهَا الْمَالِكُ، صَرْفُهَا إِلَىٰ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ إِذَا أَخَذَهَا السَّاعِي، فَلَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا فَرَّقَهَا الْمَالِكُ، كَمَا لَوْ وَصَّىٰ لِجَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ، وَيُخَرَّجُ عَلَىٰ هَذَيْنِ الْاقْتِصَارُ عَلَىٰ وَاحِدٍ، كَمَا لَوْ وَصَّىٰ لِجَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ، وَيُخَرَّجُ عَلَىٰ هَذَيْنِ الْمَعْنَيْنِ الْخُمْسُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ الْإِمَامِ تَقْرِيقُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ مُسْتَحِقِّيهِ، وَاسْتِيعَابُ الْمَعْنَيْنِ الْخُمْسُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ الْإِمَامِ تَقْرِيقُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ مُسْتَحِقِيهِ، وَاسْتِيعَابُ جَمِيعِ مُسْتَحِقِيهِ، وَالْآيَةُ أُرِيدَ بِهَا بِيَانُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِمْ، دُونَ جَمِيعِهِمْ بِهِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ، وَالْآيَةُ أُرِيدَ بِهَا بِيَانُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِمْ، دُونَ عَرْهِمْ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ صَرْفُهَا إِلَىٰ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ، أَوْ إِلَىٰ مَنْ أَمْكَنَ عَيْرِهِمْ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ صَرْفُهَا إلَىٰ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ، أَوْ إِلَىٰ مَنْ أَمْكَنَ مَنْ أَمْكَنَ الْمُسْتَحَبُّ وَيُحْصُلُ الْإِجْزَاءُ يَقِينًا فَكَانَ أَوْلَىٰ.

فَضْلُلُ [1]: قَوْلُ الْخِرَقِيِّ: «إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَىٰ الْغِنَىٰ». يَعْنِي بِهِ الْغِنَىٰ الْمَانِعَ مِنْ أَخْدِ الزَّكَاةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ. وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْغِنَىٰ، وَالْمَذْهَبُ أَخْدِ الزَّكَاةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ. وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْغِنَىٰ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا يُغْنِيه مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ وَذَكَرَهُ أَصْحَابُهُ، فَيَتُعَيَّنُ حَمْلُ كَلَام الْخِرَقِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ زِيَادَةً عَلَىٰ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْغِنَىٰ.

وَهَذَا قَوْلُ النَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُعْطَىٰ أَلْفًا وَأَكْثَرَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، وَيُكْرَهُ أَنْ يُزَادَ عَلَىٰ الْمِائَتَيْنِ. وَلَنَا، أَنَّ الْغِنَىٰ لَوْ كَانَ سَابِقًا مَنَعَ، فَيَمْنَعُ إِذَا قَارَنَ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي النِّكَاحِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَكُلُّ صِنْفٍ مِنْ الْأَصْنَافِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ حَاجَتُهُ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، فَالْغَارِمُ وَالْمُكَاتَبُ يُعْطَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَإِنْ كَثُر، وَابْنُ السَّبِيلِ يُعْطَىٰ مَا يُعْطَىٰ مَا يُتْلِغُهُ إِلَىٰ بَلَدِهِ، وَالْعَامِلُ يُعْطَىٰ بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ. قَالَ مَا يُتْلِغُهُ إِلَىٰ بَلَدِهِ، وَالْعَامِلُ يُعْطَىٰ بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ. قَالَ

يحيىٰ بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمان بن صخر.

وقرن بأبي سلمة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند البيهقي والحاكم، وهذا إسناد ضعيف أيضًا لانقطاعه؛ فقد أشار البيهقي إلىٰ عدم سماع أبي سلمة وابن ثوبان من سلمة بن صخر كما في سننه؛ فالحديث حسن بالطريقين.

أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ: يَحْمِلُ فِي السَّبِيلِ بِأَلْفٍ مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: مَا أَعْطَىٰ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَا يُعْطَىٰ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ زِيَادَةً عَلَىٰ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ لَهَا، فَلَا يُزَادُ عَلَىٰ مَا تَقْتَضِيه.

فَضْلُ [٣]: وَأَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ يَأْخُذُونَ أَخْذًا مُسْتَقِرًّا، فَلَا يُرَاعَىٰ حَالُهُمْ بَعْدَ الدَّفْعِ، وَهُمْ: الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ، وَالْعَامِلُونَ، وَالْمُؤَلَّفَةُ، فَمَتَىٰ أَخَذُوهَا مَلَكُوهَا مِلْكًا دَائِمًا مُسْتَقِرًّا، لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ رَدُّهَا بِحَالٍ، وَأَرْبَعَةُ مِنْهُمْ، وَهُمْ الْغَارِمُونَ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي مَسْتَقِرًّا، لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ رَدُّهَا بِحَالٍ، وَأَرْبَعَةُ مِنْهُمْ، وَهُمْ الْغَارِمُونَ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنُ السَّبِيلِ؛ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَخْذًا مُرَاعًىٰ، فَإِنْ صَرَفُوهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي اسْتَحَقُّوا الْأَخْذَ لِأَجْلِهَا، وَإِلَّا أُسْتَرْجِعَ مِنْهُمْ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ وَالَّتِي قَبْلَهَا، أَنَّ هَؤُلَاءِ أَخَذُوا لِمَعْنَىٰ لَمْ يَحْصُلْ بِأَخْذِهِمْ لِلزَّكَاةِ، وَالْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَتَأْلِيفُ لِلزَّكَاةِ، وَالْأَوَّلُونَ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِأَخْذِهِمْ، وَهُو غِنَىٰ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَتَأْلِيفُ الْمُؤَلَّفِينَ، وَأَدَاءُ أَجْرِ الْعَامِلِينَ. وَإِنْ قَضَىٰ هَؤُلَاءِ حَاجَتَهُمْ بِهَا، وَفَضَلَ مَعَهُمْ فَضْلٌ، رَدُّوا الْمُؤْضِينَ، وَأَذَاءُ أَجْرِ الْعَامِلِينَ. وَإِنْ قَضَىٰ هَؤُلَاءِ حَاجَتَهُمْ بِهَا، وَفَضَلَ مَعَهُمْ فَضْلٌ، رَدُّوا الْمُؤْضِعِ. الْفَضْلَ، إلَّا الْغَاذِي، فَإِنَّ مَا فَضَلَ معهُ بَعْدَ غَزْوِهِ فَهُو لَهُ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَرُوَّا فَعَ الْمُكَاتَبِ وَرُوَّا فَعَ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ مَا فَي يَدِهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَالْكَوْسَجِ. وَنَقَلَ عَنْهُ حَنْبُلُ: إِذَا عَجَزَ يَرُدُّ مَا فِي يَدَيْهِ فِي الْمُكَاتَبِينَ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: إِنْ كَانَ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ أُسْتُرْجِعَ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دُفِعَ إِلَيْهِ لِيَعْتِقَ بِهِ وَلَمْ يَقَعْ وَقَالَ الْقَاضِي: كَلَامُ الْخِرَقِيِّ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي بَقِيَ فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ النَّكَاةِ، وَإِنَّمَا تَصَرَّفَ فِيهَا وَحَصَلَ عِوَضُهَا وَفَائِدَتُهَا. وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ هَوُلَاءِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ.

#### مُسْأَلَةٌ [٤٣٤]: قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَدِهَا إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ)

الْمَذْهَبُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَدِهَا إِلَىٰ مَسَافَةِ الْقَصْرِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ الزَّكَاةِ يُبْعَثُ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَىٰ بَلَدٍ؟ قَالَ: لَا. قِيلَ: وَإِنْ كَانَ قَرَابَتُهُ



بِهَا؟ قَالَ: لَا. وَاسْتَحَبَّ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا تُنْقَلَ مِنْ بَلَدِهَا.

وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ (١) إلَىٰ مِخْلَافٍ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ تُرَدُّ إلَىٰ مِخْلَافِهِ (٢). وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ رَدَّ زَكَاةً أُتِي بِهَا مِنْ خُرَاسَانَ إلَىٰ الشَّامِ، إلَىٰ خُرَاسَانَ.

وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا نَقْلَ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَىٰ بَلَدٍ، إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ. وَكَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِمُعَاذٍ: «أَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (٣) وَهَذَا يَخْتَصُّ بِفُقَرَاءِ بَلَدِهِمْ.

وَلَمَّا بَعَثَ مُعَاذُ الصَّدَقَةَ مِنْ الْيَمَنِ إِلَىٰ عُمَرَ، أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: لَمْ أَبْعَثْكَ جَابِيًا، وَلَا آخِذَ جِزْيَةٍ، وَلَكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَأْخُذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ، فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. فَقَالَ مُعَاذُّ: مَا بَعَثْت إِلَيْكَ بِشَيْءِ وَأَنَا أَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنِّي. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ (1). وَرُوِي مَا بَعَثْت إلَيْكَ بِشَيْءِ وَأَنَا أَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنِّي. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ (1). وَرُوِي مَا اللهُ مُوالِ (1) أَيْنَ الْمَالُ عَلَيْ وَيَادًا، أَوْ بَعْضَ الْأَمْوَاءِ بَعَثَ أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ مَوْلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ زِيَادًا، أَوْ بَعْضَ الْأُمْوَاءِ، بَعَثَ أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ مَوْلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ زِيَادًا، أَوْ بَعْضَ الْأُمْوَاءِ بَعَثَ كُنَّا فَعَمْ وَلَى عَمْرَانَ عَلَىٰ الْمَالُ؟ قَالَ: أَلِلْمَالِ بَعَشَتِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَصَعُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ (٥).

<sup>(</sup>١) في النهاية: المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق، وجمعه المخاليف، أراد أنه يؤدي صدقته إلىٰ عشيرته التي كان يؤدي إليها.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ لأنَّ طاوسًا لم يدرك معاذ بن جبل رَهيُّهُهُ.

وقد أخرجه أيضًا ابن زنجويه في الأموال (٢٢٤٤) عن يحيىٰ بن يحيىٰ، عن سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٩١١)، من طريق عمرو بن شعيب، عن عمر به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه منقطع.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (١٦٢٥)، عن نصر بن علي الجهضمي، عن أبيه، عن إبراهيم بن عطاء، عن أبيه أنَّ زيادًا فذكره. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه ابن ماجه (١٨١١)، من وجه آخر، عن إبراهيم به.

)(!

وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ بِهَا، فَإِذَا أَبَحْنَا نَقْلَهَا أَفْضَىٰ إِلَىٰ بَقَاءِ فُقَرَاءِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مُحْتَاجِينَ.

فَضْلُلْ [١]: فَإِنْ خَالَفَ وَنَقَلَهَا، أَجْزَأَتْهُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ الْقَاضِي: وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَلَمْ أَجِدْ عَنْهُ نَصَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا، يُجْزِئُهُ. وَاخْتَارَهَا؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ، فَبَرِئَ مِنْهُ كَالدَّيْنِ، وَكَمَا لَوْ فَرَقَهَا فِي بَلَدِهَا. وَالْأُخْرَىٰ، لَا تُجْزِئُهُ. اخْتَارَهَا ابْنُ حَامِدٍ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَىٰ غَيْرِ مَنْ أُمِرَ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَىٰ غَيْرِ الْأَصْنَافِ.

فَضْلُلْ [٢]: فَإِنْ اسْتَغْنَىٰ عَنْهَا فُقَرَاءُ أَهْلِ بَلَدِهَا، جَازَ نَقْلُهَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: قَدْ تُحْمَلُ الصَّدَقَةُ إِلَىٰ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا فُقْرَاءُ أَوْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِمْ، وَقَالَ قَدْ تُحْمَلُ الصَّدَقَةُ إِلَىٰ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا فُقْرَاءُ أَوْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِمْ، وَقَالَ أَيْضًا: لَا تُخْرَجُ صَدَقَةُ قَوْمٍ عَنْهُمْ مِنْ بَلَدٍ إِلَىٰ بَلَدٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْهُمْ، لِأَنَّ الَّذِي كَانَ يَجِيءُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ مِنْ الصَّدَقَةِ، إِنَّمَا كَانَ عَنْ فَضْلٍ مِنْهُمْ، يُعْطَوْنَ مَا يَكْفِيهِمْ، وَيُخْرَجُ الْفَضْلُ عَنْهُمْ.

وَرَوَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ، فِي كِتَابِ "الْأَمُوالِ"، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ لَمْ يَزَلْ بِالْجَنَدِ، إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَدَّىٰ مَاتَ النَّبِيُ عَلَىٰ ثُمَّ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَر، فَرَدَّهُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَبَعَثُ إلَيْهِ مُعَاذٌ بِثُلُثِ صَدَقَةِ النَّاسِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: لَمْ أَبْعَنْكَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَبَعَثُ إلَيْهِ مُعَاذٌ بِثُلُثِ صَدَقَةِ النَّاسِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: لَمْ أَبْعَنْكَ جَابِيًا، وَلَا آخِذَ جِزْيَةٍ، لَكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَأْخُذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ، فَتَرُدَّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا بَعَثْت إلَيْك بِشَيْءٍ وَأَنَا أَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنِّي. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّانِي، بَعَثَ إلَيْهِ بِهَا كُلِّهَا، فَرَاجَعَهُ مِشْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ بَعَثَ إلَيْهِ بِهَا كُلِّهَا، فَرَاجَعَهُ عُمَرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ بَعَثَ إلَيْهِ بِهَا كُلِّهَا، فَرَاجَعَهُ عُمَرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ بَعَثَ إلَيْهِ بِهَا كُلِّهَا، فَرَاجَعَهُ عُمَرُ بِمِثْل مَا رَاجَعَهُ، فَقَالَ مُعَاذُ: مَا وَجَدْت أَحدًا يَأْخُذُ مِنِي شَيْئًا (١).

وَكَذَلَكَ إِذَا كَانَ بِبَادِيَةٍ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، فَرَّقَهَا عَلَىٰ فُقَرَاءِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ. فَرَّقَهَا عَلَىٰ فُقَرَاءِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ. وَمَالُهُ فَضِّلْ [٣]: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ، وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ، فَأَكُ اللَّهُ فَا بَعْضُهُ حَيْثُ هُوَ، وَبَعْضُهُ فِي بَلَدٍ، فَأَكْ بَعْضُهُ حَيْثُ هُوَ، وَبَعْضُهُ فِي

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في أول هذه المسألة.

مِصْرٍ، يُؤَدِّي زَكَاةَ كُلِّ مَالٍ حَيْثُ هُوَ. فَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ مِصْرِهِ وَأَهْلِهِ، وَالْمَالُ مَعَهُ، فَأَسْهَلُ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ، ، وَبَعْضَهُ فِي الْبَلَدِ الْآخَرِ.

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ حَتَّىٰ يَمْكُثَ فِيهِ حَوْلًا تَامَّا، فَلَا يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ. فَإِنْ كَانَ الْمَالُ تِجَارَةً يُسَافِرُ بِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يُفَرِّقُ زَكَاتَهُ حَيْثُ حَالَ حَوْلُهُ، فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ. وَمَفْهُومُ كَلَامٍ أَحْمَدَ فِي اعْتِبَارِهِ الْحَوْلَ التَّامَّ، أَنَّهُ يَسْهُلُ فِي أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي ذَلِكَ الْجَوْلَ التَّامَّ، أَنَّهُ يَسْهُلُ فِي أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي ذَلِكَ الْحَوْلِ التَّامَّ، أَنَّهُ يَسْهُلُ فِي أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي ذَلِكَ الْحَوْلِ.

وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ: يُزَكِّيه فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَثُرَ مُقَامُهُ فِيهِ. فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ مُقَامُهُ فِيهِ. أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ فِيهِ. أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ فِيهِ.

فَضَّلُلْ [٤]: وَالْمُسْتَحَبُّ تَفْرِقَةُ الصَّدَقَةِ فِي بَلَدِهَا، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ مِنْ الْقُرَىٰ وَالْمُسْتَحَبُّ تَفْرِقَةُ الصَّدَقَةِ فِي بَلَدِهَا، ثُمَّ الْأَقْرَى الَّتِي حَوْلَهُ مَا لَمْ وَالْبُلْدَانِ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِح: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِي زَكَاتَهُ فِي الْقُرَىٰ الَّتِي حَوْلَهُ مَا لَمْ تُقْصَرْ الصَّلَاةُ فِي الْقُرَىٰ الْبَعِيدِ لِتَحَرِّي قَرَابَةٍ، أَوْ تُقْصَرْ الصَّلَاةُ فِي أَثْنَائِهَا، وَيَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ. وَإِنْ نَقَلَهَا إِلَىٰ الْبَعِيدِ لِتَحَرِّي قَرَابَةٍ، أَوْ مَن كَانَ أَشَدَّ حَاجَةً، فَلَا بَأْسَ، مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ.

فَضِّلُ [٥]: وَإِذَا أَخَذَ السَّاعِي الصَّدَقَةَ، وَاحْتَاجَ إِلَىٰ بَيْعِهَا لِمَصْلَحَةٍ مِنْ كُلْفَةٍ فِي نَقْلِهَا، أَوْ مَرَضِهَا أَوْ نَحْوِهِمَا، فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَىٰ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ رَأَىٰ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ، فَسَأَلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: إِنِّي ارْتَجَعْتَهَا بِإِبِل. فَسَكَت». رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، فِي «الْأَمْوَالِ»(١)، وَقَالَ: الرَّجْعَةُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنَهَا مِثْلَهَا أَوْ غَيْرُهَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إِلَىٰ بَيْعِهَا، فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَجُوزُ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ. وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازِ؛ لِحَدِيثِ قَيْسٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْ سَكَتَ حِينَ أَخْبَرَهُ الْمُصَدِّقُ بِارْتِجَاعِهَا، وَلَمْ يَسُكَتَ حِينَ أَخْبَرَهُ الْمُصَدِّقُ بِارْتِجَاعِهَا، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: لم أجده في "الأموال"، وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (١/ ٢٢٢)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٢٤)، عن هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لكونه مرسلًا.



# مَسْأَلَةٌ [٤٣٥]: قَالَ: (وَإِذَا بَاعَ مَاشِيَةً قَبْلَ الْحُوْلِ بِمِثْلِهَا، زَكَّاهَا إِذَا تَمَّ حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ مِلْكِهِ الْأَوَّلِ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ نِصَابًا لِلزَّكَاةِ، مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ بِجِنْسِهِ، كَالْإِبِلِ بِالْإِبِلِ، أَوْ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ، أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ، وَبَنَىٰ عَلَىٰ حَوْلِ الْأَوَّلِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَنْبَنِي حَوْلُ نِصَابٍ عَلَىٰ حَوْلِ غَيْرِهِ بِحَالٍ؛ لِقَوْلِهِ: (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) (١). وَلِأَنَّهُ أَصْلُ بِنَفْسِهِ، فَلَمْ يَنْبَنِ عَلَىٰ حَوْلِ غَيْرِهِ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْجَنْسَانِ. وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْأَثْمَانِ. وَوَافَقَ الشَّافِعِيَّ فِيمَا سِوَاهَا؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْأَثْمَانِ لِكَوْنِهَا ثَمَنًا، وَهَذَا الْمَعْنَىٰ يَشْمَلُهَا، بِخِلَافِ غَيْرِهَا.

وَلَنَا، أَنَّهُ نِصَابٌ يُضَمُّ إِلَيْهِ نَمَاؤُهُ فِي الْحَوْلِ، فَبُنِي حَوْلُ بَدَلِهِ مِنْ جِنْسِهِ عَلَىٰ حَوْلِهِ، كَالْعُرُوضِ، وَالْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِالنَّمَاءِ وَالرِّبْحِ وَالْعُرُوضِ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ مَحَلَّ النَّزَاعِ، وَالْجِنْسَانِ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ مَعَ وُجُودِهِمَا. فَأُولَىٰ أَنْ لَا يُبْنَىٰ حَوْلُ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْآخَرِ.

فَضْلُلْ [١]: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْت أَحْمَدَ، عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ غَنَمٌ سَائِمَةُ، فَيَبِعُهَا بِضِعْفِهَا مِنْ الْغَنَمِ، أَعَلَيْهِ أَن يُزَكِّيَهَا كُلَّهَا، أَمْ يُعْطِي زَكَاةَ الْأَصْلِ؟ قَالَ: بَلْ سَائِمَةُ، فَيَبِعُهَا بِضِعْفِهَا مِنْ الْغَنَمِ، أَعَلَيْهِ أَن يُزَكِّيهَا كُلَّهَا، أَمْ يُعْطِي زَكَاةَ الْأَصْلِ؟ قَالَ: بَلْ يُزَكِّيهَا كُلَّهَا، عَلَىٰ حَدِيثِ عُمَرَ فِي السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي (٢)؛ لِأَنَّ نَمَاءَهَا مَعَهَا. قُلْت: فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهَا كُلَّهَا عَلَىٰ حَدِيثِ حِمَاسٍ (٣)، فَأَمَّا إِنْ بَاعَ النِّصَابَ بِدُونِ النِّصَابِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَانِ فَبَاعَهُمَا بِمِائَةٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةً مِائَةٍ وَحْدَهَا.

<sup>(</sup>١) ضعيف مرفوعًا وصح موقوفًا: تقدم تخريجه في المسألة [٩٠٤].

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٩٠٤].

<sup>(</sup>٣) يأتي حديث حماس وتخريجه في أول باب: (زكاة عروض التجارة).

## مَسْأَلَةٌ [٤٣٦]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ إِنْ أَبْدَلَ عِشْرِينَ دِينَارًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، لَمْ تَبْطُلْ الزَّكَاةُ بِانْتِقَالِهَا)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَىٰ أَبْدَلَ نِصَابًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، انْقَطَعَ حَوْلُ الزَّكَاةِ وَاسْتَأْنَفَ حَوْلًا، إلَّا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ، إذْ هُمَا أَرُوشُ الْذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ، إذْ هُمَا أُرُوشُ الْجِنَايَاتِ، وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ، وَيَضُمُّ أَحَدَهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَىٰ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ بِنِصَابٍ مِنْ الْأَثْمَانِ، أَوْ بَاعَ عَرْضًا بِنِصَابٍ، لَمْ يَنْفَطِعْ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي قِيمَةِ الْعُرُوضِ، لَا فِي نَفْسِهَا، وَالْقِيمَةُ هِي الْأَثْمَانُ، فَكَانَا جِنْسًا وَاحِدًا. وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ صَاحِبِهِ، لَمْ يُبْنَ حَوْلُهُ حَوْلُ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ حَوْلِ الْآخِرِ؛ لِأَنَّهُمَا مَالَانِ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخِرِ، فَلَمْ يُبْنَ حَوْلُهُ عَوْلُ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ حَوْلِ الْآخِرِ، فِلَمْ يُبْنَ حَوْلُهُ عَلَىٰ حَوْلُهُ عَلَىٰ حَوْلُهُ عَلَىٰ حَوْلِ الْآثَمُانِ بِكُلِّ حَالٍ. الْآتَجِنُ مِنْ الْمَاشِيَةِ. وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ حَوْلَهَا يُبْنَىٰ عَلَىٰ حَوْلِ الْآثَمُانِ بِكُلِّ حَالٍ.

### مَسْأَلَةٌ [٤٣٧]: قَالَ: (وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيَةٌ، فَبَاعَهَا قَبْلَ الْحُوْلِ بِدَرَاهِمَ، فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ، لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ عَنْهُ)

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ إِبْدَالَ النِّصَابِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ يَقْطَعُ الْحَوْلَ، وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلًا آخَرَ. فَإِنْ فَعَلَ هَذَا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُبْدَلُ مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ النُّصُبِ، هَذَا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ، لَمْ تَسْقُطْ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ النِّصَابِ، قَصْدًا لِلتَّنْقِيصِ، لِتَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ، لَمْ تَسْقُطْ، وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، إِذَا كَانَ إِبْدَالُهُ وَإِتْلَافُهُ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ. وَلَوْ فَعَلَ وَلِكَ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ، لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَظِنَّةٍ لِلْفِرَارِ.

وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ مَالِكُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ نَقَصَ قَبْلَ تَمَامٍ حَوْلِهِ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ.

وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحَبَ الْجُنَةِ إِذْ أَفْتَمُواْ لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِعِينَ ﴾ [القلم: ١٧] ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن رَبِكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴾ [القلم: ١٩] ﴿ فَأَصَبَحَتُ كَالْصَرِيمِ ﴾ [القلم: ٢٠]. فَعَاقَبَهُمْ اللهُ تَعَالَىٰ بِذَلِكَ، لِفِرَارِهِمْ مِنْ الصَّدَقَةِ، وَلِأَنَّهُ قَصَدَ إِسْقَاطَ نَصِيبِ مَنْ الْعَقَدَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَصَدَ الْعُقَدَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَصَدَ الْعِقَدَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَصَدَ قَصْدًا فَاسِدًا، اقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ مُعَاقَبَتَهُ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِ، كَمَنْ قَتَلَ مَوْرُوثَهُ لِاسْتِعْجَالِ مِيرَاثِهِ، عَاقَبَهُ الشَّرْعُ بِالْحِرْمَانِ، وَإِذَا أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ، لَمْ يَقْصِدْ قَصْدًا فَاسِدًا، فَاسِدًا.

فَضْلُلْ [١]: وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ الْمَبِيعِ، دُونَ الْمَوْجُودِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَجَبَتْ الزَّكَاةُ بِسَبَبِهِ، وَلَوْ لَاهُ لَمْ تَجِبْ فِي هَذَا زَكَاةٌ.

فَضْلُلُ [٢]: فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِالْبَيْعِ وَلَا بِالتَّنْقِيصِ الْفِرَارَ، انْقَطَعَ الْحَوْلُ، وَاسْتَأْنُفَ بِمَا اسْتَبْدَلَ بِهِ حَوْلًا، إِنْ كَانَ مَحَلَّا لِلزَّكَاةِ فَإِنْ وَجَدَ بِالثَّانِي عَيْبًا، فَرَدَّهُ أَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، اسْتَبْدَلَ بِهِ حَوْلًا، إِنْ كَانَ مَحَلَّا لِلزَّكَاةِ فَإِنْ وَجَدَ بِالثَّانِي عَيْبًا، فَرَدَّهُ أَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَلَمْ الْخِيَارِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْخِيَارِ، وَلَمْ الْخِيَارِ فَلَمْ يَنْقَضِ الْخِيَارُ وَقَدْ ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ هَذَا فِي مَوْضِعِ آخَرَ، فَقَالَ: وَالْمَاشِيَةُ إِذَا بِيعَتْ بِالْخِيَارِ فَلَمْ يَنْقَضِ الْخِيَارُ حَتَّىٰ رُدَّتْ، اسْتَقْبَلَ الْبَائِعُ بِهَا حَوْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكِ.

وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَىٰ النِّصَابِ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَبْلَ إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَلَهُ الرَّدُّ، سَوَاءٌ قُلْنَا الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، أَوْ بِالذِّمَّةِ؛ لِمَا بَيَّنَا مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَلَهُ الرَّدُّ، سَوَاءٌ قُلْنَا الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، أَوْ بِالذِّمَّةِ؛ لِمَا بَيَّنَا مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ اللَّرْشِ تَجِبُ فِي الْعَيْنِ بِمَعْنَىٰ اسْتِحْقَاقِ الْفُقَرَاءِ جُزْءًا مِنْهُ، بَلْ بِمَعْنَىٰ تَعَلُّقِ حَقِّ بِهِ، كَتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِالْجَانِي، فَيَرُدُّ النِّصَاب، وَعَلَيْهِ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ مِنْ مَالٍ آخَرَ. فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْهُ، ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهُ، انْبَنَىٰ عَلَىٰ الْمُعْيِبِ إِذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، هَلْ لَهُ رَدُّهُ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، وَانْبَنَىٰ أَيْضًا عَلَىٰ الْمُعِيبِ إِذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، هَلْ لَهُ رَدُّهُ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، وَانْبَنَىٰ أَيْضًا عَلَىٰ تَغْرِيقِ الصَّفْقَةِ، فَإِنْ قُلْنَا: يَجُوزُ.

جَازَ الرَّدُّ هَاهُنَا، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ. وَمَتَىٰ رَدَّهُ فَعَلَيْهِ عِوَضُ الشَّاةِ الْمُخْرَجَةِ، تُحْسَبُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ مِنْ الشَّمَنِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قِيمَتِهَا مَعَ يَمِينِهِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةُ الْأَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِهِ، بِالْحِصَّةِ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَانِ فَهُو غَارِمٌ، وَالْقَوْلُ فِي الْأُصُولِ قَوْلُ الْغَارِمِ. فَهُو غَارِمٌ، وَالْقَوْلُ فِي الْأُصُولِ قَوْلُ الْغَارِمِ.

وَفِيهِ وَجْهُ آخَرُ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ الثَّمَنَ، فَيَرُدُّهُ.

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْغَارِمَ لِثَمَٰنِ الشَّاةِ الْمُدَّعَاةِ هُوَ الْمُشْتَرِي. فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ، فَلَهُ الرَّدُّ وَجْهًا وَاحِدًا.

فَضْلُلُ [٣]: فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا، لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُ الزَّكَاةِ فِي النِّصَابِ، وَبَنَىٰ عَلَىٰ حَوْلِهِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مَا انْتَقَلَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَيَصِيرَ كَالْمَغْصُوبِ، عَلَىٰ مَا مَضَىٰ.

فَضْلُلُ [٤]: وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي النِّصَابِ الَّذِي وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ، بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَأَنْوَاعِ التَّصَرُّ فَات، وَلَيْسَ لِلسَّاعِي فَسْخُ الْبَيْعِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَصِحُّ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ وَأَنْوَاعِ التَّصَرُّ فَات، وَلَيْسَ لِلسَّاعِي فَسْخُ الْبَيْعِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قَوْ لَانِ؛ أَحَدُهُمَا، لَا أَدَاءِ الزَّكَاةِ نَقَضَ الْبَيْعِ فِي قَدْرِهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قَوْ لَانِ؛ أَحَدُهُمَا، لَا يَصِحُّهُ لِأَنْنَا إِنْ قُلْنَا إِنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْغَيْنِ، فَقَدْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ، وَإِنْ قُلْنَا تِتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، فَقَدْرُ الزَّكَاةِ مُرْتَهَنَ بِهَا، وَبَيْعُ الرَّهْنِ غَيْرُ جَائِزٍ.

وَلَنَا، ﴿أَنَّ النَّبِيَ ﷺ: نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١). وَمَفْهُو مُهُ صِحَّةُ بَيْعِهَا إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا، وَهُو عَامٌّ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَغَيْرُهُ. وَنَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّىٰ يَشُودٌ (٢). وَهُمَا مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ. وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّىٰ يَسُودٌ (٢). وَهُمَا مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ. وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ

وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أن حمادًا تفرد بذكر العنب والحب؛ فقد رواه جمع عن حميد بذكر: «النخل حتىٰ تزهو»، ولم يذكروا العنب والحب، وممن رواه كذلك مالك، ويحيىٰ القطان، وابن المبارك، وهشيم، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي كما في «المسند الجامع» (٢/ ٤٠-٢٤).

وكذلك عبد الوهاب الثقفي كما في "مسند الشافعي" (٢/ ١٤٩)، ويزيد بن هارون كما في "مسند أبي يعلى" (٣٨٥١)، وأبو خالد الأحمر كما في "المنتقي" لابن الجارود (٢٠٤)، وعبد الله بن بكر، ويحيى بن أيوب كما في "شرح المعاني" (٤/ ٢٤).

فالحديث شاذ بذكر العنب والحب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢١٩٤)، ومسلم برقم (١٥٣٤)، عن ابن عمر رهيها.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٢١)، وابن حبان (٢٩٩٣)، والحاكم (٢/ ١٩)، من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس أنَّ النبي ﷺ نهيٰ.. فذكره.



وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ، وَالْمَالُ خَالٍ عَنْهَا، فَصَحَّ بَيْعُهُ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ، أَوْ زَكَاةُ فِطْرِ.

وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ، فَهُو تَعَلُّقٌ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِي جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ، فَلَمْ يَمْنَعُ بَيْعَ جَمِيعِهِ، كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ. وَقَوْلُهُمْ: بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ. لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَثْبُتْ لِلْفُقَرَاءِ فِي النِّصَابِ، بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ الْفُقَرَاءُ مِنْ إِلْزَامِهِ أَدَاءَ الزَّكَاةِ فِي النِّصَابِ، بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ الْفُقَرَاءُ مِنْ إِلْزَامِهِ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ الْفُقَرَاءُ مِنْ النِّصَابِ ثَمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِرَهْنٍ، فَإِنَّ أَحْكَامَ الرَّهْنِ غَيْرُ ثَابِيَةٍ فِيهِ، فَإِذَا تَصَرَّفَ فِي النِّصَابِ ثَمَّ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُلِّفَ تَحْصِيلَهَا، فَإِنْ عَجَزَ بَقِيتْ الزَّكَاةُ فِي ذِمَّتِهِ، كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ النِّصَابِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفْسَخَ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ، وَتُؤْخَذَ مِنْهُ، وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ بِقَدْرِهَا؛ لِأَنَّ عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ ضَرَرًا فِي إِتْمَامِ الْبَيْعِ، وَتَفْوِيتًا لِحُقُوقِهِمْ، فَوَجَبَ فَسْخُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ»(١) وَهَذَا أَصَحُّ.

(۱) حسن بطرقه وشواهده: أخرجه أحمد (٣١٣/١)، وابن ماجه (٢٣٤١)، من طريق جابر بن يزيد الضعف، الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن جابر بن يزيد شديد الضعف، وقد كذب.

وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني (٢٢٨/٤)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به.

وإسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم، ولأن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة.

وللحديث طريق أخرى هي أحسنها: ذكرها الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٨٤)، وتبعه الحافظ في الدراية: وهي أن ابن أبي شيبة أخرجه عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. وهذا إسناد فيه ضعف؛ لضعف رواية سماك عن عكرمة.

#### وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللهادة :

أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٧)، والبيهقي (٦/ ٦٩)، من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عن الدراوردي عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه عن أبي سعيد به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عثمان بن محمد، ثم هو غير محفوظ، فإن الصحيح فيه الإرسال، فقد

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٥) عن عمرو بن يحيي عن أبيه مرسلًا.

وله شاهد آخر من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد (٣٢٧/٥)، وابن ماجه (٢٣٤٠)، من طريق الفضيل ابن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت به.

وهذا إسناد ضعيف غير محفوظ؛ فإن الفضيل بن سليمان روئ عن ابن عقبة مناكير، وإسحاق بن يحييٰ لم يدرك عبادة، وذكر ابن عدي حديثه هذا في الكامل، وقال: غير محفوظ.

وقال ابن رجب: وقيل إن موسىٰ بن عقبة لم يسمع منه، وإنما روىٰ هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه، وأبوعياش لا يعرف.

#### ومن شواهده حديث جابر بن عبدالله:

أخرجه الطبراني (١٨٩٥) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر.

قال ابن رجب عليه: هذا إسناد مقارب، وهو غريب، لكن أخرجه أبوداود في المراسيل من رواية عبدالرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى عن عمه مرسلًا، وهو أصح.

#### ومن شواهده حديث ثعلبة بن أبي مالك:

أخرجه الطبراني (١٣٨٧)، وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب: ضعيف، وشيخه إسحاق بن إبراهيم قال الألباني: لم أعرفه.

#### ومن شواهده حديث أبي هريرة:

أخرجه الدارقطني (٢٢٨/٤)، من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد: «ولا يمنعن جار جاره...»، وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف يعقوب، وأصل الحديث في الصحيحين من رواية الأعرج وعكرمة عن أبي هريرة بلفظ: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز...» الحديث، وليس فيه زيادة: «لا ضرر ولا ضرار».

وله شاهد عن عائشة عند الدارقطني (٤/ ٢٢٧)، والطبراني في الأوسط (٢٧٠، ١٠٣٧) بثلاثة أسانيد في كل إسناد منها كذاب.

وشاهد من حديث عمرو بن عوف، وفيه: حفيده كثير بن عبدالله، وقد كذب.

قال أبوعبدالله وفقه الله: الحديث يرتقي إلى الحسن بالمرسلين وحديث ابن عباس وحديث ثعلبة وحديث أبى هريرة، والله أعلم.



# مَسْاَلَةٌ [٤٣٨]: قَالَ: (وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ بِحُلُولِ الْحُوْلِ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ، فَرَّطَ أَوْ مُ يُفَرِّطْ)

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ أَحْكَامٍ ثَلَاثَةٍ: أَحَدُهَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ. وَهُو إَحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ إِخْرَاجَهَا مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ جَائِزٌ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً فِيهِ، كَزَكَاةِ الْفِطْرِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ فِيهِ، لَامْتَنَعَ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِيهِ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً فِيهِ، كَزُكَاةِ الْفِطْرِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ فِيهِ، لَامْتَنَعَ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِيهِ، وَلَتَمَكَّنَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ إِلْزَامِهِ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ عَيْنِهِ، أَوْ ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامٍ ثُبُوتِهِ فِيهِ، وَلَتَمَكَّنَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ إِلْزَامِهِ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ عَيْنِهِ، أَوْ ظَهرَ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامٍ ثُبُوتِهِ فِيهِ، وَلَتَمَكَّنَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ إلْزَامِهِ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ عَيْنِهِ، أَوْ ظَهرَ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامٍ ثُبُوتِهِ فِيهِ، وَلَسَقَطَتْ الزَّكَاةُ بِتَلَفِ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، كَسُقُوطِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِتَلَفِ الْجَانِي. وَالثَّانِيَةُ، أَنَّهَا تَجِبُ فِي الْعَيْنِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ وَهَذِهِ الرِّوايَةُ هِيَ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِدَالِيَةٍ النَّبِيِّ عَنْ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِدَالِيَةٍ النَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيهَا سُقِيَ بِدَالِيَةٍ أَوْ نَضْحٍ نِصْفُ الْعُشْرِ» (٢). وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ بِحَرْفِ «فِي» وَهِيَ لِلظَّرْفِيَّةِ. أَوْ نَضْحٍ نِصْفُ الْعُشْرِ» (٢). وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ بِحَرْفِ «فِي» وَهِيَ لِلظَّرْفِيَّةِ. وَإِنَّمَا جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ رُخْصَةً. وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ رُخْصَةً. وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَهَا إِذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، وَخَالَ عَلَىٰ مَالِهِ حَوْلَانِ، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا لِمَا مَضَىٰ، وَلَا تَنْقُصُ عَنْهُ فَحَالَ عَلَىٰ مَالِهِ حَوْلَانِ، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا لِمَا مَضَىٰ، وَلَا تَنْقُصُ عَنْهُ

قال الحافظ ابن رجب رهي المنه وقد ذكر الشيخ وقي النووي - أن بعض طرقه تقوي بعضًا، وهو كما قال، ثم قال: وقال أبوعمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به.

وانظر: تحقيق المسند (٢٨٦٥)، وجامع العلوم والحكم (٢١٧/٢)، والصحيحة (٢٥٠)، ونصب الراية (٤/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٥)، عن أبي بكر الصديق رضيعًمهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٨٣) عن ابن عمر في الله وليس عنده: «بدالية»، وذكر «الدوالي» جاء في حديث معاذ بن جبل عند النسائي (٢٤٩٠)، وابن ماجه (١٨١٨)، بإسناد حسن، وهو صحيح بشاهده عن ابن عمر.

الزَّكَاةُ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ، لَمْ تَنْقُصْ الزَّكَاةُ، وَإِنْ مَضَىٰ عَلَيْهِ أَحْوَالٍ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أَحْوَالُ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أَحْوَالُ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ ثَلَاثُةُ أَحْوَالٍ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، وَجَبَتْ فِي عَلَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِائَةَ دِينَارٍ، فَعَلَيْهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي عَلَيْهِ مَنْ فَلَمْ يُؤَثِّرُ فِي تَنْقِيصِ النِّصَابِ.

لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ آخَرُ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ مِنْهُ، احْتَمَلَ أَنْ تَسْقُطَ الزَّكَاةُ فِي قَدْرِهَا؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا اللَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: لَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِهِذَا بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يُسْقِطُ نَفْسَهُ، وَقَدْ يُسْقِطُ غَيْرُهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِالنَّجَاسَةِ فِي مَحَلِّهَا لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ يُسْقِطُ نَفْسَهُ، وَقَدْ يُسْقِطُ غَيْرُهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِالنَّجَاسَةِ فِي مَحَلِّهَا لَا يَمْنَعُ إِزَالَةَ نَجَاسَةِ غَيْرُهَا. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ الثَّانِيةَ غَيْرُ طَهَارَتِهَا وَإِزَالَتِهَا بِهِ، وَيَمْنَعُ إِزَالَةَ نَجَاسَةِ غَيْرُهَا. وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ الثَّانِيةَ غَيْرُ الْأُولِى. وَإِنْ قُلْنَا: الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ. وَكَانَ النِّصَابُ مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ، فَحَالَتْ عَلَيْهِ أَحُوالُ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتُهَا، تَعَلَّقُتْ الزَّكَاةُ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ النِّصَابِ بِقَدْرِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَحُوالُ لَمْ تُولِ الْأَوَّلِ مِنْ النِّصَابِ بِقَدْرِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَحُوالُ لَمْ تُولِدَ وَكَاتُهَا، تَعَلَقتْ الزَّكَاةُ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ النِّصَابِ بِقَدْرِهِ، فَإِنْ كَانَ النَّصَابِ بِقَدْرِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعَدْ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ النِّصَابِ نَقَصَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابِ عَزَلَ قَدْرَ فَرْضِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، وَعَلَيْهِ زَكَاةً مَا بَقِي.

وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ. وَقَالَ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ: إِذَا كَانَتْ الْغَنَمُ أَرْبَعِينَ، فَلَمْ يَأْتِهِ الْمُصَدِّقُ عَامَيْنِ، فَإِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ شَاةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْبَاقِي، وَفِيهِ خِلَافٌ. وَقَالَ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِائتَا عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْبَاقِي، وَفِيهِ خِلَافٌ. وَقَالَ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِائتَا وِرْهَم، فَلَمْ يُزَكِّهَا لِلْعَامِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَصِيرُ مِائتَيْنِ عِنْدَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. وَقَالَ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يُزَكِّهَا سِنِينَ: يُزَكِّي فِي أَوَّلِ سَنَةٍ غِمْسَةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِسَابِ مَا بَقِي.

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ. فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ نُتِجَتْ سَخْلَةً فِي كُلِّ صَنَةٍ شَاةٌ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ كَمَلَ بِالسَّخْلَةِ الْحَادِثَةِ، سَخْلَةً فِي كُلِّ صَنَةٍ شَاةٌ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ كَمَلَ بِالسَّخْلَةِ الْحَادِثَةِ، فَإِنْ كَانَ نَتَاجُ السَّخْلَةِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ بِمُدَّةٍ، أُسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ الثَّانِي مِنْ حِينِ فَإِنْ كَانَ نَتَاجُ السَّخْلَةِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ بِمُدَّةٍ، أُسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ الثَّانِي مِنْ حِينِ فَيْتَجَتْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَمَلَ.

وَحَمْلُ [1]: فَإِنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا أَحْوَالًا، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: الْمَالُ غَيْرُ الْإِبِلِ إِذَا أُدِّيَ مِنْ الْإِبِلِ، لَا تَنْقُصُ زَكَاتُهَا لَمْ يَنْقُصْ، وَالْخَمْسُ بِحَالِهَا، وَكَذَلِكَ مَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِل، لَا تَنْقُصُ زَكَاتُهَا فَيما بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَجِبُ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا يُمْكِنُ تَعَلَّقُهُ بِالْعَيْنِ. وَلِلشَّافِعِيِّ فِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَجِبُ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا يُمْكِنُ تَعَلَّقُهُ بِالْعَيْنِ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّ زَكَاتَهَا تَنْقُصُ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُ مِنْ الْإِبلِ، فَمَضَىٰ عَلَيْهِ فِيهَا أَحُولُ الْأَوَّلِ عَنْ خَمْسٍ كَامِلَةٍ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ، كَمَا لَوْ مَلَكَ أَرْبَعًا وَجُولِ الْأَوَّلِ عَنْ خَمْسٍ كَامِلَةٍ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ، كَمَا لَوْ مَلَكَ أَرْبَعًا وَجُرْءًا مِنْ بَعِيرٍ.

وَلَنَا، أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ، فَلَمْ يَنْقُصْ بِهِ النِّصَابُ، كَمَا لَوْ أَدَّاهُ، وَفَارَقَ سَائِرَ الْمَالِ، فَإِنَّ النَّصَابِ، فَعَلَىٰ هَذَا لَوْ الْمَالِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِعَيْنِهِ، فَيَنْقُصُهُ، كَمَا لَوْ أَدَّاهُ مِنْ النِّصَابِ، فَعَلَىٰ هَذَا لَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَحَالَتْ عَلَيْهَا أَحْوَالُ، فَعَلَيْهِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَعَلَيْهِ لِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَعَلَيْهِ لِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَعَلَيْهِ لِي الْحَوْلِ الْأَوْلِ بَعْدَهُ أَرْبَعُ شِيَاهٍ. وَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَالْوَاجِبُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ عَيْنِهَا، فَيَجِبُ أَنْ لَا تَنْقُصَ زَكَاتُهَا أَيْضًا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا. قُلْنَا: إِذَا أَدَّىٰ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَكْبَرَ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، جَازَ فَقَدْ أَمْكَنَ تَعَلَّقُ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهَا، لِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ مِنْهَا، وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبلِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، فَافْتَرَقَا.

فَضْلُلُ [٢]: الْحُكْمُ الثَّانِي، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ بِحُلُولِ الْحَوْلِ، سَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ فِي الْآخَرِ: التَّمَكُّنُ مِنْ الْأَدَاءِ. مِنْ الْأَدَاءِ شَرْطٌ، فَيُشْتَرَطُ لِلْوُجُوبِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ، وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الْأَدَاءِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.

حَتَّىٰ لَوْ أَتْلَفَ الْمَاشِيَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ قَبْلَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، إِذَا لَمْ يَقْصِدْ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةً، فَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهَا إِمْكَانُ أَدَائِهَا كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْأَدَاءِ حَتَّىٰ حَالَ عَلَيْهِ حَوْلَانِ، وَلَا يَجُولُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْأَدَاءِ حَتَّىٰ حَالَ عَلَيْهِ حَوْلَانِ، وَلَا يَجُوزُ وُجُوبُ فَرْضَيْنِ فِي نِصَابٍ وَاحِدٍ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ مْ، فَإِنَّنَا نَقُولُ: هَذِهِ عِبَادَةُ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهَا إِمْكَانُ أَدَائِهَا، كَسَائِر وَقِيَاسُهُمْ يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّنَا نَقُولُ: هَذِهِ عِبَادَةُ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهَا إِمْكَانُ أَدَائِهَا، كَسَائِر وَقِيَاسُهُمْ يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّنَا نَقُولُ: هَذِهِ عِبَادَةُ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهَا إِمْكَانُ أَدَائِهِا، كَسَائِر الْعِبَادَاتِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ عَلَىٰ الْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ أَدَائِهِ، وَالصَّلَاةُ تَجِبُ الْعَبَادَاتِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ عَلَىٰ الْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْ أَدَائِهِ، وَالصَّلَاةُ تَجِبُ عَلَىٰ الْمَوْمَ يَجِبُ عَلَىٰ الْمَوْمَ يَجِبُ عَلَىٰ الْمُولِي وَقْتٍ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْوَقْتِ جُزْءًا ثُمَّ جُنَّ أَوْ حَاضَتُ الْمَرْأَةُ، وَالْحَجُّ فِيهِ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْ الْمُضِيِّ مَانِعٌ.

ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، أَنَّ تِلْكَ عِبَادَاتٌ بَدَنِيَّةُ، يُكَلَّفُ فِعْلَهَا بِبَدَنِهِ، فَأَسْقَطَهَا تَعَذُّرُ فِعْلِهَا، وَهَذِهِ عِبَادَةُ مَالِيَّةُ، يُمْكِنُ ثُبُوتُ الشَّرِكَةِ لِلْمَسَاكِينِ فِي مَالِهِ وَالْوُجُوبُ فِي ذِمَّتِهِ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ، كَثُبُوتِ الدُّيُونِ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ وَتَعَلُّقِهَا بِمَالِهِ بِجِنَايَتِهِ.

فَضْلُلْ [٣]: الثَّالِثُ، أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَالِ، فَرَّطَ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ. هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ، وَحَكَىٰ عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ النِّصَابُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ، سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عَنْهُ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَهُ، لَمْ تَسْقُطْ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مَذْهَبًا لِأَحْمَدَ وَلَيْكُهُهُ. وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَهُو قَلْ الشَّافِعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، إلاَّ فِي الْمَاشِيَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّىٰ يَجِيءَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ مَجِيئِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِتَلَفِ النِّصَابِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قَدْ طَالَبَهُ بِهَا فَمَنَعَهَا؛ لِأَنَّهُ تَلَفٌ قَبْلَ مَحَلِّ الإسْتِحْقَاقِ، فَسَقَطَتْ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ تَلْفِت الثَّمَرَةُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي. قَبْلَ الْجِذَاذِ، وَلِأَنَّهُ حَقُّ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، فَسَقَطَ بِتَلَفِهَا، كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي. قَبْلَ الْجِذَاذِ، وَلِأَنَّهُ حَقُّ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، فَسَقَطَ بِتَلَفِهِ قَبْلَ وَمُوبُهَا بِالْمَالِ، فَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِتَلَفِهِ قَبْلَ وَمُنْ اشْتَرَطَ التَّمَكُّنَ قَالَ: هَذِهِ عِبَادَةٌ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِالْمَالِ، فَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِتَلَفِهِ قَبْلَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا، كَالْحَجِّ.

<sup>(</sup>١) ضعيف مرفوعًا، وصح موقوفًا: تقدم تخريجه في المسألة [٩٠٤].

) Y 7

وَمَنْ نَصَرَ الْأَوَّلَ قَالَ: مَالُ وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِتَلَفِ النِّصَابِ، كَالدَّيْنِ، فَلَمْ يُسْقُطْ بِتَلَفِ النِّصَابِ، كَالدَّيْنِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي ضَمَانِهِ إِمْكَانُ الْأَدَاءِ، كَثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَالثَّمَرَةُ لَا تَجِبُ زَكَاتُهَا فِي الذِّمَّةِ حَتَّىٰ يُشْتَرَطْ فِي ضَمَانِهِ الْمَقْبُوضِ، وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ كَانَتْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ، تَحْرَزَ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ غَيْرِ الْمَقْبُوضِ، وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ كَانَتْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ، عَلَىٰ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبُر. وَإِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ، فَلَيْسَ هُوَ بِمَعْنَىٰ اسْتِحْقَاقِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَلِهَذَا لَا يُمْنَعُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَالْحَجُّ لَا يَجِبُ حَتَّىٰ يَتَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ، فَإِذَا وَجَبَ لَمْ يَسْفُطْ بِتَلْفِ الْمَالِ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ، فَإِنَّ التَّمَكُّنَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِهَا، عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ.

وَالصَّحِيحُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ فِي الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ، فَلَا تَجِبُ عَلَىٰ وَجْهٍ يَجِبُ أَدَاؤُهَا مَعَ عَدَمِ الْمَالِ وَفَقْرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَمَعْنَىٰ التَّفْرِيطِ، أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ إِخْرَاجِهَا فَلَا يُخْرِجُهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إِخْرَاجِهَا فَلَا يُخْرِجُهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إِخْرَاجِهَا فَلَا يُخْرِجُهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إِخْرَاجِهَا، فَلَيْسَ بِمُفْرِطٍ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ، أَوْ لِبُعْدِ الْمَالِ عَنْهُ، أَوْ لِكُونِ إِخْرَاجِهَا، فَلَيْسَ بِمُفْرِطٍ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ، أَوْ لِبُعْدِ الْمَالِ عَنْهُ، أَوْ لِكُونِ الْفَرْضِ لَا يُوجَدُ فِي الْمَالِ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ شِرَائِهِ، فَلَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيه، أَوْ كَانَ فِي طَلَبِ الشِّرَاءِ، أَوْ يَحْوِ ذَلِكَ. وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا بَعْدَ تَلَفِ الْمَالِ، فَأَمْكَنَ الْمَالِكَ أَدَاوُهَا أَدْاهَا، الشِّرَاءِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا بَعْدَ تَلَفِ الْمَالِ، فَأَمْكَنَ الْمَالِكَ أَدَاوُهَا أَدْاهُا، الشِّرَاءِ، أَوْ يَعْوِ ذَلِكَ. وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا بَعْدَ تَلَفِ الْمَالِ، فَلَمْ يَجِدُ اللَّهُ إِنَّهُ إِذَا لَزِمَ إِنْظَارُهُ بِدَيْنِ الْمَالِكَ مَيْسَرَتِهِ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْ أَدَاقِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَزِمَ إِنْظَارُهُ بِدَيْنِ الْمَالِكَ مَيْسَرَتِهِ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْ أَدَاقُلُ أَوْلَىٰ.

فَضْلُ [٤]: وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَالِ، وَتُخْرَجُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا. هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي بِهَا. هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، تُوْخَذُ مِنْ الثَّلْثِ، مُقَدَّمَةً عَلَىٰ الْوَصَايَا، وَلَا يُجَاوِزُ الثَّلْثَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَدَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَالْمُثَنَّىٰ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا تُخْرَجُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْصَىٰ بِهَا.

ُ وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَجَعَلُوهَا إِذَا أَوْصَىٰ بِهَا وَصِيَّةً تُخْرَجُ مِنْ الثَّلُثِ، وَيُزَاحَمُ بِهَا أَصْحَابُ الْوَصَايَا، وَإِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا سَقَطَتْ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النَّيَّةُ، فَسَقَطَتْ بِمَوْتِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ، كَالصَّوْم. وَلَنَا، أَنَّهَا حَقُّ وَاجِبٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ، كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ، وَلِأَنَّهَا حَقُّ مَالِيُّ وَاجِبٌ فَلَمْ يَسْقُطْ بِمَوْتِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، كَالدَّيْنِ، وَيُفَارِقُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ، فَإِنَّهُمَا عِبَادَتَانِ بَدَنِيَّتَانِ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِمَا، وَلَا النِّيَابَةُ فِيهِمَا. اهـ.

فَضْلُ [٥]: وَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَىٰ الْفَوْرِ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ إِخْرَاجِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ، إِذَا لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ التَّأْخِيرُ مَا لَمْ يُطَالَبْ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِأَدَائِهَا مُطْلَقٌ، فَلَا يَتَعَيَّنُ الزَّمَنُ الْأَوَّلُ لِأَدَائِهَا دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ لِلْأَوَّلُ لِأَدَائِهَا دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ لِلْأَوَّلُ لِأَدَائِهَا دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ لِلْأَوْلُ لِأَدَائِهَا دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ لِلْأَوْلُ لِلْأَدَائِهَا دُونَ مَكَان.

وَلَنَا، أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ، عَلَىٰ مَا سَيذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ، وَلِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ الْمُؤَخِّرُ لِلِامْتِثَالِ الْعِقَابَ، وَلِذَلِكَ أَخْرَجَ اللهُ تَعَالَىٰ إِبْلِيسَ، وَسَخِطَ عَلَيْهِ وَوَبَّخَهُ، بِامْتِنَاعِهِ عَنْ الشَّجُودِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَسْقِيَهُ، فَأَخَّرَ ذَلِكَ، اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَة، وَلِأَنَّ جَوَازَ التَّأْخِيرِ، السَّجُودِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَسْقِيَهُ، فَأَخَّرَ ذَلِكَ، اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَة، وَلِأَنَّ جَوَازَ التَّأْخِيرِ، التَّأْخِيرِ يُنَافِي الْوُجُوبَ، لِكَوْنِ الْوَاجِبِ مَا يُعَاقَبُ صَاحِبُه عَلَىٰ تَرْكِهِ، وَلَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ، لَكَوْنِ الْوَاجِبِ مَا يُعَاقَبُ صَاحِبُه عَلَىٰ تَرْكِهِ، وَلَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ، لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، لَا يَقْتَضَى طَبْعِهِ، ثِقَةً مِنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَأْتُمُ لَا قَلْمَوْرَ، النَّا أُخِيرِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ، أَوْ بِتَلَفِ مَالِهِ، أَوْ بِعَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ، فَيَتَضَرَّرَ الْفُقَرَاءُ.

وَلِأَنَّ هَاهُنَا قَرِينَةً تَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَهُو أَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ لِحَاجَةِ الْفُقَرَاءِ، وَهِي نَاجِزَةٌ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ، نَاجِزًا وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَكَرَّرُ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا إِلَىٰ وَقْتِ وُجُوبِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبِ، نَاجِزًا وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَكَرَّرُ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا إِلَىٰ وَقْتِ وُجُوبِ مِثْلِهَا، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَحُولُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ عَنْ مَالِهِ، فَيُؤَخِّرُ عَنْ وَقْتِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلِمَ يُؤَخِّرُ إِخْرَاجَهَا؟ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ. قِيلَ: فَابْتَدَأَ فِي إِخْرَاجِهَا، فَجَعَلَ يُخْرِجُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا.

فَقَالَ: لَا، بَلْ يُخْرِجُهَا كُلَّهَا إِذَا حَالَ الْحَوْلُ. فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ مَضَرَّةٌ فِي تَعْجِيلِ الْإِخْرَاجِ، مِثْلُ مَنْ يَحُولُ حَوْلُهُ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي، وَيَخْشَىٰ إِنْ أَخْرَجَهَا بِنَفْسِهِ أَخَذَهَا الْإِخْرَاجِ، مِثْلُ مَنْ يَحُولُ حَوْلُهُ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي، وَيَخْشَىٰ إِنْ أَخْرَجَهَا بِنَفْسِهِ أَخَذَهَا السَّاعِي مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَلَهُ تَأْخِيرُهَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَكَذَلِكَ إِنْ خَشِيَ فِي إِخْرَاجِهَا



ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالٍ لَهُ سِوَاهَا، فَلَهُ تَأْخِيرُهَا؛؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾ (١) وَلِأَنَّهُ إِذَا جَازَ تَأْخِيرُ قَضَاءِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ لِذَلِكَ، فَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ أَوْلَىٰ.

فَضْلُلْ [٢]: فَإِنْ أَخَّرَهَا لِيَدْفَعَهَا إِلَىٰ مَنْ هُو أَحَقُّ بِهَا، مِنْ ذِي قَرَابَةٍ، أَوْ ذِي حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، لَمْ يَجُزْ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُ عَلَىٰ شَدِيدَةٍ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا، فَأَمَّا يَسِيرًا، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، لَمْ يَجُزْ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْنِي لَا يُؤَخِّرُ إِخْرَاجَهَا حَتَّىٰ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ مُفَرَّقَةً، فِي كُلِّ شَهْرٍ شَيْئًا، فَأَمَّا إِنْ عَجَّلَهَا إِلَيْهِمْ، أَوْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ مُفَرَّقَةً أَوْ مَجْمُوعَةً، جَازَ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرُهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالَانِ، أَوْ أَمْوَالُ، زَكَاتُهَا وَاحِدَةٌ، وَتَخْتَلِفُ أَحُوالُهَا، مِثْلُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالَانِ، أَوْ أَمْوَالُ، زَكَاتُهَا وَاحِدَةٌ، وَتَخْتَلِفُ أَحُوالُهَا، مِثْلُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالَانِ، أَوْ أَمْوَالُ، زَكَاتُهَا وَاحِدَةٌ، وَتَخْتَلِفُ أَحُوالُهَا، مِثْلُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالَانِ، أَوْ أَمْوَالُ، زَكَاتُهَا وَاحِدَةٌ، وَتَخْتَلِفُ أَحُوالُهَا، مِثْلُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالَانِ، أَوْ أَمْوَالُ، زَكَاتُهَا وَاحِدَةٌ، وَتَخْتَلِفُ أَحْوالُهَا، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصَابٌ، وَقَدْ اسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ دُونَ النِّصَابِ، لَمْ يَجْزُ

فَضْلُلْ [٧]: فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ، فَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَىٰ الْفَقِيرِ حَتَّىٰ ضَاعَتْ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ. كَذَلِكَ قَالَ النَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ النَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ النَّافِعِيُّ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، وَفِي حِفْظِ ذَلِكَ الْمُخْرَجِ، رُجِعَ إِلَىٰ مَالِهِ، فَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، وَفِي حِفْظِ ذَلِكَ الْمُخْرَجِ، رُجِعَ إِلَىٰ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا بَقِيَ زَكَاةٌ أَخْرَجَهَا، وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُزَكِّي مَا بَقِيَ، إلَّا أَنْ يَنْقُصَ كَانَ فِيمَا بَقِيَ زَكَاةٌ أَخْرَجَهَا، وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُزَكِّي مَا بَقِيَ، إلَّا أَنْ يَنْقُصَ عَنْ النِّصَابِ فَتَسْقُطَ الزَّكَاةُ، فَرَّطَ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ. وَقَالَ مَالِكُ: أَرَاهَا تُجْزِئُهُ إِذَا أَخْرَجَهَا فِي مَنْ النِّصَابِ فَتَسْقُطَ الزَّكَاةُ، فَرَّطَ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ. وَقَالَ مَالِكُ: أَرَاهَا تُجْزِئُهُ إِذَا أَخْرَجَهَا فِي مَحَلِّهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ضَمِنَهَا.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُزَكِّي مَا بَقِيَ بِقِسْطِهِ، وَإِنْ بَقِي عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

وَلَنَا، أَنَّهُ حَقٌّ مُتَعَيِّنٌ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ، تَلِفَ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ، فَلَمْ يَبْرأْ مِنْهُ بِذَلِكَ، كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ. قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلِ زَكَاتَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَقَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْهُ، قَالَ: اشْتَرِ لِي بِهَا ثَوْبًا أَوْ طَعَامًا. فَذَهَبَتْ الدَّرَاهِمُ، أَوْ اشْتَرَىٰ بِهَا مَا قَالَ فَضَاعَ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِي مَكَانَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ، وَلَوْ قَبَضَهَا مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: اشْتَرِ لِي بِهَا. فَضَاعَتْ، أَوْ ضَاعَ مَا اشْتَرَىٰ بِهَا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرَّطَ.

<sup>(</sup>١) حسن بطرقه: تقدم تخريجه في المسألة [٤٣٧] فصل [٤].

وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَمْلِكُهَا الْفَقِيرُ إِلَّا بِقَبْضِهَا، فَإِذَا وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ بِهَا كَانَ التَّوْكِيلُ فَاسِدًا، لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ بِمَا لَيْسَ لَهُ، وَبَقِيَتْ عَلَىٰ مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ، فَإِذَا تَلِفَتْ كَانَتْ مِنْ ضَمَانِهِ.

فَضْلُلْ [٨]: وَلَوْ عَزَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ، يَنْوِىٰ أَنَّهُ زَكَاةٌ، فَتَلِفَ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ رَبِّ الْمَالِ، وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْهُ بِذَلِكَ، سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَىٰ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ، وَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. اهـ.

# مَسْأَلَةٌ [٤٣٩]: قَالَ: (وَمَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ، أَدَّى مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّي عَنْهَا، وَالْبَاقِي رَهْنُ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَهَنَ مَاشِيَةً، فَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَجَبَتْ زَكَاتُهَا عَلَىٰ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِيهَا تَامُّ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَدَاؤُهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَجَبَتْ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ مُؤْنَةِ الرَّهْنِ، وَمُؤْنَةُ الرَّهْنِ تَلْزَمُ الرَّاهِنَ، كَنَفَقَةِ النِّصَابِ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ النِّصَابِ، لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقُ بِهِ تَعَلُّقًا يَمْنَعُ تَصَرُّفَ الرَّاهِنِ فِيهِ، وَالزَّكَاةُ لَا يَتَعَيَّنُ إِخْرَاجُهَا مِنْهُ، فَلَمْ يَمْلِكُ إِخْرَاجَهَا مِنْهُ كَزَكَاةِ مَال سِوَاهُ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ سِوَى هَذَا الرَّهْنِ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالُ يُمْكِنُ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ، وَيَبْقَىٰ بَعْدَ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ، وَيَبْقَىٰ النِّصَابُ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ الْمَاشِيَةِ، النِّصَابِ قَدْرًا يُمْكِنُ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ، وَيَبْقَىٰ النِّصَابُ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ الْمَاشِيةِ، وَيُقَدِّمُ حَقَّ الزَّكَاةِ عَلَىٰ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَرْجِعُ إلَىٰ بَدَلٍ، وَهُو اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ، وَيُقَدِّمُ حَقَّ الزَّكَاةِ عَلَىٰ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَرْجِعُ إلَىٰ بَدَلٍ، وَهُو اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ، وَيُقَىٰ بَعْدَ وَحُقُوقُ الْفُقَرَاءِ فِي الزَّكَاةِ لَا بَدَلَ لَهَا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ، وَيَبْقَىٰ بَعْدَ وَحُوبَ الزَّكَاةُ أَيْضًا. وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فَي الْأَمْوَاشِي وَالْحُبُوبُ.

قَالَهُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. قَالَ: لِأَنَّ الْمُصَدِّقَ لَوْ جَاءَ فَوَجَدَ إِبِلَّا وَغَنَمًا، لَمْ يَسْأَلْ صَاحِبَهَا



أَيَّ شَيْءٍ عَلَيْكَ مِنْ الدَّيْنِ، وَلَكِنَّهُ يُزَكِّيهَا، وَالْمَالُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ عَامٌّ فِي كُلِّ مَاشِيَةٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ آكَدُ؛ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ عَامٌّ فِي كُلِّ مَاشِيَةٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ آكَدُ؛ لِللَّهُ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَىٰ حِفْظِهَا أَشَدُّ، وَلِأَنَّ لِظُهُورِهَا، وَتَعَلَّقِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ بِهَا، لِرُؤْيَتِهِمْ. إِيَّاهَا، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَىٰ حِفْظِهَا أَشَدُّ، وَلِأَنَّ الظَّهُورِهَا، وَتَعَلَّقِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ بِهَا، لِرُؤْيَتِهِمْ. إِيَّاهَا، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَىٰ حِفْظِهَا أَشَدُّ، وَلِأَنَّ الشَّاعِي يَتَوَلِّى النَّانِيَةُ النَّانِيَةُ؛ لَا تَجِبُ النَّاعِي يَتَوَلِّى أَنْ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ كُلِّهَا مِنْ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ: الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي مُوسَىٰ: الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَنْ الْنِ عَبَّاسٍ (١)، وَمَكْحُولٍ، وَالثَّوْرِيِّ. وَحَكَىٰ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (١)، وَمَكْحُولٍ، وَالثَّوْرِيِّ. وَحَكَىٰ ذَلِكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ فِي الزَّرْعِ إِذَا اسْتَدَانَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ الزَّكَاةِ، فَيَمْنَعُ لَلْكَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ فِي الزَّرْعِ إِذَا اسْتَدَانَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ الزَّكَاةِ، فَيَمْنَعُ اللَّغْنِيَاءِ، اللَّيْنُ وُجُوبَهَا، كَالنَّوْعِ الْآخَرِ، وَلِأَنَّ الْمَدِينَ مُحْتَاجٌ، وَالصَّدَقَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَىٰ الْأَغْنِيَاءِ، اللَّذَيْنُ وُجُوبَهَا، كَالنَّوْعِ الْآخَرِ، وَلِأَنَّ الْمَدِينَ مُحْتَاجٌ، وَالصَّدَقَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَىٰ الْأَغْنِيَاءِ، وَلَا اللَّهُ فَيَعَلِيْهِمْ، فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ " ). وقولِهِ عَلَيْكِ فَي اللَّهُ اللهِ مَنْ ظَهْرِ غِنَى اللَّهُ الْمَدِينَ مُحْتَاجٌ، فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ " ). وقولِهِ عَلَيْكِ اللَّهُ مَنْ ظَهْرِ غِنَى اللَّهُ مَنْ ظَهْرِ غِنَى اللَّهُ الْمَدِينَ اللَّهُ مُنْ أَوْدُولِهُ عَلَيْكِ الْمُ عَنْ ظَهْرِ غِنِي اللَّهُ مَنْ أَغْنِيَاتِهِمْ اللَّهُ لَكُونَ الْمَالَقَةُ إِلَا عَنْ ظَهْرِ غِنِي اللَّهُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ اللْهُ مُنْ أَلُولُهُ عَلْمُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى اللَّهُ الْمَلْهِ مَالِهُ الْمُؤْلِلَةُ عَلْمُ الْمُعَلِيْلُولِهُ الْمُنْ الْعُلْمَ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ عَلْمُ الْمُؤْلِةِ عَلْمَ الْمَالِقُولِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِل

وَرَوَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ، فِي كِتَابِ "الأَمْوَالِ"، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ، حَتَّىٰ تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ، حَتَّىٰ يَأْتِي بِهَا تَطَوُّعًا ( عَالَ إَبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: أَرَاهُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٧)، ويحيىٰ بن آدم في "الخراج" (٥٨٩)، وأبو عبيد (١٥٤٣)، وابن زنجويه (١٩٢٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٨)، من طرق عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وعن ابن عمر علي أنه في الرجل يستقرض فينفق علىٰ ثمرته وأهله، قال ابن عمر: «يبدأ بما استقرض، ثم يزكي ما بقي» وقال ابن عباس: «يبدأ بما أنفق علىٰ الثمرة، فيقضيه من الثمرة، ثم يزكي ما بقي»

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات أثبات، وأبو بشر هو جعفر بن أبي إياس.

<sup>(</sup>٢) ذكره المصنف بالمعنىٰ وهو ما رواه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤)، عن حكيم بن حزام رهيكُبُهُ.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١١٦٧)، [ط. دار الهدئ]، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد،

فَضْلُلْ [1]: وَلَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَأَقَامَ بِهَا سِنِينَ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةً، أَوْ غَلَبَ الْخَوَارِجُ عَلَىٰ بَلْدَةٍ، فَأَقَامَ أَهْلُهُ سِنِينَ لَا يُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الْإِمَامُ، أَدَّوْا لِمَا الْخَوَارِجُ عَلَىٰ بَلْدَةٍ، فَأَقَامَ أَهْلُهُ سِنِينَ لَا يُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِمْ الْإِمَامُ، أَدَّوْا لِمَا مَضَىٰ مَضَىٰ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ لِمَا مَضَىٰ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.

وَلَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ تَسْقُطْ عَمَّنْ هُوَ فِي غَيْرِ قَبْضَةِ الْإِمَامِ، كَالصَّلَةِ وَالصِّيَام.

فَضْلُلُ [٢]: إِذَا تَوَلَّىٰ الرَّجُلُ إِخْرَاجَ زَكَاتِهِ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَجُوزُ وَغِي دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ زَيْنَبَ سَأَلَتْ النَّبِي ﷺ: أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنْ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَىٰ زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ (۱). وَفِي لَفْظِ: أَيسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِي زَوْجِي وَبَنِي أَخِ لِي أَيْتَامِ؟ فَقَالَ (انْعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِي (۲). وَلَمَّا تَصَدَّقَ أَبُو طَلْحَة (نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِي (۲). وَلَمَّا تَصَدَّقَ أَبُو طَلْحَة بِحَائِطِهِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِك» (۳). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبُدَأَ بِالْأَقْرَبِ بِحَائِطِهِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِك» (۳). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبُدَأَ بِالْأَقْرَبِ إِنَا إِلَا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ هُو أَشَدُّ حَاجَةً فَيْقَدِّمَهُ، وَلَوْ كَانَ غَيْرُ الْقَرَابَةِ أَحْوَجَ أَعْطَاهُ.

عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان.. فذكره. وهذ إسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤)، عن ابن عيينة، عن الزهري، بإسناده.

وأخرجه الشافعي كما في "المسند" (٦٢٠)، ومالك (١/ ٢٥٣)، وعبد الرزاق (٤/ ٩٢)، والبيهقي (١٤٨/٤)، من طريق الزهري به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري برقم (١٤٦٦)، وابن ماجه (١٨٣٤)، وهو عند مسلم أيضًا برقم (١٠٠٠)، من حديث زينب الثقفية ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه النسائي (٢٥٨٣)، قال: أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، فذكره. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦٨٩) بإسناد صحيح، وهو كذلك عند البخاري برقم (١٤٦١)، و مسلم (٩٩٨).



قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ كَانَتْ الْقَرَابَةُ مُحْتَاجَةً أَعْطَاهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمْ أَحْوَجَ أَعْطَاهُمْ، وَلِا يَجْعَلُهُ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَا يَجْعَلُهُ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَا يُعْطِي الْجِيرَانَ. وَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ عَوَّدَ قَوْمًا بِرًّا فَيَجْعَلُهُ فِي مَالِهِ، وَلَا يَجْعَلُهُ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَا يُعْطِي مِن الزَّكَاةِ مَنْ يَمُونُ، وَلَا مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَإِنْ أَعْطَاهُمْ لَمْ يَجُزْ. وَهَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - إِذَا عَوَّدَهُمْ بِرًّا مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ، وَإِذَا أَعْطَىٰ مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ شَيْئًا يَصْرِفُهُ وَي نَفَقَتُهُ تَطُوّعًا شَيْئًا مِنْ فَي نَفَقَتِهِ، فَأَمَّا إِنَّ عَوَّدَهُمْ دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَيْهِمْ، أَوْ أَعْطَىٰ مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ تَطَوُّعًا شَيْئًا مِنْ الزَّكَاةِ يَصْرِفُهُ فِي غَيْرِ النَّفَقَة مِن حَوَائِجِهِ، فَلَا بَأْسَ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَحْمَدَ: يُعْطِي أَخَاهُ أَوْ أُخْتَه مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا لَمْ يَفِ (1) بِهِ مَالَهُ، أَوْ يَدْفَعْ بِهِ مَذَمَّةً. قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِذَا اسْتَوَىٰ فُقَرَاءُ قَرَابَاتِي وَالْمَسَاكِينُ؟ قَالَ: فَهُمْ كَذَلِكَ أَوْلَىٰ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرُهُمْ أَحْوَجَ، فَإِنَّمَا يُرِيدُ يُغْنِيهِمْ وَيَدَعُ غَيْرَهُمْ، فَلَا. قِيلَ لَهُ: فَيُعْطِي امْرَأَةَ ابْنِهِ مِنْ الزَّكَاةِ. قَالَ: إِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ بِهِ كَذَا – شَيْئًا ذَكَرَهُ – فَلَا بَأْسَ بِهِ.

كَأَنَّهُ أَرَادَ مَنْفَعَةَ ابْنِهِ. قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ فِي الزَّكَاةِ: لَا تُدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةٌ، وَلَا يُحْرِي عَلَيْهَا مِنْ وَلَا يُحْمَدُ عَنْ رَجُل لَهُ قَرَابَةٌ يُجْرِي عَلَيْهَا مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ عَدَّهَا مِنْ عِيَالِهِ، فَلَا يُعْطِيهَا. قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا يُجْرِي عَلَيْهَا شَيْئًا مَعْلُومًا الزَّكَاةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ عَدَّهَا مِنْ عِيَالِهِ، فَلَا يُعْطِيهَا. قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا يُجْرِي عَلَيْهِا شَيْئًا مَعْلُومًا فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: إِذَا كَفَاهَا ذَلِكَ. وَفِي الْجُمْلَةِ، مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ، فَلَهُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ، وَيُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ، فَإِنْ تَسَاوَوا قَدَّمَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ الْجَوَارِ وَأَكْثَرَ دَيْنًا.

وَكَيْفَ فَرَّقَهَا، بَعْدَ مَا يَضَعُهَا فِي الْأَصْنَافِ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ اللهُ تَعَالَىٰ، جَازَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.



<sup>(</sup>١) في (م): إذا لم يبق.



# باب زكاة الزُّرُوع وَالثُّمَارِ

وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ؛ وَالإِجْمَاعُ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخُرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وَالزَّكَاةُ تُسَمَّىٰ نَفَقَةً، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللهُ عَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللهُ عَلَهُ وَالْفِضَةَ وَلا يَنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٢٤]. وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ مَوَ الْفُضُر ، وَنصْفُ يَنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٤٤]. وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَالَوُ مَوَّالُولُ مَوَّا اللهُ عَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَهُ وَاللهُ مَوَّةً الْمُعْرُونَ وَقَالَ مَرَّةً الْمُعْرُونَ وَقَالَ مَرَّةً الْمُعْرُ، وَفِيمَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَقَالَ عَثَولُ النَّبِي عَلَيْهِ (٢٠). وَمِنْ السُّنَةِ قَوْلُ النَّبِي عَيْهُ قَالَ: ﴿ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَكَانَ عَثَويًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَكَانَ عَثَويًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِي بِالسَّانِيَةِ وَفِيمَا اللهُ عَنْ النَّبِي عَمُولُ: ﴿ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِي بِالسَّانِيَةِ عَلَىٰ النَّيْ عَلَىٰ اللهُ عَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِي بِالسَّانِيَةِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَالْعَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِي بِالسَّانِيَةِ وَالْعَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِي بِالسَّانِيَةِ الْمَالِهُ وَالْعَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِي بِالسَّانِيَةِ اللهَالِيَةِ اللهَالِيَةِ اللهُ اللهُ

- (١) حسن: أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم في تفسير آية (١٤١)، من سورة الانعام من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به.
- وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح، وانقطاعه بين علي وابن عباس. لكن قد قال جماعة من أهل العلم: إن رواية علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس صحيحة؛ لأنه أخذ بواسطة الثقات من أصحاب ابن عباس كمجاهد وعكرمة، والأثر حسن بالطريق الآتية؛ فإنها بمعناها:
- (٢) أخرجه ابن جرير في تفسير آية (١٤١)، من سورة الأنعام، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٥)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس، والأثر يحسن بالطريق التي قبلها، والله أعلم.
- (٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري رَهُيُّهُ، وأخرجه مسلم برقم (٩٨٠)، عن جابر رَهُيُّهُهُ.
  - (١) أخرجه البخاري برقم (١٤٨٣)، وأبو داود برقم (١٥٩٦)، والترمذي برقم (٦٤٠).



نِصْفُ الْعُشْرِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد (۱). وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ. قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

مَسْأَلَةٌ [٤٤٠]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ (وَكُلُّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ ﴿ مِنْ الْأَرْضِ مِمَّا يَيْبَسُ وَيَبْقَى، مِمَّا يُكُلُّ وَيَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ، إِنْ كَانَ سَقْيُهُ مِنْ السَّمَاءِ والسيوح، وَمَا فِيهِ الْكُلُف، فَنِصْفُ الْعُشْرِ).

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ أَحْكَامٍ؛ مِنْهَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيمَا جَمَعَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ: الْكَيْلُ، وَالْبَقَاءُ، وَالْيُبْسُ، مِنْ الْحُبُوبِ وَالشِّمَارِ، مِمَّا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ، إِذَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا، كَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالشَّلْتِ(٢)، وَالْأُرْزِ(٣)، وَاللَّرُرَةِ، وَاللَّرْخِنِ(٤)، أَوْ مِنْ الْأَبْزِيرِ، كَالْكُسْفَرَةِ، وَالْكَمُّونِ، الْقُطْنِيَّاتِ، كَالْبَاقِلَا، وَالْعَدَسِ، وَالْمَاشِ (٥) وَالْحِمَّصِ، أَوْ مِنْ الْأَبَازِيرِ، كَالْكُسْفَرَةِ، وَالْكَمُّونِ، وَالْكَمُّونِ، وَالْكَرَاوْيَا(٢)، أَوْ الْبُثُورِ، كَبْرُرِ الْكَتَّانِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ، أَوْ حَبِّ الْبُقُولِ، كَالرَّشَادِ (٧)، وَحَبِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٩٨١)، وأبو داود برقم (١٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) في كتاب العين للخليل: السُّلتُ: شَعيرٌ لا قِشرَ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) في مختار الصحاح: حبٌ فِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ (أَرُزٌّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَبِضَمِّهَا إِتْبَاعًا لِضَمَّةِ الرَّاءِ وَ (أُرْزٌ) وَ (أُرُزٌ) كَعُسْرٍ وَعُسُرٍ وَ (رُزُّزٌ) وَ (رُنْزٌ).

<sup>(</sup>٤) في جمهرة اللغة: والدخن عَرَبِيّ: حب يختبز ويؤكل. اه ولون الدخن، كدرة في سواد، ودقيقه يشبه دقيق الذرة.

<sup>(</sup>٥) في كتاب العين: والجُلبان: المُلك، الواحدة بالهاء، وهو حبّ أغبر أكدر علىٰ لون الماشِ، إلا أنه أشدّ كُدرةً منه وأعظم جِرمًا، يُطبخ. اه وقال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه: الماش: بتخفيف الشين حب معروف. قال الجوهري والجواليقي: هو معرب أو مولد، والمولد الذي لم تتكلم به العرب أبدًا.

<sup>(</sup>٦) في معجم اللغة العربية المعاصرة: كرَوْيا؛ عشب من الفصيلة الخيميّة، ورقتُه كثيرة التفصُّص، وثمرته من الأفاويه، يُتَّخذ منها شراب منبّه.

 <sup>(</sup>٧) في المعجم الوسيط: (الرشاد) بقلة سنوية من الفصيلة الصليبية تزرع وتنبت بَريَّة وَلها حب حريف يُسمىٰ حب الرشاد.

الْفُجْل، وَالْقِرْطِمِ (۱)، وَالتُّرْمُسِ (۲)، وَالسَّمْسِم، وَسَائِرِ الْحُبُوبِ، وَتَجِبُ أَيْضًا فِيمَا جَمَعَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ مِنْ الثَّمَارِ، كَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْقِشْهِشِ (۳)، وَاللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْبُنْدُقِ. هَذِهِ الْأَوْصَافَ مِنْ الثَّمَارِ، كَالْقَمْرِ، وَالْإِجَّاصِ (٤)، وَالْكُمَّثْرَىٰ، وَالتَّقَّاحِ، وَالْمِشْهِشِ (٥)، وَالتَّيْنِ، وَالْجُوْزِ. وَلَا فِي الْخُضِرِ، كَالْقِثَّاءِ (٦)، وَالْجَيَارِ، وَالْبَاذِنْجَانِ، وَاللَّفْتِ (٧)، وَالْجَوْرِ. وَلَا فِي الْخُبُوبِ كُلِّهَا، وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا، وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا شَيْءَ فِيمَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ، إلَّا مَا كَانَتْ لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ، يَبْلُغُ مَكِيلُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقِ. وَقَالَ شَيْءَ فِي الْأَبُورِ، وَلَا الْبُزُورِ، وَلَا حَبِّ الْبُقُولِ. وَلَعَلَّهُ لَا يُوجِبُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ: لَا شَيْءَ فِي الْأَبَازِيرِ، وَلَا الْبُزُورِ، وَلَا حَبِّ الْبُقُولِ. وَلَعَلَّهُ لَا يُوجِبُ اللَّهُ فَيْعَىٰ عَلَىٰ النَّهُ فِي الْأَصْلِعِ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا زَكَاةَ فِي ثَمَرٍ، إلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيب، وَلَا فَي عَلَىٰ النَّفِي الْأَصْلِعِ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا زَكَاةَ فِي ثَمَرٍ، إلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيب، وَلَا فَي عَلَىٰ النَّهُ فِي حَلِّ، إلَّا مَا كَانَ قُوتًا فِي حَالَةِ الإِخْتِيَارِ لِذَلِكَ، إلَّا فِي الزَّيْتُونِ، عَلَىٰ اخْتِلَافٍ.

وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ: إلَّا فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ

<sup>(</sup>١) في كتاب العين: القِرطِم، والقُرْطُم: حبُّ العُصْفُر.

<sup>(</sup>٢) في كتاب العين: التُّرمُسُ: شجر له حبٌّ مُضَلَّع مُحزِّز، وبه سُمِّي الجُمان.

<sup>(</sup>٣) في كتاب تصحيح التصحيف للصفدي: العامة تقول: القِشْمِش، بالقاف. وصوابه الكِشمِش، بالكاف. اه قلت: وفي القاموس المحيط: الكِشْمِشُ، بالكسرِ: عِنَبٌ صِغارٌ لا عَجَمَ له، أَلْيَنُ من العِنَبِ، وأقَلُ قَبْضًا، وأَسْهَلُ خُروجًا. اه

<sup>(</sup>٤) في المعجم الوسيط: (الإجَّاص) شجر من الفصيلة الوردية ثمره حُلْو لذيذ يُطلق فِي سورية وفلسطين وسيناء على الكمثري وشجرها، وَكَانَ يُطلق فِي مصر على البرقوق وشجره.

<sup>(</sup>٥) في كتاب العين: والمشمشُ: فاكهة، وأهل الحجاز يسمون الإجاص مشمشًا.

 <sup>(</sup>٦) في كتاب العين: القِثّاءُ: الخيار، الواحدة قِثّاءَةٌ. اه وفي المعجم الوسيط: (القثاء) نوع من الْبِطِّيخ
 نباتي قريب من الْخِيَار لكنه أطول واحدته قثاءة. اه

<sup>(</sup>٧) في المعجم الوسيط: (اللفت) بقل زراعي جذري من الفصيلة الصليبية ضروبه البستانية كَثِيرَة وَهُوَ يُؤْكَل مسلوقا ومملوحا. وفي لسان العرب: واللفت، بالكسر، السلجم؛ قال الأزهري: السلجم يقال له اللفت، قال: ولا أدري أعربي هو أم لا. اه

157

عُمَرَ (١)، وَمُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَبِي عُبَيْدٍ.

وَالسُّلْت: نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ. وَوَافَقَهُمْ إِبْرَاهِيمُ، وَزَادَ الذُّرَةَ. وَوَافَقَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢)، وَزَادَ الزَّيْتُونَ؛ لِأَنَّ مَا عَدَا هَذَا لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا إِجْمَاعَ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَزَادَ الزَّيْتُونَ؛ لِأَنَّ مَا عَدًا هَذَا لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا إِجْمَاعَ، وَلَا هُو فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَلَا الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْلِ. وَقَدْ رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّهُمُ فِي السَّعْيرِ، وَالتَّمْرِ وَاللَّهِ عِيلٍ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (ص٦٣٥)، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال أخبرني موسىٰ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (ص٦٣٧)، من طريق أبي العوام عمران القطان، عن ليث،
 عن طاوس، عن ابن عباس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمران القطان، وليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٤)، من طريق العرزمي، عن عمرو بن شعيب به. وهذا إسناد شديد الضعيف؛ لأنَّ العرزمي هو محمد بن عبيد الله، وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (٩٣/٢)، من طريق ابن أبي ليلي، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ فإن ابن أبي ليلي هو محمد بن عبد الرحمن وهو سيئ الحفظ، وعبد الكريم شيخه هو ابن أبي المخارق، وهو متروك، وليس هو ابن مالك الجزري الثقة؛ لأنَّ المزي رهي التهذيب " ذكر ابن أبي ليليٰ في تلاميذ ابن أبي المخارق، ولم يذكره في تلاميذ الجزري، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٦)، من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم، عن موسىٰ بن طلحة، عن عمر بن الخطاب. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأنَّ العرزمي متروك.

وَالزَّبِيبِ» (١). رَوَاهُنَّ كُلَّهُنَّ الدَّارَقُطْنِيّ.

وَلِأَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَاهَا فِي غَلَبَةِ الْإِقْتِيَاتِ بِهَا، وَكَثْرَةِ نَفْعِهَا، وَوُجُودِهَا، فَلَمْ يَصِحَّ قِيَاسُهُ عَلَيْهَا، وَلَا إِلْحَاقُهُ بِهَا، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْلِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا يُقْصَدُ بِزِرَاعَتِهِ نَمَاءُ الْأَرْضِ، إلَّا الْحَطَبَ، وَالْقَصَب، وَالْحَشِيشَ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ : «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ»(٢). وَهَذَا عَامٌّ، وَلِأَنَّ هَذَا يُقْصَدُ بِزِرَاعَتِهِ نَمَاءُ الْأَرْضِ، فَأَشْبَهَ الْحَبَّ.

وَوَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ». وَقَوْلِهِ ﷺ

(۱) صحيح: أخرجه الدارقطني (۲/ ۹۸)، والحاكم (۱/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥)، من طريق أبي حذيفة النهدي عن سفيان عن طلحة بن يحيىٰ عن أبي بردة عن أبي موسىٰ ومعاذ به. وطلحة بن يحيىٰ مختلف فيه والراجح تحسين حديثه، ولكن أبا حذيفة النهدي في روايته عن الثوري ضعف، وقد خولف في إسناده:

فرواه عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان الثوري بإسناده عن أبي موسىٰ ومعاذ أنهما حين بعثا إلىٰ اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

أخرجه يحيىٰ بن آدم في "الخراج" (٥٣٧)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ١٢٥)، وعبيد الله الأشجعي من الأثبات في سفيان، فروايته أرجح. فالراجح في هذه الطريق الوقف.

ورواه وكيع أيضًا عن طلحة بن يحيى بإسناده موقوفًا، ولم يذكر (معاذًا). أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٨)، ولكن للحديث طريق أخرى.

أخرجه أحمد (٢٢٨/٥)، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان - يعني ابن موهب - عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي على أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.

وهذا الإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، إلا أن موسىٰ بن طلحة لم يلق معاذًا، لكنه يرويه وجادة، قال الإمام الألباني رحمه الله: وهي من أقوىٰ الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب. "الإرواء" (٨٠١). انظر: تحقيق "المسند" (٣٦/ ٣١٤).

(٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٨٣)، عن ابن عمر ١٤٨٣.

لِمُعَاذِ: «خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ» (١). يَقْتَضِي وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي جَمِيعِ مَا تَنَاوَلَهُ، خَرَجَ مِنْهُ مَا لَا يُكَالُ، وَمَا لَيْسَ بِحَبِّ، بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ مَا لَا يُكَالُ، وَمَا لَيْسَ بِحَبِّ، بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي حَبِّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَىٰ انْتِفَاءِ الزَّكَاةِ مِمَّا لَا، تَوْسِيقَ فِيهِ، وَهُو مِكْيَالُ، فَفِيمَا هُو مَكِيلٌ يَبْقَىٰ عَلَىٰ الْعُمُومِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ انْتِفَاءِ الزَّكَاةِ مِمَّا سِوَىٰ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ اعْتِبَارِ التَّوْسِيقِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ». وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْخَضِرِ صَدَقَةٌ». وَعَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَنُسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلُهُ. رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيِّ ". وَرَوَىٰ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَنُسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلُهُ. رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيِّ ". وَرَوَىٰ

- (۱) ضعیف: أخرجه أبو داود (۱۵۹۹)، وابن ماجه (۱۸۱۶)، والحاکم (۳۸۸/۱)، والبیهقی (۱۱۲/۶)، من طریق عطاء بن یسار، عن معاذ بن جبل رضینهٔ به.
- وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ فإن عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل رَفِيَّهُهُ؛ فقد ولد عطاء سنة (١٩)، وتوفي معاذ سنة (١٨)، في طاعون عمواس. وانظر "السلسلة الضعيفة" رقم (٣٥٤٤).
- (٢) هو بهذا اللفظ عند مسلم (٩٧٩) (٥)، والنسائي (٥/ ٤٠) عن أبي سعيد الخدري، وأصله متفق
   عليه كما تقدم بنحوه.
  - (٣) ضعيف مرسل: أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٩٥-٩٧)، من أوجه كثيرة.
- وقال ﴿ العلل » (٤/ ٢٠٣ ٢٠٤)، رقم (٥١٠): اختلف فيه عن موسىٰ بن طلحة، فروي عن عطاء بن السائب، فقال الحارث بن نبهان، عن عطاء عن موسىٰ بن طلحة - يعني عن أبيه -.
  - وقال خالد الواسطي عن عطاء، عن موسىٰ بن طلحة مرسلًا أن النبي ﷺ.
    - وروي عن الأعمش، عن موسىٰ بن طلحة، عن أبيه.
- ورواه الحكم بن عتيبة، وعبد الملك بن عمير، وعمرو بن عثمان بن موهب، عن موسىٰ بن طلحة، عن معاذ بن جبل.
- وقيل عن موسى بن طلحة، عن عمر. وقيل: عن موسى بن طلحة، عن أنس. وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل.
  - قال: وأصحها كلها المرسل. انتهي.

التِّرْمِذِيُّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ «كَتَبَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ، وَهِيَ: الْبُقُولُ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ». وَقَالَ: يَرْوِيه الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُرْسَلُ (١).

وَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ طَلْحَةَ: جَاءَ الْأَثُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالسُّلْت، وَالنَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِمَّا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ فَلَا عُشْرَ فِيهِ. وَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا لَمْ يَأْخُذُ مِنْ الْخَضِرِ صَدَقَةً (١). وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ، أَنَّ عَامِلَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي كُرُومٍ، فِيهَا مِنْ الْفِرْسِكِ (٣) وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنْ الْكُرُومِ أَضْعَافًا فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ، هِيَ مِنْ الْعِضَاهِ (٤).

قلت: وهو ترجيح الترمذي أيضًا كما في سننه (٦٣٨)، وابن عدي كما في "الكامل" (١٩١/٢). وانظر " التلخيص الحبير " (٣/ ١٣٣٣-).

قلت: حديث علي عند الدارقطني (٢/ ٩٥)، في إسناده الصقر بن حبيب، وأحمد بن الحارث، والأول ضعيف جدًا والثاني ضعيف.

وحديث عائشة عند الدارقطني (٢/ ٩٥)، في إسناده صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق وهو شديد الضعف، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء.

- (١) ضعيف مرسل: أخرجه الترمذي (٦٣٨)، وتقدم أنه اختلف في أسانيده عُلَىٰ موسىٰ بن طلحة والراجح المرسل، والله أعلم.
- (٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١١٩ ١٢٠) عن ابن عيينه، عن عبد الله بن عثمان بن موهب، قال: سمعت ابن طلحة - يعني موسئ-، قال: كتاب معاذ لم يأخذ من الخضر شيئًا.
- إسناده صحيح الى موسى بن طلحة، وهو يروي وجادة من كتاب، وهو يوافق الحديث المتقدم: «لا تأخذا في الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة».
- (٣) في كتاب العين للخليل: الفِرْسِكُ، وفي لغة: الفِرْسِق: مثل الخوخ في القدر، أملس، أحمر وأصفر،
   وطعمه كطعم الخوخ.
- (٤) ضعيف: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٢٢)، من طريقه البيهقي (١٢٥/٤) من طريق جعفر بن نجيح السعدي المدني، عن بشر بن عاصم، وعثمان بن عبد الله بن أوس أن سفيان بن



فَضْلُلْ [1]: وَلَا شَيْءَ فِيمَا يَنْبُتُ مِنْ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا يُمْلَكُ إِلَّا بِأَخْذِهِ، كَالْبُطْمِ (1)، وَالْعَفْصِ (7)، وَالزَّعْبَلِ وَهُو شَعِيرُ الْجَبَلِ، وَبَزْرُ قَطُونَا (٣)، وَبَزْرُ الْبَقْلَةِ، وَحَبُّ الثُّمَامِ (4)، وَالْقَتُّ وَهُو بَزْرُ الْأَشْنَانِ إِذَا أَدْرَكَ وَتَنَاهَىٰ نُضْجُهُ حَصَلَتْ فِيهِ مَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ، وَأَشْبَاهُ وَالْقَتُّ وَهُو بَزْرُ الْأُشْنَانِ إِذَا أَدْرَكَ وَتَنَاهَىٰ نُضْجُهُ حَصَلَتْ فِيهِ مَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ، وَأَشْبَاهُ هَذَا. ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُمْلَكُ بِحِيَازَتِهِ، وَأَخْذُ الزَّكَاةِ إِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ، وَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لَهُ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ، كَالَّذِي يَلْتَقِطُهُ اللَّقَاطُ مِنْ السُّنْبُل، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَذَكَرَ الْقَاضِيَ فِي الْمُبَاحِ أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ إِذَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ، وَلَعَلَّهُ بَنَىٰ عَلَىٰ هَذَا أَنَّ مَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ، وَلَعَلَّهُ بَنَىٰ عَلَىٰ هَذَا أَنَّ مَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ مَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ مَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ، مِثْلُ أَنْ سَقَطَ فِي أَرْضِ إِنْسَانٍ حَبُّ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ، فَنَبَتَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ.

وَلَوْ اشْتَرَىٰ زَرْعًا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِيهِ، أَوْ ثَمَرَةً قَدْ بَدَا صَلَاحُهَا، أَوْ مَلَكَهَا بِجِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْمِلْكِ، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا.

عبد الله الثقفي، كتب إلى عمر بن الخطاب رضي و كان عاملًا له على الطائف: فكتب إليه أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا؛ فكتب إليه يستأمره في العشر؛ فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر. قال: هي من العضاه كلها فليس عليها عشر. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف جعفر بن نجيح السعدي.

- (١) في كتاب جمهرة اللغة: البطم: مَعْرُوف. وَأهل الْيمن يسمون البطم شجر الضرو وَكَذَلِكَ يُسَمِّيه أهل الْعَالِيَة. قَالَ أَبُو بكر: والبطم حَبَّة الخضراء وَلذَلِك سمىٰ أهل اللُّغَة البطم الصُّفْرَة.
  - (٢) في تهذيب اللغة: العَفْص: حَمْل شَجَرَة البَلُّوط، يحمل سَنَة بَلُّوطاً وَسنة عَفْصاً.
- (٣) في المعجم الوسيط: (وبزر قطونا) بذور نَبَات عشبي حَولي من فصيلة لِسَان الْحمل ينْبت فِي الْأَرَاضِي الرملية فِي مصر وبلاد حَوْض الْبَحْر الْمُتَوَسِّط، وتستعمل طبيا فِي حَالَة الْإِمْسَاك المستعصي.
- (٤) في المعجم الوسيط: (الثمام) عشب من الفصيلة النجيلية يسمو إِلَىٰ مائَة وَخمسين سنتمترا، فروعه مزدحمة متجمعة، والنورة سنبله مدلاة، وَمِنْه الثمام السنبلي وَيُسمىٰ الدخن فِي السودَان.

فَضْلُلُ [٢]: وَلَا تَجِبُ فِيمَا لَيْسَ بِحَبِّ وَلَا ثَمَرٍ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِيهِ الْكَيْلُ وَالِادِّخَارُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، فَلَا تَجِبُ فِي وَرَقٍ مِثْلِ وَرَقِ السِّدْرِ وَالْخِطْمِيِّ وَالْأَشْنَانِ وَالصَّعْتَرِ وَالْآسِ (١) لَمْ يُوجَدْ، فَلَا تَجِبُ فِي وَرَقٍ مِثْلِ وَرَقِ السِّدْرِ وَالْخِطْمِيِّ وَالْأَشْنَانِ وَالصَّعْتَرِ وَالْآسِ (١) وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لا زَكَاةَ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلا فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لا زَكَاة فِي حَبِّ وَلا ثَمَرٍ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (١). أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي غَيْرِهِمَا. قَالَ ابْنُ عَقِيل: فِي ثَمَرِ السِّدْرِ، فَوَرَقُهُ أَوْلَىٰ.

وَّلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْحَبِّ الْمُبَاحِ، فَفِي الْوَرَقِ أَوْلَىٰ. وَلَا زَكَاةَ فِي الْأَزْهَارِ، كَالزَّعْفَرَانِ، وَالْعُصْفُرِ، وَالْقُطْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبِّ وَلَا ثَمَرٍ، وَلَا هُوَ بِمَكِيلِ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ كَالزَّعْفَرَانِ، وَالْعُصْفُرِ، وَالْقُطْنِ الْأَعْلَنِ شَيْءٌ. وَقَالَ: لَيْسَ فِي الزَّعْفَرَانِ زَكَاةً. زَكَاةً، كَالْخَصْرَاوَاتِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ. وَقَالَ: لَيْسَ فِي الزَّعْفَرَانِ زَكَاةً. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ. وَرُويَ عَنْ عَلِيٍّ رَفِي اللَّعْفِي النَّاعْفِي الْفَاكِهَةِ وَالْبَقْلِ وَالزَّعْفَرَانِ زَكَاةً إِي الْفَاكِهَةِ الزَّكَاةَ فِي الْجَنْظَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّوْرِ وَالزَّعِيبِ. وَكَذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ (1).

وَحُكِيَ عَنُ أَحْمَدَ، أَنَّ فِي الْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ زَكَاةً. وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْعُصْفُرِ وَالْوَرْسِ وَجْهًا، قِيَاسًا عَلَىٰ الزَّعْفَرَانِ. وَالْأَوْلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِأُصُولِ أَحْمَدَ؛ وَالْوَرْسِ وَجْهًا، قِيَاسًا عَلَىٰ الزَّعْفَرَانِ. وَالْأَوْلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِأُصُولِ أَحْمَدَ؛ قَالَ: الْمَرْوِيُّ عَنْهُ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْمَرْوِيُّ عَنْهُ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْحَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ وَالسُّلْتِ وَالْأُرْزِ وَالْعَدَسِ، وَكُلِّ شَيْءٍ يَقُومُ

<sup>(</sup>١) في المعجم الوسيط: شجر دَائِم الخضرة، بيضي الْوَرق أَبيض الزهر أَو ورديه، عطري، وثماره لبية سود، تُؤْكَل غضة وتجفف فَتكون من التوابل، وَهُوَ من فصيلة الآسيات، وورقة من ورق اللّعب ذَات نقطة وَاحِدَة. اه وفي العين: الآسُ: شَجَرٌ ورقُهُ العِطْر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٩) (٥): عن أبي سعيد الخدري ﴿ اللَّهِبُّهُ.

<sup>(</sup>٣) الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس عن علي وهيها:

أخرجه ابن زنجويه (٢٠٣١)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤) أثر عمر ضعيف جدًا: وأثر ابن عمر: صحيح، وقد تقدم تخريجهما في أول هذه المسألة.

101

مَقَامَ هَذِهِ حَتَّىٰ يُدَّخَرَ، وَيَجْرِيَ فِيهِ الْقَفِيزُ، مِثْلُ: اللُّوبِيَا ﴿ وَالْحِمَّصِ وَالسَّمَاسِمِ وَالْقُطْنِيَّاتِ؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وَهَذَا لَا يَجْرِي فِيهِ الْقَفِيزُ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَىٰ مَا سَمَّاهُ.

فَضْلُ [٣]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الزَّيْتُونِ. فَقَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ: فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ - يَعْنِي خَمْسَةَ أَوْسُقٍ - وَإِنْ عُصِرَ قُوِّمَ ثَمَنُهُ؛ لِأَنَّ الزَّيْتَ لَهُ بَقَاءٌ. وَهَذَا قَوْلُ النَّهْرِيِّ، وَالْأَوْرِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ الزُّهْرِيِّ، وَالْأَوْرِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ بِيَوْمَ حَصَادِهِ فَي الأَنعام: ١٤١].

فِي سِيَاقِ قَوْلِهِ: ﴿وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ ادِّخَارُ غَلَّتِهِ، أَشْبَهَ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ.

وَعَنْ أَحْمَدَ: لَا زَكَاةً فِيهِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَأَبِي عُبَيْدَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدَّخَرُ يَابِسًا، فَهُو كَالْخَضْرَاوَاتِ، وَالْآيَةُ لَمْ يُرَدْ بِهَا الزَّكَاةُ، لِأَنَّهَا مَكِّيَّةٌ، وَالزَّكَاةُ إِنَّمَا فُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَلِهَذَا كَالْخَضْرَاوَاتِ، وَالْآيَةُ لَمْ يُرَدْ بِهَا الزَّكَاةُ، لِأَنَّهَا مَكِّيَّةٌ، وَالزَّكَاةُ إِنَّمَا فُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَلِهَذَا ذُكُرَ الرُّمَّانُ وَلَا عُشْرَ فِيهِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا حَصَدَ زَرْعَهُ أَلْقَىٰ لَهُمْ مِنْ السُّنْبُلِ، وَإِذَا جَذَّ نَحْمَدُ أَلْقَىٰ لَهُمْ مِنْ السُّنْبُلِ، وَإِذَا جَذَّ نَحْمُولَةُ عَلَىٰ اللَّمَّانِيخِ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ: هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ، عَلَىٰ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ مَا يَتَأَتَّىٰ حَصَادُهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ الرُّمَّانَ مَذْكُورٌ بَعْدَهُ، وَلَا زَكَاةَ فِيهِ اهـ.

فَضَّلُ [٤]: الْحَكَمُ الثَّانِي، أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ حَتَّىٰ تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>،.....

<sup>(</sup>١) في المعجم الوسيط: (اللوبيا) بقلة زراعية حولية من الفصيلة القرنية (الفراشية) أصنافها الزراعية كَثِيرَة. وفي المحكم والمحيط الأعظم: والدَّجْر، بِكَسْر الدَّال: اللوبيا، هَذِه اللُّغَة الفصحيٰ.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤١)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٢٨٢)، من طريق عمران القطان القطان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمران القطان وليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٤٢٣) حدثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن

وَجَابِرٌ (١)، وَأَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ (١)، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءُ، وَمَكْحُولُ، وَالْحَكَمُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكُ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالتَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّهُ فَرَاعِيُّ، وَاللَّهُ فَرَاعِيُّ، وَاللَّهُ فَرَاعِيُّ، وَاللَّهُ فَرَى يَالَعُهُ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَثِيرِهِ وَاللَّهُ مُجَاهِدًا، وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَمَنْ تَابَعَهُ، قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ وَاللَّهُمُ مَ إِلَّا مُجَاهِدًا، وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَمَنْ تَابَعَهُ، قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكثيرِهِ وَالْفَهُمْ، إلَّا مُجَاهِدًا، وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَمَنْ تَابَعَهُ، قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكثيرِهِ وَالْفَهُمْ، إلَّا مُجَاهِدًا، وَأَبَا حَنِيفَةَ، وَمَنْ تَابَعَهُ، قَالُوا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكثيرِهِ وَاللَّهُمُ مَ قَوْلِهِ عَلَيْكِ : «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» (٣). وَلِأَنَّهُ لَا يُعْتَبُرُ لَهُ حَوْلُ فَلَا يُعْتَبُرُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّبِيِّ عَيْقِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١٤).

أيوب بن موسى بن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال مثل ذلك غير مرفوع.

قال أبو عبيد : وهذا الحديث يحدثونه عن ليث بن أبي سليم ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا.

قال أبو عبد الله: الموقوف في إسناده محمد بن كثير المصيصي الصنعاني، وفيه ضعف، والمرفوع في إسناده ليث بن أبي سليم، وفيه ضعف، ولكن يشهد لصحته حديث أبي سعيد الذي في الباب، وحديث جابر في مسلم (٩٨٠)، وأيوب بن موسىٰ الذي في الإسناد، كذا نسب ههنا بزيادة: ابن أيوب. وهو خطأ؛ فإنما هو أيوب بن موسىٰ بن عمرو القرشي.

(١) صحيح: أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٤٢٧) حدثنا أزهر السمان ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : لا تجب الصدقة إلا في خمسة أوسق.

رجاله ثقات؛ إلا أن فيه عنعنة ابن جريج، وأبي الزبير، ويظهر صحة الأثر؛ لأن جابرًا قد صح عنه رواية ذلك مرفوعًا إلىٰ النبي ﷺ، كما في صحيح مسلم (٩٨٠).

(٢) صحيح: أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٢) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن المبارك، حدثنا يونس، قال: سمعت الزهرئ، يقول: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله كلهم ثقات، وأحمد بن منيع ومن فوقه كلهم من رجال الشيخين.

(٣) تقدم تخريجه في أول الباب.

(٤) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩)، عن أبي سعيد الخدري ﴿عُيُّعْبُهُ.

105

وَهَذَا خَاصُّ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ، وَتَخْصِيصُ عُمُومِ مَا رَوَوْهُ بِهِ، كَمَا خَصَّصْنَا قَوْلَهُ: "فِي الرِّقَةِ سَائِمَةِ الْإِبِلِ الزَّكَاةُ" (1) بِقَوْلِهِ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ (1). وَقَوْلَهُ: "فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ (1) بِقَوْلِهِ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُواقٍ صَدَقَةٌ (1). وَلِأَنَّهُ مَالُ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَلَمْ تَجِبْ فِي يَسِيرِهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَائِيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبُرُ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّهُ يَكُمُلُ الصَّدَقَةُ، فَلَمْ تَجِبْ فِي يَسِيرِهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَائِيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبُرُ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّهُ يَكُمُلُ الضَّدَقَةُ، فَلَمْ تَجِبْ فِي يَسِيرِهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَائِيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبُرُ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِكَمَالِ النَّمَاءِ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَالنِّصَابُ أُعْتُبِرَ لِيَبْلُغَ حَدًّا يَحْتَمِلُ الْمُواسَاةَ مِنْهُ، فَلِهَذَا أُعْتُبِرَ فِيهِ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ الطَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَىٰ الْأَغْنِيَاءِ، بِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَلَا يَحْصُلُ الْغِنَىٰ بِدُونِ النَّصَابِ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الزَّكَائِيَّةِ. اهـ.

وَحَمْلُ [٥]: وَتُعْتَبُرُ خَمْسَةُ الْأَوْسُقِ بَعْدَ التَّصْفِيةِ فِي الْحُبُوبِ، وَالْجَفَافِ فِي الثِّمَارِ، فَلَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ عِنبًا، لا يَجِيءُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ زَبِيبًا، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ عَالَىْ وَجُوبِ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ، فَاعْتُبِرَ النِّصَابُ بِحَالِهِ. وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ عَنْهُ: أَنَّهُ يُعْتَبُرُ نِصَابُ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ عِنبًا وَرُطَبًا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ عُشْرِ الرُّطَبِ تَمْرًا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَهَذَا النَّحْلِ وَالْكَرْمِ عِنبًا وَرُطَبًا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مِنْلُ عُشْرِ الرُّطَبِ تَمْرًا. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَهَذَا النَّحْمُ وَلَا عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ يُؤْخَذُ عُشْرُ مَا يَجِيءُ بِهِ مِنْهُ مِنْ التَّمْرِ إِذَا بَلَغَ رُطَبُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ لِأَنَّ إِيجَابُ لِأَكْثَرَ مِنْ الْعُشْرِ، وَذَلِكَ يُخَالِفُ النَّصَّ لِأَنَّ إِيجَابُ لِأَكْثَرَ مِنْ الْعُشْرِ، وَذَلِكَ يُخَالِفُ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ أَحْمَدَ، وَلَا قَوْلُ إِمَامٍ اهـ.

فَضْلُلْ [٦]: وَالْعَلَسُ: نَوْعُ مِنْ الْحِنْطَةِ يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ، وَيَزْعُمُ أَهْلُهُ أَنَّهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْ قِشْرِهِ لَا يَبْقَىٰ بَقَاءَ غَيْرِهِ مِنْ الْحِنْطَةِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَلَىٰ النِّصْفِ فَيُعْتَبَرُ نِصَابُهُ فِي قِشْرِهِ لِلضَّرَدِ فِي إِخْرَاجِهِ، فَإِذَا بَلَغَ بِقِشْرِهِ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ؛ لِأَنَّ فِيهِ خَمْسَةَ فِي قِشْرِهِ لِلضَّرَدِ فِي إِخْرَاجِهِ، فَإِذَا بَلَغَ بِقِشْرِهِ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ؛ لِأَنَّ فِيهِ خَمْسَة

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم تخريجه في أول باب الزكاة، الفصل [٢].

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث أبي سعيد الذي أشرنا اليه آنفًا.

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من حديث أبي بكر الصديق الطويل في الصدقات، تقدم في المسألة [٣٩٧].

<sup>(</sup>٤) هو قطعة من حديث أبي سعيد الذي أشرنا اليه آنفًا.

أَوْسُقٍ، وَإِنْ شَكَكْنَا فِي بُلُوغِهِ نِصَابًا، خُيِّر صَاحِبُهُ بَيْنَ إِخْرَاجٍ عُشْرِهِ وَبَيْنَ إِخْرَاجِهِ مِنْ قِشْرِهِ، وَلِيْقَدِّرَهُ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ. كَقَوْلِنَا فِي مَغْشُوشِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِذَا شَكَكْنَا فِي بُلُوغِ مَا فِيشِهِ، لِيُقَدِّرَهُ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ. كَقَوْلِنَا فِي مَغْشُوشِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِذَا شَكَكْنَا فِي بُلُوغِ مَا فِيهِمَا نِصَابًا. وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ غَيْرِهِ مِنْ الْحِنْطَةِ فِي قِشْرِهِ، وَلَا إِخْرَاجُهُ قَبْلَ تَصْفِيَتِهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إِلَىٰ إِبْقَائِهِ فِي قِشْرِهِ، وَلَا الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِهِ وَلَا يُعْلَمُ قَدْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ.

فَضْلُلُ [٧]: وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ نِصَابَ الْأُرْزِ مَعَ قِشْرِهِ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ؛ لِأَنَّهُ يُدَّخَرُ مَعَ قِشْرِهِ، وَإِذَا أُخْرِجَ مِنْ قِشْرِهِ، لَمْ يَبْقَ بَقَاءَ مَا فِي الْقِشْرِ، فَهُو كَالْعَلَسِ سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُعْتَبُرُ نِصَابُهُ بِذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَقُولَ ثِقَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ إِنَّهُ يَخْرُجُ عَلَىٰ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُعْتَبُرُ نِصَابُهُ بِذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَقُولَ ثِقَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ إِنَّهُ يَخْرُجُ عَلَىٰ النَّصْفِ فَيَكُونُ كَالْعَلَسِ، وَمَتَىٰ لَمْ يُوجَدْ ثِقَاتٌ يُخْبِرُونَ بِهَذَا، أَوْ شَكَكْنَا فِي بُلُوغِهِ نِصَابًا، النَّصْفِ فَيكُونُ كَالْعَلَسِ، وَمَتَىٰ لَمْ يُوجَدْ ثِقَاتٌ يُخْبِرُونَ بِهَذَا، أَوْ شَكَكْنَا فِي بُلُوغِهِ نِصَابًا، خَيَّرْنَا رَبَّهُ بَيْنَ إِخْرَاجٍ عُشْرِهِ فِي قِشْرِهِ، وَبَيْنَ تَصْفِيَتِهِ لِيُعْلَمَ قَدْرُهُ مُصَفَّى، فَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا خَيَرْنَا رَبَّهُ بَيْنَ إِخْرَاجٍ عُشْرِهِ فِي قِشْرِهِ، وَبَيْنَ تَصْفِيَتِهِ لِيُعْلَمَ قَدْرُهُ مُصَفَّى، فَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا أَخِذَ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَ الْيَقِينَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ، فَاعْتَبَرْنَاهُ كَمَعْشُوشِ الْأَثْمَانِ اهـ.

وَضَابُ الزَّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا مِنْ الْمَوْزُ وِنَاتِ، أَلْفُ وَسِتُّمِائِةِ رِطْلِ بِالْعِرَاقِيِّ؛ وَنِصَابُ الزَّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا مِنْ الْمَوْزُ وِنَاتِ، أَلْفُ وَسِتُّمِائِةِ رِطْلِ بِالْعِرَاقِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَكِيل، فَيَقُومُ وَزْنُهُ مَقَامَ كَيْلِهِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، فِي "الْمُجَرَّدِ". وَحُكِي عَنْهُ: إِذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَكِيل، فَيَقُومُ وَزْنُهُ مَقَامَ كَيْلِهِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، فِي "الْمُجَرَّدِ". وَحُكِي عَنْهُ: إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا مِنْ أَدْنَى مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي الزَّكَاةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ فِي الزَّعْفَرَانِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ اعْتِبَارُهُ بِنَفْسِهِ فَاعْتُبِرَ بِغَيْرِهِ، كَالْعُرُوضِ تُقَوَّمُ بِأَدْنَى لَيُوسُلِهِ فَاعْتُبِرَ بِغَيْرِهِ، كَالْعُرُوضِ تُقَوَّمُ بِأَدْنَى النَّعْسَةِ فَاعْتُبِرَ بِغَيْرِهِ، كَالْعُرُوضِ تُقَوَّمُ بِأَدْنَى النِّعَالِيْنِ مِنْ الْأَثْمَانِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ اعْتِبَارُهُ بِنَفْسِهِ فَاعْتُبِرَ بِغَيْرِهِ، كَالْعُرُوضِ تُقَوَّمُ بِأَدْنَى النَّعْمَانِيْنِ مِنْ الْأَثْمَانِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي الزَّعْفَرَانِ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. وَلَا أَعْلَمُ لِهَذِهِ الْأَقْوَالِ دَلِيلًا، وَلَا أَصْلًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

وَيَرُدُّهَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّسِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ اللَّهِ وَالْ الزَّكَاةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ مَا يَجِبُ عُشْرُهُ اللَّهِ وَكَثِيرِهِ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ مَا يَجِبُ عُشْرُهُ اللَّهُ وَاعْتِبَارُهُ بِغَيْرِهِ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ مَا يَجِبُ عُشْرُهُ وَاعْتِبَارُهُ بِغَيْرِهِ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ مَا يَجِبُ عُشْرُهُ وَاعْتِبَارُهُ بِأَقَلَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ قِيمَةً لَا نَظِيرَ لَهُ أَصْلًا ، وَقِيَاسُهُ عَلَىٰ الْعُرُوضِ لَا يَصِحُ الْأَنَّ الْعُرُوضَ لَا يَصِحُ اللَّنَّ الْعُرُوضَ لَا يَصِحُ اللَّيَّ الْعُرُوضَ لَا يَصِحُ اللَّيَ الْعُرُوضَ لَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهَا ، وَيُؤدَّىٰ مِنْ الْقِيمَةِ الَّتِي الْعُرُوضَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهَا ، وَيُؤدَّىٰ مِنْ الْقِيمَةِ الَّتِي الْعُرُوضَ لَا يَلْزُمُ مِنْ الرَّدِّ إِلَيْهَا الرَّدُّ إِلَيْهَا الرَّدُّ إِلَىٰ مَا السَّالُ الْمُعَلِي الْمُتَقَوِّمَاتِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الرَّدِّ إِلَيْهَا الرَّدُّ إِلَىٰ مَا الرَّدُ إِلَىٰ اللَّا مُولِ الْمُتَقَوِّمَاتِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الرَّدِ إِلَيْهَا الرَّدُ إِلَىٰ مَا

لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَصْلًا، وَلَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْهُ، وَلِأَنَّ هَذَا مَالُ تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ جِنْسِهِ، فَاعْتُبِرَ نِصَابُهُ بِنَفْسِهِ، كَالْحُبُوبِ، وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ الْأَرْضِ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ مَا يَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ مَالُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَمْ يَجِبْ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيمَا ذَكَرُوهُ وَلَا إِجْمَاعَ، وَلَا هُوَ فِي وَاحِد مِنْهُمَا. فَوَجَبَ أَنْ لَا يُقَالَ بِهِ، لِعَدَمِ دَلِيلِهِ. اهـ.

فَضْلُلُ [٩]: الْحُكْمُ الثَّالِثُ، أَنَّ الْعُشْرَ يَجِبُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ، كَالَّذِي يَشْرَبُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ، وَمَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُغْرَسُ فِي أَرْضٍ مَاؤُهَا قَرِيبٌ مِنْ وَجُهِهَا، فَتَصِلُ إلَيْهِ عُرُوقُهُ تَصِلُ إلَىٰ وَجُهِهَا، فَتَصِلُ إلَيْهِ عُرُوقُهُ تَصِلُ إلَىٰ مَوْ سَقْي، وَكَذَلِكَ مَا كَانَتْ عُرُوقُهُ تَصِلُ إلَىٰ وَجُهِهَا، فَتَصِلُ إلَيْهِ عُرُوقُ الشَّجَرِ، فَيَسْتَغْنِي عَنْ سَقْي، وَكَذَلِكَ مَا كَانَتْ عُرُوقُهُ تَصِلُ إلَىٰ نَهْرٍ أَوْ سَاقِيَةٍ. وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالْمُؤَنِ، كَالدَّوَالِي وَالنَّوَاضِحِ (١)؛ لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْعَثَرِيُّ: مَا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ، وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ: الْعِذْيَ. وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَنْقَعُ فِي بِرْكَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، يَصْبُ إلَيْهِ وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ: الْعِذْيَ. وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَنْقَعُ فِي بِرْكَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، يَصْبُ إلَيْهِ مَاءُ الْمُسْتَنْقَعُ فِي بِرْكَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، يَصْبُ إلَيْهِ مَاءُ الْمَاءُ الْمُسْتَنْقَعُ فِي سَوَاقٍ تُشَقُّ لَهُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سُقِيَ مِنْهُ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ الْعَاثُورِ، وَهِي السَّاقِيَةُ النَّيَ يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ، لِأَنَّهَا يَعْثُرُ بِهَا مَنْ يَمُرُّ بِهَا. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «وَفِيمَا يُسْقَىٰ بِالسَّانِيَةِ السَّوَانِي: هِيَ النَّوَاضِحُ، وَهِيَ الْإِبِلُ يُسْتَقَىٰ بِهَا لِشِرْبِ الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>۱) قال النووي بي تحرير ألفاظ التنبيه: النواضح جمع ناضح وهي الإبل والبقر وسائر الحيوانات التي يستقي بها الماء للمزارع والنخيل وغيره من الأشجار وقال الأزهري واحدها ناضح وناضحة. والدوالي: جمع دالية وهي معروفة. اه وفي المصباح المنير: والدالية دلو ونحوها، وخشب يصنع كهيئة الصليب، ويشد برأس الدلو، ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك، وطرفه بجذع قائم علىٰ رأس البئر، ويسقىٰ بها فهي فاعلة بمعنىٰ مفعولة والجمع الدوالي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٨٣) عن ابن عمر رفيعًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٩٨١)، عن جابر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَعَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: «بَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتْ السَّمَاءُ، أَوْ سُقِيَ بِعْلًا، الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِدَالِيَةٍ نِصْفَ الْعُشْرِ» (١). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْبَعْلُ، مَا شَقِيَ بِكُلْفَةٍ وَمُوْنَةٍ، مِنْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ أَوْ شَانِيَةٍ أَوْ شَانِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ أَوْ نَعْرُ وَقِهِ مِنْ غَيْرِ مَوْنَةٍ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا سُقِيَ بِغَيْرٍ مُوْنَةٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ؛ لِمَا دُولَابٍ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا سُقِيَ بِغَيْرٍ مُؤْنَةٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ؛ لِمَا دُولَابٍ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا سُقِيَ بِغَيْرٍ مُؤْنَةٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ؛ لِمَا رُولَابٍ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا سُقِيَ بِغَيْرٍ مُؤْنَةٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ؛ لِمَا رُولَابٍ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ، فَلِيهِ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ جُمْلَةً، بِدَلِيلِ الْمَعْلُوفَةِ، فَبِأَنْ يُؤَتِّر فِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ جُمْلَةً، بِدَلِيلِ الْمَعْلُوفَةِ، فَبِأَنْ يُؤَتِّر فِي الْمَالِ النَّامِي، وَلِأَكُلْفَةِ تَأْثِيرٌ فِي تَقْلِيلِ الزَّكَاةِ عَمْلَكُ اللَّهُ وَلَا يُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْنَة تَقِلُّ، لِأَنَّهُ إِلَا لَوْاجِبِ فِيهَا، وَلَا يُؤَتِّرُ حَفْرُ الْأَنْهَارِ وَالسَّوَاقِي فِي نُقْصَانِ الزَّكَاةِ؟ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تَقِلُّ، لِأَنَّهَا تَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ وَلَا تَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ.

وَكَذَلِكَ لَا يُوَثِّرُ احْتِيَاجُهَا إِلَىٰ سَاقٍ يَسْقِيهَا، وَيُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي نَوَاجِيهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي كُلِّ سَقْيٍ بِكُلْفَةٍ، فَهُو زِيَادَةٌ عَلَىٰ الْمُؤْنَةِ فِي التَّنْقِيصِ، يَجْرِي مَجْرَىٰ حَرْثِ بُلْأَرْضِ وَتَسْمِيتِهَا. وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي مِنْ النَّهْرِ فِي سَاقِيَةٍ إِلَىٰ الْأَرْضِ، وَيَسْتَقِرُّ فِي الْأَرْضِ، وَيَسْتَقِرُّ فِي مَكَان قَرِيبٍ مِنْ وَجْهِهَا، لَا يَصْعَدُ إِلَّا بِغَرْفٍ أَوْ دُولَابٍ، فَهُو مِنْ الْكُلْفَةِ الْمُسْقِطَةِ لِنِصْفِ مَكَان قَرِيبٍ مِنْ وَجْهِهَا، لَا يَصْعَدُ إِلَّا بِغَرْفٍ أَوْ دُولَابٍ، فَهُو مِنْ الْكُلْفَةِ الْمُسْقِطَةِ لِنِصْفِ النَّيَا وَقُرْبَ الْمَاءِ وَبُعْدَهُ لَا يُعْتَبُرُ، وَالضَّابِطُ لِذَلِكَ هُو أَنْ النَّالِكَ هُو أَنْ يَعْتَبُر عَلْفَةٍ، وَنِصْفَ النَّنَةِ بِكُلْفَةٍ، وَنِصْفَهَا بِغَيْرِ كُلْفَةٍ، فَفِيهِ ثَلَائَةُ أَرْبَاعِ فَضَلِ الْأَرْضِ بِآلَةٍ مِنْ غَرْفٍ أَوْ نَصْعَلَا إِبْعَيْرِ كُلْفَةٍ، فَفِيهِ ثَلَائَةُ أَرْبَاعِ فَضَلِ الْعَشْرِ. وَهَذَا قُولُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّ كُلَّ فَيْمِ مُنْهُمَا لَوْ وُجِدَ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ لَأَوْجَبَ مُقْتَضَاهُ، فَإِذَا وُجِدَ فِي نِصْفِهَا أَوْجَبَ نِصْفَهُ أَوْ مَنِ مِنْ الْآخَرِ الْعَثِيرَ أَكْثَرُهُمَا، فَوَجَبَ مُقْتَضَاهُ، فَإِذَا وُجِدَ فِي نِصْفِهَا أَوْجَبَ نِصْفَةً أَوْجَبَ نِصْفَةً فَي الْآخَرِ الْعَثْبَرَ أَكْثَرُهُمَا، فَوَجَبَ مُقْتَضَاهُ، وَسَقَطَ حُكُمُ الْآخَرِ.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُؤْخَذُ بِالْقِسْطِ. وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا نِصْفَيْنِ أُخِذَا

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده: أخرجه النسائي (۲٤۹۰)، وابن ماجه (۱۸۱۸)، بإسناد حسن، وهو صحيح بشاهديه اللذين قبله.



بِالْحِصَّةِ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ نَوْعَيْنِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْجَصَّةِ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ نَوْعَيْنِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ اعْتِبَارَ مِقْدَارِ السَّقْيِ وَعَدَدِ مَرَّاتِهِ وَقَدْرِ مَا يُشْرَبُ فِي كُلِّ سَقْيَةٍ يَشُقُّ وَيَتَعَذَّرُ، فَكَانَ الْحُكْمُ لِعْتِبَارَ مِقْدَارِ، عَلَّبْنَا إِيجَابَ الْعُشْرِ احْتِيَاطًا. لِلْأَغْلَبِ مِنْهُمَا كَالسَّوْم فِي الْمَاشِيَةِ. وَإِنْ جُهِلَ الْمِقْدَارُ، غَلَّبْنَا إِيجَابَ الْعُشْرِ احْتِيَاطًا.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْعُشْرِ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِوُجُودِ اللهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْكُلْفَةِ فِي الْأَكْثِر، الْكُلْفَةِ، فَمَا لَمْ يَتَحَقَّقُ الْمُسْقِطُ يَبْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْلِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْكُلْفَةِ فِي الْأَكْثَرِ، فَلاَ يَشْبُتُ وُجُودُهَا مَعَ الشَّكِّ فِيهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّاعِي وَرَبُّ الْمَالِ، فِي أَيِّهِمَا سُقِي بِهِ أَكْثَرَ، فَالْقَوْلُ، قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ يَمِينٍ، فَإِنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ عَلَىٰ صَدَقَاتِهِمْ. اهـ.

فَضْلُلْ [١١]: وَإِذَا كَانَ لِرَجُلِ حَائِطَانِ، سَقَىٰ أَحَدَهُمَا بِمُوْنَةٍ، وَالْآخَرَ بِغَيْرِ مُوْنَةٍ، ضَمَّ غَلَّةَ أَحَدِهِمَا إِلَىٰ الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ أَوْ أَخْرَجَ مِنْ الَّذِي سُقِيَ بِغَيْرِ مُوْنَةٍ عُشْرَهُ، وَمِنْ الْآخَرِ، وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ عُشْرَهُ، وَمِنْ الْآخَرِ، وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَجَبَ فِيهِ.

## مُسْأَلَةٌ [٤٤١]: قَالَ: (وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ بِالْعِرَاقِيِّ)

أَمَّا كَوْنُ الْوَسْقِ سِتِّينَ صَاعًا، فَلَا خِلَافَ فِيهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ قَوْلُ كُلِّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَدْ رَوَىٰ الْأَثْرَمُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا». وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، وَجَابِرُ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (١).

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي البختري، وأبي سعيد فإنه لم يدركه كما نصَّ علىٰ ذلك الحفاظ.

## ولحديث أبي سعيد طريق أخرى:

أخرجه الدارقطني (٢/ ١٢٩)، وابن حبان (٣٢٨٢)، من طريق يحيىٰ بن سعيد الأنصاري، عن

<sup>(</sup>١) ضعيف: أما حديث سلمة بن صخر فلم أقف عليه، و "كتاب الأثرم" مفقود.

وأما حديث أبي سعيد الخدري: فأخرجه ابن ماجه (١٨٣٢)، وكذلك أحمد (٣/ ٨٣)، وأبو داود (١٥٥٤)، وغيرهم من طريق أبي البختري، عن أبي سعيد به، وعند أبي داود بلفظ: «ستون مختومًا».

وَأَمَّا كَوْنُ الصَّاعِ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَفِيهِ اخْتِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ، وَبَيَّنَّا أَنَّهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ بِالْعِرَاقِيِّ، فَيكُونُ مَبْلَغُ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ ثَلَاثَمِائَةِ صَاعٍ، وَهُو أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْل بِالْعِرَاقِيِّ، وَالرِّطْلُ الْعِرَاقِيُّ: مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَوَزْنُهُ بِالْمَثَاقِيلِ سَبْعُونَ مِثْقَالًا، ثُمَّ زِيدَ فِي الرِّطْلِ مِثْقَالُ آخَرُ، وَهُو دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَصَارَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ مِثْقَالًا، وَكَمَلَتْ زِنَتُهُ بِالدَّرَاهِمِ مِائَةً وَثَلَاثِينَ دِرْهَمً، وَالإعْتِبَارُ بِالْأَوَّلِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ، فَيَكُونُ الصَّاعُ بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ، الَّذِي هُو سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَلَا لَا قَالَ أَوْسُقِ بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ، الَّذِي هُو سِتُّمِائَة دِرْهَمٍ، وَلَا أَوْ قِيَّةٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ أُوقِيَّةٍ، وَمَبْلَغُ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ، الْذِي هُو سِتُّمِائَة دِرْهَمٍ، وَلَا لَا وَائْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَعَشْرُ أَوَاقٍ وَسُبْعُ أُوقِيَّةٍ، وَمَبْلَغُ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ وَلَاكَ سِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْل

فَضْلُلُ الْآوْنِ الْمَوْنُونِ الْمَوْنُونِ الْمَوْنُونِ الْآوْسَاقَ مَكِيلَةٌ، وَإِنَّمَا نُقِلَتُ إِلَى الْوَزْنِ الْمَوْنُونَاتِ، لِتُضْبَطَ وَتُحْفَظَ وَتُنْقَلَ، وَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ بِالْمَكِيلَاتِ دُونَ الْمَوْزُونَاتِ، وَالْمَكِيلَاتُ دُونَ الْمَوْزُونَاتِ، وَالْمَكِيلَاتُ تَخْتَلِفُ فِي الْوَزْنِ، فَمِنْهَا الثَّقِيلُ، كَالْحِنْطَةِ وَالْعَدَسِ. وَمِنْهَا الْخَفِيفُ، وَالْمَكِيلَاتُ تَخْتَلِفُ فِي الْوَزْنِ، فَمِنْهَا الثَّقِيلُ، كَالْحِنْطَةِ وَالْعَدَسِ. وَمِنْهَا الْخَفِيفُ، كَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، وَمِنْهَا الْمُتَوسِّطِ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: الصَّاعُ وَزَنْتُهُ فَوَجَدْته خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ مِنْ الْمِيلِ النَّشِرِ، وَقَالَ أَبُو النَّضِرِ: أَخَذْت الصَّاعُ مِنْ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ أَبُو النَّضِرِ: أَخَذْته مِنْ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ أَبُو النَّضِرِ: أَخَذْته مِنْ أَبِي ذِئْبٍ. وَقَالَ: هَذَا صَاعُ النَّبِيِ عَيْ الَّذِي يُعْرَفُ بِالْمَدِينَةِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذْنَا الْعَدَسَ، فَعَيَّرْنَا بِهِ، وَهُوَ أَصْلَحُ مَا يُكَالُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَجَافَىٰ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَكِلْنَا بِهِ وَوَزَنَّاهُ، فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. قَالَ هَذَا أَصْلَحُ مَا وَقَفْنَا

عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد فذكر الحديث المتقدم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وفي آخره: «والوسق ستون صاعًا».

قلت: الحديث عن أبي سعيد تقدم في الصحيحين، وهو في غيرهما أيضًا من طرق متعددة بدون الزيادة المذكورة، فالذي يظهر أنها مدرجة في الخبر، وإنما هي من تفسير بعض الرواة، والله أعلم. وأما حديث جابر: فأخرجه ابن ماجه (١٨٣٣)، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.



عَلَيْهِ، وَمَا بُيِّنَ لَنَا مِنْ صَاعِ النَّبِيِّ عَيِيلِيْ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ عَلَىٰ أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ عَلَيْ رِطْلُ وَثُلُثُ قَمْحًا مِنْ أَوْسَطِ الْقَمْحِ، فَمَتَىٰ بَلَعَ الْقَمْحُ أَلْفًا وَسِتَّمِائَةِ رِطْلٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَدَّرُوا الصَّاعَ بِالثَّقِيلِ، فَأَمَّا الْخَفِيفُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ، إِذَا قَارَبَ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُهُ. وَمَتَىٰ قَدَّرُوا الصَّاعَ بِالثَّقِيلِ، فَأَمَّا الْخَفِيفُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ، إِذَا قَارَبَ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُهُ. وَمَتَىٰ شَكَّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِكْيَالٌ يُقَدِّرُ بِهِ، فَالِاحْتِيَاطُ الْإِخْرَاجُ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلَا حَرَجَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَلَا تَجِبُ بِالشَّكِ.

فَضْلُ [٢]: قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا النِّصَابُ مُعْتَبَرُ تَحْدِيدًا، فَمَتَىٰ نَقَصَ شَيْئًا، لَمْ تَجِبْ النَّكَاةُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (١). وَالنَّاقِصُ عَنْهَا لَمْ يَبْلُغْهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْصًا يَسِيرًا يَدْخُلُ فِي الْمَكَايِيلِ، كَالْأُوقِيَّةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّ يَبُوذُ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا يَسِيرًا يَدْخُلُ فِي الْمَكَايِيلِ، كَالْأُوقِيَّةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْمَكَايِيلِ، فَلَا يَنْضَبِطُ، فَهُو كَنَقْصِ الْحَوْلِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَلَا وَقَصَ فِي نِصَابِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ بَلْ مَهْمَا زَادَ عَلَىٰ النِّصَابِ أَخْرَجَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَيُخْرِجُ عُشْرَ جَمِيعِ مَا عِنْدَهُ. فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ، بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ، فَإِنَّ فِيهَا ضَرَرًا، عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ.

فَضْلُلُ [٤]: وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ عُشْرٌ مَرَّةً، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عُشْرٌ آخَرُ، وَإِنْ حَالَ عِنْدَهُ أَحْوَالًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ غَيْرُ مُرْصَدَةٍ لِلنَّمَاءِ فِي الْمُسْتَقْبَل، بَلْ هِيَ إِلَىٰ النَّقْصِ أَقْرَبُ، وَالذَّكَاةُ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْأَمْوَالَ غَيْرُ مُرْصَدَةٍ لِلنَّمَاءِ فِي الْمُسْتَقْبَل، بَلْ هِيَ إِلَىٰ النَّقْصِ أَقْرَبُ، وَالذَّكَاةُ إِنَّمَاءَ فَيَكُونَ أَسْهَلَ. فَإِنْ اشْتَرَىٰ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِلتَّجَارَةِ صَارَ عَرْضًا، تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَضْلُلْ [٥]: وَوَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ إِذَا اشْتَدَّ، وَفِي الثَّمَرَةِ إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ: تَجِبُ زَكَاةُ الْحَبِّ يَوْمَ حَصَادِهِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَاتُواُ حَمَّا دُهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ: تَجِبُ زَكَاةُ الْحَبِّ يَوْمَ حَصَادِهِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَاتُواُ حَقَّهُ مِيَّوَمَ حَصَادِهِ وَقَالَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَاتُواُ حَقَّهُ مِيَّوَمَ حَصَادِهِ أَنِهُ أَنِي الثَّمَرَةِ أَوْ الْحَبِّ قَبْلَ حَقَّهُ مِي وَعَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّائِمَةَ أَوْ بَاعَهَا الْوُجُوبِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ السَّائِمَةَ أَوْ بَاعَهَا الْوَجُوبِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ السَّائِمَةَ أَوْ بَاعَهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩): عن أبي سعيد الخدري ﴿عُيُّهُ.

يُسْتَحْلَفُ فِيهِ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَدِّ.

قَبْلَ الْحَوْلِ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي السَّائِمَةِ، وَلَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ عَلَىٰ كِلَا الْقَوْلَيْنِ حَتَّىٰ تَصِيرَ الثَّمَرَةُ فِي الْجَرِين وَالزَّرْعُ فِي الْبَيْدَرِ وَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِتْلَافِهِ أَوْ تَفْرِيطٍ مِنْهُ فِيهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا خُرِصَ وَتُرِكَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، فَعَلَيْهِمْ حِفْظُهُ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ فَذَهَبَتْ الثَّمَرَةُ، سَقَطَ عَنْهُمْ الْخَرْصُ، وَلَمْ يُؤْخَذُوا بِهِ وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ، عَلَىٰ أَنَّ الْخَارِصَ إِذَا خَرَصَ الثَّمَرَةَ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ، فَلَا الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ، عَلَىٰ أَنَّ الْخَارِصَ إِذَا خَرَصَ الثَّمَرَةَ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْجِذَاذِ، وَلِأَنَّهُ قَبْلَ الْجِذَاذِ فِي حُكْمِ مَا لَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ شَيْءَ عَلَيْهِ الثَّكُمُ وَاللَّهُ الْعَلْمِ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ لَوْ اشْتَرَىٰ ثَمَرَةً فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ رَجَعَ بِهَا عَلَىٰ الْبَائِعِ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا.

وَهَذَا الْقَوْلُ يُوَافِقُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ إِلَّا يَوْمَ حَصَادِهِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ النِّصَابِ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ، فَمَتَىٰ لَمْ يُوجَدْ وَقْتُ الْوُجُوبِ لَمْ يَجِبْ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ النِّصَابِ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ، فَمَتَىٰ لَمْ يُوجَدْ وَقْتُ الْوُجُوبِ لَمْ يَجِبْ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ النِّعْضُ. إِنْ كَانَ قَبْلَ الْوُجُوبِ يَثْبُتُ إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ، فَقِيَاسُ قَوْلِهِ: إِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ. إِنْ كَانَ قَبْلَ الْوُجُوبِ، فَهُو كَمَا قَالَ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، وَجَبَ فِي الْبَاقِي بِقَدْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ نِصَابًا الْوُجُوبِ، فَهُو كَمَا قَالَ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، وَجَبَ فِي الْبَاقِي بِقَدْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ نِصَابًا أَوْ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا؛ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ اخْتَصَّ بِالْبَعْضِ، فَاخْتَصَّ السُّقُوطُ بِهِ، كَمَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ نِصَابًا السَّائِمَةِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا. وَهَذَا فِيمَا إِذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ وَلَاعُدُوانِهِ.

فَأَمَّا إِنْ أَتْلَفَهَا، أَوْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ عُدْوَانِهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوُجُوبِ، سَقَطَتْ، إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِلَلِكَ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ، فَيَضْمَنُهَا، وَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ، وَمَتَىٰ ادَّعَیٰ رَبُّ الْمَالِ تَلَفَهَا بِغَیْرِ تَفْرِیطِهِ، قُبِلَ قَوْلُهُ مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَمَتَیٰ ادَّعَیٰ رَبُّ الْمَالِ تَلَفَهَا بِغَیْرِ تَفْرِیطِهِ، قُبِلَ قَوْلُهُ مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ، وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَیٰ. قَبْلَ الْخَرْصِ أَوْ بَعْدَهُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا فِي قَدْرِهَا بِغَیْرِ یَمِینٍ، وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَیٰ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا یُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَیٰ صَدَقَاتِهِمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حَقُّ لِلَّهِ تَعَالَیٰ، فَلَا

فَضَّلَ [٦]: وَإِنْ جَذَّهَا وَأَحْرَزَهَا فِي الْجَرِينِ، أَوْ جَعَلَ الزَّرْعَ فِي الْبَيْدَرِ، اسْتَقَرَّ

وُجُوبُ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ، عِنْدَ مَنْ لَمْ يَرَ التَّمَكُّنَ مِنْ الْأَدَاءِ شَرْطًا فِي اسْتِقْرَارِ الْوُجُوبِ. فَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا، كَمَا لَوْ تَلِفَ نِصَابُ السَّائِمَةِ أَوْ الْأَثْمَانِ بَعْدَ الْحَوْلِ. وَعَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ، فِي كَوْنِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ مُعْتَبَرًا، لَا يَسْتَقِرُّ الْوَجُوبُ فِيهَا حَتَّىٰ تَجِفَّ الثَّمَرَةُ، وَيُصَفَّىٰ الْحَبُّ، وَيَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ، فَلَا يَفْعَلُ، وَإِنْ اللَّوْجُوبُ فِيهَا حَتَّىٰ تَجِفَّ الثَّمَرَةُ، وَيُصَفَّىٰ الْحَبُّ، وَيَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ، فَلَا يَفْعَلُ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا.

فَضْلُلُ [٧]: وَيُصِحُّ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِي النَّصَابِ قَبْلَ الْخَرْصِ، وَبَعْدَهُ، بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا. فَإِنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، فَصَدَقَتُهُ عَلَىٰ الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ. وَبِهَذَا وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا. فَإِنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، فَصَدَقَتُهُ عَلَىٰ الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ. وَبِهَذَا قَالَ اللَّيْثُ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَىٰ قَالَ النَّيْثُ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَىٰ الْمُبْتَاعِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَىٰ الْبَيْعِ فَبَقِيَ عَلَىٰ مَا كَانَ الْمُبْتَاعِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَىٰ الْبَيْعِ فَبَقِي عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ إَنْمَا الْبَيْعِ فَبَقِي عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ وَالْمَوْهُوبِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَ ثَمَرًا أَوْ مِنْ الثَّمَنِ. قَالَ الْقَاضِي: وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ الثَّمَرَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ، عَلَىٰ صَحِيحِ الْمَذْهَبِ، وَلِأَنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ الثَّمَرَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ، عَلَىٰ صَحِيحِ الْمَذْهَبِ، وَلِأَنَّ عَلَيْهِ الْقِيَامَ بِالثَّمَرَةِ حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ مِنْهَا ثَمَرًا، فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنْهُ بِبَيْعِهَا وَلَا هِبَتِهَا. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ إِنَّمَا تَجِبُ يَوْمَ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لِأَنَّ الْوُجُوبَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، فَكَانَ عَلَيْهِ.

وَلُوْ اشْتَرَىٰ ثَمَرَةً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، ثُمَّ بَدَا صَلَاحُهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ وَجْهٍ صَحِيحٍ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَجْرَةً مُثْمِرَةً، وَيَشْتَرِطَ ثَمَرَتَهَا، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ ثَمَرَةٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَحَيحٍ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَجْرَةً مُثْمِرةً، وَيَشْتَرِطَ ثَمَرتَهَا، أَوْ وَصَّىٰ لَهُ بِثَمَرَةٍ فَقَبِلَهَا بَعْدَ مَوْتِ صَلَاحِهَا، فَبَدَا صَلَاحُهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُتَّهِبِ، أَوْ وَصَّىٰ لَهُ بِثَمَرَةٍ فَقَبِلَهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، ثُمَّ بَدَا صَلَاحُهَا، فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ وُجِدَ فِي مِلْكِهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ اشْتَرَىٰ سَائِمَةً أَوْ اتَّهَبَهَا، فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ. اهـ

فَضْلُلُ [٨]: وَإِذَا اشْتَرَىٰ ثَمَرَةً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّىٰ بَدَا صَلَاحُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرَطَ الْبَائِعِ، وَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ شَرَطَ يَكُنْ شَرَطَ الْبَائِعِ، وَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ شَرَطَ

الْقَطْعَ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ أَيْضًا، وَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْقَطْعَ، وَرُوِيَ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ، وَيَشْتَرِكَانِ فِي الزِّيَادَةِ. فَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي زَكَاةُ حِصَّتِهِ مِنْهَا إِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، كَالْمُكَاتَبِ وَالذِّمِّي، وَصَّتِهِ مِنْهَا إِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ، كَالْمُكَاتَبِ وَالذِّمِّي، فَلا زَكَاةَ فِيهَا، إلَّا أَنْ فَلا زَكَاةَ فِيهَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ بِبَيْعِهَا الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ، فَلا تَسْقُطُ.

فَضْلُلُ [٩]: وَإِنْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، أَوْ الزَّرْعُ قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَكَذَلِكَ إِنَّ أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ، إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ، وَسَوَاءٌ قَطَعَهَا لِلْأَكْلِ، أَوْ لِلتَّخْفِيفِ عَنْ النَّخِيلِ لِتَحْسِينِ بَقِيَّةِ الثَّمَرَةِ، أَوْ حِفْظِ الْأُصُولِ إِذَا خَافَ عَلَيْهَا الْعَطَشَ أَوْ ضَعْفِ الْجُمَّارِ، فَقَطَعَ الثَّمَرَةَ أَوْ بَعْضَهَا، بِحَيْثُ نَقَصَ النِّصَابُ، أَوْ قَطَعَهَا لِغَيْرِ غَرَضٍ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَتَعَلَّقِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ بِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ هَلَكَتْ فَلَا زَكَاةً عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَتَعَلَّقِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ بِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ هَلَكَتْ السَّائِمَةُ قَبْلَ الْحَوْلِ، وَإِنْ قَصَدَ بِقَطْعِهَا الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ قَطْعَ حَقِّ مَنْ انْعَقَدَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ، فَلَمْ تَسْقُطْ، كَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ.

فَضْلُلُ [11]: وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُ الشَّمَارِ، لِيَخْرُصَهَا، وَيَعْرِفَ قَدْرَ الزَّكَاةِ وَيُعَرِّفَ الْمَالِكَ ذَلِكَ. وَمِمَّنْ كَانَ يَرَىٰ الْخَرْصَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةُ (١)، وَمَرْوَانُ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةُ (١)، وَمَرْوَانُ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو تَعْمُورٍ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْخَرْصَ بِدْعَةٌ.

وَقَالَ أَهْلُ الرَّأْيِ: الْخَرْصُ ظَنُّ وَتَخْمِينٌ، لَا يَلْزَمُ بِهِ حُكْمٌ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخَرْصُ تَخْوِيفًا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٢-٤٠٣)، قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبا أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه إلى خرص التمر، وقال: «إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم ما يأكلون». وهذ إسناد صحيح رجاله ثقات أئمة.



لِلْأَكَرَةِ (١) لِئَلَّا يَخُونُوا، فَأَمَّا أَنْ يَلْزَمَ بِهِ حُكْمٌ، فَلَا.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَلَيْ النَّعِثُ عَلَىٰ النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتَّرْمِذِيُّ. وَفِي لَفْظٍ عَنْ عَتَّابٍ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلُ تَمْرًا» (٢).

وَقَدْ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَصَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ بِوَادِي الْقُرَىٰ حَدِيقَةً لَهَا، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مُسنندهِ" ". وَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَالْخُلَفَاءُ (١٤). وَقَالَتْ عَائِشَةُ، وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ:

- (١) جمع أكَّار، وهو الفلاح.
- (۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۲۰۳)، (۱۲۰۶)، والنسائي (۱۰۹/۵)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجه (۱۸۱۹)، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب به.

وقد قال أبو داود عقب الحديث: سعيد لم يسمع من عتَّاب شيئًا.

قلت: وقد اختلف فيه على الزهري؛ فرواه محمد بن صالح التمار، وعبد الرحمن بن إسحاق بالإسناد السابق، وكل منهما فيه ضعف.

ورواه الحفاظ من أصحاب الزهري، عن الزهري مرسلًا.

قال الدارقطني ﴿ فِي اللَّهُ عَمَّا فِي "إتحاف المهرة " (١٠/ ٦٦٩): والحفاظ عن الزهري أرسلوه.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٦١٧): ورواه يونس بن يزيد فقال: عن الزهري أن النبي ﷺ أمر عتاب بن أسيد، ولم يذكر سعيد بن المسيب.

قال أبي: الصحيح عندي، والله أعلم: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: كان يخرص العنب كما يخرص التمر. كذا رواه بعض أصحاب الزهري.

- (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٤)، وهو عند البخاري (١٤٨١)، ومسلم في كتاب الفضائل رقم (١٢)، من حديث أبي حميد الساعدي رَجْلِيَّبُهُ.
- (٤) أما عمل أبي بكر رضي الله فهو معلوم من حيث إنه لم يغير شيئًا كان النبي ﷺ يفعله في أرض خيبر وأقر اليهود حتى أجلاهم عمر.

وأما عمر بن الخطاب فقد صح عنه الخرص، وتقدم ذكر إسناد الأثر قريبًا.

(كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَىٰ يَهُودَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكُلَ مِنْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَقَوْلُهُمْ: هُوَ ظَنُّ. قُلْنَا: بَلْ هُوَ اجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَرِ وَإِدْرَاكِهِ بِالْخَرْصِ، الَّذِي هُو نَوْعٌ مِنْ الْمَقَادِيرِ وَالْمَعَايِيرِ، فَهُو كَتَقْوِيمِ الْمُتْلَفَاتِ.

وَوَقْتُ الْخَرْصِ حِينَ يَبْدُو الصَلَاحُ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَّا َهَا كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ. وَلِأَنَّ فَائِدَةَ الْخَرْصِ مَعْرِفَةُ النَّكَاةِ، وَإِطْلَاقُ أَرْبَابِ الثِّمَارِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا، وَالْحَاجَةُ إِنَّمَا تَدْعُو إِلَىٰ ذَلِكَ حِينَ يَبْدُو الصَّلَاحُ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ.

فَضْلُلُ [11]: وَيُجْزِئُ خَارِصٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخُرُصُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَلِأَنَّ الْخَارِصَ يَفْعَلُ مَا يُؤَدِّيهِ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ، فَهُوَ كَالْحَاكِمِ وَالْقَائِفِ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْخَارِصِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا غَيْرُ مُتَّهَمٍ.

فَضْلُلُ [١٢]: وَصِفَةُ الْخَرْصِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الثَّمَرَةِ، فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ يُطِيفُ بِكُلِّ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ، وَيَنْظُرُ كَمْ فِي الْجَمِيعِ رُطَبًا أَوْ عِنبًا، ثُمَّ يُقَدِّرُ مَا يَجِيءُ مِنْهَا يُطِيفُ بِكُلِّ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ، وَيَنْظُرُ كَمْ فِي الْجَمِيعِ رُطَبًا أَوْ عِنبًا، ثُمَّ يُقَدِّرُ مَا يَجِيءُ مِنْهَا تَمْرًا، وَإِنْ كَانَ أَنْوَاعًا خَرَصَ كُلَّ نَوْعٍ عَلَىٰ حِدَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ تَخْتَلِفُ، فَمِنْهَا مَا يَكْثُرُ

(۱) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (١٦٠٦)، وكذلك أحمد (١٦٣/٦)، وأبو عبيد (١٤٣٨)، والدارقطني (٢/ ١٣٤)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشه فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن جريج، وقد قال الدارقطني عقب الحديث: رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.

وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري، عن سعيد، عن النبي ﷺ مرسلًا. اهـ

قلت: فالصواب فيه الإرسال، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله:

أخرجه أبو داود (٣٤١٥)، عن أحمد بن حنبل، وهو في مسنده (٣/ ٢٩٦)، قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكر نحوه.

وإسناده حسن علىٰ شرط مسلم، والحديث صحيح بشاهده المرسل.

رُطَبُهُ وَيَقِلُّ تَمْرُهُ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِالْعَكْسِ، وَهَكَذَا الْعِنَبُ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ قَدْرِ كُلِّ نَوْعٍ، حَتَّىٰ يُخْرِجَ عُشْرَهُ، فَإِذَا خَرَصَ عَلَىٰ الْمَالِكِ، وَعَرَّفَهُ قَدْرَ الزَّكَاةِ، خَيَّرُهُ بَيْنَ أَنْ يَضْمَنَ قَدْرَ الزَّكَاةِ، وَيَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا شَاءَ مِنْ أَكْلٍ وَغَيْرِهِ، وَبَيْنَ حِفْظِهَا إِلَىٰ وَقْتِ الْجَدَادِ يَضْمَنَ قَدْرَ الزَّكَاةِ، وَيَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا شَاءَ مِنْ أَكْلٍ وَغَيْرِهِ، وَبَيْنَ حِفْظِهَا إِلَىٰ وَقْتِ الْجَدَادِ وَالْجَفَافِ، فَإِنْ اخْتَارَ حِفْظَهَا ثُمَّ أَتْلَفَهَا أَوْ تَلِفَتُ بِتَفْرِيطِهِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَصِيبِ الْفُقَرَاءِ بِالْخَرْصِ، وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيُّ، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَتْلَفَ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ رَبَّ الْمَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَجْفِيفُ هَذَا الرُّطَبِ، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَلِهَذَا قُلْنَا فِي مَنْ أَتْلَفَ أَضْحِيَّتُهُ الْمُعَيَّنَةَ عَلَيْهِ أُضْحِيَّةٌ مَكَانَهَا. وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيُّ فَعَلَيْهِ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي مَنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيُّ فَعَلَيْهِ قَيْمَتُهَا. وَإِنْ تَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ مِنْ السَّمَاءِ، سَقَطَ عَنْهُمْ الْخَرْصُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّهَا قِيمَتُهَا. وَإِنْ تَلْفَتُ بِجَائِحَةٍ مِنْ السَّمَاءِ، سَقَطَ عَنْهُمْ الْخَرْصُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ قَبْلَ اسْتِقْرَادِ زَكَاتِهَا، وَإِنْ ادَّعَىٰ تَلَفَهَا بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ، عَلَىٰ مَا تَلْفَتُ وَلِهُ أَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَوْجُودِ لَا غَيْرُ، سَوَاءٌ اخْتَارَ الضَّمَانَ، وَقِنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَوْجُودِ لَا غَيْرُ، سَوَاءٌ اخْتَارَ الضَّمَانَ، أَوْ حَفِظَهَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْأَمَانَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ أَكْثَرَ مِمَّا خَرَصَهُ الْخَارِصُ أَوْ أَقَلَ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكُّ: يَلْزَمُهُ مَا قَالَ الْخَارِصُ، زَادَ أَوْ نَقَصَ، إِذَا كَانَتْ الزَّكَاةُ مُتَقَارِبَةً؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ انْتَقَلَ إِلَىٰ مَا قَالَ السَّاعِي، بِدَلِيل وُجُوبِ مَا قَالَ عِنْدَ تَلَفِ الْمَالِ.

وَلَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ أَمَانَةً، فَلَا تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِالَشَّرْطِ كَالْوَدِيعَةِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُكْمَ انْتَقَلَ إِلَىٰ مَا قَالَ السَّاعِي، وَإِنَّمَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهِ إِذَا تَصَرَّفَ فِي الثَّمَرَةِ، وَلَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إِصَابَتُهُ. قَالَ السَّعْمَدُ: إِذَا خَرَصَ عَلَىٰ الرَّجُلِ، فَإِذَا فِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ، مِثْلُ الضِّعْفِ، الظَّاهِرَ إِصَابَتُهُ. قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا خَرَصَ عَلَىٰ الرَّجُلِ، فَإِذَا فِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ، مِثْلُ الضِّعْفِ، تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُصُ بِالسَّوِيَّةِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ مِثْلِ قَوْلِ مَالِكٍ. وَقَالَ: إِذَا تَجَافَىٰ السُّلْطَانُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْعُشْرِ، يُخْرِجُهُ فَيُؤَدِّيهِ.

وَقَالَ: إِذَا حَطَّ مِنْ الْخَرْصِ عَنْ الْأَرْضِ، يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا نَقَصُوهُ مِنْ الْخَرْصِ. وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ أَحْمَدُ: يُحْتَسَبُ لَهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ لِسَنَةٍ أُخْرَىٰ وَنَقَلَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد لَا يُحْتَسَبُ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّ هَذَا غَاصِبٌ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهَذَا أَقُولُ. وَيَعْدَا أَقُولُ. وَيَحْتَسَبُ بِهِ إِذَا نَوَىٰ صَاحِبُهُ بِهِ التَّعْجِيلَ، وَلَا يُحْتَسَبُ بِهِ إِذَا نَوَىٰ صَاحِبُهُ بِهِ التَّعْجِيلَ، وَلَا يُحْتَسَبُ

بِهِ إِذَا لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ.

فَضْلُلُ [١٣]: وَإِنْ ادَّعَىٰ رَبُّ الْمَالِ غَلَطَ الْخَارِصِ وَكَانَ مَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلًا، قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمَلًا، مِثْلُ أَنْ يَدَّعِي غَلَطَ النِّصْفِ وَنَحْوِهِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ، فَيُعْلَمُ كَذِبُهُ. وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدَيَّ غَيْرُ هَذَا. قُبِلَ مِنْهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ، فَيُعْلَمُ كَذِبُهُ. وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدَيَّ غَيْرُ هَذَا. قُبِلَ مِنْهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ بَعْضُهَا بِآفَةٍ لَا نَعْلَمُهَا.

فَضَّلُلُ [18]: وَعَلَىٰ الْخَارِصِ أَنْ يَتُرُكَ فِي الْخَرْصِ الثَّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ، تَوْسِعَةً عَلَىٰ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ؛ لِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ الْأَكْلِ هُمْ وَأَضْيَافُهُمْ، وَيُطْعِمُونَ جِيرَانَهُمْ وَأَهْلَهُمْ وَأَصْدِقَاءَهُمْ وَسُؤَّالَهُمْ وَيَكُونُ فِي الثَّمَرَةِ السُّقَاطَةُ، وَيَنْتَابُهَا الطَّيْرُ وَتَأْكُلُ مِنْهُ الْمَارَّةُ، فَلَوْ اسْتَوْفَىٰ الْكُلَّ مِنْهُمْ أَضَرَّ بِهِمْ. وَبِهَذَا قَالَ إِسْحَاقُ، وَنَحْوُهُ قَالَ اللَّيْثُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.

وَالْمَرْجِعُ فِي تَقْدِيرِ الْمَتْرُوكِ إِلَىٰ السَّاعِي بِاجْتِهَادِهِ، فَإِنْ رَأَىٰ الْأَكَلَةَ كَثِيرًا تَرَكَ الثُّلُثَ، وَإِنْ كَانُوا قَلِيلًا تَرَكَ الرُّبْعَ؛ لِمَا رَوَىٰ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثَّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعُ». رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ (۱). وَرَوَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا

(۱) ضعيف: أخرجه أبو عبيد (١٤٤٨)، وأبو داود (١٦٠٥)، والنسائي (٥/ ٤٢)، والترمذي (٦٤٣)، والحاكم وكذلك أحمد (٣/ ٤٤٨)، والدارمي (٢/ ٢٧١-٢٧٢)، وابن خزيمة (٤٣٢٠)، والحاكم (١/ ٢٠٢)، والبيهقي (٤/ ٢٣٣)، كلهم من طريق خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي حثمة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود.

وقد أخرج الحاكم (٢/١٠ ٤- ٤٠٣)، بإسناد صحيح من طريق يحيى بن سعيد الانصاري، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة أنَّ عمر بن الخطاب بعثه إلىٰ خرص التمر فقال: «إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم ما يأكلون».

ثم رأيته قد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤)، وأبو عبيد (١٤٤٩)، من طريق يحيىٰ بن سعيد به. فالراحج في الحديث الوقف علىٰ عمر باللفظ المذكور، والله أعلم.



بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ: «خَفِّفُوا عَلَىٰ النَّاسِ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأَكَلَةُ» (1). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْوَاطِئَةُ: السَّابِلَةُ سُمُّوا بِذَلِكَ لِوَطْئِهِمْ بِلَادَ الثِّمَارِ مُجْتَازِينَ. وَالْأَكَلَةُ: أَرْبَابُ الثِّمَارِ وَأَهْلُوهُمْ، وَمَنْ لَصِقَ بِهِمْ. وَمِنْهُ حَدِيثُ سَهْلٍ فِي مَالِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ، حِينَ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي وَجَدْت فِيهِ أَرْبَعِينَ عَرِيشًا، لَخَرَصْته تِسْعَمِائَةِ وَسْقٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْعُرْشُ لِهَوْلَاءِ الْأَكَلَةِ. وَالْعَرِيَّةُ: النَّخْلَةُ أَوْ النَّخَلَاتُ يَهَبُ إِنْسَانًا ثَمَرَتَهَا.

فَجَاءَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِي اللهِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ اللهِ الْعَرَايَا صَدَقَةٌ اللهُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ

(۱) ضعيف: أخرجه أبو عبيد (١٤٥٣)، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥)، من طريق جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن مكحول به. وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه مرسل.

وله شاهد من حديث جابر: أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٤٧٢)، معلقًا؛ فقال: وروى ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا فذكره.

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ فإنه معضل معلق، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. وله طريق أخرى عن جابر عند البيهقي (٤/ ١٢٥)، وفي إسناده حرام بن عثمان وهو متروك.

(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲/ ۹۰)، من طريق أحمد بن الحارث البصري، عن الصقر بن
 حبيب، عن أبي رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي به في ضمن حديث.

وإسناده ضعيف؛ لأن أحمد بن الحارث والصقر بن حبيب، كلاهما ضعيف، بل قال أبو حاتم في الأول: متروك الحديث.

قال البيهقي: محمد بن يحيىٰ بن حبان يروي حديث الأواق والأوساق والأذواد، عن يحيىٰ بن عمارة، عن أبي سعيد، فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث. اهـ

قلت: قد روى الحديث محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة بدون الزيادة كما في "صحيح مسلم" (٩٧٩).

والحديث عند البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)، من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد بدون الزيادة.

وعليه: فالحديث ضعيف - أعنى الزيادة المذكورة -.

َ وَهُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْبِي حَثْمَةَ: إذَا أَتَيْت عَلَىٰ نَخْلِ قَدْ حَضَرَهَا قَوْمٌ، فَدَعْ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ (١). وَالْحُكْمُ فِي الْعِنَبِ كَالْحُكْمِ فِي النَّخِيلِ سَوَاءٌ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ لَهُمْ الْخَارِصُ شَيْئًا، فَلَهُمْ الْأَكْلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِمْ بِهِ.

نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ الْإِمَامُ خَارِصًا فَاحْتَاجَ رَبُّ الْمَالِ إلَىٰ التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَرَةِ، فَأَخْرَجَ خَارِصًا، جَازَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ ذَلِكَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَإِنْ خَرَصَ هُوَ وَأَخَذَ بِقَدْرِ ذَلِكَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَإِنْ خَرَصَ هُوَ وَأَخَذَ بِقَدْرِ ذَلِكَ، جَازَ وَيَحْتَاطُ فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ أَخْذُهُ.

فَضَّلُلُ [10]: وَيُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْكَرْمُ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَثْرِ فِيهِمَا، وَلَمْ يُسْمَعْ بِالْخَرْصِ فِي غَيْرِهِمَا، فَلَا يُخْرَصُ الزَّرْعُ فِي سُنْبُلِهِ. وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِالْخَرْصِ فِيهِ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُودُ بِالْخَرْصِ عَلَىٰ أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَيْهِمْ، لِيُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَكُلِ الثَّمَرَةِ وَالْكَرْمِ تُؤْكُلُ رُطَبًا، فَيُخْرَصُ عَلَىٰ أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَيْهِمْ، لِيُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَكُلِ الشَّمَرَةِ وَالْتَصَرُّفِ فِيهَا، ثُمَّ يُؤدُونَ الزَّكَاةَ مِنْهَا عَلَىٰ مَا خُرِصَ، وَلِأَنَّ ثَمَرَةَ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ ظَاهِرَةُ مُجْتَمِعَةٌ، فَخَرْصُهَا أَسْهَلُ مِنْ خَرْصِ غَيْرِهَا، وَمَا عَدَاهُمَا فَلَا يُخْرَصُ.

وَإِنَّمَا عَلَىٰ أَهْلِهِ فِيهِ الْأَمَانَةُ إِذَا صَارَ مُصَفَّىٰ يَابِسًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ، وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَمَّا يَأْكُلُ أَرْبَابُ الزُّرُوعِ مِنْ الْفَرِيكِ؟ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ، وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَمَّا يَأْكُلُ أَرْبَابُ الزُّرُوعِ مِنْ الْفَرِيكِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَة جَارِيَةٌ بِهِ، فَأَشْبَهَ مَا يَأْكُلُهُ أَرْبَابُ الثِّمَارِ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَإِذَا صُفِّيَ الْحَبُّ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَوْجُودِ كُلِّهِ، وَلَمْ يُتْرَكُ مِنْهُ شَيْءٌ لِكُوْنِ النَّفُوسِ تَتُوقُ إِلَىٰ أَكُلِهَا رَطْبَةً، وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِهِ، وَفِي الزَّرْعِ إِنَّمَا يُوْكُلُ شَيْءٌ يَسِيرٌ، لَا وَقْعَ لَهُ.

فَضْلُلُ [١٦]: وَلَا يُخْرَصُ الزَّيْتُونُ، وَلَا غَيْرُ النَّخْلَ وَالْكَرْمِ؛ لِأَنَّ حَبَّهُ مُتَفَرِّقُ فِي شَجَرِهِ، مَسْتُورٌ بِوَرَقِهِ، وَلَا حَاجَةَ بِأَهْلِهِ إِلَىٰ أَكْلِهِ، بِخِلَافِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ، فَإِنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ مُحْتَمِعَةٌ فِي عُذُوقِهِ، وَالْعِنَبِ فِي عَنَاقِيدِهِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ الْخَرْصُ عَلَيْهِ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ مُحْجَمِعَةٌ فِي عُذُوقِهِ، وَالْعِنَبِ فِي عَنَاقِيدِهِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ الْخَرْصُ عَلَيْهِ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.



إِلَىٰ أَكْلِهِمَا فِي حَالِ رُطُوبَتِهِمَا. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ: يُخْرَصُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَرٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَيُخْرَصُ كَالرُّطَبِ وَالْعِنَبِ.

وَلَنَا: أَنَّهُ لَا نَصَّ فِي خَرْصِهِ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْلِ.

فَضْلُ [١٧]: وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ لِلزَّكَاةِ بَعْدَ التَّصْفِيةِ فِي الْحُبُوبِ وَالْجَفَافِ فِي الشِّمَارِ؛ لِأَنَّهُ أُوَانُ الْكَمَالِ وَحَالُ الإِدِّخَارِ. وَالْمُؤْنَةُ النَّيْ الَّتِي تَلْزَمُ الثَّمَرَةَ إِلَىٰ حِينِ الْإِخْرَاجِ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ كَالْمَاشِيةِ، وَمُؤْنَةُ الْمَاشِيةِ وَحِفْظُهَا وَرَعْيُهَا، وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا إِلَىٰ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ كَالْمَاشِيةِ، وَمُؤْنَةُ الْمَاشِيةِ وَحِفْظُهَا وَرَعْيُهَا، وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا إِلَىٰ عِينَ الْإِخْرَاجِ، عَلَىٰ رَبِّهَا، كَذَا هَاهُنَا. فَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ قَبْلَ التَّجْفِيفِ، فَقَدْ أَسَاءَ، وَيَنْ الْإِخْرَاجِ، عَلَىٰ رَبِّهَا، كَذَا هَاهُنَا. فَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ قَبْلَ التَّجْفِيفِ، فَقَدْ أَسَاءَ، وَيَرُدُّهُ إِنْ كَانَ رَطْبًا بِحَالِهِ، وَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مِثْلَهُ، وَإِنْ جَفَفَهُ وَكَانَ قَدْرَ الزَّكَاةِ فَقَدْ السَّوْفَىٰ وَيَرُدُّهُ إِنْ كَانَ رَطْبًا بِحَالِهِ، وَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مِثْلَهُ، وَإِنْ جَفَفَهُ وَكَانَ قَدْرَ الزَّكَاةِ فَقَدْ السَّوْفَىٰ الْوَاجِب، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ أَخَذَ الْبَاقِي، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا رَدَّ الْفَضْلَ. وَإِنْ كَانَ الْمُخْرِجُ لَهَا رَبَّ الْمَاشِيةِ عَنْ الْكَبَادِ. النَّامُ اللَّهُ عَرَجَ الصَّغِيرَةَ مِنْ الْمَاشِيَةِ عَنْ الْكِبَادِ.

فَضْلُلُ [١٨]: وَإِنْ أُحْتِيجَ إِلَىٰ قَطْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ كَمَالِهَا، للخَوْفِ مِنْ الْعَطَشِ، أَوْ لِضَعْفِ الْجُمَّارِ، جَازَ قَطْعُهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، فَلَا يُخِبُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، فَلَا يُخِبُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، فَلَا يُكَلَّفُ الْإِنْسَانُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُهْلِكُ أَصْلَ مَالِهِ، وَلِأَنَّ حِفْظَ الْأَصْلِ أَحْفَظُ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ حِفْظِ لِيُكَلَّفُ الْإِنْسَانُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُهْلِكُ أَصْلَ مَالِهِ، وَلِأَنَّ حِفْظَ الْأَصْلِ أَحْفَظُ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ حِفْظِ الثَّمَرَةِ، لِأَنَّ حَقَّهُمْ يَتَكَرَّرُ بِحِفْظِهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَهُمْ شُرَكَاءُ رَبِّ النَّحْلِ. ثُمَّ إِنْ كَانَ يَكْفِي الثَّمَرَةِ دُونَ قَطْعِ جَمِيعِهَا، جَفَفَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكْفِ إِلَّا قَطْعُ جَمِيعِهَا، جَازَ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَرَادَ قَطْعُ الثَّمَرَةِ لِتَحْسِينِ الْبَاقِي مِنْهَا جَازَ.

وَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ، فَقَالَ الْقَاضِي: يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ أَنْ يُقَاسِمَ رَبَّ الْمَالِ الثَّمَرَةَ قَبْلَ الْجَذَاذِ بِالْخَرْصِ، وَيَأْخُذَ نَصِيبَهُمْ نَخْلَةً مُفْرَدَةً، وَيَأْخُذَ ثَمَرَتَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَجُذَّهَا، وَيُقَاسِمَهُ إِلَّكَيْلِ، وَيَقْسِمَ الثَّمَرَةَ فِي الْفُقَرَاءِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ إِلَّكَيْلِ، وَيَقْسِمَ الثَّمَرَةَ فِي الْفُقَرَاءِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْجَذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ، وَيَقْسِمَ ثَمَنَهَا فِي الْفُقَرَاءِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ يَابِسًا. وَذَكَرَ أَنَّ الْجَذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ، وَيَقْسِمَ ثَمَنَهَا فِي الْفُقَرَاءِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ يَابِسًا. وَذَكَرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ يَابِسًا. وَذَكَرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ يَابِسًا. وَذَكَرَ أَنَّ



وَالرُّطَبِ الَّذِي لَا يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ جَيِّد، كالبرنبا والهِلْباث.

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا قُلْتُمْ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدَّخَرُ، فَهُوَ كَالْخَضْرَاوَاتِ، وَطَلْعِ الْفُحَّالِ. قُلْنَا: لِأَنَّهُ يُدَّخَرُ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُدَّخَرْ هَاهُنَا، لِأَنَّ أَخْذَهُ رُطَبًا أَنْفَعُ، فَلَمْ تَسْقُطْ مِنْهُ قُلْنَا: لِأَنَّهُ يُدَّخِرُ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُدَّخَرْ هَاهُنَا، لِأَنَّ أَخْذَهُ رُطَبًا أَنْفَعُ، فَلَمْ تَسْقُطْ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِذَلِكَ، وَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ حَدًّا يَكُونُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، إلزَّكَاةُ بِذَلِكَ، وَلا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ حَدًّا يَكُونُ مِنْهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، إلاَّ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ. وَإِذَا أَتْلُفَ رَبُّ الْمَالِ هَذِهِ الثَّمَرَةَ، فَقَالَ الْقَاضِي: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، كَمَا لَوْ أَتْلُفَ مَنْ رَبِّ الْمَالِ.

وَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: يَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ الْعُشْرُ تَمْرًا، أَوْ زَبِيبًا، كَمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الثَّمَرَةِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجُدَّ التَّمْرَ، فَفِيهِ قَوْ لانِ: أَحَدُهُمَا، يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ. وَالثَّانِي: يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي بِهِ.

فَضْلُلْ [١٩]: فَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْإِخْرَاجِ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ نَوْعًا وَاحِدًا، أَخَذَ مِنْهُ جَيِّدًا كَانَ أَوْ رَدِيئًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ يَجِبُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشُّرِكَاءِ، كَنْهُ جَيِّدًا كَانَ أَوْ رَدِيئًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ يَجِبُ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشُّرِكَاءِ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. وَإِنْ كَانَ أَنْوَاعًا، أَخَذَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مَا يَخُصُّهُ. هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعَلْمِ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: يُؤْخَذُ مِنْ الْوَسَطِ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، إذَا شَقَّ عَلَيْهِ الْعَرَاجُ زَكَاةِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ غَيْرُهُمَا: يُؤْخَذُ عُشْرُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ بِقَدْرِهِ. وَهُو أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ بِمَنْزِلَةِ الشُّرَكَاءِ، فَيَنْبُغِي أَنْ يَتَسَاوَوْا فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ، وَلَا مَشَقَّة فِي ذَلِكَ، بِخِلافِ الْفُقَرَاءَ بِمَنْزِلَةِ الشُّرَكَاءِ، فَيَنْبُغِي أَنْ يَتَسَاوَوْا فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ يُفْضِي إلَىٰ تَشْقِيصِ الْوَاجِبِ، الْمَاشِيَةِ إِذَا كَانَتْ أَنْوَاعًا، فَإِنَّ إِخْرَاجَ حِصَّةِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ يُفْضِي إلَىٰ تَشْقِيصِ الْوَاجِبِ، وَفِيهِ مَشَقَّةٌ بِخِلَافِ الشِّمَارِ، وَلِهَذَا وَجَبَ فِي الزَّائِدِ بِحِسَابِهِ، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الرَّدِيءِ؛ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ بِخِلَافِ الشِّمَارِ، وَلِهَذَا وَجَبَ فِي الزَّائِدِ بِحِسَابِهِ، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الرَّدِيءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيْمِثُ مِنْهُ ثُنَاقِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قَالَ أَبُو أَمَامَةَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فِي الْقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا يَجْعُرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ» رَوَاهُ النَّهُ عَلَىٰ وَلُونُ خُبَيْقٍ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ» رَوَاهُ النَّهُ عَلَىٰ نَوَىٰ، النَّسَائِقِي، وَأَبُو عُبَيْدٍ (١). قَالَ: وَهُمَا ضَرْبَانِ مِنْ التَّمْرِ. أَحَدُهُمَا إِنَّمَا يَصِيرُ قِشُرًا عَلَىٰ نَوَىٰ،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو عبيد (١٥٣٧)، ويحيىٰ بن آدم في الخراج (٤٣٥)، والنسائي في المجتبىٰ



وَالْآخَرُ إِذَا أَثْمَرَ صَارَ حَشَفًا. وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجَيِّدِ عَنْ الرَّدِيءِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِيَّاكُ وَكُرُ إِنْمَ أَمْوَ الِهِمْ»(١). فَإِنْ تَطَوَّعَ رَبُّ الْمَالِ بِذَلِكَ، جَازَ، وَلَهُ ثَوَابُ الْفَضْلِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا فِي فَضْلِ الْمَاشِيَةِ.

فَضَّلُلُ [٢٠]: فَأَمَّا الزَّيْتُونُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا زَيْتَ لَهُ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْهُ عُشْرَهُ حَبًا، إذَا بَلَغَ النِّصَابَ، لِأَنَّهُ حَالَ كَمَالِهِ وَادِّخَارِهِ يُخْرِجُ مِنْهُ، كَمَا يَخْرُصُ الرَّطْبَ فِي حَالِ رُطُوبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ زَيْتً أَخْرَجَ مِنْهُ زَيْتًا، إذَا بَلَغَ الْحَبُّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَاللَّيْثِ. وَاللَّيْثِ. قَالُوا: يُخْرَصُ الزَّيْتُونُ، وَيُوْخَذُ زَيْتًا صَافِيًا. وَقَالَ مَالِكُ: إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَخْدَ الْكُشْرَ مِنْ زَيْتِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُخْرِجُ مِنْ حَبِّهِ كَسَائِرِ الثِّمَارِ، وَلِأَنَّهُ الْحَالَةُ الَّتِي تُعْتَبُرُ فِيهَا الْأَوْسَاقُ، فَكَانَ إِخْرَاجُهُ فِيهَا كَسَائِرِ الثِّمَارِ، وَلِأَنَّهُ الْحَالَةُ الَّتِي تُعْتَبُرُ فِيهَا الْأَوْسَاقُ، فَكَانَ إِخْرَاجُهُ فِيهَا كَسَائِرِ الثِّمَارِ، وَلِأَنَّهُ الْحَالَةُ الَّتِي تُعْتَبُرُ فِيهَا الْأَوْسَاقُ، فَكَانَ إِخْرَاجُهُ فِيهَا كَسَائِرِ الثِّمَارِ، وَلِأَنَّهُ الْحَالَةُ الَّتِي تُعْتَبُرُ فِيهَا الْأَوْسَاقُ، فَكَانَ إِخْرَاجُهُ فِيهَا كَسَائِرِ الثِّمَارِ، وَلِأَنَّهُ الْحَالَةُ الَّتِي تُعْتَبُرُ فِيهَا الْأَوْسَاقُ، فَكَانَ إِخْرَاجُهُ فِيهَا كَسَائِرِ الثِّمَارِ، وَلِأَنَّهُ الْحَالَةُ الْتَي يُعْتَالًا اللَّوْسَاقُ، فَكَانَ إِخْرَاجُهُ فِيهَا كَسَائِرِ الثِّمَارِ، وَالْأَقَلَ وَالْأَوْلَ وَالْمَالِهِ وَادِّخَارِهِ، فَيُخْرِجُ مِنْهُ، كَمَا يَخْرُصُ الرَّطْبَ فِي حَالُ رُطُوبَتِهِ،

(٥/٤٣)، وفي الكبرئ (٢٢٨٣)، وابن خزيمة (٢٣١١، ٢٣١٢)، وابن زنجويه (١٩٤٣)، والطبراني (٥٦٩) من طرق عن الزهري عن أبي أمامة به.

وأبو أمامة صحابي له رؤية وليس له سماع من النبي ﷺ فروايته مرسلة، ولكنها صحيحة؛ لكون عامة رواياته عن الصحابة، والظاهر أنه قد أخذ هذا الحديث من أبيه:

فقد أخرج الحديث بزيادة: «عن أبيه» أبو داود (١٦٠٧)، وابن خزيمة (٢٣١٣)، والطحاوي (١٦٠٧)، والطبراني (٢/ ٥٦١)، والحاكم (٢/ ٢٨٤)، والدارقطني (٢/ ٣١)، والبيهقي (٣/ ٢٣١) من طرق عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه به.

والحديث له شاهد عن البراء بن عازب رهي عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٦)، والترمذي (٢٩٨٧)، وابن ماجه (١٨٢٢)، والطحاوي (٤/ ٢٠١)، والحاكم (٢/ ٢٨٥)، والبيهقي (٤/ ١٣٦) بإسناد حسن.

ومن حديث عوف بن مالك عند النسائي (٥/٤٣)، والحاكم (٢/ ٢٨٥)، والبيهقي (١٣٦/٤)، بإسناد لا بأس به.

(١) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، عن ابن عباس ﴿ ﴿ ١٠)



وَيُخْرِجُ مِنْهُ إِذَا يَبِسَ.

فَضْلُلُ [٢١]: وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً، الْعُشْرُ، قَدْ أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً، الْعُشْرُ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ مِنْهُمْ الزَّكَاةَ الْعُسُلِ زَكَاةً، الْعُشْرُ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ مِنْهُمْ الزَّكَاةَ (١). قُلْت: ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَالَ لَا. بَلْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ.

وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْبَنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ حَيَوَانٍ، أَشْبَهَ اللَّبَنَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي

(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٤٨٧)، من طريق صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعيد بن أبي ذباب فذكر الحديث، وفيه: أنه أخذ على قومه من العسل العشر، فقدم به على عمر، وأخبره بما صنع، فأخذه عمر فباعه وجعله في صدقات المسلمين. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال منير بن عبد الله ووالده.

وقد نقل البيهقي في "الكبرى" (١٢٧/٤)، بإسناده عن البخاري أنه قال: عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه.

وعن ابن المديني أنه قال: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث. اه

وقد اختلف في إسناده كما في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٧١)، وكما في "الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٢٧).

قلت: وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه إنما أمر بأخذ العسل مقابل الحماية. أخرج ذلك أبو داود (١٦٠٠)، والنسائي (٢٤٩٩)، من طريق أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال حدثنا موسئ بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «جاء هلال أحد بني متعان إلىٰ رسول الله على بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديًا يقال له: (سلبة)، فحمیٰ له رسول الله علیه ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رفی کتب سفیان بن وهب إلیٰ عمر بن الخطاب یسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدَّی إلیك ما كان یؤدي إلیٰ رسول الله علیه من عشور نحله فاحم له (سلبة)، وإلا فإنما هو ذباب غیث یأكله من یشاء».

إسناد حسن، رجاله ثقات إلا شعيبًا والدعمرو؛ فإنه حسن الحديث.



وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَسَلِ خَبَرٌ يَثْبُتُ وَلَا إِجْمَاعٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

وَوَجْهُ الْأُوَّلِ مَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا». رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَالْأَثْرَمُ، وَابْنُ مَاجَهُ (١). وَعَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ مُوسَىٰ، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ لِي نَحْلًا. قَالَ: «أَدِّ عُشْرَهَا». قَالَ: فَاحْمِ إِذًا جَبَلَهَا فَحَمَاهُ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَابْنُ مَاجَهُ (٢).

(۱) أخرجه أبو عبيد (١٤٨٩)، من طريق ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر. وأخرجه ابن ماجه (١) أخرجه أبو عبيد (١٦٠١)، بنحوه من طريق أسامة بن زيد الليثي. وهوعند أبي داود (١٦٠١)، من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وتقدم في التخريج السابق عند أبي داود، والنسائي من طريق عمرو بن الحارث المصري:

أربعتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. وهذا إسناد حسن.

وقد قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (١٤٧): رواه عبد الرحمن بن الحارث، وعبد الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مسندًا، عن عمر.

ورواه يحيي بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب مرسلًا، عن عمر. اهـ

كذا ذكر الخلاف الدارقطني، وسكت عن الترجيح.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٣٤١): فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الاتقان؛ لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره. اهـ

قلت: ورواية يحييٰ بن سعيد عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٤١).

تنبيه: قد تبين بالتخريج السابق وجه الحديث، وأن العشر المذكور إنما أتى به صاحب العسل من تلقاء نفسه، وكان رسول الله علي قد حمى له الوادي، وتلك الرواية وهي طريق عمرو بن الحارث، هي أقوى طرق الحديث.

(۲) ضعيف: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (۱٤٨٨)، وابن ماجه (۱۸۲۳)، وكذلك الطيالسي (١٦٩)، وأحمد (٢٠١٦)، وابن أبي شيبة (٣/١٤١)، وحميد بن زنجويه (٢٠١٦)، والبيهقي

وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ رَضَيُّهُ أَمَرَهُ فِي الْعَسَلِ بِالْعُشْرِ (١). أَمَّا اللبَنُ فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي أَصْلِهِ وَهِيَ السَّائِمَةُ، بِخِلَافِ الْعَسَلِ. وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْبَنِي عَلَىٰ أَنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ لَا يَجْتَمِعَانِ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

فَضْلُلْ [۲۲]: وَنِصَابُ الْعَسَلِ عَشَرَةُ أَفَرَاقٍ. وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّدُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٢). وقَالَ وَمُحَمَّدُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٢). وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، بِنَاءً عَلَىٰ أَصْلِهِ فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَّهُ أَنَّ نَاسًا سَأَلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهٍ قَطَعَ لَنَا وَادِيًا بِالْيَمَنِ، فِيهِ رُويَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَّهُ أَنَّ نَاسًا سَأَلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَطَعَ لَنَا وَادِيًا بِالْيَمَنِ، فِيهِ خَلَايَا مِنْ نَحْل، وَإِنَّا نَجِدُ نَاسًا يَسْرِقُونَهَا. فَقَالُ عُمَرُ رَضِيَّةً : إِنْ أَدَّيْتُمْ صَدَقَتَهَا، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ أَفْرَاقٍ فَرَقًا، حَمَيْنَاهَا لَكُمْ. رَوَاهُ الْجُوزَ جَانِيُّ (٣).

وَهَذَا تَقْدِيرٌ مِنْ عُمَرَ رَضِي اللهِ فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْفَرَقَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ، فَيكُونُ نِصَابُهُ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلًا. وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُد: قَالَ الزُّهْرِيُّ، فِي عَشَرَةٍ أَفْرَاقٍ فَرَقٌ، وَالْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا.

(١٢٦/٤)، وغيرهم كلهم من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن سليمان بن موسىٰ، عن أبي سيارة به. [وعند أبي عبيدة: أن أبا سيارة قال: «يارسول الله...»]. وإسناده ضعيف.

قال الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٣١٣)، سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري عن هذا الحديث - فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله عليه. اهـ

وفي "الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٢٦)، قال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يثبت. اهـ

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٩/ ٢٨٧): هذا حديث منقطع، ولا يعرف أبو سيارة بغير هذا، ولا تقوم بمثله حجة. اهـ وانظر "البدر المنير" (٥/ ٥٢٠).

- (١) ضعيف: سيأتي بإسناده عند سعيد بن منصور.
- (٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩): عن أبي سعيد الخدري رَهُيُّكُهُ. وانفرد به مسلم (٩٨٠)، من حديث جابر رَهُلِيُّهُهُ.
  - (٣) تقدم عن عمر رضي بنحوه في مصادر أخرى.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدِ الْفَرَقُ سِتُّونَ رِطْلًا، فَيَكُونُ النِّصَابُ سِتَّمِائَةِ رِطْلٍ، فَإِنَّهُ يَرْوِي أَنَّ الْخَلِيلَ بَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: الْفَرْقُ، بِإِسْكَانِ الرَّاءِ: مِكْيَالُ ضَخْمٌ مِنْ مَكَايِيلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ. وَقِيلَ: هُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نِصَابُهُ أَلْفَ رِطْلٍ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا (١). وَالْقِرْبَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِائَةُ رِطْلٍ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْقُلَتَيْنِ خَمْسُ قِرَبٍ، وَهِي خَمْسُمِائَةِ رِطْلِ.

وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: إِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا زَكَاةَ فِيهِ. قَالَ: بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: إِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا زَكَاةَ فِيهِ. قَالَ: فَأَخَذْت مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، فَجِئْت بِهَا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَهَا، فَجَعَلَهَا فِي ضَلَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ (٢). وَوَجْهُ الْأَوَّلِ قَوْلُ عُمَرَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ أَفْرَاقٍ فَرَقًا (٣) وَالْفَرَقُ، بَتَحْرِيكِ الرَّاءِ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا خِلَافَ بَيْنَ النَّاسِ أَعْلَمُهُ، فِي أَنَّ الْفَرَق ثَلَاثَةُ آصُعٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ (١٤). فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ ثَلَاثَةُ آصُع». وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ، هُو الْفَرَقُ» (٥). هَذَا هُو الْمَشْهُورُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: وقع في إسناد ابن منصور (عبد الرحمن بن الحارث)، وإنما هو (الحارث بن عبد الرحمن)، كما في كتب التراجم، وقد أخرجه البيهقي (٢/ ١٢٧)، من طريق الشافعي أخبرنا أنس بن ضمرة، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب. وهذا إسناد ضعيف؛ والد الحارث مجهول لم توجد له ترجمة، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن

هدا إسناد صعيف؛ والد الحارث مجهول لم نوجد له نرجمه، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، والحديث قد اختلف في أسانيده كما في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٧١)، و "الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٤١٥٩)، ومسلم برقم (١٢٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (٢٥٠)، ومسلم برقم (٣١٩).

- NYV =

فَيَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ إِلَيْهِ. وَالْفَرَقُ: هُوَ مِكْيَالٌ ضَخْمٌ لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهِ؛ لِوُجُوهِ: أَحَدُهَا، أَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ فِي كَلَامِهِمْ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ مِنْ كَلَامِهِمْ.

قَالَ ثَعْلَبٌ: قُلْ فَرَقٌ وَلَا تَقُلْ فَرْقٌ.

قَالَ خِدَاشُ بْنُ زُهَيْرِ:

يَأْخُ لَوْنَ الْأَرْشَ فِ فِ إِخْ وَتِهِمْ فَرَقَ السَّمْنِ وَشَاةً فِ إِلْغَنَمِ.

الثَّانِي، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَفرَاق فَرَقُ، والأفراق جَمْعُ فَرَقٍ، بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَجَمْعُ الْفَرْقِ، بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، فُرُوقٌ، وَفِي الْقِلَّةِ أَفْرُق؛ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَىٰ وَزْنِ فَعَلَ سَاكِنَ الْعَيْنِ غَيْرَ مُعْتَلِّ، فَجَمْعُهُ فِي الْقِلَّةِ أَفْعَلُ، وَفِي الْكَثْرَةِ فِعَالُ أَوْ فُعُولَ.

وَالثَّالِثُ، أَنَّ الْفَرْقَ الَّذِي هُوَ مِكْيَالُ ضَخْمٌ مِنْ مَكَايِيلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ عُمَرَ، وَ لَيْكُنُهُ عَلَىٰ مَكَايِيلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يُحْمَلُ كَلَامُ عُمَرَ، وَ لَيْكُنُهُ عَلَىٰ مَكَايِيلِ أَهْلِ الْحِجَازِ؛ لِأَنَّهُ بِهَا كَلَامُ عُمَرَ الْوَيْكُمُ عُمَرَ الْوَيْكُمُ عَلَىٰ مَكَايِيلٍ أَهْلِ الْحِجَازِ؛ لِأَنَّهُ بِهَا وَمِنْ أَهْلِهَا، وَيُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَا تَفْسِيرَ الزُّهْرِيِّ لَهُ فِي نِصَابِ الْعَسَلِ بِمَا قُلْنَاهُ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الْإحْتِجَاجِ بِهِ، فَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

## مَسْأَلَةٌ [٤٤٢]: قَالَ: (وَالْأَرْضُ أَرْضَانِ: صُلْحٌ، وَعَنْوَةٌ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْأَرْضَ قِسْمَانِ: صُلْحٌ وَعَنْوَةٌ، فَأَمَّا الصُّلْحُ فَهُوَ كُلُّ أَرْضٍ صَالَحَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا لِتَكُونَ لَهُمْ، وَيُؤَدُّونَ عَنْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا، فَهَذِهِ الْأَرْضُ مِلْكُ لِأَرْبَابِهَا، وَهَذَا الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ، مَتَىٰ أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ، وَلَهُمْ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا وَرَهْنُهَا؛ لِأَنَّهَا الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ، مَتَىٰ أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ، وَلَهُمْ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا وَرَهْنُهَا؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ لَهُمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مِلْكُ لَهُمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَالَكُوا عَلَىٰ أَذَاءِ شَيْءٍ غَيْرِ مُوظَّفٍ عَلَىٰ الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مِلْكُ لَهُمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ أَرْضٍ الْمَدِينَةِ وَشِبْهِهَا، فَهَذِهِ مِلْكُ لِأَرْبَابِهَا، لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا، وَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءُوا.

وَأَمَّا الثَّانِي، وَهُوَ مَا فُتِحَ عَنْوَةً، فَهِيَ مَا أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا بِالسَّيْفِ، وَلَمْ تُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، فَهَذِهِ تَصِيرُ وَقْفَاً لِلْمُسْلِمِينَ، يُضْرَبُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ، يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي كُلِّ



عَامٍ، يَكُونُ أُجْرَةً لَهَا، وَتُقَرُّ فِي أَيْدِي أَرْبَابِهَا، مَا دَامُوا يُؤَدُّونَ خَرَاجَهَا، سَوَاء كَانُوا مُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

وَلاَ يَسْقُطُ خَرَاجُهَا بِإِسْلَامِ أَرْبَابِهَا، وَلا بِانْتِقَالِهَا إِلَىٰ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أُجْرَتِهَا، وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ شَيْئًا مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً قُسِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا خَيْبَرَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَسَمَ نِصْفَهَا، فَصَارَ ذَلِكَ لِأَهْلِهِ، لَا خَرَاجَ عَلَيْهِ، وَسَائِرُ مَا فُتِحَ عَنْوةً مِمَّا فَتَحَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ الْعَبَدِ، فِي فَصَارَ ذَلِكَ لِأَهْلِهِ، لَا خَرَاجَ عَلَيْهِ، وَسَائِرُ مَا فُتِحَ عَنْوةً مِمَّا فَتَحَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ الْعَبْدِ، فِي وَمِصْرَ وَغَيْرِهَا، لَمْ يُقَسَّمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ، فِي الْأَمُوالِ " أَنَّ عُمَرَ وَهِي أَنْ عُمَرَ وَعَيْرِهَا، لَمْ يُقَسَّمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَوْمَ الْعَرَاقِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهَا، لَمْ يُقَسَّمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَوْمَ عَيْدِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذَبُ وَلَيْ اللهُ إِذَا لَيْكُونَنَ مَا تَكُرُهُ، إِنَّكُ إِنْ قَسَمْتَهَا الْيُومَ صَارَ الرَّيْعُ الْعَظِيمُ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ، ثُمَّ يَبِيدُونَ فَلَكُ إِلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَسُدُّونَ مِنْ الْإِسْلَامِ مَسَدًّا وَهُمْ لَا يَجِدُونَ شَيْئًا، فَانْظُرْ أَهْرًا يَسَعُ أَوَّلُهُمْ وَآخِرَهُمْ. فَصَارَ عُمَرُ إِلَىٰ قَوْلٍ مُعَاذٍ الْمُسْلِمِينَ وَوَى الْمَاحِيقِ وَوَى الْمَالِمِينَ الْمُعْرَ الْمَعْرَ عُلَى الْمُعْلِمِينَ. فَقَالَ عُمْرَ الْ وَمُولِ عُمَرَ الْمَالِمِينَ الْمُعْلِمِينَ. فَقَالَ عُمْرَ اللَّهُمَ عَنْدًا عُمْرَ : لَا، هَذَا عَيْنُ الْمَالِمِينَ وَلَكُ مُمْتَوا لَو مَنْهُمْ عَيْنٌ اللَّهُمَ الْحُولِ فُولِهِ. قَالَ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ عُمْرَ : لَا، هَذَا عَيْنُ الْمَالِهِينَ بِلَالًا وَفُولِهِ. قَالَ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ عَمْرَ اللَّهُمْ عَيْنٌ الْعُمْرَ : اللَّهُمْ عَنْنٌ الْمُؤِنِي بِلَالًا وَفُولِهِ. قَالَ فَمَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنْهُمْ عَيْنٌ اللَّهُمْ عَيْنٌ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمِينَ إِلَا لَاعُولُ لَا لَكُمُونِ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُعْقَلِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِهُ عُنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِلُومِي الْمُؤْمِ الْمُلِومِي الْمُؤْمِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُومُ الْمُؤْمِ ا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٥٢)، ومن طريقه ابن المنذر (٦٠٢٦) قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني تميم بن عطية العنسي، قال: أخبرني عبد الله بن قيس الهمداني، قال: قدم عمر الجابية فذكره.

قال هشام: وحدثني الوليد بن مسلم، عن تميم بن عطية، عن عبد الله بن قيس أنه سمع عمر... فذكره. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا هشام بن عمار فإنه صدوق وتغير في كبره إلا أنَّ أبا عبيد قديم الرواية عنه.

وعبد الله بن قيس الهمداني ترجمته في "تاريخ دمشق" (٣٢/٣٢)، وثقه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح. وقد سمع من عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد رهي المسلم عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد رهي المسلم عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد المسلم عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد المسلم عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد المسلم عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد المسلم عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد المسلم عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد المسلم عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد المسلم المسلم عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد الله عبيد الله عمر كما في الإسناد الثاني الذي ساقه أبو عبيد الله عبد الله عبد الله المسلم الم

<sup>(</sup>٢) حسن بطرقه: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٤٧)، ومن طريقه ابن عساكر (٢/ ١٩٧) حدثنا

وَرَوَى، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبِ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِصْرَ، قَامَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: يَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، اقْسِمْهَا. فَقَالَ عَمْرو: لَا أَقْسِمُهَا. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: لَتَقْسِمَنِهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ. فَقَالَ عَمْرو: لَا أَقْسِمُهَا حَتَّىٰ أَكْتُبَ إِلَىٰ أَمِيرِ اللهِ عَلَيْرَ: أَنَّ دَعْهَا حَتَّىٰ يَغْزُوا مِنْهَا حَبَلُ الْحَبَلَةِ (١). قَالَ الْمُؤْمِنِينَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّ دَعْهَا حَتَّىٰ يَغْزُوا مِنْهَا حَبَلُ الْحَبَلَةِ (١). قَالَ الْقَاضِي: وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَسَمَ أَرْضًا عَنُوةً إِلَّا خَيْبَرَ.

فَضِّلُلُ [١]: قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ يَقُومُ عَلَىٰ أَرْضِ الصُّلْحِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ، وَمِنْ أَيْنَ هِي، وَإِلَىٰ أَيْنَ هِي؟ وَقَالَ: أَرْضُ الشَّامِ عَنْوَةٌ، إلَّا حِمْصَ وَمَوْضِعًا آخَرَ. وَقَالَ: مَا دُونَ النَّهْرِ صُلْحٌ، وَمَا وَرَاءَهُ عَنْوَةٌ، وَقَالَ: فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ السَّوَادَ عَنْوَةً، إلَّا مَا كَانَ مِنْهُ صُلْحٌ، وَهِي أَرْضُ الْحِيرَةِ، وَأَرْضُ بَانِقِيَا. وَقَالَ: أَرْضُ الرَّيِّ خَلَطُوا فِي أَمْرِهَا، فَأَمَّا مَا فُتِحَ عَنْوَةً فَمِنْ نَهَاوَنْدَ إلَىٰ طَبَرِسْتَانَ خَرَاجٌ.

سعيد بن أبي سليمان، عن عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة، حدثنا الماجشون، قال: قال بلال لعمر بن الخطاب في القرئ التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا... فذكره.

وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإن الماجشون وهو يعقوب بن أبي سلمة لم يدرك عمر ﴿ اللَّهُبُهُ.

**وللأثر طريق أخرى** عند أبي عبيد (١٤٧)، والبيهقي (٣١٨/٦)، وابن عساكر (١٩٧/٢) من طريق زيد بن أسلم، عن عمر.

وهو منقطع أيضًا؛ زيد بن أسلم لم يدرك عمر رَضيَّعْبُهُ.

وللأثر طريق ثالثة عند البيهقي (٩/ ١٣٨)، من طريق جرير بن حازم، عن نافع، عن عمر. وهو منقطع أيضًا؛ نافع لم يدرك عمر رضي الله الله الله المالة عمر المنافع لم يدرك عمر المنافع لم ينافع لم يدرك عمر المنافع لم يدرك عمر المنافع لم ينافع لم يناف

والاثر بهذه الطرق حسن، والله أعلم.

(۱) ضعيف: أخرجه أحمد (۱٤٢٤)، وأبو عبيد (۱٤٩)، والشاشي (٤٣)، وابن زنجويه (٢٢٧)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص ٢٦٣)، وابن المنذر (٦٠٢٢) ط/ الفلاح، والبيهقي (٣١٨/٦) من طريق ابن لهيعة قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب، عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: «سمعت سفيان بن وهب يقول... فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه مبهم، وفيه عبد الله بن المغيرة، وهو مجهول، وفيه ابن لهيعة.



وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرْضُ الشَّامِ عَنْوَةٌ، مَا خَلَا مُدُنَهَا، فَإِنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، إلَّا قَيْسَارِيَّة، أَفْتُتِحَتْ عَنْوَةً، وَأَرْضُ السَّوَادِ وَالْجبل وَنَهَاوَنْدَ وَالْأَهْوَازَ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ. قَالَ مُوسَىٰ افْتُتِحَتْ عَنْوَةً، وَأَرْضُ السَّوَادِ وَالْجبل وَنَهَاوَنْدَ وَالْأَهْوَازَ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ. قَالَ مُوسَىٰ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ: الْمَغْرِبُ كُلُّهُ عَنْوَةٌ. فَأَمَّا أَرْضُ الصُّلْحِ فَأَرْضُ هَجَر، وَالْبَحْرَيْنِ، وَأَيْلَةَ، وَدُومَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَذْرُحَ، فَهَذِهِ الْقُرَىٰ الَّتِي أَدَّتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْبُحْرَيْنِ، وَأَيْلَةَ، وَدُومَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَذْرُحَ، فَهَذِهِ الْقُرَىٰ الَّتِي أَدَّتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْجُزِيرَةِ كُلَّهَا، وَبِلَادُ خُرَاسَانَ كُلُّهَا الْجُزِيرَةِ كُلَّهَا، وَبِلَادُ خُرَاسَانَ كُلُّهَا أَوْ أَعْنَ هَ وَيُولَدَ الْجَزِيرَةِ كُلَّهَا، وَبِلَادُ خُرَاسَانَ كُلُّهَا أَوْ أَكْثُرُهَا صُلْحٌ، وَكُلُّ مَوْضِع فُتِحَ عَنْوَةً فَإِنَّهُ وَقْفٌ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ.

فَضْلُلُ [٢]: وَمَا اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ فَتْحَهُ، فَإِنْ فُتِحَ عَنُوةً فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: إحْدَاهُنَّ، أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قِسْمَتِهَا عَلَىٰ الْغَانِمِينَ، وَبَيْنَ وَقْفِهَا عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِحَدَاهُنَّ، أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قِسْمَتِهَا عَلَىٰ الْغَانِمِينَ، وَبَيْنَ وَقْفِهَا عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ حُجَّةٌ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَسَّمَ نِصْفَ خَيْبَرَ، وَوَقَفَ لِأَنَّ كِلَا الْأَمْرِيْنِ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ حُجَّةٌ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَإِنَّ النَّبِي عَلَىٰ قَسَمَ نِصْفَ خَيْبَرَ، وَوَقَفَ نَعْمَلُ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ مَا فَتَحَهُ (١)، وَأَقَرَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ نِصْفَ النَّابِيهِ (١) وَوَقَفَ عُمَرُ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ مَا فَتَحَهُ (١)، وَأَقَرَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۳۰۱۰)، والطحاوي (۳/ ۲۰۱)، والطبراني (٤٦٣٤)، والبيهقي (۲/ ۲۰۱)، من طريق أسد بن موسئ، حدثنا يحيئ بن زكريا، حدثني سفيان، عن يحيئ بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: «قسم رسول الله على خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما». وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات، وسفيان هو ابن عيينة.

وقد رواه بعضهم مرسلًا: فأخرجه أبو داود (٣٠١١، و٣٠١٣، و٣٠١٤) من طريق أبي شهاب، وأبي خالد الأحمر وسليمان بن بلال، عن يحييٰ بن سعيد، عن بشير بن يسار به مرسلًا.

وأخرجه أبو عبيد (١٤٩) دار الفضيلة، وابن زنجويه (١٨١) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيىٰ بن سعيد، عن بشير بن يسار به مرسلًا.

ولا يقدح ذلك في الرواية الموصولة؛ فإنها من طريق سفيان بن عيينة، وهو إمام حافظ.

ورواه أبو داود (٣٠١٢) والبيهقي (٩/ ١٣٨) من طريق محمد بن فضيل عن يحيىٰ بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ به.

وهذا إسناد صحيح، ومن هؤلاء الصحابة سهل بن أبي حثمة كما تبين من الرواية الأولى وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب في المناهد من حديث عمر بن الخطاب المناهد من حديث عمر بن المناهد من حديث عمر بن المناهد من عمر بن المناهد المناهد من عمر بن المناهد من عمر بن المناهد من المناهد مناهد من المناهد من المناهد من المناهد من المناهد من المناهد من ال

عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ، وَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِهِ (٢)، وَكَذَلِكَ فَعَلَ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْخُلَفَاءِ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَسَمَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي افْتَتَحُوهَا. وَالثَّانِيَةُ، أَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الإسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا؛ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ، وَقِسْمَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ خَيْبَرَ كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَام، وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ، فَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ، وَقَدْ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَقْفِ الْأَرْضِ، فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبَ. وَالثَّالِثَةُ، أَنَّ الْوَاجِبَ قِسْمَتُهَا. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ، وَفِعْلُهُ أَوْلَىٰ مِنْ فِعْل غَيْرِهِ، مَعَ عُمُوم قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ﴾ [الأنفال: ٤١]. الْآيَةُ. يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسهَا لِلْغَانِمِينَ. وَالرِّوَايَةُ الْأُولَىٰ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا فِي خَيْبَرَ، وَلِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَوْلَا آخِرُ النَّاسِ لَقَسَمْت الْأَرْضَ كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ خَيْبَرَ (١). فَقَدْ وَقَفَ الْأَرْضَ مَعَ عِلْمِهِ بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا، كَيْفَ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ وَقَفَ نِصْفَ خَيْبَرَ، وَلَوْ كَانَتْ لِلْغَانِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقْفُهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: تَوَاتَرَتْ الْآثَارُ فِي افْتِتَاح الْأَرْضِينَ عَنْوَةً بِهَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ؛ حُكْم رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي خَيْبَرَ حِينَ قَسَمَهَا، وَبِهِ أَشَارَ بِلَالٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ عُمَرَ فِي أَرْضِ الشَّامِ (٢)، وَأَشَارَ بِهِ الزُّبَيْرُ فِي أَرْضِ مِصْرَ (٣)، وَحُكْمِ عُمَرَ فِي أَرْضِ السَّوَادِ وَغَيْرِهِ حِينَ وَقَفَهُ، وَبِهِ أَشَارَ عَلِيٍّ <sup>(1)</sup>.....

أخرجه أبو داود (٢٩٦٧)، والبزار (٢٥٦) والبيهقي (٧/ ٥٩) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، عن الزهرئ عن مالك بن أوس عن عمر به. وهذا إسناد حسن؛ أسامة بن زيد حسن الحديث له تفردات.

<sup>(</sup>١) في البخاري برقم (٢٣٣٤)، (٣١٢٥)، (٢٣٦٤) عن عمر رَضِّيُّهُ: «لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي ﷺ خيبر».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٤)، (٣١٢٥)، (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) حسن بطرقه: تقدم تخريجه قريبًا في أول هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في أول هذه المسألة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو عبيد (١٥١)، ويحيىٰ بن آدم في الخراج (١٠٣)، وابن زنجويه (١٥٨،



وَمُعَاذُ<sup>(۱)</sup>، عَلَىٰ عُمَرَ، وَلَيْسَ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ رَادًّا لِفِعْلِ عُمَرَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اتَّبَعَ آيَةً مُحْكَمَةً، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴾ [الأنفال: ١٤]. وَقَالَ: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الحشر: ٧]. الْآيَةُ.

فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ جَائِزًا، وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ الْإِمَامِ، فَمَا رَأَىٰ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَهُ. وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الإِخْتِيَارَ الْمُفَوَّضَ إِلَىٰ الْإِمَامِ اخْتِيَارُ مَصْلَحَةٍ، لَا اخْتِيَارُ تُشَةً فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ مَا يَرَىٰ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ عَنْهُ، كَالْخِيرَةِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالإِسْتِرْقَاقِ، وَالْفِدَاءِ وَالْمَنِّ فِي الْأَسْرَىٰ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ النَّطْقِ بِالْوَقْفِ، بَلْ تَرْكُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ هُو وَقْفُهُ لَهَا، كَمَا أَنَّ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَىٰ لَلْوَقْفِ، وَلِأَنَّ مَعْنَىٰ وَقْفِهَا إِلَىٰ لَفُظٍ؛ لأَنْ عُمَرَ وَغَيْرُهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ فِي وَقْفِ الْأَرْضِ لَفْظُ الْوَقْفِ، وَلِأَنَّ مَعْنَىٰ وَقْفِهَا إِلَىٰ لَفْظٍ؛ لأَنْ عُمَرَ وَغَيْرُهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ فِي وَقْفِ الْأَرْضِ لَفْظُ الْوَقْفِ، وَلِأَنَّ مَعْنَىٰ وَقْفِهَا إِلَىٰ لَفْظٍ؛ لأَنْ عُمَرَ وَغَيْرُهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ فِي وَقْفِ الْأَرْضِ لَفْظُ الْوَقْفِ، وَلِأَنَّ مَعْنَىٰ وَقْفِهَا إِلَىٰ لَفْظٍ؛ لأَنْ عُمَرَ وَغَيْرُهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُم فِي وَقْفِ الْأَرْضِ لَفْظُ الْوَقْفِ، وَلِأَنَّ مَعْنَىٰ وَقْفِهَا إِلَىٰ لَفُطُ الْوَقْفِ، وَلِأَنَّ مَعْنَىٰ وَقْفِهَا أَلَىٰ لَيْلُومُ مِنْ عُلَى اللّهُ عَلَىٰ وَقَلْمَ الْمُسْلِمِينَ، يُؤْخَذُ خَرَاجُهَا، وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمْ، وَلَا يُخَصُّ أَحَدُ بِمِلْكِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَهَذَا حَاصِلٌ بِتَرْكِهَا.

فَضَّلُ [٣]: فَأَمَّا مَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذِهِ تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الظُّهُورِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ فِيهَا، إذْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَانِمٌ، فَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْفَيْءِ يَكُونُ لِهَا غَانِمٌ، فَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْفَيْءِ يَكُونُ لِلمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ وَقْفًا حَتَّىٰ يَقِفَهَا الْإِمَامُ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعَنْوَةِ إِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ وَقْفًا حَتَّىٰ يَقِفَهَا الْإِمَامُ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعَنْوَةِ إِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ وَقْفًا حَتَىٰ يَقِفَهَا الْإِمَامُ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعَنُوةِ إِذَا وُقِفَتْ. وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْكُفَّارَ مِنْ أَرْضِهِمْ، عَلَىٰ أَنَّ الْأَرْضَ لَنَا، وَنُقِرُّهُمْ فِيهَا بِخَرَاجٍ

و ٢٣٠)، وابن المنذر (٦٠٢٥)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٩٣٢)، والبيهقي في الكبرئ (٢٣٤)، وابيهقي في الكبرئ (١٣٤) من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عن عمر، أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فأمر أن يحصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك، فقال له علي بن أبي طالب: دعهم يكونوا مادة للمسلمين، فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في أول هذه المسألة.



مَعْلُومٍ، فَهُوَ وَقْفٌ أَيْضًا، حُكْمُهُ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَتَحَ خَيْبَرَ، وَصَالَحَ أَهْلَهَا عَلَىٰ أَنْ يَعْمُرُوا أَرْضَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ ثَمَرَتِهَا، فَكَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ (١)، وَصَالَحَ بَنِي النَّضِيرِ عَلَىٰ أَنْ يُجْلِيَهُمْ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَلَهُمْ مَا أُقِلْت الْإِبِلُ مِنْ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْوَالِ، إلَّا النَّضِيرِ عَلَىٰ أَنْ يُجْلِيَهُمْ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَلَهُمْ مَا أُقِلْت الْإِبِلُ مِنْ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْوَالِ، إلَّا الْحَلْقَةَ – يَعْنِي السِّلاحَ – (٢) فَكَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ.

فَأَمَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، عَلَىٰ أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ، وَنُقِرُّهُمْ فِيهَا بِخُرَّاجِ مَعْلُومٍ. فَهَذَا

- (١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٨)، ومسلم برقم (١٥٥١) عن ابن عمر رفيها.
- (٢) حسن لغيره: أخرجه الحاكم (٢/ ٤٨٣)، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" (٣/ ١٧٨)، من طريق زيد بن المبارك، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن عائشة به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة.

وقد رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ٣٥٧- ٣٥٨)، عن معمر، عن الزهري، عن عروة فذكر القصة مرسلة.

ورواه أيضًا البيهقي في "الدلائل" (٣/ ١٧٦)، من طريق عقيل، عن الزهري مرسلًا بدون ذكر عروة. قال البيهقي (٣/ ١٧٨)، وذكر عائشة فيه غير محفوظ. اه قلت: وهذا المرسل له ما يتقوى به.

فقد أخرج عبد الرزاق (٥/ ٣٥٨)، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. فذكر نحوه مطولًا.

وهذ إسناد ضعيف؛ لجهالة في عبد الله بن عبد الرحمن، ولا يدرئ: أسمع من الصحابي المذكور أم لا.

وقد أخرج الحديث هذا أبو داود (٣٠٠٤)، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" (١٧٨)، عن محمد بن داود بن سفيان، قال: أخبرنا عبد الرزاق فذكره... وجعل شيخ الزهري – عبد الرحمن بن كعب بن مالك – وهو ثقة، والزهري إنما يروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وروايته عن عبد الرحمن بن كعب مرسلة.

فإن كان الذي في الإسناد هو: (عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب)، فيكون قد حصل قلب في المطبوع من «المصنف»، ويكون الإسناد صحيحًا.

وإن كان هو: (عبد الرحمن بن كعب)، وهو عمُّ الأول فالإسناد منقطع.

علي أن شيخ أبي داود - محمدبن داود بن سفيان - فيه جهالة.

وعلىٰ كل فالحديث حسن بالطريق الأولىٰ، والله أعلم.



الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ، تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ، وَالْأَرْضُ لَهُمْ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ الَّذِي ضُرِبَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْل كُفْرِهِمْ، بِمَنْزِلَةِ الْجِزْيَةِ

الْمَضْرُوبَةِ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، فَإِذَا أَسْلَمُوا سَقَطَ، كَمَا تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ، وَتَبْقَىٰ الْأَرْضُ مِلْكًا لَهُمْ، لَاخَرَاجَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ لِذَلِكَ.

فَضْلُلُ [٤]: وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَلَا بَيْعُهُ، فِي قَوْلَ أَكْثَرِ الْمَوْقُوفَةِ وَلَا بَيْعُهُ، فِي قَوْلَ أَكْثَرِ أَهُلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ، وَعَلِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمرو - رَضَيَّ اللهِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ، وَعَلِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمرو - رَضَيَّ اللهِ اللهِ الْعِلْمِ؛

### (١) أثر عمر: صحيح بطرقه:

أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٩٤)، ومن طريقه ابن زنجويه (٣٠٢)، والبيهقي (٩/ ١٤٠)، من طريق قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض، عن عمر تَصْيَّعُبُهُ. [وتصحف (سفيان)، في المطبوع عند أبي عبيد الى (شقيق)].

وهذا إسناد ضعيف؛ سفيان العقيلي له ترجمة في "التاريخ الكبير"، و "الجرح والتعديل" ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "ثقاته" ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال. وأما أبو عياض فهو عمرو بن الأسود ثقة مخضرم.

وللأثر عن عمر طريق أخرى: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٠٩)، وأبو عبيد (١٩٥)، ويحيى بن آدم في "الخراج" رقم (١٥٩)- (١٦١)، من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن عمر.

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن وعمر.

وله طريق أخرىٰ في "الخراج" ليحيىٰ بن آدم برقم (١٥٦)، عن سفيان بن سعيد، عن داود، عن محمد بن سيرين قال: نهیٰ عمر... فذكره.

وهذا إسناد منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يدرك عمر، وسفيان هو الثوري، وداود هو ابن أبي هند.

وأخرجه ابن زنجويه (٢٠٤)، من طريق سفيان به.

وللأثر طريق رابعة: ستأتي في الكتاب مع تخريجها إن شاء الله، فالأثر بهذه الطرق حسن، بل صحيح.

### أثر علي، صحيح:

أخرجه أبو عبيد (١٩٧)، قال: حدثني أبو نعيم، عن سعيد بن سنان، عن عنترة قال: سمعت عليًا يقول: إياي وهذا السواد. ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل، وَقَبِيصَة بْنِ ذُؤَيْبٍ، وَمُسْلِم بْنِ مشكم، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَمْ يَزَلْ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، وَيَكْرَهُهُ عُلَمَاؤُهُمْ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَجْمَعَ رَأْيُ عُمَر، يَنْهَوْنَ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، وَيَكْرَهُهُ عُلَمَاؤُهُمْ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَجْمَعَ رَأْيُ عُمَر، وَأَلْ النَّوْرَى فِي قُرَاهُمْ، عَلَىٰ مَا كَانَ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا ظَهَرُوا عَلَىٰ الشَّامِ، عَلَىٰ إقْرَارِ أَهْلِ الْقُرَىٰ فِي قُرَاهُمْ، عَلَىٰ مَا كَانَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ، يَعْمُرُونَهَا، وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهَا إلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِأَكْدِيهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ شِرَاءُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ الْأَرْضِ طَوْعًا وَلَا كَرِهَا.

وَكَرِهُوا ذَلِكَ مِمَّا كَانَ مِنْ اتِّفَاقِ عُمَرَ وَأَصْحَابِهِ فِي الْأَرْضِينَ الْمَحْبُوسَةِ عَلَىٰ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ، قُوَّةً عَلَىٰ جِهَادِ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ بَعْدُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا أَقَرَّ الْإِمَامُ أَهْلَ الْعَنْوَةِ فِي أَرْضِهِمْ، تَوَارَثُوهَا وَتَبَايَعُوهَا وَرُويَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْقُرْطُبِيِّ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَرُويَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْقُرْطُبِيِّ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ

وأخرجه ابن زنجويه (٢٠٤)، من طريق أبي نعيم به.

وإسناده صحيح، عنترة هو ابن عبد الرحمن الكوفي، وثقة أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل"، وسعيد بن سنان هو الشيباني البرجمي وهو ثقة.

وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (٦/ ٢١١-)، من طريق قتادة عنه، وهو منقطع.

### أثر ابن عباس، صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٣٦-٣٣٧)، قال: أخبرنا الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عباس فذكره. وهذا إسناد صحيح.

وقد أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٩٨)، والبيهقي (٩/ ١٣٩)، من طريق شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت به.

#### أثر عبد الله بن عمرو، ضعيف:

أخرجه أبو عبيد (٢٠٣)، وابن زنجويه (٣١٦)، من طريق يحيىٰ بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه منقطع، يحيى ابن أبي عمرو السيباني ليس له سماع من الصحابة كما في "التهذيب" و "جامع التحصيل".



اشْتَرَىٰ مِنْ دِهْقَانَ أَرْضًا، عَلَىٰ أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا (١).

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ التَبَقُّر (٢) فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ» (٣). ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكَيْفَ بِمَالٍ بِرَاذَانَ، وَبِكَذَا، وَبِكَذَا ﴿ وَهِذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ مَالًا بِرَاذَانَ. وَلِأَنَّهَا عَبْدُ اللهِ: فَكَيْفَ بِمَالٍ بِرَاذَانَ، وَبِكَذَا، وَبِكَذَا ﴿ وَهِذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ مَالًا بِرَاذَانَ. وَلِأَنَّهَا أَرْضُ لَهُمْ، فَجَازَ بَيْعُهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ الشِّرَاءُ أَسْهَلَ يَشْتَرِي

(۱) حسن بطريقيه: أخرجه أبو عبيد (۱۹۹)، وابن أبي شيبة (۲۰۸/٦)، والبيهقي (۹/ ۱٤٠)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحجاج، وانقطاعه بين القاسم وابن مسعود.

وجاءت رواية عند أبي عبيد (١٩٩)، عن القاسم [عن أبيه] وهي غير محفوظه.

وللأثر طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٠٨)، والبيهقي (٩/ ١٤٠)، من طريق حفص بن غياث، عن مجالد، عن الشعبي عن ابن مسعود. ومجالد ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

فالأثر حسن بالطريقين، والله أعلم.

(٢) في كتاب العين: والتَّبَقُّر: التفتح والتوسع.

(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (١٨١٤)، (١٨٤٤)، من طريق أبي التياح، عن ابن الأخرم رجل من طيء، عن ابن مسعود به.

وأخرجه أيضًا (١٨١٤)، من طريق أبي جمرة، حدثني أخرم الطائي، عن أبيه، عن عبد الله به. هكذا وقع عند أحمد [أبي جمرة]، وإنما هو: [أبو حمزة] كما في "مسند الطيالسي" (٣٨٠)، ومسند الشاشي (٨١٤)، وكما ذكر ذلك الحسيني في "الإكمال" وتبعه عليه الحافظ في "تعجيل المنفعة".

وقد قيل: إن ابن الأخرم هو المغيرة بن سعد بن الأخرم، وهذا يتأتي على الرواية الأولى، لا على الرواية الثانية.

هذا وأبو حمزة هو جار شعبة مجهول الحال؛ فرواية أبي التياح أرجح.

والمغيرة بن سعد أيضًا مجهول الحال، ولم يدرك عبد الله بن مسعود فهو منقطع أيضًا.

وقد جاءت رواية عند الشاشي (٨١٥)، من طريق أبي التياح، عن رجل من طيء أحسبه قال: عن أبيه عن ابن مسعود.

فإذا كانت هذه الرواية محفوظة فقد تبينت الواسطة، وهي (سعد الأخرم)، وهو مجهول؛ فقد تفرد بالرواية عنه ولده ولم يوثقه معتبر.

(٤) هذه الزيادة موجودة في طريق أبي حمزة في التخريج السابق.

الرَّجُلُ مَا يَكْفِيه وَيُغْنِيه عَنْ النَّاسِ، هُوَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. وَكَرِهَ الْبَيْعَ فِي أَرْضِ السَّوَادِ. وَإِنَّمَا رَخَّصَ فِي الشِّرَاءِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ اشْتَرَىٰ، وَلَمْ يُسْمَعْ عَنْهُمْ الْبَيْعُ، وَلِأَنْ الشِّرَاءَ اسْتِخْلَاصٌ لِلْأَرْضِ، فَيَقُومُ فِيهَا مَقَامَ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ، وَالْبَيْعُ أَخْذُ عِوَضٍ عَنْ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّهُ، فَلَا يَجُوزُ.

وَلَنَا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ صَيَّاتُهُمْ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ صَيَّابُهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا أَرْضَهُمْ (1). وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: اشْتَرَىٰ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ أَرْضًا عَلَىٰ شَاطِئِ لِيَتَّخِذَ فِيهَا قَصَبًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتَهَا؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، قَالَ: هَوُّلَاءِ أَرْبَابُهَا، فَهَلْ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَارُدُوهَا عَلَىٰ مَنْ اشْتَرَيْتِهَا مِنْهُ، وَخُذْ مَالَك (٢).

وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِمَحْضَرِ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، فَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ وُجُودِ إِجْمَاعٍ أَقْوَىٰ مِنْ هَذَا وَشِبْهِهِ، إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَىٰ نَقْلِ قَوْلِ جَمِاعً الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِلَىٰ نَقْلِ قَوْلِ الْعَشَرَةِ، وَلَا يُوجَدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا الْقَوْلَ. الْمُنْتَشِرَ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ. قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ. وَقَوْلُهُمْ اشْتَرَىٰ. قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: اكْتَرَىٰ. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: عَلَىٰ أَنْ يَكْفِيهُ إِشْتَرَىٰ. قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: اكْتَرَىٰ. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: عَلَىٰ أَنْ يَكُفِيهُ إِنْ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهَا وَجِزْيَتُهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ. وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ الْقَاسِمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَ

<sup>(</sup>١) صحيح بطرقه: تقدم تخريجه من طرق.

<sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه أبو عبيد (١٩٦)، وابن زنجويه (٢٨٥)، (٣٠٣)، ويحيىٰ بن آدم في "الخراج" (١٦٨، ١٦٩)، والبيهقي (٩/ ١٤١)، من طريق بكير بن عامر عن الشعبي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ بكير بن عامر ضعيف، والشعبي لم يدرك القصة؛ لأنه لم يدرك عمر رضيعيَّهُ، ولكن وقع في رواية يحيىٰ بن آدم الثانية عن الشعبي، عن عتبة بن فرقد قال: فذكر القصة. فهذا يدل علىٰ أن الشعبي أخذ القصة من عتبة بن فرقد.

فيكون الضعف في القصة إنما هو في بكير بن عامر.

وقد تقدم أن عمر ﴿ لَلْكُنُّهُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنَ ذَلَكَ مِنَ طَرَقَ أَخْرَىٰ.



بِالطَّسْقِ<sup>(۱)</sup> فَقَدْ أَقَرَّ بِالصِّغَارِ وَالذُّلِّ<sup>(۲)</sup>. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الشِّرَاءَ هَاهُنَا الِاكْتِرَاءُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ رُوِيَتْ عَنْهُ الرُّخْصَةُ فِي الشِّرَاءِ فَمَحْمُولُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَقُوْلُهُ: فَكَيْفَ بِمَالِ بِرَاذَانَ. فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الشِّرَاءِ، وَلِأَنَّ الْمَالَ أَرْضُ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرْضُ أَكْتُرَاهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرْضُ أَكْتُرَاهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرْضُ أَكْتُرَاهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ غَيْرَهُ، وَقَدْ يَعِيبُ الْإِنْسَانُ الْفِعْلَ الْمَعِيبَ مِنْ غَيْرِهِ. جَوَابٌ ثَانٍ، أَنَّهُ تَنَاوَلَ الشِّرَاءَ، وَبَقِي قَوْلُ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ غَيْرَ مُعَارَضٍ، وَأَمَّا الْمَعْنَىٰ فَلِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ، فَلَمْ الشِّرَاءَ، وَبَقِي قَوْلُ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ غَيْرَ مُعَارَضٍ، وَأَمَّا الْمَعْنَىٰ فَلِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ، فَلَمْ الشِّرَاءَ، وَبَقِي قَوْلُ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ غَيْرَ مُعَارَضٍ، وَأَمَّا الْمَعْنَىٰ فَلِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا، كَسَائِرِ الْأَحْبَاسِ وَالْوُقُوفِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ وَقْفِهَا النَّقُلُ وَالْمَعْنَىٰ؛ أَمَّا النَّقُلُ، فَمَا يُجُزْ بَيْعُهَا، كَسَائِرِ الْأَحْبَاسِ وَالْوُقُوفِ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ وَقْفِهَا النَّقُلُ وَالْمَعْنَىٰ؛ أَمَّا النَّقُلُ، فَمَا نُقِلَ مِنْ الْأَخْبَادِ، أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَقْسِمْ الْأَرْضَ الَّتِي افْتَتَحَهَا، وَتَرَكَهَا لِتَكُونَ مَادَّةً لِأَجْبَادِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ نَقَلْنَا بَعْضَ ذَلِكَ، وَهُو الْمُعْنِي شُهُورٌ تُغْنِي شُهُورٌ تُغْنِي شُهْرَتُهُ عَنْ نَقْلِهِ.

وَأَمَّا الْمَعْنَىٰ، فَلِأَنَّهَا لَوْ قُسِمَتْ لَكَانَتْ لِلَّذِينَ افْتَتَحُوهَا، ثُمَّ لِوَرَثَتِهِمْ، أَوْ لِمَنْ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ عَنْهُمْ، وَلَمْ تَكُنْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلِأَنَّهَا لَوْ قُسِمَتْ لنقل ذلك، وَلَمْ تَخْفَ بِالْكُلِّيَةِ. فَإِنْ قِيلَ: فَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْوَقْفُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَرَكَهَا لِلْمُسْلِمِينَ عَالَّةً، فَيَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَالْإِمَامُ نَائِبُهُمْ، فَيَفْعَلُ مَا يَرَىٰ فِيهِ الْمَصْلَحَة، مِنْ بَيْعٍ أَوْ عَلَيْهِ، فَيَعْمُ مَا يَرَىٰ فِيهِ الْمَصْلَحَة، مِنْ بَيْعٍ أَوْ عَلْرِهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَرَكَهَا لِأَرْبَابِهَا، كَفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ. قُلْنَا: أَمَّا الْأُوَّلُ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ عُمْرَ إِنَّمَا تَرَكَ قِسْمَتَهَا لِتَكُونَ مَادَّةً لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ، يَنْتَفِعُونَ بِهَا، مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهَا، وَهَذَا مَعْنَىٰ الْوَقْفِ، وَلَوْ جَازَ تَخْصِيصُ قَوْمٍ بِأَصْلِهَا لَكَانَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا أَحَقَّ بِهَا، فَلَا يَجُوزُ مَعْنَىٰ الْوَقْفِ، وَلَوْ جَازَ تَخْصِيصُ قَوْمٍ بِأَصْلِهَا لَكَانَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا أَحَقَّ بِهَا، فَلَا يَجُوزُ

<sup>(</sup>١) في النهاية لابن الأثير: الطسق: الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليها، وهو فارسي معرب.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (١٦٥)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٤٠)، من طريق جابر الجعفي، عن القاسم، عن ابن مسعود.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ جابر الجعفي متروك، والقاسم لم يدرك جده عبد الله بن مسعود. وقد ذكر الأثر أبو عبيد (١٩٩)، معلقًا.

أَنْ يَمْنَعَهَا أَهْلَهَا لِمُفْسِدَةِ، ثُمَّ يَخُصُّ بِهَا غَيْرَهُمْ مَعَ وُجُودِ الْمَفْسَدَةِ الْمَانِعَةِ.

وَالثَّانِي أَظْهَرُ فَسَادًا مِنْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَنَعَهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَحِقِّينَ، كَيْفَ يَخُصُّ بِهَا أَهْلَ الذِّمَّةِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ وَلَا نَصِيبَ؟.

فَضْلُلْ [٥]: وَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الشِّرَاءِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ مَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ مَا كَانَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ، يُؤَدِّي خَرَاجَهَا، وَيَكُونُ مَعْنَىٰ الشِّرَاءِ هَاهُنَا نَقْلَ الْيَدِ مِنْ الْبَائِعِ إِلَىٰ الْمُشْتَرِي يَدِ الْبَائِعِ، يُؤَدِّي خَرَاجَهَا، وَيَكُونُ مَعْنَىٰ الشِّرَاء، بِعِوضٍ. وَإِنْ شَرَطَ الْخَرَاجَ عَلَىٰ الْبَائِعِ كَمَا فَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَيَكُونُ اكْتِرَاءً لَا شِرَاء، وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ بَيَانَ مُدَّتِهِ، كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ.

فَضْلُلُ [٦]: وَإِذَا بِيعَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ، فَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ حَاكِمٌ، صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَصَحَّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، كَسَائِرِ الْمُجْتَهَدَاتِ. وَإِنْ بَاعَ الْإِمَامُ شَيْئًا لِمُصْلِحَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَصَحَّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، كَسَائِرِ الْمُجْتَهَدَاتِ. وَإِنْ بَاعَ الْإِمَامُ شَيْئًا لِمُصْلِحَةِ رَآهَا، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ عِمَارَةٍ لَا يَعْمُرُهَا إِلَّا مِنْ يَشْتَرِيهَا، صَحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ.

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَائِذٍ، فِي كِتَابِ فُتُوحِ الشَّامِ، قَالَ: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مَشْيَخَتِنَا إِنَّ النَّاسَ سَأَلُوا عَبْدَ الْمَلِكِ وَالْوَلِيدَ وَسُلَيمَانَ أَنْ يَأْذَنُوا لَهُمْ فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَذِنُوا لَهُمْ عَلَىٰ إِدْخَالِ أَثْمَانِهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.

فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْرَضَ عَنْ تِلْكَ الْأَشْرِيَةِ؛ لِاخْتِلَاطِ الْأَمُورِ فِيهَا لِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ الْمَوَارِيثِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ وَقَضَاءِ الدُّيُونِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ تَخْلِيصِهِ وَلا مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَكَتَبَ كِتَابًا قُرِئَ عَلَىٰ النَّاسِ سَنَةَ الْمِائَةِ، أَنَّ مَنْ اشْتَرَىٰ شَيْئًا بَعْدَ سَنَةِ مِائَةٍ فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ وَسَمَّىٰ سَنَةَ مِائَةٍ سَنَةَ الْمُدَّةِ، فَتَنَاهَىٰ النَّاسُ عَنْ شِرَائِهَا، ثُمَّ اشْتَرُوا أَشَرْيَةً كَثِيرَةً كَانَتْ بِأَيْدِي أَهْلِهَا تُؤَدِّي الْعُشْرَ وَلا جِزْيَةَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَفْضَىٰ الْأَمْرُ إِلَىٰ الْمَنْصُورِ رُفِعَتْ كَانَتْ بِأَيْدِي أَهْلِهَا تُؤَدِّي الْعُشْرَ وَلا جِزْيَةَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَفْضَىٰ الْأَمْرُ إِلَىٰ الْمَنْصُورِ رُفِعَتْ كَانَتْ بِأَيْدِي أَهْلِهَا فَقِيلَ لَهُ: قَدْ وَقَعَتْ تَلْكَ الْأَشْرِيَةِ إِلَيْهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ أَضَرَّ بِالْخَرَاجِ وكسَرَه فَأَرَادَ رَدَّهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا فَقِيلَ لَهُ: قَدْ وَقَعَتْ قِي الْمَوَارِيثِ وَالْمُهُورِ، وَاخْتَلَطَ أَمْرُهَا فَبَعَثَ الْمُعَدِّلِينَ، مِنْهُمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ إِلَىٰ الْغُوطَةِ. فَي الْمَوَارِيثِ وَالْمُهُورِ، وَاخْتَلَطَ أَمْرُهَا فَبَعَثَ الْمُعَدِّلِينَ، مِنْهُمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ إِلَىٰ الْغُوطَةِ. وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زُرَيْقٍ إِلَىٰ الْغُوطَةِ.



وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَضَعُوا عَلَىٰ الْقَطَائِعِ وَالْأَشْرِيَةِ الْعَظِيمَةِ الْقَدِيمَةِ خَرَاجًا وَوَضَعُوا الْخَرَاجَ عَلَىٰ مَا يَقِيَ بِأَيْدِي الْأَنْبَاطِ، وَعَلَىٰ الْأَشْرِيَةِ الْمُحْدَثَةِ مِنْ بَعْدِ سَنَةِ مِائَةٍ إلَىٰ السَّنَةِ الْخَرَاجَ عَلَىٰ مَا يَقِيَ بِأَيْدِي الْأَنْبَاطِ، وَعَلَىٰ الْأَشْرِيَةِ الْمُحْدَثَةِ مِنْ بَعْدِ سَنَةِ مِائَةٍ إلَىٰ السَّنَةِ النَّي عُدِّلَ فِيهَا. فَيَنْبُغِي أَنْ يَجْرِيَ مَا بَاعَهُ إِمَامٌ، أَوْ بِيعَ بِإِذْنِهِ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّ بَيْعِهِ، هَذَا الْمَجْرَىٰ، فِي أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ بِقَدْرِ مَا يَحْتَمِل، وَيُتْرَكَ فِي يَدِ مُشْتَرِيه، أَوْ مِنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ، إلَّا مَا بِيعَ قَبْلَ الْمِائَةِ السَّنَة فَإِنَّهُ لَا خَرَاجَ عَلَيْهِ، كَمَا نُقِلَ فِي هَذَا الْخَبَرِ.

فَضْلُلْ [٧]: وَحُكُمُ إِقْطَاعِ هَذِهِ الْأَرْضِ حُكُمُ بَيْعِهَا فِي أَنَّ مَا كَانَ مِنْ عُمَرَ، أَوْ مِمَّا كَانَ قَبْلَ مِاتَةِ سَنَةٍ، فَهُو لِأَهْلِهِ. وَمَا كَانَ بَعْدَهَا، ضُرِبَ عَلَيْهِ، كَمَا فَعَلَ الْمَنْصُورُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ، فَيَكُونُ بَاطِلًا، وَذَكَرَ ابْنُ عَائِذٍ، فِي كِتَابِهِ، بإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُتْبَةً، أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ - أَظُنَّهُ الْمَنْصُورَ - سَأَلَهُ فِي مَقْدِمِهِ الشَّامَ، سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، عَنْ سَبَبِ الْأَرْضِينَ الَّتِي بِأَيْدِي أَبْنَاء الصَّحَابَةِ، يَذْكُرُونَ أَنَّهَا قَطَائِعُ لِإِبَائِهِمْ قَدِيمَةً. فَقُلْت: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللهَ تَعَلَىٰ لَمَّا أَظْهَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ لَمَّا أَظْهُورُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ لِمَّا اللهُ يَعَلَىٰ لَمَّا أَظْهُورَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ لِكُمُّ اللهِ بَعَلَىٰ لَمَّا أَظْهُورُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ لِكُونَ اللهُ بَعِمْ الْمُوسُونَ عَلَىٰ لَمَّا أَشْهُمْ فِي عَدُو اللهِ، فَعَسْكَرُوا فِي مَرْجِ بَرَدَىٰ بَيْنَ الْهِوَّ إِلَىٰ مَرْجِ شَعْبَانَ، وَجَنْبَتَى بَرَدَىٰ مُرُوجٌ كَانَتُ مُبَاحَةً فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ حِمْصَ، كَرِهُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا دُونَ أَنْ يَتِمَ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ الْهِوَ وَهُمْ مَحَلَّةُ مُ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَلْهُمُ وَلَىٰ اللهَ عُمْرَ، فَقُمْ أَنْ مُنْ بَعْدِهِ إِلَىٰ وَلَايَة أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَقَدْ أَمْضَيْنَاهُ لَهُمْ وَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَقَدْ أَمْضَيْنَاهُ لَهُمْ وَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَقَدْ أَمْضَيْنَاهُ لَهُمْ وَلَا اللهُ عُمْرَ، فَأَمْضَاهُ لَهُمْ أَوْمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنِي الْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللهُ عُمْرَ، فَأَمْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْ فَيْ وَلَا اللهُ اللهُ عُمْرَ، فَأَمْ فَالُهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُولُولَ اللهُ ال

وَعَنْ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فَتَحُوا حِمْصَ لَمْ يَدْخُلُوهَا، وَعَسْكَرُوا عَلَىٰ نَهْرِ الْأَرْبَدِ، فَأَحْيَوْهُ، فَأَمْضَاهُ لَهُمْ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ أُنَاسُ تَعَدَّوْا إِذْ ذَاكَ إِلَىٰ جِسْرِ الْأَرْبَدِ، الَّذِي عَلَىٰ بَابِ الرَّسْتَنِ، فَعَسْكَرُوا فِي مَرْجِهِ مَسْلَحَةً لِمَنْ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن عساكر (٢٠٨/٢) من طريق ابن عائذ به.

وإسناده ضعيف؛ لأن سليمان بن عتبة لم يدرك أحدًا من الصحابة.

خَلْفَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا بَلَغَهُمْ مَا أَمْضَاهُ عُمَرُ لِلْمُعَسْكِرِينَ عَلَىٰ نَهْرِ الْأَرْبَدِ، سَأَلُوا أَنْ يُعَوَّضُوا مِثْلَهُ مِنْ الْمُرُوجِ الَّتِي يُشْرِكُوهُمْ فِي تِلْكَ الْقَطَائِعِ، وَكَتَبُوا إِلَىٰ عُمَرَ فِيهِ، فَكَتَبَ أَنْ يُعَوَّضُوا مِثْلَهُ مِنْ الْمُرُوجِ الَّتِي كَانُوا عَسْكَرُوا فِيهَا عَلَىٰ بَابِ الرَّسْتَنِ، فَلَمْ تَزُلْ تِلْكَ الْقَطَائِعُ عَلَىٰ شَاطِئِ الْأَرْبَدِ، وَعَلَىٰ كَانُوا عَسْكَرُوا فِيهَا عَلَىٰ بَابِ الرَّسْتَنِ، فَلَمْ تَزُلْ تِلْكَ الْقَطَائِعُ عَلَىٰ شَاطِئِ الْأَرْبَدِ، وَعَلَىٰ بَابِ الرستن، مَاضِيَةً لِأَهْلِهَا، لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا، تُؤَدِّي الْعُشْرَ (١).

فَضْلُلُ [٨]: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَرْضِ الْمُغِلَّةِ، أَمَّا الْمَسَاكِنُ فَلَا بَأْسَ بِحِيَازَتِهَا وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَسُكْنَاهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَدْ اقْتَسَمَتْ الْكُوفَةُ خِطَطًا فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَّ فَهُ بِإِذْنِهِ، وَالْبَصْرَةُ، وَسَكَنَهمَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الشَّامُ وَمِصْرُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْبُلْدَانِ، فَمَا عَابَ ذَلِكَ أَحَدٌ وَلَا أَنْكَرَهُ.

### مُسْأَلَةٌ [٤٤٣]: قَالَ: (فَمَا كَانَ مِنْ الصُّلْحِ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ).

يَعْنِي مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، عَلَىٰ أَنَّ مِلْكَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَنَا عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ مَعْلُومٌ، فَهَذَا الْخَرَاجُ، فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ، مَتَىٰ أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إِلَىٰ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ، وَفِي مِثْلِهِ جَاءَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْبَحْرَيْنِ وَإِلَىٰ وَإِلَىٰ هَجَرَ، فَكُنْت آتِي الْحَائِطَ تَكُونُ بَيْنَ الْإِحْوَةِ، يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ، فَآخُذُ مِنْ الْمُسْلِمِ الْعُشْر، وَوَامُ ابْنُ مَاجَهُ (٢)، فَهذَا فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْبَلَدَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا فُتِحَا صُلْحًا، وَكَذَلِكَ كُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا، كَأَرْضِ الْمَدِينَةِ، فَهِي مِلْكُ لَهُمْ، لَيْسَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ وَلَا شَيْءٌ. أَمَّا الزَّكَاةُ فَهِي وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي وَجُوبِ الْعُشْرِ فِي وَكَا لَهُ فِي وَجُوبِ الْعُشْرِ فِي وَجُوبِ الْعُشْرِ فِي وَكَوْ الْمُعْلَىٰ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي وَجُوبِ الْعُشْرِ فِي وَجُوبِ الْعُشْرِ فِي وَكَوْ إِلْ الْعُشْرِ فِي وَجُوبِ الْعُشْرِ فِي وَلَا شَيْءٌ. أَمَّا الزَّكَاةُ فَهِي وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي

<sup>(</sup>١) ضعيف: إسناده ضعيف؛ الأحوص بن حكيم ضعيف، ولم يدرك عمر ﴿ اللَّهُ عَمَّهُ .

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۱۸۳۱)، وكذلك أحمد (٥/٥٢)، والطبراني (١٨/ ١٧٤)، من طريق
 المغيرة الأزدي، عن محمد بن زيد، عن حيان الأعرج، عن العلاء بن الحضرمي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ المغيرة الأزدي إن لم يكن القسملي فهو مجهول، وشيخه مجهول، وحيان الأعرج روايته عن العلاء بن الحضرمي منقطعة كما في «التهذيب».



الْخَارِجِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَىٰ أَنْ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَىٰ أَنَّهَا لَهُمْ، وَأَنَّ أَحْكَامَهُمْ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ فِيمَا زَرَعُوا فِيهَا الزَّكَاةَ.

مَسْالَةُ [٤٤٤]: قَالَ: (وَمَا كَانَ عَنْوَةً أُدِّيَ عَنْهَا الْخُرَاجُ، وَزُكِّيَ مَا بَقِيَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أُوَسْقً، وَكَانَ لِمُسْلِمٍ).

يَعْنِي مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَوُقِفَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، وَضُرِبَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ مَعْلُومٌ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي الْمُسْلِمِينَ، وَضُرِبَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ مَعْلُومٌ، فَإِنَّ لَمْ يَبْلُغْ الْخَرَاجُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَيُنْظُرُ فِي بَاقِيهَا، فَإِنْ كَانَ نِصَابًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ لِمُسْلِم، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، أَوْ بَلَغَ نِصَابًا وَلَمْ يَكُنْ لِمُسْلِم، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ عَلَىٰ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ.

وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَىٰ الْأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَمُغِيرَةَ، وَاللَّيْثِ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَاللَّيْثِ، وَاللَّيْثِ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا عُشْرَ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ؛ وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا عُشْرَ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِنْ: «لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ» (١). وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ سَبَبَاهُمَا مُتَنَافِيهِمَا أَنَّ مُنَافِيهِمَا أَنَّ

<sup>(</sup>۱) باطل: أخرجه ابن عدي (۷/ ۲۷۱۰)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٣٢)، من طريق يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به مرفوعًا.

قال ابن عدي رهي الحديث لا يرويه غير يحيى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبي حنيفة، وإنما يروئ هذا من قول إبراهيم، ويحكيه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قوله، وجاء يحيى بن عنبسة فرواه عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي وأبطل فيه. قال: ويحيى بن عنبسة هذا مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات الموضوعات. اه

قال البيهقي: هذا الحديث باطل وصله ورفعه، ويحيىٰ بن عنبسة متهم بالوضع، ثم ذكر كلام ابن عدي السابق.

الْخَرَاجَ وَجَبَ عُقُوبَةً؛ لِأَنَّهُ جِزْيَةُ الْأَرْضِ، وَالزَّكَاةُ وَجَبَتْ طُهْرَةً وَشُكْرًا.

وَلَنَا: قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمِمَّاۤ أَخُرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرۡضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ ﴿فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ﴾ (١). وَغَيْرُهُ مِنْ عُمُومَاتِ الْأَخْبَارِ.

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمِمَّاَ ٱخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. ثُمَّ قَالَ: نَتْرُكُ الْقُرْآنَ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ يَجِبَانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ يَجُوزُ وُجُوبُ كُلِّ قَالَ: نَتْرُكُ الْقُرْآنَ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ يَجِبَانِ لِمُسْتَحِقَيْنِ يَجُوزُ وُجُوبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ الْمُسْلِمِ، فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَالْكَفَّارَةِ وَالْقِيمَةِ فِي الصَّيْدِ الْحَرَمِيِّ وَالْحِيمَةِ فِي الصَّيْدِ الْحَرَمِيِّ الْمَمْلُوكِ، وَحَدِيثُهُمْ يَرْوِيه يَحْيَىٰ بْنُ عَنْبَسَةَ، وَهُو ضَعِيفٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَىٰ الْخَرَاجِ الَّذِي هُو جِزْيَةٌ.

وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ: "وَكَانَ لِمُسْلِمِ" يَعْنِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَرْضِهِ سِوَىٰ الْخَرَاجِ. قَالَ أَحْمَدُ، وَلَيْسُ فِي أَرْضِ أَهْلِ يَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَرْضِهِ سِوَىٰ الْخَرَاجِ. قَالَ أَحْمَدُ، وَلَيْسُ فِي أَرْضِ أَهْلِ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿صَدَفَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرُكِّهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٣]. فَأَيُّ طُهْرَةٍ اللهِ مُسْرِكِينَ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ سَبَبَيْهِمَا يَتَنَافَيَانِ. غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الْخَرَاجَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ، وَلَا يَتَنَافَيَانِ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، وَلَوْ كَانَ الْخَرَاجُ عُقُوبَةً لِهَا وَلَوْ كَانَ الْخَرَاجُ عُقُوبَةً لِهَا وَجَبَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ، كَالْجِزْيَةِ.

فَضْلُ [1]: فَإِنْ كَانَ فِي غَلَّةِ الْأَرْضِ مَا لَا عُشْرَ فِيهِ، كَالثِّمَارِ الَّتِي لَا زَكَاةً فِيهَا، وَالْخَضْرَاوَاتِ، وَفِيهَا زَرْعٌ فِيهِ الزَّكَاةُ، جُعِلَ مَا لَا زَكَاةً فِيهِ فِي مُقَابِلَةِ الْخَرَاجِ، وَزُكِّيَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، إِذَا كَانَ مَا لَا زَكَاةً فِيهِ وَافِيًا بِالْخَرَاجِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَة إلَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، الزَّكَاةُ، إِذَا كَانَ مَا لَا زَكَاةً فِيهِ وَافِيًا بِالْخَرَاجِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَة إلَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، أَذِّي الْخَرَاجُ مِنْ غَلَتِهَا، وَزُكِّي مَا بَقِي. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدَ أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ إَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَامِلِهِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَلِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَامِلِهِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْكَ أَنِي عَوْفٍ عَامِلِهِ عَلَىٰ فِلْسُطِينَ، فِي مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْضُ بَعِزيتِها مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ يَقْبِضَ مِنْهَا جِزْيَتَهَا، ثُمَّ فِي مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْضُ بَعزيتِها مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ يُقْبِضَ مِنْهَا جِزْيَتَهَا، ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْهَا زَكَاةً مَا بَقِي بَعْدَ الْجِزْيَةِ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: أَنَا ٱبْتُلِيت بِذَلِكَ، وَمِنِي أُخِذَ. وذَلِكَ

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٤٣٨].



لِأَنَّ الْخَرَاجَ مِنْ مُؤْنَةِ الْأَرْضِ، فَيُمْنَعُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي قَدْرِهِ، كَمَا قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ اسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، يحْتَسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَىٰ زَرْعِهِ دُونَ مَا أَنْفَقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، يحْتَسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَىٰ زَرْعِهِ، وَاسْتَدَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، يحْتَسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَىٰ زَرعه، لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعِ. وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. عَمَا أَنْفَق علىٰ زرعه، لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعِ. وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَحْتَسِبُ بِالدَّيْنَ جَمِيعًا (١)، ثُمَّ يُخْرِجُ مِمَّا بَعْدَهُمَا. وَقد حُكِي عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ الدَّيْنَ كُلَّهُ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ. فَعَلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَحْسِبُ كُلَّ دَيْنٍ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُخْرِجُ الْعُشْرَ مِمَّا بَقِيَ إِنَّ بَلَغَ نِصَابًا.

وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا فَلَا عُشْرَ فِيهِ ؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ هذا الْوَاجِبَ زَكَاةٌ ، فَمَنَعَ الدَّيْنُ وُجُوبَهَا ، كَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ، وَلِأَنَّهُ دَيْنُ ، فَمَنَعَ وُجُوبَ الْعُشْرِ ، كَالْخَرَاجِ ، وَمَا أَنْفَقَهُ عَلَىٰ زَرْعِهِ . كَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ، وَلِأَنَّهُ دَيْنُ ، فَمَنَعَ وُجُوبَ الْعُشْرِ ، كَالْخَرَاجِ ، وَمَا أَنْفَقَهُ عَلَىٰ زَرْعِهِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ ، أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مُؤْنَةِ الزَّرْعِ ، فَالْحَاصِلُ فِي مُقَابَلَتِهِ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ .

فَضِّلْلَ [٢]: وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، فَالْعُشْرُ عَلَيْهِ دُونَ مَالِكِ الْأَرْضِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشَرِيكٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ: هُوَ عَلَىٰ مَالِك الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَتِهَا، فَأَشْبَهَ الْخَرَاجَ.

وَلَنَا، أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الزَّرْعِ، فَكَانَ عَلَىٰ مَالِكِهِ، كَزَكَاةِ الْقِيمَةِ فِيمَا إِذَا أَعَدَّهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الْأَرْضِ. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مُؤْنَتِهَا وَكَعُشْرِ زَرْعِهِ فِي مِلْكِهِ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الْأَرْضِ. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ مُؤْنَتِهَا لَوَجَبَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ، كَالْخَرَاجِ، وَلَوَجَبَ عَلَىٰ الذِّمِّيِّ كَالْخَرَاجِ، وَلَتَقَدَّرَ بِقَدْرِ الْأَرْضِ لَوَجَبَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ، كَالْخَرَاجِ، وَلَوَجَبَ صَرْفُهُ إِلَىٰ مَصَارِفِ الْفَيْءِ دُونَ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ. وَلَوْ اسْتَعَارَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، فَالزَّكَاةِ. وَلَوْ اسْتَعَارَ أَرْعُ، وَلَوْ الْتَعَلَرُ أَرْعُ، وَلَوْ الْتَعَلَرُ أَرْعُ، لِأَنَّهُ مَالِكُهُ.

<sup>(</sup>۱) صحيح عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱٤۷)، ويحيىٰ بن آدم في "الخراج" (٥٨٩)، وأبو عبيد (١٥٤٣)، وابن زنجويه (١٩٢٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٨)، من طرق عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وعن ابن عمر.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات أثبات، وأبو بشر هو جعفر بن إياس.

وَإِنْ غَصَبَهَا فَزَرَعَهَا وَأَخَذَ الزَّرْعَ، فَالْعُشْرُ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَلَىٰ مِلْكِهِ. وَإِنْ أَخَذَهُ مَالِكُهَا قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، فَالْعُشْرُ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَخَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، احْتَمَلَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ إِيَّاهُ اشْتَنَدَ إِلَىٰ أَوَّلِ زَرْعِهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ زَكَاتُهُ لِأَنَّ أَخْذَهُ إِيَّاهُ اسْتَنَدَ إِلَىٰ أَوَّلِ زَرْعِهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ زَكَاتُهُ عَلَىٰ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِلْكًا لَهُ حِينَ وُجُوبٍ عُشْرِهِ، وَهُوَ حِينَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ. وَإِنْ زَارَعَ مَلْ الْغُشْرُ عَلَىٰ مَنْ يَجِبُ الزَّرْعُ لَهُ.

وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً، فَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُشْرُ حِصَّتِهِ. وَإِنْ بَلَغَتْ خَمْسَةَ أُوسْقَ، أَوْ كَانَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ مَا يَبْلُغُ بِضَمِّهِ إلَيْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَإِلَّا فَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ. وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَّةُ أَوْسُقٍ، وَإِلَّا فَلَا عُشْرُهَا، وَلَا شَيْءَ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ النِّصَاب، فَعَلَىٰ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ النِّصَابَ عُشْرُهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَىٰ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَا تُؤَتَّرُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ، فِي الصَّحِيح.

وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تُؤَثِّرُ، فَيَلْزَمُهُمَا الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ النَّرْعُ جَمِيعُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَيُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُشْرَ نَصِيبِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ لَا عُشْرَ عَلَيْهِ، كَالْمُكَاتَبِ وَالذِّمِّيِّ؛ فَلَا يَلْزَمُ شَرِيكَهُ عُشْرٌ إلَّا أَنْ تَبْلُغَ حِصَّتُهُ نِصَابًا، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُسَاقَاةِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ أَرْضِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ وَإِجَارَتُهَا مِنْهُ؛ لِإِفْضَائِهِ إِلَى إسْقَاطِ عُشْرِ الْخَارِجِ مِنْهَا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ، عَنْ الْمُسْلِمِ يُؤَاجِرُ أَرْضَ عُشْرِ الْخَارِجِ مِنْهَا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ، عَنْ الْمُسْلِمِ يُؤَاجِرُ أَرْضَ الْخَرَاجِ مِنْ الذِّمِّيِّ، إِنَّمَا عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، وَهَذَا ضَرَرٌ. وَقَالَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ الذِّمِيِّ الْخَرَاجِ مِنْ الذِّمِيِّ الْخَرَاجِ مِنْ الذِّمِيِّ الْخَرَاجِ مَنْ الذِّكَاةَ. فَإِنْ آجَرَهَا مِنْهُ ذِمِّيُّ ، أَوْ بَاعَ أَرْضَهُ الَّتِي لَا خَرَاجَ مَلْيُهَا ذِمِّيًا، صَحَّ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَشَرِيكِ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا عُشْرٌ وَلَا خَرَاجٌ. قَالَ حَرْبٌ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الذِّمِّيِّ يَشْتَرِي أَرْضَ الْعُشْرِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ شَيْئًا، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ كَهَيْئَةِ مَالِ الرَّجُل، وَهَذَا الْمُشْتَرِي لَيْسَ عَلَيْهِ. وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فِي شَيْئًا، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ كَهَيْئَةِ مَالِ الرَّجُل، وَهَذَا الْمُشْتَرِي لَيْسَ عَلَيْهِ. وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فِي هَذَا قَوْلًا حَسَنًا، يَقُولُونَ: لَا نَتْرُكُ الذِّمِّيَ يَشْتَرِي أَرْضَ الْعُشْرِ. وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ قَوْلًا عَجِيبًا. يَقُولُونَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِمْ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ شِرَائِهَا. اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ. وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَصَاحِبِهِ. فَإِنْ اشْتَرَوْهَا ضُوعِفَ عَلَيْهِمْ الْعُشْرُ، وَأُخِذَ مِنْهُمْ الْخُمْسُ؛ لِأَنَّ فِي مَالِكِ، وَصَاحِبِهِ. فَإِنْ اشْتَرَوْهَا ضُوعِفَ عَلَيْهِمْ الْعُشْرُ، وَتُقْلِيلًا لِحَقِّهِمْ، فَإِذَا تَعْرِضُوا لِذَلِكَ إِسْقَاطِ الْعُشْرِ مِنْ غَلَّةِ هَذِهِ الْأَرْضِ إضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ، وَتَقْلِيلًا لِحَقِّهِمْ، فَإِذَا تَعْرِضُوا لِذَلِكَ ضُوعِفَ عَلَيْهِمْ الْخُشْرُ، كَمَا لَوْ اتَّجَرُوا بِأَمْوَالِهِمْ إِلَىٰ غَيْرِ بَلَدِهِمْ، ضُوعِفَتْ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ، فَوَعِفَ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ، فَأْخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ.

وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَأَبِي يُوسُفَ. وَيُرْوَىٰ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْعُشْرُ بِحَالِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَصِيرُ أَرْضَ خَرَاج.

وَلَنَا، أَنَّ هَذِهِ أَرْضُ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا، فَلَا يَلْزُمُ فِيهَا الْخَرَاجُ بِبَيْعِهَا، كَمَا لَوْ بَاعَهَا مُسْلِمًا، وَلِأَنَّهَا مَالُ مُسْلِمٍ يَجِبُ الْحَقُّ فِيهِ لِلْفُقَرَاءِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ لِللِّمِّيِّ مُسْلِمًا، وَلِأَنَّهَا مَالُ مُسْلِمٍ يَجِبُ الْحَقُّ فِيهِ لِلْفُقَرَاءِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ لِللِّمِّيِّ كَالسَّائِمَةِ، وَإِذَا مَلَكَهَا الذِّمِّيُ فَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ، فَلَا تَجِبُ عَلَىٰ الدِّمِّيِّ، كَزَكَاةِ السَّائِمَةِ، وَمَا ذَكَروهُ يَبْطُلُ بِالسَّائِمَةِ؛ فَإِنَّ الذِّمِّيَ يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، وَتَسْقُطُ النَّمَيِّ بَعِنَا اللَّمِيَّ عَلَىٰ اللَّمِيَّ مَنْ تَضْعِيفِ الْعُشْرِ، تَحَكُّمْ لَا نَصَّ فِيهِ، وَلَا قِيَاسَ.

مَسْأَلَةٌ [٤٤٥]: قَالَ: (وَتُضَمُّ الْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ، وَتُزَكَّى إِذَا كَانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَكَذَلِكَ الْقِطْنِيَّاتُ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ).

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهَا لَا تُضَمُّ، وَتُخْرَجُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ علىٰ انفراده إذا كَانَ مَنْصِبًا لِلزَّكَاةِ. الْقِطْنِيَّاتُ، بِكَسْرِ الْقَافِ: جَمْعُ قِطْنِيَّةٍ؛ وَيُجْمَعُ أَيْضًا قَطَانِيُّ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هِيَ صُنُوفُ الْحُبُوبِ، مِنْ الْعَدَسِ، وَالْحِمَّصِ، وَالْأُرْزِ، وَالْجُلَبَّانِ، وَالْجُلْجُلَانِ - يَعْنِي السِّمْسِمَ - وَزَادَ غَيْرُهُ: الدُّخْنَ، وَاللَّوبِيَا، وَالْفُولَ، وَالْمَاشَ. وَسُمِّيَتْ قِطْنِيَّةً، فِعْلِيَّةٌ، مِنْ قَطَنَ يَقْطُنُ فِي الْبَيْتِ، أَيْ يَمْكُثُ فِيهِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي قَطْنِيَّةً، فِعْلِيَّةٌ، مِنْ قَطَنَ يَقْطُنُ فِي الْبَيْتِ، أَيْ يَمْكُثُ فِيهِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي غَيْرِ الْحُبُوبِ والأثمان، أَنَّهُ لَا يُضَمَّ جِنْسٌ إلَىٰ جِنْسٍ آخَرَ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ. فَالْمَاشِيَةُ ثَلَائَةُ أَجْنَاسٍ: الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، لَا يُضَمَّ جِنْسٌ مِنْهَا إلَىٰ آخَرَ.

وَالثِّمَارُ لَا يُضَمُّ جِنْسُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، فَلَا يُضَمُّ التَّمْرُ إِلَىٰ الزَّبِيبِ، وَلَا إِلَىٰ اللَّوْذِ، وَالْفُسْتُقِ، وَلَا يُضَمُّ الْأَثْمَانِ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ السَّائِمَةِ، وَلَا وَالْفُسْتُقِ، وَلَا يُضَمُّ الْأَثْمَانِ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ السَّائِمَةِ، وَلَا مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ، فِي أَنَّ أَنْوَاعَ الْأَجْنَاسِ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ فِي إِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَيْضًا فِي أَنَّ الْعُرُوضَ تُضَمُّ إِلَىٰ الْأَثْمَانِ، وَتُضَمُّ الْأَثْمَانُ إِلَىٰ الْأَثْمَانُ الشَّافِعِيَّ لَا يَضُمُّهُا إِلَّا إِلَىٰ جِنْسِ مَا أُشْتُرِيَتْ بِهِ، لِأَنَّ نِصَابَهَا مُعْتَبَرٌ بِهِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي ضَمِّ الْحُبُوبِ بَعْضِهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَفِي ضَمِّ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ إِلَىٰ الْآخَرِ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْحُبُوبِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ؛ إحْدَاهُنَّ، لَا يُضَمُّ جِنْسٌ مِنْهَا إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَيُعْتَبُرُ النِّصَابُ فِي كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا مُنْفَرِدًا هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَيُعْتَبُرُ النِّصَابُ فِي كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا مُنْفَرِدًا هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي تَوْرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَشَرِيكٍ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَشَرِيكٍ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ، فَاعْتُبِرَ النِّصَابُ فِي كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا مُنْفَرِدًا، كَالتَّمَارِ وَالْمَوَاشِي. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، أَنَّ الْحُبُوبَ كُلَّهَا تُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ فِي إكمال النِّصَابِ.

اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَهَذَا قَوْلُ عِكْرِمَةَ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ طَاوُسٌ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمَاضِينَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا عِكْرِمَةَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لا زَكَاةَ فِي لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمَاضِينَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إلَّا عِكْرِمَةَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «لا زَكَاةَ فِي لَا نَعْلَمُ حَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (١) وَمَفْهُومُهُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» وَمَفْهُومُهُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (١) وَمَفْهُومُهُ وَجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (١) وَمَفْهُومُهُ وَجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا تَتَفِقُ فِي النِّصَابِ وَقَدْرِ الْمُخْرَجِ، وَالْمَنْبِتِ وَالْحَصَادِ، فَوَجَبَ ضَمُّ بَعْضِهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، كَأَنْوَاعِ الْجِنْسِ.

وَهَذَا الدَّلِيلُ مُنْتَقِضٌ بِالثِّمَارِ. وَالثَّالِثَةُ، أَنَّ الْحِنْطَةَ تُضَمُّ إِلَىٰ الشَّعِيرِ، وَتُضَمُّ الْقِطْنِيَّاتُ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ. نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ، عَنْ أَحْمَدَ، وَحَكَاهَا الْخِرَقِيِّ. قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَاللَّيْثِ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ، فَقَالَ: السُّلْتُ، وَالذُّرَةُ، وَالدُّخْنُ، وَالأُرْزُ، وَالْقَمْحُ، وَالشَّعِيرُ، صِنْفُ وَاحِدٌ وَلَعَلَّهُ يَحْتَجُّ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مُقْتَاتٌ، فَيُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ مَانُواعِ الْحِنْطَةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ: تُضَمُّ الْحِنْطَةُ إِلَىٰ الشَّعِيرِ؛ لِأَنَّهَا تَتَفِقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٩) (٥): عن أبي سعيد الخدري رَجْيُجُهُ، وأصله متفق عليه وقد تقدم.

فِي الاِقْتِيَاتِ وَالْمَنْبَتِ وَالْحَصَادِ وَالْمَنَافِعِ، فَوَجَبَ ضَمَّهَا، كَمَا يُضَمُّ الْعَلَسُ إلَىٰ الْحِنْطَةِ، وَأَنْوَاعُ الْجِنْطَةِ، وَأَنْوَاعُ الْجِنْسِ بَعْضُهَا إلَىٰ بَعْضٍ.

وَالرِّوَايَةُ الْأُولَىٰ أَوْلَىٰ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهَا، فَلَمْ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ كَالثِّمَارِ. وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَىٰ الْعَلَسِ مَعَ الْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا، وَلَا عَلَىٰ أَنْوَاعِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ كُلَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهَا، وَثَبَتَ حُكْمُ الْجِنْسِ فِي جَمِيعِهَا، بِخِلَافِ الْأَجْنَاسِ. وَإِذَا انْقَطَعَ الْقِيَاسُ، لَمْ يَجُزْ إيجَابُ الزَّكَاةِ الْجِنْسِ فِي جَمِيعِهَا، بِخِلَافِ الْأَجْنَاسِ. وَإِذَا انْقَطَعَ الْقِيَاسُ، لَمْ يَجُزْ إيجَابُ الزَّكَاةِ بِالتَّحَكُّمِ، وَلَا بِوَصْفٍ غَيْرِ مُعْتَبَرِ، ثُمَّ هُو بَاطِلٌ بِالثِّمَارِ، فَإِنَّهَا تَتَّفِقُ فِيمَا ذَكَرُوهُ، وَلَا يُضَمُّ بِالتَّحَكُّمِ، وَلَا يُوصْفٍ غَيْرِ مُعْتَبَرِ، ثُمَّ هُو بَاطِلٌ بِالثِّمَارِ، فَإِنَّهَا تَتَّفِقُ فِيمَا ذَكَرُوهُ، وَلَا يُضَمُّ بَعْضُ، وَلَا يُضَمُّ أَوْ إِجْمَاعُ الْمُ يَرِدُ بِالْإِيجَابِ نَصُّ أَوْ إِجْمَاعُ أَوْ الْمُمَاءُ اللهُ أَعْلَمُ.

وَلَا خِلَافَ فِيمَا نَعْلَمُهُ فِي ضَمِّ الْحِنْطَةِ إِلَىٰ الْعَلَسِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا. وَعَلَىٰ قِيَاسِهِ السُّلْتُ يُضَمُّ إِلَىٰ الشَّعِيرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُ.

فَضْلُلْ [١]: وَلَا تَفْرِيعَ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؛ لِوُضُوحِهِمَا. فَأَمَّا الثَّالِثَةُ، وَهِي ضَمُّ الْحِنْطَةِ إِلَىٰ الشَّعِيرِ، وَالْقِطْنِيَّاتُ بَعْضِهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، فَإِنَّ الذُّرَةَ تُضَمُّ إِلَىٰ الدُّخْنِ، لِتَقَارُبِهِمَا فِي الْمَقْصِدِ، فَإِنَّهُمَا يُتَّخَذَانِ خُبْزًا وَأُدْمًا، وَقَدْ ذُكِرَا مِنْ جُمْلَةِ الْقِطْنِيَّاتِ أَيْضًا، لِتَقَارُبِهِمَا فِي الْمَقْصِدِ، فَإِنَّهُمَا يُتَّخذَانِ خُبْزًا وَأُدْمًا، وَقَدْ ذُكِرَا مِنْ جُمْلَةِ الْقِطْنِيَّاتِ أَيْضًا، فَيَضُمَّانِ إِلَيْهَا. وَأَمَّا الْبُزُورُ فَلَا تُضَمُّ إِلَىٰ الْقِطْنِيَّاتِ، وَلَكِنَّ الْأَبَازِيرَ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَىٰ الْقِطْنِيَّاتِ، وَلَكِنَّ الْأَبَازِيرَ يُضَمُّ إِلَىٰ الْقِطْنِيَّاتِ، بَعْضٍ؛ لِتَقَارُبِهَا فِي الْمَقْصِدِ، فَأَشْبَهَتْ الْقِطْنِيَّاتِ. وَحُبُوبُ الْبُقُولِ لَا تُضَمُّ إِلَىٰ الْقِطْنِيَّاتِ، وَكُبُوبُ الْبُقُولِ لَا تُضَمُّ إِلَىٰ الْقِطْنِيَّاتِ، وَكُبُوبُ الْبُقُولِ لَا تُضَمُّ إِلَىٰ الْقِطْنِيَّاتِ، وَلَا إِلَىٰ الْبُومُونِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا شَكَكْنَا فِيهِ لَا يُولِي اللَّهُ وَمَا لَا فَلَا، وَمَا شَكَكْنَا فِيهِ لَا يُضَمُّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ، فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

فَضْلُ [٢]: وَذَكَرَ الْخِرَقِيِّ فِي ضَمِّ الذَّهَبِ إِلَىٰ الْفِضَّةِ رِوَايَتَيْنِ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا فِيمَا مَضَىٰ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ، أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ، مَعَ اخْتِيَارِهِ الضَّمَّ فِي الْحُبُوبِ؛ لِاخْتِلَافِ نِصَابِهِمَا، وَاتِّفَاقِ نِصَابِ الْحُبُوبِ.

فَضَّلَ ٣]: وَمَتَىٰ قُلْنَا بِالضَّمِّ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ تُؤخَذُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَخُصُّهُ،

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ جِنْسٍ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّنَا إِذَا قُلْنَا فِي أَنْوَاعِ الْجِنْسِ: يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مَا يَخُصُّهُ. فَأَوْلَىٰ أَنْ يُعْتَدَّ ذَلِكَ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، مَعَ تَفَاوُتِ مَقَاصِدهَا، إلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَإِنَّ فِي إِخْرَاجِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ رِوَايَتَيْنِ.

فَضْلُلْ [٤]: وَيُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ وَقْتُ زَرْعِهِ وَإِدْرَاكِهِ، أَوْ اخْتَلَفَ. وَلَوْ كَانَ مِنْهُ صَيْفِيٌّ وَرَبِيعِيٌّ، ضُمَّ الصَّيْفِيُّ إِلَىٰ الرَّبِيعِيِّ، وَلَوْ حَصَدْت الذُّرةَ وَالدُّخْنَ، ثُمَّ نَبَتَ أُصُولُهُمَا لَضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخِرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ زَرْعُ عَامٍ وَاحِدٍ، فَضُمَّ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ، كَمَا لَوْ تَقَارَبَ زَرْعُهُ وَإِدْرَاكُهُ.

فَضَّلُ [٥]: وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ وَقْتُ إِطْلَاعِهَا وَإِدْرَاكِهَا، أَوْ اخْتَلَفَ، فَيُقَدَّمُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ذَلِكَ. وَلَوْ أَنَّ الثَّمَرَةَ جُذَّتْ ثُمَّ أَطْلَعَتْ الْأُخْرَىٰ وَلَوْ أَنَّ الثَّمَرَةَ خُذَّتْ، ضُمَّتْ إِحْدَاهُمَا إِلَىٰ الْأُخْرَىٰ. فَإِنْ كَانَ لَهُ نَخْلُ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الشَّنَةِ مَمْلَيْن، ضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُضَمُّ.

وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ حَمَلُ يَنْفَصِلُ عَنْ الْأَوَّلِ، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ حَمْلِ عَامِ آخَرَ. وَإِنْ كَانَ لَهُ نَخْلُ يَحْمِلُ مَرَّتَيْنِ، ضَمَمْنَا الْحَمْلَ الْأَوَّلَ إِلَىٰ الْحَمْلِ الْمُنْفَرِدِ، وَلَمْ يَجِبْ فِي الثَّانِي شَيْءٌ، إلَّا أَنْ يَبْلُغَ بِمُفْرَدِهِ نِصَابًا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ أَحَدَ الْمُنْفَرِدِ، وَلَمْ يَجِبْ فِي الثَّانِي شَيْءٌ، إلَّا أَنْ يَبْلُغَ بِمُفْرَدِهِ نِصَابًا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ أَحَدَ الْمَمْلَيْنِ يُضَمُّ إِلَىٰ الْآخَرِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ؛ لِأَنَّهُمَا ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ، فَيُضَمُّ الْمَعْمُلِيْنِ يُضَمُّ إِلَىٰ الْآخَمِلِ الْمَنْفَرِدِ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلُ أَوَّلُ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ، فَإِنَّ وُجُودَ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَانِعًا، بِدَلِيلِ حَمَلِ الذُّرَةِ الْأَوَّلِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْإِنْفِصَالِ يَبْطُلُ بِالذُّرَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.



# باب زَكَاةِ الذَّهُبِ وَالْفِضَةِ جَابِ زَكَاةِ الذَّهُبِ وَالْفِضَةِ

وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ زَكَاةِ. أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلْدِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَ الْأُخْرَىٰ. وَلَا يُتَوَعَّدُ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا عَلَىٰ تَرْكِ وَاجِبٍ أَلِيمِ ﴾ [التوبة: ٣٤]. وَالْآيَةُ الْأُخْرَىٰ. وَلَا يُتَوَعَّدُ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا عَلَىٰ تَرْكِ وَاجِبٍ

وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُومَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ، فِي يَوْمِ كَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُومَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ عَلَيْهِ، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ الْعِبَادِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ (١).

وَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، فِي كِتَابِ أَنَسٍ: «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» (٢). وَالرِّقَةُ: هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ فِي مِائتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَىٰ أَنَّ الذَّهَبَ إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَقِيمَتُهُ مِائتَا دِرْهَمٍ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبْ فِيهِ، إلَّا مَا أُخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ الْحَسَنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٤)، وهو كتاب النبي ﷺ لأبي بكر رَضيَّجَنُهُ، وإنما رواه أنس عن أبي بكر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩) عن أبي سعيد رَهِيَّهُ، وأخرجه مسلم (٩٨٠) عن جابر بن عبدالله ﷺ.

# مَسْأَلَةٌ [٤٤٦]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِهِ ذَهَبُ أَوْ عُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ، فَيُتِمُّ بِهِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ بَيَّنَهُ السُّنَّةُ السُّنَّةُ النَّتِي رَوَيْنَاهَا بِحَمْدِ اللهِ، وَالدَّرَاهِمُ الَّتِي يُعْتَبُرُ بِهَا النِّصَابُ هِيَ الدَّرَاهِمُ الَّتِي وَقَدْ بَيَّنَهُ السُّنَّةُ السُّنَّةُ السُّنَةُ السُّنَةُ السُّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّرَةِ مِنْهَا وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ بِمِثْقَالِ الذَّهَبِ، وَكُلُّ دِرْهَم نِصْفُ مِثْقَالٍ وَخُمْسُهُ، وَهِي كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ بِمِثْقَالِ الذَّهَبِ، وَكُلُّ دِرْهَم نِصْفُ مِثْقَالٍ وَخُمْسُهُ، وَهِي الدَّرَاهِمُ الْإِسْلَامِيَّةُ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا نُصُبُ الزَّكَاةِ، وَمِقْدَارُ الْجِزْيَةِ، وَالدِّيَاتُ، وَنِصَابُ الْقَطْعِ السَّرِقَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَكَانَتْ الدَّرَاهِمُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ صِنْفَيْنِ، سُودًا، وَطَبَرِيَّةً، وَكَانَتْ السُّودُ ثَمَانِيَةَ دَوَانِيقَ، وَالطَّبَرِيَّةُ أَرْبَعَةَ دَوَانِيقَ، فَجُمِعَا فِي الْإِسْلَامِ، وَجُعِلَا دِرْهَمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ، فِي كُلِّ دِرْهَم سِتَّةُ دَوَانِيقَ، فَعَلَ ذَلِكَ بَنُو أُمَيَّةَ، فَاجْتَمَعَتْ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

أُحَدُهَا، أَنَّ كُلَّ عَشَرَةٍ وَزْنُ سَبْعَةٍ. وَالثَّانِي، أَنَّهُ عَدْلُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَالثَّالِثُ، أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدِرْهَمِهِ الَّذِي قَدَّرَ بِهِ الْمَقَادِيرَ الشَّرْعِيَّةَ. وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّبْرِ وَالْمَضْرُوبِ.

وَمَتَىٰ نَقَصَ النِّصَابُ عَنْ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا. هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْكُلِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. بِغَيْرِ خِلَافٍ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَم.

وَقَالَ غَيْرُ الْخِرَقِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنْ كَانَ النَّقْصُ يَسِيرًا، كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّيْنِ، وَجَبَتْ النَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُضْبَطُ غَالِبًا، فَهُو كَنَقْصِ الْحَوْلِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ نَقْصًا بَيِّنًا، كَالَّانَقِ (١) وَالدَّانَقِ (١) وَهُو قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسُفْيَانَ. وَإِنْ نَقَصَ نِصْفًا لَا زَكَاةً فِيهِ.

<sup>(</sup>١) في الصحاح: الدَانَقُ والدانِقُ: سُدْسُ الدِرهمِ.



وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: إِذَا نَقَصَ ثُمْنًا لَا زَكَاةَ فِيهِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا نَقَصَ ثُمْنًا لَا زَكَاةَ فِيهِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا نَقَصَتْ نَقْصًا يَسِيرًا يَجُوزُ جَوَازَ الْوَازِنَةِ، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ، لِأَنَّهَا تَجُوزَ جَوَازَ الْوَازِنَةِ، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ، لِأَنَّهَا تَجُوزَ جَوَازَ الْوَازِنَةِ، وَأَشْبَهَتْ الْوَازِنَة. وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الْخَبَرِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْدِلَ عَنْهُ. فَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَشْبَهُ بِهِ». مِلْكِهِ ذَهَبٌ أَوْ عُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ فَيُتِمُّ بِهِ».

فَإِنَّ عُرُوضَ التِّجَارَةِ تُضَمُّ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَيَكْمُلُ بِهِ نِصَابُهُ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ عَامَّتَهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبْ فِي قِيمَتِهَا، فَتُقَوَّمُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَتُضَمُّ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَلَوْ كَانَ لَهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ فِي قِيمَتِهَا، فَتُقَوَّمُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَتُضَمُّ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَلَوْ كَانَ لَهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَعُرُوضٌ، وَجَبَ ضَمُّ الْجَمِيعِ بَعْضِهِ إِلَىٰ بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ؛ لِأَنَّ الْعَرْضَ مَضْمُومٌ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيَجِبُ ضَمُّهُمُ اللَّهُ وَجَمْعُ الثَّلاثَةِ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا لَا يَبْلُغُ نِصَابًا بِمُفْرَدِهِ، أَوْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَقَلُ مِنْ نِصَابٍ مِنْ الْآخَرِ، فَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْ ضَمِّ أَحَدِهِمَا إلَىٰ الْآخَرِ، فَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْ ضَمِّ أَحَدِهِمَا إلَىٰ الْآخَرِ، فِي رِوَايَةٍ حَنْبَل، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابًا. وَذَكَرَ الْخِرَقِيِّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ، إحْدَاهُمَا لَا يُضَمُّ.

وَهُو قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِح، وَشَرِيكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْدٍ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكًٰ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ» (1) وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ يَخْتَلِفُ نِصَابُهُمَا، فَلَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ، كَأَجْنَاسِ الْمَاشِيَةِ، وَالثَّانِيَةُ، يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ. وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، وَمَالِكِ، وَالثَّانِيَةُ، يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ. وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، وَمَالِكِ، وَالثَّانِيَةُ، يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ. وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، وَمَالِكِ، وَالثَّاوِعِ الْوَيْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يُضَمُّ إِلَىٰ مَا يُضَمُّ إِلَىٰ مَا يُضَمُّ إِلَىٰ مَا يُضَمُّ إِلَىٰ الْآخَرِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا مُتَّحِدٌ. فَإِنَّهُمَا فَاحِدٌ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا مُتَّحِدٌ. فَإِنَّهُمَا قَاحِدٌ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا لِذَلِكَ، فَأَشْبَهَا قِيَمُ الْمُثْلَفَاتِ، وَأُرُوشُ الْجِنَايَاتِ، وَأَثْمَانُ الْبِيَاعَاتِ، وَحُلِيُّ لِمَنْ يُرِيدُهُمَا لِذَلِكَ، فَأَشْبَهَا قِيمُ الْمُثْلَفَاتِ، وَأُرُوشُ الْجِنَايَاتِ، وَأَثْمَانُ الْبِيَاعَاتِ، وَحُلِيٌّ لِمَنْ يُرِيدُهُمَا لِذَلِكَ، فَأَشْبَهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩) عن أبي سعيد رَهِيَّهُ، وأخرجه مسلم (٩٨٠) عن جابر بن عبد الله ﷺ.

النَّوْعَيْنِ، وَالْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِعَرْضِ التِّجَارَةِ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ. فَإِذَا قُلْنَا بِالضَّمِّ، فَإِذَا أَحَدَهُمَا يُضَمُّ إِلَىٰ الْآخِرِ بِالْأَجْزَاءِ، يَعْنِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحْتَسَبُ مِنْ نِصَابِهِ، فَإِذَا كَمَلَتْ أَجْزَاؤُهُمَا يُضَمُّ إِلَىٰ الْآخِرِ بِالْأَجْزَاءِ، يَعْنِي أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحْتَسَبُ مِنْ نِصَابِهِ، فَإِذَا كَمَلَتْ أَجْزَاؤُهُمَا نِصَابًا، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصْفُ نِصَابٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَثُلُثَانِ أَوْ أَكْثُرُ مِنْ الْآخِرِ، أَوْ ثُلُثُ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَثُلُثَانِ أَوْ أَكْثُرُ مِنْ الْآخِرِ، فَلُو وَنِصْفُ نِصَابٍ أَوْ أَكْثُرُ مِنْ الْآخِرِ، أَوْ ثُلُثُ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَثُلُثَانِ أَوْ أَكْثُرُ مِنْ الْآخِرِ. فَلَوْ مَلْكَ مِائَةً وَخَمْسَة دَنَانِيرَ، أَوْ مِائَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَة دَنَانِيرَ، أَوْ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَرُهُمًا وَتَمَانِيَة دَنَانِيرَ، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِمَا.

وَإِنْ نَقَصَتْ أَجْزَاؤُهُمَا عَنْ نِصَابٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِمَا. سُئِلَ أَحْمَدُ، عَنْ رَجُل عِنْدَهُ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَمِائَةُ دِرْهَم؟ فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ مَنْ قَالَ فِيهِمَا الزَّكَاةُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ عَشَرَةٌ دَنَانِيرَ وَمِائَةُ دَنَانِيرَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا دُرْهَمٍ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا تُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا، فَلَا تُعْتَبُرُ إِذَا كَانَ مَضْمُومًا كَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَأَنْوَاعِ الْأَجْنَاسِ كُلِّهَا.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، أَنَّهَا تُضَمُّ بِالْأَحْوَطِ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَالْقِيمَةِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ الْغَالِي مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الرَّخِيصِ، فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُمَا بِلَّرَخِيصِ مِنْهُمَا نِصَابًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِمَا؛ فَلَوْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ دَنَانِيرَ قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَم، أَوْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا قِيمَتُهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيها.

وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تَقْوِيمِ الدَّنَانِيرِ بِالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ نِصَابِ وَجَبَ فِيهِ ضَمُّ اللَّهَبِ إِلَىٰ الْفِضَّةِ، ضُمَّ بِالْقِيمَةِ، كَنِصَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وَلِأَنَّ أَصْلَ الضَّمِّ لِتَحْصِيلِ حَظِّ الْفُقَرَاءِ، فَكَذَلِكَ صِفَةُ الضَّمِّ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَثْمَانَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَعْيَانِهَا، فَلَا تُعْتَبُرُ قِيمَتُهَا، كَمَا لَوْ انْفَرَدَتْ. وَيُخَالِفُ نِصَابَ الْقَطْعِ، فَإِنَّ نِصَابَ الْقَطْعِ فِيهِ الْوَرِقُ فَلَا تُعْتَبُرُ قِيمَتُهَا، كَمَا لَوْ انْفَرَدَتْ. وَيُخَالِفُ نِصَابَ الْقَطْعِ، فَإِنَّ نِصَابَ الْقَطْعِ فِيهِ الْوَرِقُ خَاصَةً فِي إِلنَّ مِعْ النَّهُ لَا يَجِبُ فِي الذَّهَبِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ رُبْعَ دِينَارٍ. وَفِي الْأُخْرَىٰ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الذَّهَبِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ رُبْعَ دِينَارٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ.



## مَسْأَلَةٌ [٤٤٧]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا).

يَعْنِي أَنَّ مَا دُونَ الْعِشْرِينَ لَا زَكَاةَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ بِوَرِقٍ أَوْ عُرُوضِ تِجَارَةٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الذَّهَبَ إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَنَّ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الذَّهَبَ إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا، إلَّا مَا حُكِي عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا شيء فِيهَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَلَا يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.

وَقَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ: نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا، إلَّا مَا حُكِي عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ مُعْتَبَرُ بِالْفِضَّةِ، فَمَا كَانَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَم، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ مُعْتَبِرٌ بِالْفِضَّةِ، فَمَا كَانَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَم، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ مَعْقَدِيرٌ فِي نِصَابِهِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَىٰ الْفِضَّةِ.

وَلَنَا مَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَم صَدَقَةٌ». رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ (١). وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا وِينَارًا» (٢). وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، وَالْأَثْرَمُ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) حسن بشواهده: أخرجه أبو عبيد (۱۱۱۳)، معلقًا، وكذلك ابن أبي شيبة (۱۱۷/۳)، مختصرًا، والدارقطني (۹۳/۲)، مطولًا كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليليٰ، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب به.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٣٥٧)، وإسناده ضعيف.

قلت: محمد بن أبي ليلىٰ سيئ الحفظ، وأما عبد الكريم فيحتمل أنه ابن مالك الجزري فقد ذكره المزي في "التهذيب" من تلاميذ عمرو بن شعيب، ويحتمل أنه عبد الكريم بن أبي المخارق؛ فقد ذكر المزي في "التهذيب" في ترجمته أنَّ من الرواة عنه ابن أبي ليلىٰ. وقد جزم الإمام الألباني فقد ذكر المزي في "الإرواء" (٣/ ٢٩٠)، أنه ابن أبي المخارق. قلت: والأول ثقة، والثاني متروك.

وعليه: فالحديث إسناده ضعيف، ولكنه يُحسن بشواهده الآتية بعده.

<sup>(</sup>٢) حسن بشواهده دون قوله فصاعدًا: أخرجه ابن ماجه (١٧٩١)، وكذلك الدارقطني (٢/ ٩٢)، من

عَلِيٍّ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ»(١)، وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا مَرْ فُوعًا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ(٢). وَلِأَنَّهُ مَالُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ بِغَيْرِهِ، كَسَائِرِ

طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة به. وليس عند الدارقطني [فصاعدًا].

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع.

ويشهد له ما رواه أبو عبيد برقم (١١٠٦)، قال: حدثنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنَّ في كتاب رسول الله ﷺ، وفي كتاب عمر في الصدقة... فذكر فيه: زكاة الذهب والورق.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا حبيب بن أبي حبيب وهو الجرمي فإنه حسن الحديث، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو الرجال، وهو ثقة.

وقد جاء عند أبي عبيد (٩٣٣)، والحاكم (١/ ٣٩٤)، بنفس الإسناد السابق: أن عمر بن عبد العزيز هو الذي أرسل في المدينة يلتمس كتاب رسول الله على في الصدقات وكتاب عمر بن الخطاب، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله على المرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله على قال: فنسخا له.

قال: فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقةِ الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر والحب والزبيب... فذكره.

قال الإمام الألباني رهي الإرواء» (٣/ ٢٩٠): فالحديث صحيح من هذا الوجه؛ لأنَّ التابعي نقله عن كتاب النبي على الله عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو، فهي وجادة من أقوى الوجادات وهي حجة. اهـ

قلت: كلام مفيد إلا أنَّ الإسناد حسن؛ لما تقدم أنَّ حبيبًا حسن الحديث، والله أعلم.

ويشهد لهذا الحديث أيضًا حديث عمرو بن شعيب الذي قبله، وأثر علي الذي بعده؛ فالحديث جيد.

(۱) حسن موقوفًا: أخرجه أبو عبيد (۱۱۰۷)، من طريق أبي بكر بن عياش، وابن أبي شيبة (٣/ ١١٩)، من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث.

### (٢) ضعيف مرفوعًا، والراجح وقفه:

أخرجه مرفوعًا أبو داود (١٥٧٣)، من طريق ابن وهب، ثنا جرير بن حازم وسمَّىٰ آخر عن أبي



الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ.

فَضْلُلُ [1]: وَمَنْ مَلَكَ ذَهبًا، أَوْ فِضَّةً مَغْشُوشًا، أَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ، فَلَا زَكَاةً فِيهِ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُلِى: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» (١) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا فِيهِ مِنْهُمَا، وَشَكَّ هَلْ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ لَا، خُيِّرَ بَيْنَ سَبْكِهِمَا لِيَعْلَمَ قَدْرَ مَا فِيهِ مِنْهُمَا، وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَظْهِرَ وَيُخْرِجَ، لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيقِينٍ. فَإِنْ سَبْكِهِمَا لِيَعْلَمَ قَدْرَ مَا فِيهِ مِنْهُمَا، وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَظْهِرَ وَيُخْرِجَ، لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيقِينٍ. فَإِنْ أَنْ يَسْتَظْهِرَ وَيُخْرِجَ، لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيقِينٍ. فَإِنْ أَنْ يُخْرِجَ اسْتِظْهَارًا، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنْ الْمَعْشُوشَةِ، نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ الْغِشُّ لَا يَخْرِجَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرِجَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرِجَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرِجَ الْمُعْشُونَةِ مِنْ الْمُعْشُونَةِ مُؤْلِدَ، جَازَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَكُونَ الْغِشُّ فِي كُلِّ دِينَارٍ سُدُسَهُ، وَعَلِمَ ذَلِكَ، جَازَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُخْرِجًا لِرُبْعِ الْعُشْرِ.

وَإِنْ اخْتَلَفَ قَدْرُ مَا فِيهَا، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ، لَمْ يَجُزْهُ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا، إِلَّا أَنْ يَسْتَظْهِرَهُ، بِحَيْثُ يَتَيَقَّنُ أَنَّ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الذَّهَبِ مُحِيطٌ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ. وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهَا ذَهَبًا لَا غِشَّ فِيهِ، فَهُوَ يَتَيَقَّنُ أَنَّ مَا أَخْرَجَ عَنْهَا ذَهَبًا لَا غِشَّ فِيهِ، فَهُو أَفْضَلُ، وَإِنْ أَرَادَ إِسْقَاطَ الْغِشِّ، وَإِخْرَاجَ الزَّكَاةِ عَنْ قَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ، كَمَنْ مَعَهُ

إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي رَجْيَجُهُ به.

وهذا إسناد ظاهره الحسن، ولكن الراجح وقفه؛ فقد رواه الحفاظ عن أبي إسحاق موقوفًا.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٣٥٨ - ١٣٥٨): وقال ابن حزم: هو عن الحارث، عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوف، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفًا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. اهـ

ثم قال: ونبَّه ابن المواق على علة خفية فيه، وهي: أنَّ جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق؛ فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب: سحنون، وحرملة، ويونس، وبحر بن نصر، وغيرهم عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق فذكره.

قال ابن المواق: الحمل فيه علىٰ سليمان شيخ أبي داود؛ فإنه وهم في إسقاط رجل. اهـ

قلت: والحسن بن عمارة متروك بل قد كذب، وعليه: فالحديث تالف.

(۱) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩) عن أبي سعيد رَضِيَّهُ، وأخرجه مسلم (٩٨٠) عن جابر بن عبدالله ﷺ. أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، سُدُسُهَا غِشٌّ، فَأَسْقَطَ السُّدُسَ أَرْبَعَةً، وَأَخْرَجَ نِصْفَ دِينَارٍ عَنْ عِشْرِينَ، جَازَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَبَكَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا ذَلِكَ، وَلِأَنَّ غِشَهَا لَا زَكَاةَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِضْةً، وَلَهُ مِنْ الْفِضَةِ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ، أَوْ لَهُ نِصَابٌ سِوَاهُ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْغِشِّ فِضَةً، وَلَهُ مِنْ الْفِضَةِ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ، أَوْ لَهُ نِصَابٌ سِوَاهُ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْغِشِّ حِينَئِذٍ. وَكَذَلِكَ إِنَّ قُلْنَا بِضَمِّ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ إِلَىٰ الْآخَرِ. وَإِذَا ادَّعَىٰ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ عَلِمَ الْغِشِّ، أَوْ أَنَّهُ اسْتَظْهَرَهُ وَأَخْرَجَ الْفَرْضَ، قُبِلَ مِنْهُ بِغَيْرِ يَمِينِ.

وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْمَغْشُوشِ بِالْغِشِّ، فَصَارَتْ قِيمَةُ الْعِشْرِينَ تُسَاوِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، فَعَلَيْهِ إِخْرَاجُ رُبْعِ عُشْرِهَا مِمَّا قِيمَتُهُ كَقِيمَتِهَا؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ إِخْرَاجَ زَكَاةِ الْمَالِ الْجَيِّدِ مِنْ جِنْسِهِ، بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ عَنْ قِيمَتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### مُسْأَلُةٌ [٤٤٨]: قَالَ: (فَإِذَا تَمَّتْ، فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ).

يَعْنِي إِذَا تَمَّتُ الْفِضَّةُ مِائَتَيْنِ، وَالدَّنَانِيرُ عِشْرِينَ، فَالْوَاجِبُ فِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا. وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ زَكَاةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبْعُ عَشْرِهَا، فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْ الْخُلُونَ وَيْعُ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، (فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ (\*) قَالَ التَّرْمِذِيُّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ: هُو وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ (\*) قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ الْبُخَارِيُّ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ: هُو صَحِيحٌ عِنْدِي. وَرَوَاهُ سَعِيدٌ، وَلَفْظُهُ: (فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا». وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ،

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث أنس عن أبي بكر في الصدقات، وقد تقدم بطوله في أوائل الزكاة، وهو في البخاري.

<sup>(</sup>۲) الراجح وقفه على على رضي أنحرجه أحمد (۷۱۱)، وأبو عبيد (۱۳۵٦)، والدرامي (۱۲۲۹)، وأبو عبيد (۱۳۵٦)، والدرامي (۱۲۲۹)، وأبو داود (۱۷۷۲)، والنسائي (۳۷/۵)، وأبو داود (۱۷۷۲)، والنسائي (۳۷/۵)، والبيهقي (۱/۷۲–۱۱۸)، من طرق عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي به.

وأخرجه الترمذي (٦٢٠)، من طريق أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي به.

الإسناد الأول معل كما تقدم قريبًا، والثاني: فيه الحارث الأعور وقد كذب.

وتقدم أنَّ الراجح في الحديث الوقف علىٰ علي رَجْيُّبُهُ.



«أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دينَارًا . دينَارًا» (١).

## مُسْأَلَةٌ [٤٤٩]: قَالَ: (وَفِي زِيَادَتِهَا وَإِنْ قَلَّتْ).

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمَكْحُولُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا شَيْءَ فِي زِيَادَةِ الدَّرَاهِمِ حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، وَلَا فِي زِيَادَةِ الدَّنَانِيرِ حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْتُكِٰ : «مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ورْهَمًا» (٣). وَعَنْ مُعَاذٍ، عَنْ النَّيِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْوَرِقُ مِاتَتَيْنِ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا» (٤). وَهَذَا نَصُّ. وَلِأَنَّ لَهُ عَفُوا فِي الإِبْتِدَاءِ، فَكَانَ لَهُ عَفُو بَعْدَ النِّصَابِ، كَالْمَاشِيَةِ.

(١) حسن بشواهده: تقدم تخريجه قريبًا في المسألة [٤٤].

(٢) أثر علي، حسن:

هو ضمن الحديث الذي تقدم تخريجه آنفًا عن علي رَحْيَعْبُهُ.

وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣/١١٨)، من طريق وكيع، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي به. وإسناده حسن. وأخرجه أيضًا أبو عبيد (١١٦٠)، من طريق أبي إسحاق به.

### أثر ابن عمر، صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٨)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح.

وقد أخرجه ابن زنجويه (١٦٦٥)، عن أبي نعيم، عن هشام الدستوائي، أنا أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر، فذكره. وهذا إسناد صحيح.

- (٣) تقدم تخريجه قريبًا ضمن حديث علي المرفوع في المسألة [٤٤٨].
- (٤) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٣)، والبيهقي (٤/ ١٣٥)، من طريق أبي العطوف الجَّراح بن

وَلَنَا، مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (هَاتُوا رُبْعَ الْعشورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَتِمَّ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ). رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنادِهِ عَنْ عَلِيٍّ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ (1). وَرُويَ ذَلِكَ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ (1). وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَمَوْ قُوفًا عَلَيْهِمْ (1)، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمَا مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ، فَيكُونُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَمَوْ قُوفًا عَلَيْهِمْ (1)، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمَا مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ، فَيكُونُ إِجْمَاعًا. وَلِأَنَّهُ مَالُ مُتَّجَرٌ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَفْوٌ بَعْدَ النِّصَابِ كَالْحُبُوبِ. وَمَا احْتَجُوا بِهِ مِنْ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ فَهُوَ احْتِجَاجٌ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ، وَالْمَنْطُوقُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ. وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ يَرْوِيه الْخَبْولِ الْخَطُوفِ الْجَوَلِيثِ الْمَعْلُوفُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ. وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ يَرْوِيه الْخَبُولِ الْخَطُوفِ الْجَوَلِيقِ الْفَعُلُوقُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ. وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ يَرْوِيه أَبُو الْعَطُوفِ الْجَوَلِ الْحَلَيْقِ. وَالْمَاشِيَةُ يَشُقُ تَشْقِيصُهَا، بِخِلَافِ الْأَثْمَانِ. وَلُمْ يَلْقَ عُبَادَةَ مُعَادَاً، فَيكُونُ مُرْسَلًا. وَالْمَاشِيةُ يَشُقُ تَشْقِيصُهَا، بِخِلَافِ الْأَثْمَانِ.

فَضْلُلْ [1]: وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ. فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعًا مُتَسَاوِيَةَ الْقِيَمِ، جَازَ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ أَحَدِهَا، كَمَا تُخْرَجُ مِنْ أَحَدِ نَوْعَيْ الْغَنَمِ. وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْقِيَمِ أَخَذَ مِنْ أَحْدِ نَوْعَيْ الْغَنَمِ. وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْقِيمِ أَخَذَ مِنْ أَوْسَطِهَا مَا يَفِي بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَقِيمَتِهِ، جَازَ. وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ أَوْسَطِهَا مَا يَفِي بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَقِيمَتِهِ، جَازَ. وَإِنْ أَخْرَجَ الْفَرْضَ مِنْ أَجْوَدِهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ، جَازَ، وَلَهُ ثَوَابُ الزِّيَادَةِ. وَإِنْ أَخْرَجَهُ بِالْقِيمَةِ، وَثُلُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نِصْفِ دِينَارٍ ثُلُثَ دِينَارٍ جَيِّدٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ نِصْفِ دِينَارٍ ثُلُثَ دِينَارٍ جَيِّدٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ نِصْف دِينَارٍ مُلِكُ وَينَارٍ جَيِّدٍ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْ نَصَ عَلَىٰ نِصْف دِينَارٍ مُلِكُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نِصْف مِنْهُ.

وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الْأَدْنَىٰ، وَزَادَ فِي الْمُخْرَجِ مَا يَفِي بِقِيمَةِ الْوَاجِبِ، مِثْلُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ

منهال، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ بن جبل به.

وهذا إسناد تالف؛ الجراح بن منهال قال فيه النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وعبادة بن نسي لم يلق معاذ بن جبل فهو منقطع أيضًا.

<sup>(</sup>١) ضعيف مرفوعًا، والراجح وقفه على على رضي الله على المسألة [٤٤٨].

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجهما قريبًا.



دِينَارٍ دِينَارًا وَنِصْفًا يَفِي بِقِيمَتِهِ، جَازَ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْرَجَ عَنْ الصِّحَاحِ مُكَسَّرَةً، وَزَادَ بِقَدْرِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَضْلِ، جَازَ؛ لِأَنَّهُ أَدَّىٰ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ قِيمَةً وَقَدْرًا. وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ كَثِيرِ الْقِيمَةِ قَلِيمَة لَقَدْر مَا يُسَاوِي قِيمَةَ الْجَيِّدِ، فَقَالَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ، فَكَذَلِكَ. فَإِنْ أَخْرَجَ بَهْرَجًا عَنْ الْجَيِّدِ، وَزَادَ بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي قِيمَةَ الْجَيِّدِ، فَقَالَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ، فَكَذَلِكَ. فَإِنْ أَخْرَجَ بَهْرَجًا عَنْ الْجَيِّدِ، وَلَا يَرْجِعُ فِيمَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَعِيبِ؛ أَبُو الْخَطَّابِ: يَجُوزُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ جَيِّدٍ، وَلَا يَرْجِعُ فِيمَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَعِيبِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ مَعِيبًا فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ مَرِيضَةً عَنْ صِحَاحٍ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، إلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ قَالُوا: لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا أَخْرَجَ مِنْ الْمَعِيبِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِخْرَاجُ الرَّدِيئَةِ عَنْ الْجَيِّدَةِ، وَالْمَكَسَّرَةِ عَنْ الصَّحِيحَةِ، مِنْ غَيْرِ جُبْرَانٍ؛ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ إِذَا لَاقَتْ جِنْسَهَا فِيمَا فِيهِ الرِّبَا لَا قِيمَةَ لَهَا.

وَلَنَا، أَنَّ الْجَوْدَةَ مُتَقَوِّمَةُ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَتْلَفَ جَيِّدًا، لَمْ يُجْزِئْهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ رَدِيئًا، وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجْبُرْهُ بِمَا يُتِمُّ بِهِ قِيمَةَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، دَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وَلِأَنَّهُ أَخْرَجَ رَدِيئًا عَنْ جَيِّدٍ بِقَدْرِهِ، فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا فِي الْمَاشِيَةِ، وَلِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مَعْلُومُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، فَلَمْ يَجُزْ النَّقْصُ فِي الصِّفَةِ، كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْقَدْرِ. وَأَمَّا الرِّبَا فَلَا يَجْرِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، فَلَمْ يَجُوْ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَا رِبَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ، وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ إِنَّمَا أَعْتُبِرَتْ فِي الْمُعَاوَضَاتِ، وَالْقَصْدُ مِنْ الزَّكَاةِ الْمُوَاسَاةُ، وَإِغْنَاءُ الْفَقِيرِ، وَشُكُرُ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَلَا يَدْخُلُ الرِّبَا فِيهَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ أَخْرَجَ فِي الْمَاشِيَةِ رَدِيئَتَيْنِ عَنْ جَيِّدَةٍ، أَوْ أَخْرَجَ قَفِيزَيْنِ رَدِيئَيْنِ عَنْ قَفِيزِ جَيِّدٍ، لَمْ يَجُزْ، فَلِمَ أَجُزْتُمْ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الصَّحِيحِ أَكْثَرَ مِنْهُ مُكَسَّرًا؟ قُلْنَا: يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيما أَخْرَجَهُ عَيْبٌ سِوَى نَقْصِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا ثَمَّ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ لَمْ يَكُنْ فِيما أَخْرَجَهُ عَيْبٌ سِوى نَقْصِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا ثَمَّ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْأَثْمَانِ الْقِيمَةُ لَا غَيْرُ، فَإِذَا تَسَاوَى الْوَاجِبُ وَالْمُخْرَجُ فِي الْقِيمَةِ وَالْقَدْرِ، جَازَ، وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ يُقْصَدُ الْإِنْتِفَاعُ بِعَيْنِهَا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّسَاوِي فِي الْأَمْرَيْنِ الْإِجْزَاءُ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَفُوتَ بَعْضُ الْمَقْصُودِ.

فَضْلُ [٢]: وَهَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. نَصَّ عَلَيْهِمَا؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَجُوزُ. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّ أَنْوَاعَ الْجِنْسِ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ إِذَا كَانَ أَقَلَ فِي الْمِقْدَارِ، فَمَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْلَىٰ.

وَالثَّانِيةُ، يَجُوزُ، وَهُو أَصَحُّ، إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَحَدِهِمَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ الْآخَرِ، فَيُجْزِئُ، كَأَنْوَاعِ الْجِنْسِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا جَمِيعًا الثَّمَنِيَّةُ وَالتَّوسُّلُ بِهِمَا الْآخَرِ، وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ عَلَىٰ السَّوَاءِ، فَأَشْبَهَ إِخْرَاجَ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ، إِلَىٰ الْمَقَاصِدِ، وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ عَلَىٰ السَّوَاءِ، فَأَشْبَهَ إِخْرَاجَ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَنْوَاعِ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّ لِكُلِّ جِنْسٍ مَقْصُودًا مُخْتَصَّا بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَنْوَاعِ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّ لِكُلِّ جِنْسٍ مَقْصُودًا مُخْتَصَّا بِهِ، لَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجٍ غَيْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ، وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُهَا، فَلَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجٍ غَيْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْحِكْمَةِ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْوَاجِبِ، وَهَا هُنَا الْمَقْصُودُ حَاصِلٌ، فَوَجَبَ إِجْزَاقُهُ، إِذْ لَا فَائِدَةَ الْعَوْرَاءِ بَعَيْنٍ، مَعَ مُسَاوَاةِ غَيْرِهَا لَهَا فِي الْحِكْمَةِ

وَكَوْنِ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِالْمُعْطِي وَالْآخِذِ، وَأَنْفَعَ لَهُمَا، وَيَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ مِنْهَا، شَقَّ عَلَىٰ مِنْ يَمْلِكُ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ تَعَيَّنَ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ مِنْهَا، شَقَّ عَلَىٰ مِنْ يَمْلِكُ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ دِينَارٍ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ التَّشْقِيصِ، وَمُشَارَكَةِ الْفَقِيرِ لَهُ فِي دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا دِينَارٍ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ النَّشْقِيصِ، وَمُشَارَكَةِ الْفَقِيرِ لَهُ فِي دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ، فَيَسْتَضِرُ الْمَالِكُ وَالْفَقِيرُ، وَإِذَا جَازَ إِخْرَاجُ الدَّرَاهِمِ عَنْهَا، دَفَعَ إِلَىٰ الْفَقِيرِ مِنْ الدَّرَاهِمِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ، فَيَسْهُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَيَنْتَفِعُ الْفَقِيرُ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ وَلَا ضرر.

وَلِأَنَّهُ إِذَا دَفَعَ إِلَىٰ الْفَقِيرِ قِطْعَةً مِنْ الذَّهَبِ فِي مَوْضِعٍ لَا يُتَعَامَلُ بِهَا فِيهِ، أَوْ قِطْعَةً مِنْ وَرُهَم فِي مَكَان لَا يُتَعَامَلُ بِهَا فِيهِ، لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ قَضَاءِ حَاجَتِهِ بِهَا، وَإِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا بجنس مَا يُتَعَامَلُ بِهَا احْتَاجَ إِلَىٰ كُلْفَةِ الْبَيْعِ، وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُهَا احْتَاجَ إِلَىٰ كُلْفَةِ الْبَيْعِ، وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُهَا احْتَاجَ إِلَىٰ كُلْفَةِ الْبَيْعِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْقُصُ عِوَضُهَا عَنْ قِيمَتِهَا، فَقَدْ دَارَ بَيْنَ ضَرَرَيْنِ، وَفِي احْتَاجَ إِلَىٰ كُلْفَةِ الْبَيْعِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْقُصُ عِوَضُهَا عَنْ قِيمَتِهَا، فَقَدْ دَارَ بَيْنَ ضَرَرَيْنِ، وَفِي احْتَاجَ إِلَىٰ كُلْفَةِ الْبَيْعِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْقُصُ عِوضُهَا عَنْ قِيمَتِهَا، فَقَدْ دَارَ بَيْنَ ضَرَرَيْنِ، وَفِي جَوَاذِ إِخْرَاجِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخِرِ نَفْعٌ مَحْضُ، وَدَفْعٌ لِهَذَا الضَّرَرِ، وَتَحْصِيلٌ لِحِكْمَةِ الزَّكَاةِ عَلَىٰ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ، فَلَا حَاجَةَ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ، وَإِنْ تُوهِمَتْ هَاهُنَا مَنْفَعَةُ تَفُوتُ بِذَلِكَ، عَلَىٰ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ، فَلَا حَاجَةَ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ، وَإِنْ تُوهِمَتْ هَاهُنَا مَنْفَعَةُ تَفُوتُ بِذَلِكَ، فَهِي يَشِيرَةٌ مَعْمُورَةٌ، فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّهِ الظَّاهِرِ، وَيَنْدَفِعُ مِنْ الضَّورَ وَالْمَشَقَّةِ مِنْ



الْجَانِبَيْنِ، فَلَا يُعْتَبَرُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَعَلَىٰ هَذَا لَا يَجُوزُ الْإِبْدَالُ فِي مَوْضِعٍ يَلْحَقُ الْفَقِيرَ ضَرَرٌ، مِثْلُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَا لَا يُنْفِقُ عِوَضًا عَمَّا يُنْفِقُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ إِخْرَاجُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْ الْآخِرِ مَعَ الضَّرَرِ، فَمَعَ غَيْرِهِ أَوْلَىٰ. وَإِنْ اخْتَارَ المالكُ الدَّفْعَ مِنْ الْجِنْسِ، وَاخْتَارَ الْفَقِيرُ الْأَخْذَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِضَرَرٍ غَيْرِهِ أَوْلَىٰ. وَإِنْ اخْتِارَ المالكُ الدَّفْعَ مِنْ الْجِنْسِ، وَاخْتَارَ الْفَقِيرُ الْأَخْذَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي أَخْذِ الْجِنْسِ، لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ إِجَابَتُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَدَّىٰ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ، لَمْ يُكَلَّفْ سِوَاهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

# مَسْأَلَةٌ [٥٠٠]: قَالَ: (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ).

هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنْسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ ضَيْنَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ،

(١) أثر ابن عمر، صحيح: أخرجه مالك (١/ ٢٥٠)، عن نافع، عنه.

ومن طريق مالك: أخرجه البيهقي (٤/ ١٣٨)، وابن زنجويه (١٧٨١)، وأخرجه أبو عبيد (١٢٧٦)، من طريق أيوب، عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)، من طريق أبي إسحاق، عن نافع به.

فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عمر رضي الله أ.

### أثر جابر، صحيح:

أخرجه أبو عبيد (١٢٧٥): ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر به.

وهذا إسناد صحيح.

وقد أخرجه أيضًا عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٤/ ١٣٨)، وابن زنجويه (١٧٧٨)، من طرق عن عمرو بن دينار به.

وقد أخرجه أيضًا عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، من طريق أبي الزبير، عن جابر به.

#### أثر أنس، ضعيف:

أخرجه أبو عبيد (١٢٧٧)، وابن زنجويه (١٧٨٦)، (١٧٨٧)، والبخاري في «التاريخ» (٦/ ٢٧٧)، - وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَىٰ، أَنَّهُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ<sup>(١)</sup>، وَسَعِيدِ

والبيهقي (٤/ ١٣٨)، من طريق علي بن سليم، عن أنس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال على بن سليم؛ فقد روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر.

### أثر عائشة، صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥): ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق ( ٤/ ٨٢-٨٣)، عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها، هل عليه صدقة؟ قالت: لا. وإسناده صحيح أيضًا.

وأخرجه البيهقي (١٣٨/٤)، من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عائشة به. وإسناده صحيح.

### أثر أسماء: صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥): حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن زنجويه (١٧٨٨)، والبيهقي (٤/ ١٣٨)، من طريقين عن هشام بن عروة به.

### (١) أثر عمر، ضعيف:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/١٥٣–١٥٤)، وابن زنجويه (١٧٦٤)، والبيهقي (١٣٩/٤)، من طريق مساور الوراق، عن شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلىٰ أبي موسىٰ أن يزكىٰ الحلي... الأثر.

إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ شعيب بن يسار لم يدرك عمر. قال البخاري: مرسل. وقال البيهقي: شعيب بن يسار لم يدرك عمر.

قلت: وشعيب بن يسار أيضًا مجهول الحال، لم يوثقه معتبر.

### أثر ابن مسعود، صحيح:

أخرجه أبو عبيد (١١٧٦)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود به.



بْنِ المُسَيَّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْكُلْ سِيرِينَ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْكُلْ (فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ»، وَ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ (()). مَفْهُومُهُ أَنَّ فِيهَا صَدَقَةً إذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أُواقٍ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا فِي يَدَيْهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: (هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟) قَالَتْ: لَا. قَالَ: (أَيُسُرُّكُ أَنْ يُسَوِّرَكُ اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢).

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو معشر هو زياد بن كليب.

وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، لكن ثبت عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. اه

أثر ابن عباس: لم أجده.

### أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، ضعيف:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)، وعبد الرزاق (٤/ ٨٤)، وأبو عبيد (١٢٦٣)، من طريق عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.

وهذا إسناد منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك جده عبد الله بن عمرو.

وقد أخرجه أبو عبيد (١٢٦٤)، من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن سالم قال: كان عبد الله بن عمرو... فذكره. والواسطة هو سالم مولئ عبد الله بن عمرو وهو مجهول الحال.

(١) تقدم تخريج الحديثين قريبًا.

(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٦٣)، وكذلك النسائي (٥/ ٣٨)، من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب به.

وأخرجه الترمذي (٦٣٧)، من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به.

وأخرجه أحمد (٢/ ١٧٨)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب به.

قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولايصح في هذا الباب عن النبي ﷺ.

قلت: حجاج بن أرطاة عرف بتدليس المثنى بن الصباح؛ فكأن الحديث من روايته عنه.

وَلِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، أَشْبَهَ التّبُر. وَقَالَ مَالِكُ: يُزَكَّىٰ عَامًا وَاحِدًا. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَقَتَادَةُ: زَكَاتُهُ عَارِيتُهُ. قَالَ أَحْمَدُ: خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُونَ: لَيْسَ عُتْبَةَ، وَقَتَادَةُ: زَكَاتُهُ عَارِيتُهُ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، مَا رَوَىٰ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ. وَيَقُولُونَ: زَكَاتُهُ عَارِيتُهُ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، مَا رَوَىٰ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَيَقُولُونَ: رَكَاتُهُ عَارِيتُهُ. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، مَا رَوَىٰ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ مَعْدٍ، عَنْ أَلِيسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ (١). وَلِأَنَّهُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» (١). وَلِأَنَّهُ مَرْصَدُ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَالْعَوَامِلِ، وَثِيَابِ الْقُنْيَةِ. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ

وقد اعترض علىٰ كلام الترمذي بإسناد أبي داود والنسائي، فإن ظاهره الصحة، ولكن قد أخرجه النسائي (٣٨/٥)، من طريق المعتمر بن سليمان، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة، فذكره.

ثم قال النسائي: خالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولىٰ بالصواب. نقل ذلك عنه المزي في "تحفة الأشراف"، والزيلعي في "نصب الراية"، والحافظ في "الدراية" والذي في المطبوع بدون قوله: «وحديث معتمر...» وقد تبع المزي النسائي؛ فرجح رواية معتمر.

قلت: وكأنهما رجحا روايته؛ لأنه سلك غير الجادة، والله أعلم، وعلىٰ هذا فالحديث معضل؛ لأن عمرو بن شعيب أكثر روايته عن التابعين، وعليه: فالحديث ضعيف.

(١) ضعيف منكر: أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" (١١٤٨)، من طريق إبراهيم بن أيوب وهو الحوراني، قال: حدثنا عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد به.

ثم قال ابن الجوزي: قالوا عافية ضعيف، قلنا: ما عرفنا أحدًا طعن فيه. اهـ

قلت: ولا يلزم من كونه لم يعلم أحد طعن فيه أن يكون مقبولًا، إذ قد يكون مجهولًا؛ ولذلك أعله البيهقي في "المعرفة" بالجهالة، فقال في "المعرفة" (٦/ ١٤٤): والذي يروئ عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول. اه المراد.

قلت: لكن قد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كما في "الجرح والتعديل" (٧/ ٤٤)، أنه قال: مصري ليس به بأس، وعليه: فالعجب كيف توارد عدد من الأئمة على إعلال الحديث بعافية بن أيوب مع أنه قد وثق، وغفلوا عن تلميذ عافية وهو: إبراهيم بن أيوب الحوراني، فقد ذكره أبو العرب في "الضعفاء"، وضعفه أيضًا أبو الطاهر المقدسي.

وهذا الراوي مع ضعفه قد خالف الثقات الذين رووه عن جابر موقوفًا، وقد تقدم ذكر من أخرجه عن جابر موقوفًا؛ فرفع الحديث منكر، وبالله التوفيق.

الصَّحِيحَةُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا، فَلَا تَتَنَاوَلُ مَحِلَّ النَّزَاعِ؛ لِأَنَّ الرِّقَةَ هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَعْلَمُ هَذَا الْإِسْمَ فِي الْكَلَامِ الْمَعْقُولِ عِنْدَ الْعَرَبِ إِلَّا عَلَىٰ الدَّرَاهِمِ الْمَنْقُوشَةِ، ذَاتِ السِّكَّةِ السَّائِرَةِ فِي النَّاسِ. وَكَذَلِكَ الْأَوَاقِي لَيْسَ مَعْنَاهَا إلَّا الدَّرَاهِمَ كُلَّ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَسْكَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَعْلَمُهُ إلَّا مِنْ وَجْهٍ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالزَّكَاةِ إِعَارَتَهُ، كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُهُمْ وَالتِّبْرُ غَيْرُ مُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، بِخِلَافِ الْحُلِيِّ. وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ «إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ». يَعْنِي أَنَّهُ إِنَّمَا تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَوْ مُعَدًّا لَهُ فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَىٰ أَوْ النَّفَقَةِ إِذَا أُحْتِيجَ إِلَيْهِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَسْقُطُ عَمَّا أُعِدَّ لِلاسْتِعْمَالِ، لِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْل، وَكَذَلِكَ مَا أُتَّخِذَ حِلْيَةً فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مَمْلُوكًا لِامْرَأَةِ تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ، أَوْ لِرَجُلِ يُحَلِّي بِهِ أَهْلَهُ، أَوْ يُعِيرُهُ أَوْ يُعِدُّهُ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَصْرُوفٌ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ إِلَىٰ اسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ، أَشْبَهَ حَلْيَ الْمَرْأَةِ.

فَضْلُلْ [1]: وَقَلِيلُ الْحُلِيِّ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالزَّكَاةِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ يُبَاحُ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَلْفَ مِثْقَالٍ، فَإِنْ بَلَغَهَا حَرُمَ، وَفِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ، وَالْأَثْرَمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ لَمْ يَبْلُغْ أَلْفَ مِثْقَالٍ، فَإِنْ بَلَغَهَا حَرُمَ، وَفِيهِ الزَّكَاةُ؛ قَالَ: لَا. فَقِيلَ لَهُ: أَلْفُ دِينَارٍ؟ فَقَالَ: إِنَّ دِينَارٍ؟ قَالَ: مُئِلَ جَابِرٌ عَنْ الْحُلِيِّ، هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا. فَقِيلَ لَهُ: أَلْفُ دِينَارٍ؟ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَكَثِيرٌ (١). وَلِأَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَىٰ السَّرَفِ وَالْخُيلَاءِ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْاسْتِعْمَالِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَبَاحَ التَّحَلِّي مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ بِالرَّأَي وَالنَّكَمُّ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ. وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّوَقُّفِ، ثُمَّ قَدْ وَالتَّحَكُّمِ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ. وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّوَقُّفِ، ثُمَّ قَدْ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الشافعي كما في المسند (٦٢٩)، وأبو عبيد (١٢٧٥)، وكذلك عبد الرزاق (١/ ٨٢)، وابن زنجويه (١٧٧٨)، والبيهقي (٤/ ١٣٨)، من طرق عن عمرو بن دينار به. وأسانيدهم صحيحة إلى عمرو بن دينار.

رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ، فَرَوَى الْجُوزَ جَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ الْحُلِيِّ قِد يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ، عَنْ الْحُلِيِّ قد يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ، يُعَارُ وَيُلْبَسُ (١). ثُمَّ إِنَّ قَوْلَ جَابِرٍ قَوْلُ صَحَابِيٍّ قد خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ أَبَاحَ التحلي مُطْلَقًا بِغَيْرِ تَقْيِيدٍ، فَلَا يَبْقَىٰ قَوْلُهُ حُجَّةً، وَالتَّقْيِيدُ بِالرَّأْيِ الْمُطْلَقِ وَالتَّحَكُّمُ غَيْرُ جَائِزٍ.

فَضْلُلْ [٢]: وَإِذَا انْكَسَرَ الْحُلِيُّ كَسْرًا لَا يَمْنَعُ الْاسْتِعْمَالَ وَاللَّبْسَ، فَهُوَ كَالصَّحِيح، لَا زَكَاةً فِيهِ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ كَسْرَهُ وَسَبْكَهُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ حِينَاذٍ، لِأَنَّهُ نَوَىٰ صَرْفَهُ عَنْ الْاسْتِعْمَالِ. وَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ يَمْنَعُ الْاسْتِعْمَالَ، فَقَالَ الْقَاضِي: عِنْدِي أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّقُودِ وَالتَّبْرِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَإِذَا كَانَ الْحُلِيُّ لِلُّسِ، فَنَوَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ التِّجَارَةَ، انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ نَوَتْ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُوَ الْأَصْلُ، وَإِنَّمَا انْصَرَفَ عَنْهُ لِعَارِضِ الاسْتِعْمَالِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، فَعَادَ إِلَى الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ، فَهُوَ كَمَا لَوْ نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، انْصَرَفَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ.

فَضْلُلُ [٤]: وَيُعْتَبُرُ فِي النِّصَابِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْوَزْنِ، فَلَوْ مَلَكَ حُلِيًّا قِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَوَزْنُهُ دُونَ الْمِائَتَيْنِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ وَزْنًا، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ وَزْنًا، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ نَقَصَ فِي الْقِيمَةِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِيْ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» (٢).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥): ثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر به.

وهذا إسناد حسن، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر رَحْيَّهُهُ. فقد أخرجه ابن زنجويه (١٧٩٣)، عن يعليٰ بن عبيد، وأخرجه ابن الأعرابي (١٩٤٩) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن عبد الملك، عن أبي الزبير، قال: سألت جابر بن عبد الله فذكره.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير به مختصرًا. (٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩) عن أبي سعيد رَهِيَّجُهُ، وأخرجه مسلم (٩٨٠) عن جابر بن عبد الله ﷺ.

اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحُلِيُّ لِلتِّجَارَةِ فَيُقَوَّمُ، فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا، فَفِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةُ وَي عَيْنِهِ، فَيُعْتَبُرُ أَنْ يَبْلُغَ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةُ وَي عَيْنِهِ، فَيُعْتَبُرُ أَنْ يَبْلُغَ بِقِيمَتِهِ وَوَزْنِهِ نِصَابًا، وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِخْرَاجِ رُبْعِ عُشْرِ حُلِيِّهِ مَشَاعًا، أَوْ دَفْعِ مَا يُسَاوِي رُبْعَ عُشْرِهَا مِنْ جِنْسِهَا، وَإِنْ زَادَ فِي الْوَزْنِ عَلَىٰ رُبْعِ الْعُشْرِ؛ لِمَا بَيَّنَا أَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي هَاهُنَا. وَلَوْ أَرَادَ كَسْرَهَا وَدَفَعَ رُبْعَ عُشْرِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ قِيمَتَهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ وَلَوْ أَرَادَ كَسْرَهَا وَدَفَعَ رُبْعَ عُشْرِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ قِيمَتَهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ مَالِكُ الإعْتِبَارُ بِالْوَزْنِ، وَإِذَا كَانَ وَزْنُ الْحُلِيِّ عِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ ثَلاَتُونَ، الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ مَالِكُ الإعْتِبَارُ بِالْوَزْنِ، وَإِذَا كَانَ وَزْنُ الْحُلِيِّ عِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ ثَلاَتُونَ، وَإِذَا كَانَ وَزْنُ الْحُلِيِّ عِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ، وَإِذَا كَانَ وَزْنُ الْحُلِيِّ عِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ، فَتَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِوَزْنِهِ، لَا بِصِفَتِهِ، كَالدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ.

وَلَنَا، أَنَّ الصِّنَاعَةَ صَارَتْ صِفَةً لِلنِّصَابِ لَهَا قِيمَةٌ مَقْصُودَةٌ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا كَالْجَوْدَةِ فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ. وَدَلِيلُهُمْ نَقُولُ بِهِ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِوَزْنِهِ وَصِفَتِهِ جَمِيعًا، كَالْجَيِّدِ فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ. وَدَلِيلُهُمْ نَقُولُ بِهِ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِوزْنِهِ وَصِفَتِهِ جَمِيعًا، كَالْجَيِّدِ فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ. وَدَلِيلُهُمْ نَقُولُ بِهِ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِوزْنِهِ وَصِفَتِهِ جَمِيعًا، كَالْجَيِّدِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْمَوَاشِي، وَالْحُبُوبِ، وَالثِّمَارِ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إِخْرَاجُ رَدِيءٍ عَنْ جَيِّدٍ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

وَإِنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْفِضَّةِ عَنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ، أَوْ الذَّهَبِ عَنْ الْفِضَّةِ، أَخْرَجَ عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ، كَمَا قَدَّمْنَا فِي إِخْرَاجِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخرِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الإعْتِبَارَ فِي قَدْرِ النِّصَابِ أَيْضًا بِالْقِيمَةِ، فَلَوْ مَلَكَ حُلِيًّا وَزْنُهُ تِسْعَةَ عَشَرَ، وقِيمَتُهُ عِشْرُونَ لِأَجْلِ قَدْرِ النِّصَابِ أَيْضًا بِالْقِيمَةِ، فَلَوْ مَلَكَ حُلِيًّا وَزْنُهُ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَقِيمَتُهُ عِشْرُونَ لِأَجْلِ الصِّنَاعَةِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ، وَهُو ظَاهِرُ نَصِّهِ، لِقَوْلِهِ: «لَيْسَ الصِّنَاعَةِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ، وَهُو ظَاهِرُ نَصِّهِ، لِقَوْلِهِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». وَلِأَنَّهُ مَالُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ، فَلَا تُعْتَبُرُ قِيمَةُ الدَّنَانِيرِ الْمَصْرُوبَةِ، لِأَنَّ زِيَادَةَ الْقِيمَةِ بِالصِّنَاعَةِ، كَزِيَادَتِهَا بِنَفَاسَةِ جَوْهَرِهِ، فَكَمَا لَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ الْمَعْمُ وَبَةِ، لِأَنَّ زِيَادَةَ الْقِيمَةِ بِالصِّنَاعَةِ، كَزِيَادَتِهَا بِنَفَاسَةِ جَوْهَرِهِ، فَكَمَا لَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ فِي عَيْنِهِ، فَكَرَا لَكَ الْآخَرُ.

فَضْلُ [٥]: فَإِنْ كَانَ فِي الْحُلِيِّ جَوْهَرٌ وَلَآلِئُ مُرَصَّعَةٌ، فَالزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ مِنْ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ دُونَ الْجَوْهَرِ، لِأَنَّهَا لَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. فَإِنْ كَانَ الْحُلِيُّ لِلنَّجَارَةِ، فَأَوْ كَانَ الْحُلِيُّ لِلتَّجَارَةِ، لَقُوِّمَتْ لِلتِّجَارَةِ، لَقُوِّمَتْ لِلتِّجَارَةِ، لَقُوِّمَتْ الْجَوَاهِرَ لَوْ كَانَتْ مُفْرَدَةً وَهِيَ لِلتِّجَارَةِ، لَقُوِّمَتْ

وَزُكِّيت، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حُلِيٍّ التِّجَارَةِ.

فَضْلُلُ [٦]: وَإِذَا اتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ حُلِيًّا لَيْسَ لَهَا اتِّخَاذُهُ، كَمَا إِذَا اتَّخَذَتْ حِلْيَةَ الرِّجَالِ كَحِلْيَةِ السَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَعَلَيْهَا الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ.

فَضْلُ [٧]: وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، مِثْلُ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ، وَمَا يَلْبَسْنَهُ عَلَىٰ وُجُوهِهِنَّ، وَفِي أَعْنَاقِهِنَّ، وَأَيْدِيهِنَّ، وَأَرْجُلِهِنَّ، وَآذَانِهِنَّ وَغَيْرِهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، كَالْمِنْطَقَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ، فَهُو مُحَرَّمُ، وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ، كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ.

## مُسْأَلَةٌ [٤٥١]: قَالَ: (وَلَيْسَ فِي حِلْيَةِ سَيْفِ الرَّجُلِ وَمِنْطَقَتِهِ وَخَاتَمِهِ زَكَاةً).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري برقم (٥٨٦٨)، (٥٨٧٣)، ومسلم برقم (٢٠٩١)، (٢٠٩٣): عن ابن عمر وأنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٢٥٨٣)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي (١١٩/٨)، والدارمي (٢) ٢١٩)، والدارمي (٢/ ٢٢١)، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٤٠٠)، والبيهقي (١٤٣/٤)، من طريق جرير بن حازم، ثنا قتادة، عن أنس به. قال البيهقي: تفرد به جرير بن حازم.

قلت: أما التفرد فلم يتفرد به؛ فقد تابعه علىٰ ذلك همام عند النسائي (٨/ ٢١٩)، والطحاوي (١٣٩٩)، وكذلك أبو عوانة عند الطحاوي (١٣٩٨)، إلا أن في إسناده هلال بن يحيىٰ، قال فيه ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٨٨): كان يخطیٰء كثيرًا علیٰ قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، ثم أورد حديثه هذا عن عبد الله بن قحطبة عنه.

مُحَلَّىٰ بِالْفِضَّةِ (١). رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ. وَالْمِنْطَقَةُ (١) تُبَاحُ تَحْلِيَتُهَا بِالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّهَا حِلْيَةُ مُعْتَادَةٌ لِلرَّجُلِ، فَهِي كَالْخَاتَمِ وَقَدْ نُقِلَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفَخْرِ وَالْخُيلَاءِ، فَهُو مُعْتَادَةٌ لِلرَّجُلِ، وَالْخُيلَافِ الْمِنْطَقَةِ. وَعَلَىٰ كَالطَّوْقِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ الطَّوْقَ لَيْسَ بِمُعْتَادٍ فِي حَقِّ الرَّجُلِ، بِخِلَافِ الْمِنْطَقَةِ. وَعَلَىٰ قِياسِ الْمِنْطَقَةِ، الْجَوْشَنُ (٣)،

وعليه: فمتابعة أبي عوانه لا تصح.

وقد خالف همامًا وجريرًا هشام الدستوائي، وهو أثبت في قتادة منهما.

قال الدرامي عليه الحسن، عن النبي عليه، قال: قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، عن النبي عليه، وزعم الناس أنه المحفوظ. اهـ

قلت: رواية هشام الدستوائي عند أبي داود (۲۰۸٤)، وابن أبي شيبة (۸/ ٤٧٥)، والترمذي في «الشمائل» (۱۰۰)، والنسائي (۸/ ۲۱۹)، والطحاوي (۱٤٠١)، والبيهقي (۴/ ۱۶۳)، من طرق عن هشام به.

فالراجح في هذه الطريق الإرسال، ورجحه البيهقي. وله طريق أخرى يتقوى بها:

فقد أخرجه أبو داود (٢٥٨٥)، والطحاوي (١٤٠٢)، والبيهقي (٤/ ١٤٣)، من طريق يحيىٰ بن كثير العنبري، حدثنا عثمان بن سعد، عن أنس بن مالك به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عثمان بن سعد الكاتب.

وله شاهد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف:

أخرجه النسائي (٨/ ٢١٩): أخبرنا عمران بن يزيد، قال: حدثنا عيسىٰ بن يونس، قال: حدثنا عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو أمامة صحابي صغير ليس له سماع، ومراسيله قوية صالحة للاحتجاج.

قال الإمام الألباني رضي الإرواء " (٣ / ٣٠٦): على أنه يمكن أن يكون رأى السيف فحينئذ فهو متصل. فالحديث بهذه الطرق صحيح، والله أعلم.

- (١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٣٩٧٤).
- (٢) في كتاب العين للخليل: مَنْطِقُه. والمِنْطَقُ: كل شيء شددت به وسطك.
- (٣) في كتاب العين للخليل: الجَوشنُ: ما عَرض من وسط الصدر. ويقال: الجَوشَنُ اسم الحديد الذي يُلبِسُ من السِّلاح. وجَوشنُ الجَرادة صدرها.

وَالْخُوذَةُ(١)، وَالْخُفُّ، وَالرَّأَنُ (٢)، وَالْحَمَائِلُ (٣).

وَتُبَاحُ الْفِضَةُ فِي الْإِنَاءِ وَمَا أَشْبَهَهَا؛ لِلْحَاجَةِ، وَنَعْنِي بِالْحَاجَةِ أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهَا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ قَامَ غَيْرُهَا مَقَامَهَا. وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ، أَنسٍ «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلَيْ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ (\* ). وَقَالَ الْقَاضِي: يُبَاحُ الْيَسِيرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ. وَإِنَّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ الْحَلْقَةَ فِي الْإِنَاءِ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ. وَأَمَّا الذَّهَبُ، فَيُبَاحُ مِنْهُ مَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ، كَالْأَنْفِ فِي حَقِّ مِنْ قُطِعَ أَنْفُهُ؛ لِمَا رُوِيَ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طُرُفَةَ، أَنَّ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ، كَالْأَنْفِ فِي حَقِّ مِنْ قُطِعَ أَنْفُهُ؛ لِمَا رُوِيَ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طُرُفَةَ، أَنَّ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ، كَالْأَنْفِ فِي حَقِّ مِنْ قُطِعَ أَنْفُهُ؛ لِمَا رُوِيَ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طُرُفَةَ، أَنَّ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ، كَالْأَنْفِ فِي حَقِّ مِنْ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْثَنَ عَلَيْهِ، فَأَمْرَهُ النَّيْ فَيْ فَا أَنْ قَسْفُطُ قَدْ فَعَلَهُ النَّاسُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.

وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ، وَأَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيُّ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَثَابِتٍ البناني وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمْ شَدُّوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ. وَعَنْ الْحَسَنِ، وَالنَّهُمْ بِالنَّهُمْ رَخَّصُوا فِيهِ. وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالنَّهْرِيِّ، وَالنَّهُمْ رَخَّصُوا فِيهِ. وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ

<sup>(</sup>١) هي بيضة الحديد التي توضع علىٰ الرأس عند الحرب.

<sup>(</sup>٢) في القاموس المحيط: والرَّانُ: كالخُفِّ، إلا أنه لا قَدَمَ له، وهو أطْوَلُ من الخُفِّ.

<sup>(</sup>٣) الحمائِلُ: واحدتها حمالة عند الخليل: وقال الأصمعيُّ: حَمَائِلُ السيف: لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها مَحْمِلُ

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٣٠١٩).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٢٤)، (٢٣٣٤)، (٤٢٣٤)، وكذلك النسائي (٨/ ١٦٣- ١٦٤)، والترمذي (١٧٧٠)، وأحمد (٥/ ٢٣)، والطيالسي (١٢٥٨)، والبيهقي (٢/ ٤٢٥)، وغيرهم، كلهم من طريق عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد، [وفي بعض الروايات أن جده... ظاهره الإرسال].

وفي بعض الروايات: [عن أبيه عن جده]، وهذه الرواية شاذة غير محفوظة، وقد جزم بذلك المزي في "التهذيب" في ترجمة (طرفة).

والإسناد المذكور أولًا ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن طرفة مجهول الحال.



أَحْمَدَ، وَ السَّيْفِ، الرُّخْصَةُ فِيهِ فِي السَّيْفِ.

قَالَ الْأَثْرَمُ، قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَيْفِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبِ(١١)، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فَذَاكَ الْآنَ فِي السَّيْفِ. وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ لِعُمَرَ سَيْفٌ فيه سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبِ. مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِع (٢). وَرَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَزْيَدَةَ الْعَصَرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيُّهِ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَىٰ سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ " .

### (١) لم نجده عن عثمان بن حنيف، وهو صحيح عن سهل بن حنيف:

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٧) حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا عثمان بن حكيم ، قال : رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب. إسناده صحيح، رجاله ثقات، وعثمان بن حكيم هو ابن عباد بن حنيف.

(٢) أثر عمر رَقِيُّهُ مُعيف: أخرجه ابن وهب في الجامع (٦٠٢)، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لانقطاعه بين نافع وعمر رَهِيُجُبُهُ.

وقد روي موصولًا بذكر ابن عمر:

أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٣٢٥) من طريق سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال : كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد بدرًا فيه سبائك من ذهب.

وهذا غير محفوظ؛ فإن سعيد بن مسلمة ضعيف الحديث؛ قاله النسائي والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث. ومع ذلك فقد ثبت عن نافع خلاف ذلك.

فقد أخرج الطحاوي في "شرح المشكل" (٢٣/٤): ثنا محمد بن عبد الرحيم، ثنا محمود بن غيلان، ثنا شبابة، عن شعبة، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: كانت قبيعة سيف عمر من فضة، وكان ابن عمر يتقلده.

إسناده صحيح، رجاله ثقات من رجال الشيخين إلا شيخ الطحاوي واسمه: محمد بن عبد الرحمن، ووقع في المطبوع (عبد الرحيم)، بدل (عبد الرحمن)، وهوخطأ، وله ترجمة في "الجرح والتعديل" قال ابن أبي حاتم: صدوق.

وانظر " تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار ".

(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٦٩٠)، من طريق طالب بن حجير، عن هود بن عبد الله بن سعد،

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ تَدُلُّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ ذَلِكَ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: يَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْقُطَ يَجْعَلُ فِيهِ مِسْمَارًا مِنْ ذَهَبِ؟ قَالَ: إِنَّمَا رُخِّصَ فِي الْأَسْنَانِ، وَذَلِكَ يَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْقُطَ يَجْعَلُ فِيهِ مِسْمَارًا مِنْ ذَهَبِ؟ قَالَ: إِنَّمَا رُخِصَ فِي الْأَسْنَانِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ الضَّرُورَةِ، فَأَمَّا الْمِسْمَارُ، فَقَدْ رُوِيَ: "مَنْ تَحَلَّىٰ بِخَرْبَصِيصَةٍ، كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ» (١). قُلْت: أَيُّ شَيْءٍ خَرْبَصِيصَة؟ قَالَ: شَيْءٌ صَغِيرٌ مِثْلُ الشُّعَيْرَةِ.

وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ أَيْضًا، بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ، قَالَ: «مَنْ حُلِّي، أَوْ تَحَلَّىٰ بِخَرَبَصِيصَةٍ، كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا» (٢). وَحُكِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، أَنَّهُ أَبَاحَ يَسِيرَ الذَّهَبِ، وَلَعَلَّهُ يَحْتَجُّ بِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ الْأَخْبَارِ، وَبِقِيَاسِ الذَّهَبِ عَلَىٰ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، فَلَمْ وَبِقِيَاسِ الذَّهَبِ عَلَىٰ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، فَلَمْ يَحْرُمْ يَسِيرُهُ كَسَائِرِهَا، وَكُلُّ مَا أُبِيحَ مِنْ الْحُلِيِّ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، إِذَا كَانَ مُعَدًّا لِلاسْتِعْمَالِ.

### مَسْأَلَةٌ [٤٥٢]: قَالَ: (وَالْمُتَّخِذُ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَاصٍ، وَفِيهَا الزَّكَاةُ).

وَجُمْلَتُهُ، أَنَّ اتِّخَاذَ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ عَلَىٰ النِّسَاءِ وَالرِِّجَالِ جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُها. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: لَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا؛ لِأَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي تَحْرِيم الْإسْتِعْمَالِ، فَيَبْقَىٰ إِبَاحَةُ الْإِتِّخَاذِ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ الْأَصْل فِي الْإِبَاحَةِ.

وَلْنَا، أَنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ عَلَىٰ هَيْئَةِ الْاسْتِعْمَالِ كَالْمَلَاهِي، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَىٰ الْمُقْتَضِيَ لِلتَّحْرِيمِ يَعُمُّهما، وَهُوَ إِفْضَاؤه إِلَىٰ السَّرَفِ وَالْخُيلَاءِ، وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ، فَيَسْتَوِيَانِ فِي التَّحْرِيمِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّي لِحَاجَتِهِنَّ وَالْخُيلَاءِ، وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ، فَيَسْتَوِيَانِ فِي التَّحْرِيمِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّي لِحَاجَتِهِنَّ

عن جده مزيدة... فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ هود بن عبد الله بن سعد مجهول، وطالب بن حجير قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة: شيخ. (١) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٤)، من طريق شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد به. وأخرجه كذلك (٤/ ٢٢٧)، من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم به مرسلاً. إسناده ضعيف؛ شهر بن حوشب ضعيف، وقد اضطرب فيه، فرواه على الوجهين المذكورين. (٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا. وليس في مسند أحمد زيادة: «مغفورًا له أو معذبًا».



إِلَيْهِ لِلتَّزَيُّنِ لِلْأَزْوَاجِ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَوْجُودٍ فِي الْآنِيَةِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ التَّحْرِيمِ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ فِصَابًا بِضَمِّهَا إِلَيْهِ. وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ لِصِياغِتِهِ، فَلَا عِبْرَةَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةُ فَلَا قِيمَةَ لَهَا فِي الشَّرْعِ، وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا قَدْرَ رُبْعِ عُشْرِهَا بِقِيمَتِهِ عَبْرَةَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةُ فَلَا قِيمَةَ لَهَا فِي الشَّرْعِ، وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا قَدْرَ رُبْعِ عُشْرِهَا بِقِيمَتِهِ غَيْرَ مَصُوغٍ. وَإِنْ أَحَبَّ كَسْرَهَا، أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِهَا مَكْسُورًا، وَإِنْ أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِهَا عَنْ قِيمَةِ الْمَكْسُورِ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَجْهًا فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

فَضْلُلْ [١]: وَكُلُّ مَا كَانَ اتِّخَاذُهُ مُحَرَّمًا مِنْ الْأَثْمَانِ، لَمْ تَسْقُطْ زَكَاتُهُ بِاِتِّخَاذِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهَا، لِكَوْنِهَا مَخْلُوقَةً لِلتِّجَارَةِ، وَالتَّوَسُّلِ بِهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ، فَبَقِيَتْ عَلَىٰ أَصْلِهَا.

قَالَ أَحْمَدُ: مَا كَانَ عَلَىٰ سَرْجٍ أَوْ لِجَامٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. وَنَصَّ عَلَىٰ حِلْيَةِ الثَّفَرِ وَالرِّكَابِ وَاللِّجَامِ، أَنَّهُ مُحَرَّمُ. وَقَالَ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَكْرَهُ رَأْسَ الْمُكْحُلَةِ فِضَّةً. ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا شَيْءٌ تَأُولُته. وَعَلَىٰ قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ، حِلْيَةُ الدَّوَاةِ، وَالْمِقْلَمَةِ، وَالسَّرْجِ، وَنَحْوِهِ مِمَّا عَلَىٰ شَيْءٌ تَأُولُته. وَعَلَىٰ قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ، حِلْيَةُ الدَّوَاةِ، وَالْمِقْلَمَةِ، وَالسَّرْجِ، وَنَحْوِهِ مِمَّا عَلَىٰ الدَّابَةِ. وَلَوْ مَوَّهُ سَقْفَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَهُو مُحَرَّمٌ، وَفِيهِ الزَّكَاةُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُبَعُهُ فِي الْإِبَاحَةِ.

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا سَرَفٌ، وَيُفْضِي فِعْلُهُ إِلَىٰ الْخُيلَاءِ، وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ، فَحَرُمَ، كَاتِّخَاذِ الْآنِيةِ، وَقَدْ نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنْ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرَّجُل (١)، فَتَمْوِيهُ السَّقْفِ أَوْلَىٰ.

وَإِنْ صَارَ التَّمْوِيهُ الَّذِي فِي السَّقْفِ مُسْتَهْلَكًا لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ، لَمْ تَحْرُمْ اسْتِدَامَتُهُ؛ لِإِنَّ مَالِيَّتُهُ لَا فَائِدَةَ فِي إِنْلَافِهِ وَإِزَالَتِهِ، وَلَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَالِيَّتُهُ ذَهَبَتْ وَإِنْ لَمْ تَذْهَبْ مَالِيَّتُهُ، وَلَمْ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إِنْلَافِهِ وَإِزَالَتِهِ، وَلَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَالِيَّتُهُ ذَهَبَتْ وَإِنْ لَمْ تَذْهَبْ مَالِيَّتُهُ، وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَهْلَكًا، حَرُمَتْ اسْتَدَامَتْهُ. وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا وَلِي، أَرَادَ جَمْعَ مَا يَكُنْ مُسْتَهْلَكًا، حَرُمَتْ اسْتَدَامَتْهُ. وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا وَلِي، أَرَادَ جَمْعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِمَّا مُوِّهُ بِهِ مِنْ الذَّهَبِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ. فَتَرَكَهُ. وَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٢٣٩)، ومسلم برقم (٢٠٦٦): عن البراء بن عازب ريحيها.

يَجُوزُ تَحْلِيَةُ الْمَصَاحِفِ وَلَا الْمَحَارِيبِ، وَلَا اتِّخَاذَ قَنَادِيلَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْآنِيَةِ.

وَإِنْ وَقَفَهَا عَلَىٰ مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبِرِّ وَلَا مَعْرُوفِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، فَيُكْسَرُ وَيُصْرَفُ فِي مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ وَعِمَارَتِهِ. وَكَذَلِكَ إِنَّ حَبَّسَ الرَّجُلُ فِي مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ وَعِمَارَتِهِ. وَكَذَلِكَ إِنَّ حَبَّسَ الرَّجُلُ فَرَسًا لَهُ لِجَامٌ مُفَضَّضُ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: فِي الرَّجُلِ يَقِفُ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَعَهُ لِجَامٌ مُفَضَّضُ. فَهُو عَلَىٰ مَا وَقَفَهُ، وَإِنْ بِيعَتْ الْفِضَّةُ مِنْ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ وَجُعِلَتْ فِي وَقْفِ مِثْلِهِ مُفَضَّضُ. فَهُو عَلَىٰ مَا وَقَفَهُ، وَإِنْ بِيعَتْ الْفِضَّةُ مِنْ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ وَجُعِلَتْ فِي وَقْفِ مِثْلِهِ فَهُو أَكَىٰ اللهِ فَيَكُونُ أَنْفَعَ فَهُو أَحَبُ إِلَيَّ الْفِضَّةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، وَلَعَلَّهُ يَشْتَرِي بِذَلِكَ سَرْجًا وَلِجَامًا، فَيَكُونُ أَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ. قِيلَ: فَتُبَاعُ الْفِضَّةُ،

وَيُنْفِقُ عَلَىٰ الْفَرَسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ حِلْيَةِ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ بِالْفِضَّةِ، لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا قَالَ: هُوَ عَلَىٰ مَا وَقَفَ. وَهَذَا لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِهِ، فَأَشْبَهَ حِلْيَةَ الْمِنْطَقَةِ.

وَإِذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِهَا فَصَارَ بِحَيْثُ لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ، لَمْ يَحْرُمْ اسْتَدَامَتْهُ، كَقَوْلِنَا فِي تَمْوِيهِ السَّقْفِ، وَأَبَاحَ الْقَاضِي عِلَاقَةَ الْمُصْحَفِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً. وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؟ لِأَنَّ حِلْيَةَ الْمَرْأَةِ مَا لَبِسَتْهُ، وَتَحَلَّتْ بِهِ فِي بَدَنِهَا أَوْ ثِيَابِهَا، وَمَا عَدَاهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَانِي، لِأَنَّ حِلْيَةَ الْمَرْأَةِ مَا لَبِسَتْهُ، وَتَحَلَّتْ بِهِ فِي بَدَنِهَا أَوْ ثِيَابِهَا، وَمَا عَدَاهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَانِي، لَا يُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ إلَّا مَا أُبِيحَ لِلرِّجَالِ. وَلَوْ أُبِيحَ لَهَا ذَلِكَ لَأُبِيحَ عِلَاقَةُ الْأَوَانِي وَالْأَدْرَاجِ وَنَحْوِهِمَا. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيل.

ُ فَخْلُلْ [۲]: وَكُلُّ مَّا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ نِصَابًا، أَوْ بَلَغَ بِضَمِّهِ إِلَىٰ مَا عِنْدَهُ نِصَابًا، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ.

مَسْأَلَةٌ [٤٥٣]: قَالَ: (وَمَا كَانَ مِنْ الرِّكَازِ، وَهُوَ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فَفِيهِ الْخُمْسُ لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وَبَاقِيه لَهُ).

الدِّفْنُ، بِكَسْرِ الدَّالِ: الْمَدْفُونُ. وَالرِّكَازُ: الْمَدْفُونُ فِي الْأَرْضِ. وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ رَكَزَ يَوْكِزُ. مِثْلُ غَرَزَ يَغْرِزُ: إِذَا أخفىٰ. يُقَالُ: رَكَزَ الرُّمْحَ، إِذَا غَرَزَ أَسْفَلَهُ فِي الْأَرْضِ. وَمِنْهُ الرِّكْزُ، وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ﴾ [مريم: ٩٨]. وَالْأَصْلُ فِي صَدَقَةِ الرِّكَازِ، مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارُ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَهُوَ أَيْضًا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَذَا الْحَدِيثَ، إِلَّا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَأَرْضِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: فِيمَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ الْخُمْسُ، وَفِيمَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ الزَّكَاةُ. أَوْجَبَ الْخُمْسَ فِي الْجَمِيعِ الزَّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنيفَة، وَأَصْدِ الْمَمْالَةُ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ خَمْسَةِ فُصُولٍ: وَأَصْدَابُهُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَغَيْرُهُمْ. وَهذِهِ الْمَمْالَةُ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ خَمْسَةِ فُصُولٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الرِّكَازَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْخُمْسِ مَا كَانَ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَيُعْتَبُرُ ذَلِكَ بِأَنْ تُرَىٰ عَلَيْهِ عَلَامَاتُهُمْ، كَأَسْمَاءِ مُلُوكِهِمْ، وَصُورِهِمْ وَصُلَبِهِمْ، وَصُورِ وَ فَلِكَ بَانْ تَرَىٰ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ، أَوْ اسْمُ النَّبِيِّ عَلِيْ أَوْ أَحَدٌ مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ وَالٍ لَهُمْ، أَوْ آيَةٌ مِنْ القُرْآنِ أَونَحْوُ ذَلِكَ، فَهُو لُقَطَةٌ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ مُسْلِم لَمْ يَعْلَمْ زَوَاللهُ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ بَعْضِهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ، وَعَلَىٰ بَعْضِهِ عَلَامَةُ الْكُفْوِ، فَكَذَلِكَ. يَعْضِهِ عَلَامَةُ الْكُفْو، فَكَذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَارَ إلَىٰ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَاللهُ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشْبَهَ مَا عَلَىٰ جَمِيعِهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ.

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَوْضِعِهِ، وَلَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا، أَنْ يَجِدَهُ فِي مَوَاتٍ، أَوْ مَا لَا يُعْلَمُ لَهُ مَالِكٌ، مِثْلُ الْأَرْضِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا آثَارُ الْمُلْكِ، كَالْأَبْنِيَةِ الْقَدِيمَةِ، وَالتُّلُولِ، مَا لَا يُعْلَمُ لَهُ مَالِكٌ، مِثْلُ الْأَرْضِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا آثَارُ الْمُلْكِ، كَالْأَبْنِيَةِ الْقَدِيمَةِ، وَالتُّلُولِ، وَجُدْرَانِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقُبُورِهِمْ. فَهَذَا فِيهِ الْخُمْسُ بِغَيْرِ خِلَافٍ، سِوَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَلَوْ وَجَدَهُ وَجُدَهُ وَجُدَرانِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقُبُورِهِمْ. فَهَذَا فِيهِ الْخُمْسُ بِغَيْرِ خِلَافٍ، سِوَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَلَوْ وَجَدَهُ فِي عَرْدِهِمْ اللَّهُ عَيْرِ مَسْلُوكٍ، أَوْ قَرْيَةٍ خَرَابٍ، فَهُو كَذَلِكَ فِي فِي هَذِهِ الْأَرْضِ عَلَىٰ وَجُهِهَا، أَوْ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكٍ، أَوْ قَرْيَةٍ خَرَابٍ، فَهُو كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ؛ لِمَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ عَنْ اللهِ عَيْقِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَامِرَةٍ، فَعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، اللهُ عَيْ قَوْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيِّ مَأْتِي عَامِرَةٍ، فَعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٩٩)، (٦٩١٢)، ومسلم برقم (١٧١٠).

وَإِلّا فَلكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، وَلا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (١) رَوَاهُ النَّسَائِيّ. الْقِسْمُ الثَّانِي، أَنْ يَجِدَهُ فِي مِلْكِهِ الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهِ، فَهُو لَهُ فِي إِحْدَىٰ الروايتين؛ لِأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَانَ لِمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ كَالْغَنَائِمِ، وَلِأَنَّ الرِّكَازَ لَا لِأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَانَ لِمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ كَالْغَنَائِمِ، وَلِأَنَّ الرِّكَازَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، فَهُو يُعْمَلُكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ، وَهِذَا قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، فَهُو يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ، وَهِذَا قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، فَهُو فَهُو مَلْكُ بِمِلْكِ أَنْ يَمْلِكُهُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، هُو لِلْمَالِكِ قَبْلَهُ إِنْ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ فَهُو لَلْدَي قَبْلَهُ كَذَلِكَ إِلَى أَوَّلِ مَالِكٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ كَانَتْ يَدُهُ عَلَىٰ الدَّارِ، فَكَانَتْ عَلَىٰ مَا فِيهَا.

وَإِنْ انْتَقَلَتْ الدَّارُ بِالْمِيرَاثِ، حُكِمَ بِأَنَّهُ مِيرَاثٌ، فَإِنْ اتَّفَقَ الْوَرَثَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِمَوْرُوثِهِمْ، فَهُوَ لِأَوَّلِ مَالِكِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَوَّلُ مَالِكِ، فَهُوَ كَالْمَالِ الضَّائِعِ الَّذِي لَا يُعْرَفْ لَمَوْرُوثِهِمْ، فَهُوَ لِأَوَّلُ مَالِكِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَوَّلُ مَالِكِ، فَهُوَ كَالْمَالِ الضَّائِعِ اللَّارِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالِكُ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ؛ لِأَنَّ الرِّكَازَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا، فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْمُبَاحَاتِ مِنْ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصَّيْدِ مِنْ أَجْزَائِهَا وَإِنَّمَا هُو مُودَعٌ فِيهَا، فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْمُبَاحَاتِ مِنْ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصَّيْدِ يَجِدُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، فَيَأُخُذُهُ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ، لَكِنْ إِنْ ادَّعَىٰ الْمَالِكُ الَّذِي انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ يَجِدُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، فَيَأُخُذُهُ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ، لَكِنْ إِنْ ادَّعَىٰ الْمَالِكُ الَّذِي انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ اللهُ لَا لَا يَتَعَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ اللهُ لَهُ وَلُو لُو اجِدِهِ.

وَإِنْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ، فَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ لِمُورِّبِهِمْ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ الْبَاقُونَ، فَحُكْمُ مَنْ أَنْكَرَ فِي نَصِيبِهِ حُكْمُ الْمَالِكِ الَّذِي لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ، وَحُكْمُ الْمُعْتَرِفِينَ حُكْمُ الْمَالِكِ الَّذِي لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ، وَحُكْمُ الْمُعْتَرِفِينَ حُكْمُ الْمَالِكِ النَّالِثُ، أَنْ يَجِدَهُ فِي مِلْكِ آدَمِيٍّ مُسْلِمٍ مَعْصُومٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، فَعَنْ أَحْمَدَ مَا الْمُعْتَرِفِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ، أَنْ يَجِدَهُ فِي مِلْكِ آدَمِيٍّ مُسْلِمٍ مَعْصُومٍ أَوْ ذِمِيٍّ، فَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لِصَاحِبِ الدَّارِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ، فِي مَنْ اسْتَأْجَرَ حَفَّارًا لِيَحْفِرَ فِي دَارِهِ، فَأَصَابَ فِي الدَّارِ كَنْزًا عَادِيًّا (٢) فَهُو لِصَاحِبِ الدَّارِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.

وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لِوَاجِدِهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْفِرَ

 <sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه النسائي (٥/٤٤)، وكذلك أبو داود (۱۷۱۰)، والشافعي كما في المسند
 (۱/ ۲٤۸ – ۲٤۸)، وأحمد (٢/ ١٨٠)، من طرق عن عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أراد به القديم، وصاروا ينسبون إلىٰ عادٍ كل قديم. النهاية.

لَهُ فِي دَارِهِ، فَأَصَابَ فِي الدَّارِ كَنْزًا: فَهُوَ لِلْأَجِيرِ. نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْكَحَّالُ. قَالَ الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الرِّكَازَ لِوَاجِدِهِ. وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ ضَالِحٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَنْزَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ، عَلَىٰ مَا ضَالِحٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَنْزَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا فِي الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، فَيَكُونُ لِمَنْ وَجَدَهُ، لَكِنْ إِنْ ادَّعَاهُ الْمَالِكُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ يَدُهُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهَا عَلَىٰ مَحِلِّهِ. وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، فَهُو لِوَاجِدِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُو لِمَالِكِ الدَّارِ إِنْ امْ عَلَىٰ مَحِلِّهِ. وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، فَهُو لِوَاجِدِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُو لِمَالِكِ الدَّارِ إِنْ اعْتَرَفَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ، فَهُو لِأَوَّلِ مَالِكٍ، لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ.

وَيُخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الرِّوَايَةِ فِي الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ. وَإِنْ اسْتَأْجَرَ حَفَّارًا لِيَحْفِرَ لَهُ طَلَبًا لِكَنْزٍ يَجِدُهُ، فَوَجَدَهُ، فَلَا شَيْءَ لِلْأَجِيرِ، وَيَكُونُ الْوَاجِدُ لَهُ هُو الْمُسْتَأْجِرُ؛ لِيَحْتَشَّ لَهُ أَوْ يَصْطَادَ، فَإِنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْتَشَّ لَهُ أَوْ يَصْطَادَ، فَإِنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْأَجِيرِ. وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لَأَمْرِ غَيْرِ طَلَبِ الرِّكَازِ، فَالْوَاجِدُ لَهُ هُو الْأَجِيرُ. وَإِنْ اسْتَأْجَرُهُ لَأَمْرِ غَيْرِ طَلَبِ الرِّكَازِ، فَالْوَاجِدُ لَهُ هُو الْأَجِيرُ. وَإِنْ اسْتَأْجَرْت أَجِيرًا لِيَحْفِرَ لِي فِي دَارِي، فَوَجَدَ كَنْزًا، فَهُو لَهُ. وَإِنْ قُلْت: اسْتَأْجَرْتُكُ لِتَحْفِرَ لِي هَاهُنَا. رَجَاءَ أَنَّ أَجِدَ

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ اكْتَرَىٰ دَارًا، فَوَجَدَ فِيهَا رِكَازًا، فَهُوَ لِوَاجِدِهِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْآخَرُ هُوَ لِلْمَالِكِ، بِنَاءً عَلَىٰ الرِّوايَتَيْنِ، فِي مَنْ وَجَدَ رِكَازًا فِي مِلْكِ انْتَقَلَ إلَيْهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا كَان لِي. فَعَلَىٰ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الدِّفْنَ تَابِعٌ لِلْأَرْضِ. وَالثَّانِي، الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْتَرِي؛ لِأَنَّ هَذَا مُودَعٌ فِي الْأَرْضِ، وَلَيْسَ مِنْهَا، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مِنْ يَدُهُ عَلَيْهَا، كَالْقُمَاشِ. الْقِسْمُ الرَّابِعُ، أَنْ يَجِدَهُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ غَنِيمَةٌ لَهُمْ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ الْعَسْمِ، فَهُوَ غَنِيمَةٌ لَهُمْ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ لَوَاجِدِهِ، حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إنْ عُرِفَ مَالِكُ الْأَرْضِ، وَكَانَ حَرْبِيًّا، فَهُوَ غَنِيمَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فِي حِرْزِ مَالِكٍ مُعَيَّنٍ؛ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْ بَيْتٍ أَوْ خِزَانَةٍ.

وَلَنَا، أَنَّهُ لَيْسَ لِمَوْضِعِهِ مَالِكٌ مُحْتَرَمٌ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهُ. وَيُخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ

قَوْلِهِمْ، بِنَاءً عَلَىٰ قَوْلِنَا إِنَّ الرِّكَازَ فِي دَارِ الْإِسْلَام يَكُونُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ، فِي صِفَةِ الرِّكَازِ الَّذِي فِيهِ الْخُمْسُ، وَهُوَ كُلُّ مَا كَانَ مَالًا عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالْآنِيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَإِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، وَأَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الْأَثْمَانِ. الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، وَأَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الْأَثْمَانِ.

وَلَنَا، عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْكِ : «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ، فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ مَعَ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، كَالْغَنِيمَةِ.

إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْخُمُسَ يَجِبُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فِي قَوْلِ إِمَامِنَا، وَمَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: يُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ يَجِبْ فِيمَا أُسْتُخْرِجَ مِنْ الْأَرْضِ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ النِّصَابُ، كَالْمَعْدِنِ وَالزَّرْع.

وَلَنَا، عُمُومُ الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّهُ مَالُ مَخْمُوسٌ، فَلَا يُعْتَبُرُ لَهُ نِصَابٌ، كَالْغَنِيمَةِ، وَلِأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَشْبَهَ الْغَنِيمَةَ، وَالْمَعْدِنُ وَالزَّرْعُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ عَمَلِ وَنَوَائِبَ، كَافِرٍ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَشْبَهَ الْغَنِيمَةَ، وَالْمَعْدِنُ وَالزَّرْعُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ عَمَلِ وَنَوَائِبَ، فَاعْتُبِرَ النِّصَابُ فَاعْتُبِرَ فِيهِ النِّصَابُ تَخْفِيفًا، بِخِلَافِ الرِّكَازِ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِمَا مُوَاسَاةٌ، فَاعْتُبِرَ النَّصَابُ لِيَبْلُغَ حَدًّا يَحْتَمِلُ الْمُواسَاةَ مِنْهُ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ، فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي الرِّكَازِ، وَمَصْرِفِهِ، أَمَّا قَدْرُهُ فَهُوَ الْخُمْسُ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْحَدِيثِ وَالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا مَصْرِفُهُ فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِ، مَعَ مَا فِيهِ قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْحَدِيثِ وَالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا مَصْرِفُهُ فَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدُ فِيهِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْحَرِقِيِّ: هُو لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايةِ مَنْ الرِّكَازِ عَلَىٰ مَكَانِهِ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَىٰ الْمَسَاكِينِ أَجْزَأَهُ. حَنْبُلٍ، فَقَالَ: يُعْطِي الْخُمْسَ مِنْ الرِّكَازِ عَلَىٰ مَكَانِهِ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَىٰ الْمَسَاكِينِ أَجْزَأَهُ.

وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَّهُ ، أَمَرَ صَاحِبَ الْكَنْزِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَىٰ الْمَسَاكِينِ. حَكَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ حُمَمَة، قَالَ: سَقَطْتُ عَلَىٰ جَرَّةٍ مِنْ دَيْرٍ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ حُمَمَة، قَالَ: سَقَطْتُ عَلَىٰ جَرَّةٍ مِنْ دَيْرٍ فَيْ بِشْرٍ الْكُوفَةِ، عِنْدَ جَبَّانَةٍ بِشْرٍ، فِيهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَذَهَبْت بِهَا إِلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَّهُ فَقَالَ:



اقْسِمْهَا خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ. فَقَسَمْتهَا، فَأَخَذَ عَلِيٌّ مِنْهَا خُمْسًا، وَأَعْطَانِي أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ، فَلَمَّا أَدْبَرْت دَعَانِي، فَقَالَ: فِي جِيرَانِك فُقَرَاءُ وَمَسَاكِينُ؟ قُلْت: نَعَمْ. قَالَ: فَخُذْهَا فَاقْسِمْهَا بَيْنَهُمْ (١).

وَلِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَرْضِ، أَشْبَهَ الْمَعْدِنَ وَالزَّرْعَ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ. نَقَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَحْمَدَ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ، وَأَقْيسُ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ. وَبِهِ الْفَيْءِ. نَقَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْمُزَنِيُّ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَلْفَ دِينَادٍ مَدْفُونَةً خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ، فَأَتَىٰ بِهِمَا عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْخَمْسَ مِائَتَيْ دِينَادٍ، وَدَفَعَ إِلَىٰ الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا، وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ الْخَمْسَ مِائَتَيْ دِينَادٍ، وَدَفَعَ إِلَىٰ الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا، وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، إلَىٰ أَنْ فَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةُ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَالَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، إلَىٰ أَنْ فَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عُمْرُ: خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ فَهِي لَكَ ( كَانَ زَكَاةً خَصَّ بِهَا أَهْلَهَا، وَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَىٰ وَاجِدِهِ، وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَخْمُوسٌ زَالَتْ عَنْهُ يَدُ الْكَافِرِ، وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَخْمُوسٌ زَالَتْ عَنْهُ يَدُ الْكَافِرِ، وَلاَنَّةُ مُشَ الْغَنِيمَةِ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ، فِي مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُمْسُ. وَهُوَ كُلُّ مَنْ وَجَدَهُ، مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيِّ، وَحُرِّ وَعَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ، وَكَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، وَعَاقِلٍ وَمَجْنُونٍ، إلَّا أَنَّ الْوَاجِدَ لَهُ إِذَا كَانَ عَبْدًا فَهُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور كما في سنن البيهقي (٤/ ١٥٦) بإسناده المذكور.

إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ عبد الله بن بشر الخثعمي، واسمه: جبلة بن حممة، له ترجمة في "الجرح والتعديل" و "التاريخ الكبير" تفرد بالرواية عنه عبد الله بن بشر ولم يوثقه معتبر.

وقد أخرجه البيهقي (٤/ ١٥٧)، وفي المعرفة (٥٠ ٨٤) من طريق علي بن حرب، عن سفيان به.

وأخرجه البخاري في "التاريخ" (٢/ ٢١٩)، مختصرًا من طريق زائدة، عن سفيان به. وسمى الرجل المبهم: (جبلة بن حممة).

 <sup>(</sup>۲) ضعیف: أخرجه أبو عبید (۸۷٤)، ومن طریقه ابن زنجویه (۱۲۷۹)، عن هشیم، قال أخبرنا مجالد به.

وإسناده ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ضعيف، وفيه انقطاع؛ لأنَّ الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب ﴿ لَهُنِّ اللهُ عنعنة هشيم بن بشير؛ فإنه مدلس.

لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ مَالٍ، فَأَشْبَهَ الإحْتِشَاشَ وَالإصْطِيَادَ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا مَلَكَهُ، وَعَلَيْهِ خُمْسُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ كَسْبِهِ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَهُوَ لَهُمَا، وَيُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَىٰ أَنَّ عَلَىٰ الذِّمِّيِّ فِي الرِّكَازِ يَجِدُهُ الْخُمْسَ. قَالَهُ مَالِكُ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، مِن أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ الْخُمْسُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ. وَحُكِي عَنْهُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ أَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ الرِّكَازَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا كَانَ الْوَاجِدُ لَهُ عَبْدًا، يُرْضَخُ لَهُ مِنْهُ، وَلَا يُعْطَاهُ كُلَّهُ.

وَلَنَا، عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْ الرَّكَازِ الْخُمُسُ». فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَىٰ وُجُوبِ الْخُمْسِ فِي كُلِّ رِكَازٍ يُوجَدُ، وَبِمَفْهُومِهِ عَلَىٰ أَنَّ بَاقِيَهُ لِوَاجِدِهِ مَنْ كَانَ، وَلِأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيهِ الْخُمْسُ عَلَىٰ مَنْ وَجَدَهُ وَبَاقِيه لِوَاجِدِهِ، كَالْغَنِيمَةِ، وَلِأَنَّهُ اكْتِسَابُ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيهِ الْخُمْسُ عَلَىٰ مَنْ وَجَدَهُ وَبَاقِيه لِوَاجِدِهِ، كَالْغَنِيمَةِ، وَلِأَنَّهُ اكْتِسَابُ مَالٍ، فَكَانَ لِمُكْتَسِبِهِ إِنْ كَانَ حُرًّا، أَوْ لِسَيِّدِهِ إِنْ كَانَ عَبْدًا، كَالِاحْتِشَاشِ، وَالإصْطِيَادِ. وَيَتَخَرَّجُ لَنَا أَنْ لَا يَجِبَ الْخُمْسُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، بِنَاءً عَلَىٰ قَوْلِنَا إِنَّهُ زَكَاةٌ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُ.

فَضْلُلُ [٢]: وَيَجُوزُ أَنْ يَتَولَّىٰ الْإِنْسَانُ تَفْرِقَةَ الْخُمْسِ بِنَفْسِهِ. وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، لِأَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ وَاجِدَ الْكَنْزِ بِتَفْرِقَتِهِ عَلَىٰ الْمَسَاكِينِ (١). قَالَهُ الْإِمَامُ الرَّأْيِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، لِأَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ وَاجِدَ الْكَنْزِ بِتَفْرِقَتِهِ عَلَىٰ الْمَسَاكِينِ (١). قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَلِأَنَّهُ أَدَّىٰ الْحَقَّ إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهِ، فَبَرِئَ مِنْهُ، كَمَا لَوْ فَرَّقَ الزَّكَاةَ، أَوْ أَدَّىٰ الدَّيْنَ إلَىٰ رَبِّهِ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ فَيْءٌ، فَلَمْ يَمْلِكُ تَفْرِقَتَهُ بِنَفْسِهِ، كَخُمْسِ رَبِّهِ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ فَيْءٌ، فَلَمْ يَمْلِكُ تَفْرِقَتَهُ بِنَفْسِهِ، كَخُمْسِ الْغَنِيمَةِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.

قَالَ: وَإِنْ فَعَلَ ضَمَّنَهُ الْإِمَامُ. قَالَ الْقَاضِي: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ رَدُّ خَمْسِ الرِّكَازِ علىٰ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في الفصل قبل هذا.



واجده؛ لِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ، فَلَمْ يَجُزْ رَدُّهُ عَلَىٰ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، كَالزَّكَاةِ، وَخُمْسِ الْغَنِيمَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَىٰ وَاجِدِهِ (١)، وَلِأَنَّهُ فَيْءٌ، فَجَازَ رَدُّهُ أَوْ رَدُّ بَعْضِهِ عَلَىٰ وَاجِدِهِ، كَخَرَاجِ الْأَرْضِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةُ [٤٥٤]: قَالَ: (وَإِذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أَوْ مِنْ الْوَرِقِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ مِنْ الزِّئْبَقِ وَالرَّصَاصِ وَالصَّفْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْأَرْضِ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ وَقْتِهِ).

اشْتِقَاقُ الْمَعْدِنِ مِنْ عَدَنَ بِالْمَكَانِ، يَعْدِنُ: إِذَا أَقَامَ بِهِ. وَمِنْهُ سُمِّيَتْ جَنَّةَ عَدْنٍ، لِأَنَّهَا دَارُ إِقَامَةٍ

وَخُلُودٍ. قَالَ أَحْمَدُ: الْمَعَادِنُ: هِيَ الَّتِي تُسْتَنْبَطُ، لَيْسَ هُوَ شَيْءٌ دُفِنَ.

وَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُصُولٍ أَرْبَعَةٍ:

أَحَدُهَا، فِي صِفَةِ الْمَعْدِنِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ. وَهُو كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ الْحَدِيدِ، الْأَرْضِ، مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ قِيمَةُ، كَالَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ وَنَحْوِهِ مِنْ الْحَدِيدِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالنَّرَجِ، وَالْكُحْلِ، وَالزَّاجِ (٢). وَالزِّرْنِيخِ (٣)، وَالْمَعْرَةِ (٤). وَالزَّاجِ (٢). وَالزِّرْنِيخِ (٣)، وَالْمَعْرَةِ (٤). وَكَذَلِكَ الْمَعَادِنُ الْجَارِيَةُ، كَالْقَارِ، وَالنَّفْطِ، وَالْكِبْرِيتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ إِلَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ: ﷺ «لا

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في الفصل قبل هذا.

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب: والزاج: معروف؛ الليث: الزاج، يقال له: الشب اليماني، وهو من الأدوية، وهو من أخلاط الحبر

<sup>(</sup>٣) في القاموس المحيط: الزِّرْنِيخُ، بالكسر: حَجَرٌ م، أَبْيَضُ وأحمرُ وأصفرُ. اه وفي المعجم الوسيط: عنصر شَبيه بالفلزات لَهُ بريق الصلب ولونه ومركباته سامة يستخدم في الطِّبِّ وَفِي قتل الحشرات.

<sup>(</sup>٤) في تهذيب اللغة: قَالَ اللَّيْث: المَغْرَةُ: الطين الْأَحْمَر.

زَكَاةَ فِي حَجَرٍ»(١). وَلِأَنَّهُ مَالُ مُقَوَّمٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَرْضِ، أَشْبَهَ الطِّينَ الْأَحْمَر.

وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ، فِي إحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَنْطَبِعُ، كَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ، دُونَ غَيْرِهِ.

وَلَنَا، عُمُومُ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وَلِأَنَّهُ مَعْدِنُ، فَتَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ كَالْأَثْمَانِ، وَلِأَنَّهُ مَالُ لَوْ غَنِمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ خُمْسُهُ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ وَتَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ كَالْأَثْمَانِ، وَلِأَنَّهُ مَالُ لَوْ غَنِمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ خُمْسُهُ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنٍ وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ كَالذَّهَبِ. وَأَمَّا الطِّينُ فَلَيْسَ بِمَعْدِنٍ؛ لِأَنَّهُ تُرَابٌ. وَالْمَعْدِنُ: مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

الْفَصْلُ الثَّانِي، فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ وَصِفَتِه، وَقَدْرُ الْوَاجِبِ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ. وَصِفَتُهُ أَنَّهُ وَكَاةٌ. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْوَاجِبُ فِيهِ الْخُمْسُ، وَهُو فَيْءٌ. وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُو زَكَاةٌ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِهِ كَالْمَدْهَبَيْنِ. فَيْءٌ. وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُو زَكَاةٌ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِهِ كَالْمَدْهَبَيْنِ. وَاحْتَجَ مِنْ أَوْجَبَ الْخُمْسَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «مَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، وَلا فِي قَرْيَةٍ وَاحْتَجَ مِنْ أَوْجَبَ الْخُمْسُ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالْجُوزَجَانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: هَا كَانَ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».

وَرَوَىٰ سَعِيدٌ، وَالْجُوزَجَانِيُّ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) ضعيف منكر: أخرجه ابن عدي (٥/ ١٦٨١)، ومن طريقه البيهقي (١٤٦/٤)، من طريق بقية، عن عمر بن أبي عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا إسناد ضعيف منكر؛ لأن عمر بن أبي عمرو مجهول ليس بمعروف وروى المنكرات عن الثقات، وروايات بقية عن المجهولين واهية.

وذكر البيهقي أنَّ الحديث قد رواه عن عمرو بن شعيب أيضًا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، ومحمد بن عبيدالله العرزمي.

قلت: وكل منهما متروك لا يصلح للمتابعة، وقد أنكر الحديث ابن عدي، وضعفه البيهقي.

<sup>(</sup>٢) حسن: تقدم تخريجه قريبًا في المسألة [٥٣].



أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرِّكَازُ هُوَ الذَّهَبُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ الْأَرْضِ ((). وَفِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الْمَخْلُوقَانِ فِي الأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ((). وَهَذَا نَصُّ. وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ عَلَيْكُ ، أَنَّهُ قَالَ: «وَفِي السُّيُوبِ الْخُمْسُ (()".

قَالَ: وَالسُّيُوبُ عُرُوقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الَّتِي تَحْتَ الْأَرْضِ. وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَام، أَشْبَهَ الرِّكَازَ.

وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ فِي نَاحِيَةِ الْفُرْعِ (١٤)، عُلَمَائِهِمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ فِي نَاحِيَةِ الْفُرْعِ (١٤)، قَالَ: «فَتِلْكَ الْمُعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ». وَقَدْ أَسْنَدَهُ كَثِيرُ بن عَبْد اللهِ بْنِ عمرو بن عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٥). وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ

(١) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٥٢)، من طريق عبد الله بن سعيد به.

وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن عبد الله بن سعيد متروك، حكم عليه بذلك غير واحد من الحفاظ.

(٢) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٥٢)، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن جده
 عن أبي هريرة به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأنَّ عبد الله بن سعيد متروك.

- (٣) ذكره ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٤٣٢)، فقال: وفي كتابه لوائل بن حجر: "وفي السيوب الخمس". السيوب:الركاز. قال أبو عبيد: ولا أراه أُخذ إلا من السَّيب وهو العطاء. اهـ قلت: ولم أجد له سندًا.
- (٤) ضعيف: أخرجه مالك (١/ ٢٤٨)، ومن طريقه أبو عبيد (٨٦٣)، وأبو داود (٣٠٦١)، والبيهقي (٤/ ١٥٢)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم... فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه من لم يُسَمَّ، وهو مع ذلك مرسل.

قال الشافعي ﴿ يَكُنُ السِّ هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ فيه. اهـ من "السنن الكبرى" (٤/ ١٥٢).

(٥) ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود (٣٠٦٢)، (٣٠٦٣)، وأحمد (١/٣٠٦)، والبيهقي (٦/ ١٤٥)، من

الْمُزَنِيّ، ﴿أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ أَخُذَ مِنْهُ زَكَاةَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ» ('). قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: الْقَبَلِيَّةُ بِلَادٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْحِجَازِ. وَلِأَنَّهُ حَقُّ يَحْرُمُ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، فَكَانَ زَكَاةً، كَالْوَاجِبِ فِي الْأَثْمَانِ الَّتِي كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ. وَحَدِيثُهُمْ الْأَوَّلُ لَا يَتَنَاوَلُ مَحَلَّ النِّرَاعِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ إِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ. وَحَدِيثُهُمْ الْأَوَّلُ لَا يَتَنَاوَلُ مَحَلَّ النِّرَاعِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ إِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي جَوَابِ سُؤَالِهِ عَنْ اللَّقَطَةِ، وَهَذَا لَيْسَ بِلْقَطَةٍ، وَلَا يَتَنَاوَلُ اسْمَهَا، فَلَا يَكُونُ مُتنَاوِلًا لِمَحَلِّ النِّرَاعِ. وَالْحَدِيثُ اللَّالَيْقِ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُو ضَعِيفٌ. وَسَائِرُ أَحَادِيثِهِمْ لَا يُعْرَفُ وَالْحَدِيثُ اللَّالَيْ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُو ضَعِيفٌ. وَسَائِرُ أَحَادِيثِهِمْ لَا يُعْرَفُ وَالْحَدِيثُ اللَّالِي يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُو ضَعِيفٌ. وَسَائِرُ أَحَادِيثِهِمْ لَا يُعْرَفُ وَالْحَدِيثُ اللَّالِمِ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ وَهُو الْمُسَمَّىٰ بِالرِّكَازِ. وَالسُّيُوبُ: هُوَ الرِّكَازُ، لِأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ السَّيْبِ، وَهُو الْعَطَاءُ الْجَزِيلُ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ، فِي نِصَابِ الْمَعْدن وَهُو مَا يَبْلُغُ مِنْ الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَمِنْ الْفَصْلُ الثَّالِثِ، فِي نِصَابِ الْمَعْدن وَهُو مَا يَبْلُغُ مِنْ الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَمِنْ الْفَضَّةِ مِائَتَيْ دِرْهَم، أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ الْفَضَّةِ مِائَتَيْ دِرْهَم، أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ نِصَابٍ، بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ رِكَازُ؛ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْخُمْسَ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ نِصَابٍ، بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ رِكَازُ؛ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ النَّي احْتَجُوا بِهَا عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُعْتَبُرُ لَهُ حَوْلُ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ نِصَابٌ كَالرِّكَازِ.

وَلَنَا، عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْكِلِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (٢). وَقَوْلِهِ: «لَيْسَ فِي

طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، عن كثير بن عبد الله به.

ت الله أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد مولى بني الديل، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي على مثله. أبو أويس فيه ضعف من قبل حفظه، وكثير بن عبد الله متروك، بل قد كذب.

والوجه الثاني عن ابن عباس يخشىٰ أن لا يكون محفوظًا بسبب ضعف حفظ أبي أويس.

وللحديث طريق أخرى موصولة وهي الآتيه بعدها.

(١) ضعيف: أخرجه الحاكم (٣/ ٥١٧)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٥٢)، من طريق نعيم بن حماد، عن الدراوردي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ نعيم بن حماد فيه ضعف، والحارث بن بلال مجهول لا يعرف.

وله إسناد آخر عند الطبراني (١١٤١)، وفي إسناده محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك.

(٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، ومسلم برقم (٩٧٩)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله على المخاري رضي الله عن أبي المعاد المدري رضي الله والمعاد المعاد المعاد

وأخرجه مسلم (٩٨٠)، عن جابر رَضِيَّهُهُ.



تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ((). وَقَوْلِهِ عَلَيْكُ : «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا» (٢). وَقَدْ بَيَّنَا أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرِكَازٍ، وَأَنَّهُ مُفَارِقٌ لِلرِّكَازِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الرِّكَازَ مَالُ كَافِرٍ أُخِذَ فِي الْإِسْلَام، فَأَشْبَهَ الْغَنيِمَةَ.

وَهَذَا وَجَبُ مُوَاسَاةً وَشُكْرًا لِنِعْمَةِ الْغِنَى، فَاعْتُبِرَ لَهُ النِّصَابُ كَسَائِرِ الزَّكُواتِ. وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبُرُ لَهُ الْحَوْلُ؛ لِحُصُولِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةٍ، فَأَشْبَهَ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُعْتَبُرُ لَمُ الْحَوْلُ؛ لِحُصُولِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ دُفْعَاتٍ، لَا يُتُركُ الْعَمَلُ بَيْنَهُنَّ تَرْكَ إِهْمَالٍ، فَإِنْ خَرَجَ دُونَ النِّصَابِ، ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلُ مُهْمِلًا لَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَ دُونَ النِّصَابِ، فَلَا زَكَاةً فِيهِمَا وَإِنْ بَلَغَا النِّصَابِ، فَلَا زَكَاةً فِيهِمَا وَإِنْ بَلَغَا بِمَجْمُوعِهِمَا نِصَابًا. وَإِنْ بَلَغَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا دُونَ الْآخَرِ، زَكَّى النَّصَاب، وَلَا زَكَاةً فِي الْآخَرِ. وَمَا زَادَ عَلَىٰ النِّصَابِ بِحِسَابِهِ.

فَأَمَّا تَرْكُ الْعَمَلِ لَيْلًا، أَوْ لِلِاسْتِرَاحَةِ، أَوْ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ لِإِصْلَاحِ الْأَدَاةِ، أَوْ إِبَاقِ عَبِيدٍ أُونَحْوِهِ، فَلَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْعَمَلِ، وَيُضَمُّ مَا خَرَجَ فِي الْعَمَلَيْنِ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعَمَلِ، فَخَرَجَ بَيْنَ الْمَعْدِنَيْنِ تُرَابُ، لَا شَيْءَ فِيهِ. وَإِنْ اشْتَمَلَ الْمَعْدِنُ عَلَىٰ أَجْنَاسٍ، كَمَعْدِنٍ فِيهِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ.

فَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَأَنَّهُ يُعْتَبُرُ النِّصَابُ فِي الْجِنْسِ بِانْفِرَادِهِ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَاسُ، فَلَا يَكْمُلُ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، كَغَيْرِ النَّصَابُ فِي الْجِنْسِ بِانْفِرَادِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْهُ إِنْ كَانَ الْمَعْدِنُ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ فَفِي ضَمِّ الْمَعْدِنِ. وَالصَّوَابُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَعْدِنُ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ فَفِي ضَمِّ أَحَدِهِمَا إِلَىٰ الْآخِرِ فِي غَيْرِ أَحَدِهِمَا إِلَىٰ الْآخِرِ فِي غَيْرِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَىٰ الْآخِرِ فِي غَيْرِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، لِأَنَّ الْمَعْدِنِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَجْنَاسُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي قِيمَتِهَا، وَالْقِيمَةُ وَاحِدَةٌ، فَأَشْبَهَتْ عُرُوضَ التِّجَارَةِ.

وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَحَدُ النَّقْدَيْنِ، وَجِنْسٌ آخَرُ، ضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ، كَمَا تُضَمُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) حسن بطرقه: تقدم تخريجه في المسألة [٤٤٧].

الْعُرُوضِ إِلَىٰ الْأَثْمَانِ. وَإِنْ اسْتَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ مَعْدِنَيْنِ، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ رَجُلٍ وَالْحِدِ، فَأَشْبَهَ الزَّرْعَ فِي مَكَانَيْنِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعِ، فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ حِينَ يَتَنَاوَلُهُ وَيَكْمُلُ نِصَابُهُ، وَلَا يُعْتَبُرُ لَهُ حَوْلُ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي.

وَقَالَ إِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا شَيْءَ فِي الْمَعْدِنِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»(١).

وَلَنَا، أَنَّهُ مَالُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَرْضِ، فَلَا يُعْتَبُرُ فِي وُجُوبِ حَقِّهِ حَوْلُ، كَالزروعِ وَالثَّمَارِ وَالرِّكَازِ، وَلِأَنَّ الْحَوْلَ إِنَّمَا يُعْتَبُرُ فِي غَيْرِ هَذَا لِتَكْمِيلِ النَّمَاءِ، وَهذا يَتَكَامَلُ نَمَاؤُهُ دُفْعَةً وَالرِّكَازِ، وَلِأَنَّ الْحَوْلَ إِنَّمَا يُعْتَبُرُ فِي غَيْرِ هَذَا لِتَكْمِيلِ النَّمَاءِ، وَهذا يَتَكَامَلُ نَمَاؤُهُ دُفْعَةً وَالرَّمَ مَحَلُّ وَالرَّمَ مَعْتَلُ لَهُ حَوْلُ كَالزُّرُوعِ، وَالْخَبَرُ مَخْصُوصُ بِالزَّرْعِ وَالشَّمَرِ، فَيُخَصُّ مَحَلُّ النِّزَاعِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَبْكِهِ، وَتَصْفِيتِهِ، كَعُشْرِ النِّزَاعِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَبْكِهِ، وَتَصْفِيتِهِ، كَعُشْرِ الْنَزَاعِ بِالْقِيَا، أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ اللَّهَا.

وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِ الْمَقْبُوضِ قَوْلُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، فَإِنْ صَفَّاهُ الْآخِذُ، فَكَانَ قَدْرَ النَّكَاةِ، أَجْزَأَ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىٰ الْمُخْرِجِ. الزَّكَاةِ، أَجْزَأَ، وَإِنْ زَادَ رَدَّ الزِّيَادَةَ، إلَّا أَنْ يَسْمَحَ لَهُ الْمُخْرِجُ. وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىٰ الْمُخْرِجِ. وَمَا أَنْفَقَهُ الْآخِذُ عَلَىٰ تَصْفِيَتِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ، لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَىٰ الْمَالِكِ وَلَا يَحْتَسِبُ الْمَالِكُ مَا أَنْفَقَهُ عَلَىٰ الْمَعْدِنِ فِي اسْتِخْرَاجِهِ مِنْ الْمَعْدِنِ، وَلَا فِي تَصْفِيَتِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَلْزَمُهُ الْمُؤْنَةُ مِنْ حَقِّهِ. وَشَبَّهَهُ بِالْغَنِيمَةِ، وَبَنَاهُ عَلَىٰ أَصْلِهِ فِي أَنَّ هَذَا رِكَازٌ فِيهِ الْخُمْسُ. وَقَدْ مَضَىٰ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذَا زَكَاةٌ، فَلَا يُحْتَسَبُ بِهُوْنَةِ اسْتِخْرَاجِهِ وتَصْفِيَتِهِ كَالْحَبِّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ احْتَسَبَ بِهِ، كَمَا يَحْتَسِبُ بِهَا أَنْفَقَ عَلَىٰ الزَّرْع.

فَضَّلْلُ [١]: وَلَا زَكَاةً فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ الْبَحْرِ، كَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في المسألة [١٩].



فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (1). وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءُ، وَمَالِكُ، وَالتَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَة، وَمُحَمَّدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةُ أُخْرَىٰ، أَنَّ فِيهِ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَة، وَمُحَمَّدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عَبَيْدٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةُ أُخْرَىٰ، أَنَّ فِيهِ النَّوْكَاةَ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مَعْدِنٍ، فَأَشْبَهَ الْخَارِجَ مِنْ مَعْدِنِ الْبَرِّ. وَيُحْكَىٰ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمْسَ. وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ. وَزَادَ الزُّهْرِيُّ فِي اللَّوْلُؤِ يُعْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ.

وَلَنَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَلْقَاهُ الْبَحْرُ. وَعَنْ جَابِرٍ نَحُوهُ. رَوَاهُمَا أَبُو عُبَيْدٍ (٢). وَلِأَنَّهُ قَدْ كَانَ يَخْرُجُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخُلفَائِهِ، فَلَمْ يَأْتِ فِيهِ سُنَّةٌ عَنْهُ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ خُلفَائِهِ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ يَأْتِ فِيهِ سُنَّةٌ عَنْهُ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ خُلفَائِهِ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ يَطِيحُ قِيَاسُهُ عَلَىٰ مَعْدِنِ الْبَرِّ؛ لِأَنَّ الْعَنْبَرَ إِنَّمَا يُلْقِيهِ الْبَحْرُ، فَيُوجَدُ مُلْقًىٰ فِي الْبَرِّ عَلَىٰ الْلَرِّ عَلَىٰ الْبَرِّ عَلَىٰ الْبَرِّ عَلَىٰ الْلَرِّ عَلَىٰ الْلَهُ عَلَىٰ مَعْدِنِ الْبَرِّ؛ لِأَنَّ الْعَنْبَرَ إِنَّمَا يُلْقِيهِ الْبَحْرُ، فَيُوجَدُ مُلْقَىٰ فِي الْبَرِّ عَلَىٰ الْلَهُ عَلَىٰ مَعْدِنِ الْبَرِّ؛ لِأَنَّ الْعَنْبَرَ إِنَّمَا يُلْقِيهِ الْبَحْرُ، فَيُوجَدُ مُلْقَىٰ فِي الْبَرِّ عَلَىٰ الْلَرِّ مِنْ غَيْرِ عَمْ الْمَنِّ وَالزَّنْجَبِيلِ، وَغَيْرِهِمَا. اللَّالَةُ وَذَةَ مِنْ الْبَرِّ، مِن الْمَنِّ وَالزَّنْجَبِيلِ، وَغَيْرِهِمَا.

وَأَمَّا السَّمَكُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ بِحَالٍ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَافَّةً، إِلَّا شَيْءٌ روي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْهُ. وَقَالَ: لَيْسَ النَّاسُ عَلَىٰ هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ

<sup>(</sup>١) صحيح: سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أثر ابن عباس: صحيح: علقه البخاري في صحيحة بصيغه الجزم [ باب (٦٥)، من كتاب الزكاة ]. وقد أخرجه أبو عبيد (٨٨٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢)، وعبد الرزاق (٤/ ٦٥)، والشافعي كما في المسند (٦٣)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٤٦)، من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أذينة، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح، وأذينة هو أبو العالية البرَّاء، وثقة أبو زرعة.

**أثر جابر: ضعيف:** أخرجه أبو عبيد (٨٨٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٣)، وابن زنجويه (١٢٨٩)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل المديني، عن أبي الزبير، عن جابر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل، وهو ابن مجمع الأنصاري. وفيه كذلك عنعنة أبي الزبير.

كَصَيْدِ الْبَرِّ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ وَلَا إِجْمَاعَ عَلَىٰ الْوُجُوبِ فِيهِ، وَلَا يَصِتُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِهَا فِيهِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَالْمَعَادِنُ الْجَامِدَةُ تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، فَهِيَ كَالتُّرَابِ وَالْأَحْجَارِ الثَّابِتَةِ، بِخِلَافِ الرِّكَازِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا. وَقَدْ رَوَى أَبُو عُيَدٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ بِلَالِ بْنِ الْمُؤْرِقِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا. وَقَدْ رَوَى أَبُو عُيَدٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ، قَالَ: ﴿ الْقَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا أَرْضَ كَذَا، مِنْ مَكَانِ كَذَا إلَىٰ كَذَا، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ جَبَلِ أَوْ مَعْدِنٍ. قَالَ: فَبَاعَ بَنُو بِلَالٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْضًا، فَخَرَجَ فِيهَا مَعْدِنَانِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا لِعْنَاكَ أَرْضَ حَرْثٍ، وَلَمْ نَبِعْكَ الْمَعْدِنَ. وَجَاءُوا بِكِتَابِ الْقَطِيعَةِ الَّتِي مَعْدِنَانِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا لَكُ أَرْضَ حَرْثٍ، وَلَمْ نَبِعْكَ الْمَعْدِنَ. وَجَاءُوا بِكِتَابِ الْقَطِيعَةِ الَّتِي مَعْدِنَانِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا مُعْدِنِ فِي عَرِيدَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يَمْسَحُهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ لَقَعْمِهِ أَلِي النَّهُ عَلَىٰ عَيْنَهُ، وَقَالَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّمَا مِعْنَاكَ أَرْضَ حَرْثٍ، وَلَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا، فَقَاصِهِمْ بِالنَّفَقَةِ، وَرُدَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْفَضْلَ (اللهِ عَلَى هَذَا مَا يَجِدُهُ فِي مِلْكٍ أَوْ فِي مَواتٍ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، فَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ إلَىٰ مَا السَّابِقُ أَوْلَىٰ بِهِ مَا دَامَ يَعْمَلُ، فَإِذَا تَرَكَهُ جَازَ لِغَيْرِهِ الْعَمَلُ فِيهِ. وَمَا يَجِدُهُ فِي مَمْلُوكٍ يَعْرِفُ مَالِكَهُ، فَهُو لِمَالِكِ الْمَكَانِ.

فَأَمَّا الْمَعَادِنُ الْجَارِيَةُ، فَهِيَ مُبَاحَةٌ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ. إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ بغير إِذْنِهِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا: تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ نَمَائِهَا وَتَوَابِعِهَا، فَكَانَتْ لِمَالِكِ الْأَرْضِ، كَفُرُوعِ الشَّجَرِ الْمَمْلُوكِ وَثَمَرَتِهِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَيَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الْمَعْدِنِ وَالصَّاغَةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ بِجِنْسِهِ إِنْ كَانَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ الرِّبَا. وَالزَّكَاةُ عَلَىٰ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ فِي يَدِهِ،

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أبو عبيد (٨٦٦): حدثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن أبي مكين، عن أبي عكرمة مولىٰ بلال بن الحارث المزني قال: فذكره.

إسناده ضعيف؛ محمد بن كثير وهو المصيصي الصنعاني ضعيف، وأبو عكرمة غير معروف، وأما أبو مكين فهو نوح بن ربيعة وهو ثقة.

فهو كَمَا لَوْ بَاعَ النَّمَرَةَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ اشْتَرَىٰ تُرَابَ مَعْدِنٍ بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ثَمَنَ أَلْفِ شَاةٍ. فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: الْمُزَنِيِّ اشْتَرَىٰ تُوَالَ: لَا أَفْعَلُ. فَقَالَ: لَا آفِعَلُ لَآتِيَنَّ عَلِيًّا فَلأَثِينَّ عَلَيْكَ – يَعْنِي أَسْعَىٰ بِكَ – فَأَتَىٰ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَارِثِ أَصَابَ مَعْدِنًا. فَأَتَاهُ عَلِيُّ. فَقَالَ: أَيْنَ الرِّكَازُ اللَّكَازُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَارِثِ أَصَابَ مَعْدِنًا. فَأَتَاهُ عَلِيُّ. فَقَالَ: أَيْنَ الرِّكَازُ اللَّكَازُ اللَّذِي أَصَبْت؟ فَقَالَ مَا أَصَبْت رِكَازًا، إِنَّمَا أَصَابَهُ هَذَا، فَاشْتَرَيْتِه مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِع. فَقَالَ اللَّذِي أَصَبْت؟ فَقَالَ مَا أَصَبْت رِكَازًا، إِنَّمَا أَصَابَهُ هَذَا، فَاشْتَرَيْتِه مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِع. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ مَا أَرَىٰ الْخُمْسَ إِلَّا عَلَيْكَ. قَالَ: فَخَمَّسَ الْمِائَةَ شَاةٍ أَنْ الرَّكَاةُ إِنَّ لَمْ عَلِيْ الْمَعْدِنِ، لَا زَكَاةُ الشَّمَنِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَعَلَّقَتْ بِعَيْنِ الْمَعْدِنِ، أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ زَكَاةُ الشَّمَنِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَعَلَّقَتْ بِعَيْنِ الْمَعْدِنِ، أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَلَا الْمَعْدِنِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ السَّائِمَةَ بَعْدَ حَوْلِهَا، أَوْ الزَّرْعَ أَوْ الثَّمَرَةَ بَعْدَ بُدُو صَلَاحِهَا.

فَضْلُلْ [٤]: وَمِنْ أَجَرَ دَارِهِ، فَقَبَضَ كِرَاهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يُزَكِّيه إِذَا اسْتَفَادَهُ. وَالصَّحِيحُ الْأُوَّلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: (لا زَكَاة فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (٢). وَلِأَنَّهُ مَالُ مُسْتَفَادٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، فَأَشْبَه ثَمَنَ الْمَبِيعِ. فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (٢). وَلِأَنَّهُ مَالُ مُسْتَفَادٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، فَأَشْبَه ثَمَنَ الْمَبِيعِ. وَكَلَامُ أَحْمَدَ، فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ، مَحْمُولُ عَلَىٰ مَنْ أَجَرَ دَارِهِ سَنَةً، وَقَبَضَ أُجْرَتَهَا فِي وَكَلَامُ أَحْمَدَ، فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ، مَحْمُولُ عَلَىٰ مَنْ أَجَرَ دَارِهِ سَنَةً، وَقَبَضَ أُجْرَتَهَا فِي آخِرِهَا، فَأَوْ جَبَ عَلَيْهَا زَكَاتَهَا، لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ، فَصَارَتْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، إِذَا تَجِرِهَا، فَأَوْ جَبَ عَلَيْهَا زَكَاتَهَا، لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ، فَصَارَتْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، إِذَا وَبَضَهَا بَعْدَ حَوْلٍ زَكَاهَا حِينَ يَقْبِضُهَا، فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَىٰ مُقَيَّدِهِ.



<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أبو عبيد (٨٧١)، وكذلك ابن زنجويه (١٢٧١)، (١٢٧٢)، من طريق سماك بن حرب، عن الحارث بن أبي الحارث الأزدي أن أباه أتىٰ عليًا فذكره.

إسناده ضعيف؛ لأن الحارث بن أبي الحارث مجهول؛ فقد تفرد بالرواية عنه سماك، ولم يوثقه معتبر.

<sup>(</sup>٢) صح موقوفًا: تقدم تخريجه في المسألة [٩١٤].



# باب زكاة التّجارة

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التِّجَارَةُ الزَّكَاةَ، إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِهِ، وَابْنِ عَبَّاسِ (١). وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ، وَالْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَطَاوُسٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّوْعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَدَاوُد، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا اللَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ»(٢).

(١) أثر عمر: حسن: سيأتي لفظه وتخريجه.

أثر ابن عمر: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣)، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا عَرَض في تجارة فإن فيه زكاة.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد في "سؤالات عبد الله" (٦١٢)، والبيهقي (٤/١٤٧)، وابن زنجويه (١٦٨٨)، من طريق عبيد الله العمري به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٧)، عن ابن جريج قال: أخبرني موسىٰ بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان مما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بزِّ يدار لتجارة، الزكاة كل عام.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

#### أثر ابن عباس: لا بأس به.

أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١١٨٣)، حدثنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا حبيبًا فإنه لا بأس به.

(٢) صحيح لغيره: تقدم تخريجه في المسألة [٤١٤] الفصل رقم [١].

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ»(١). وَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهُ» (١). قَالَهُ بِالزَّايِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ، وَثَبَتَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهِ. وَعَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ بِالزَّايِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَلَيهِ، قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ، فَقَالَ: أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقُلْت: مَا لِي مَالُ إِلَا جِعَابُ حَمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ، فَقَالَ: أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقُلْت: مَا لِي مَالُ إِلَا جِعَابُ

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۵٦٢)، وكذلك الدارقطني (۱۲۸/۲)، والبيهقي (۱٤٦/٤-١٤٧)، من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب.

وهذا إسناد ضعيف، فإن جعفرًا مجهول الحال، وخبيبًا وسليمان مجهولا عين.

(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۰۰)، من طريق موسى بن عبيدة الربذي، حدثني عمران بن
 أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر.

وهذا إسناد ضعيف جدًا، من أجل موسىٰ بن عبيدة؛ فإنه شديد الضعف.

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٨٨)، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن عمران بن أبي أنس به.

فظاهرهذا الإسناد أنَّ سعيدًا تابع موسىٰ بن عبيدة، وليس كذلك، وإنما رواه عن موسىٰ بن عبيدة، وسقط من إسناد الحاكم؛ فقد رواه الدارقطني (٢/ ١٠١)، والبيهقي (٤/ ١٤٧)، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن موسىٰ بن عبيدة، عن عمران به.

وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني (٢/ ١٠٢)، والحاكم (١/ ٣٨٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٧)، من طريق ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس به.

وهذا إسناد ضعيف معلول، فقد رواه أيضًا الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٣٠٧- ٣٠٨)، ثم قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، يقول: حدثت عن عمران بن أبي أنس. اهـ

قلت: وهو كذلك في «مسند أحمد» (٥/ ١٧٩)، من طريق ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس بلغه عنه... فذكره.

قلت: فيحتمل أن يكون قد سقط من إسناده موسى بن عبيدة؛ فإنَّ الحديث معروف به والله أعلم.



وَأَدْمٌ. فَقَالَ: قَوِّمْهَا ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ (١).

وَهَذِهِ قِصَّةٌ يَشْتَهِرُ مِثْلُهَا وَلَمْ تُنْكَرْ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا. وَخَبَرُهُمْ الْمُرَادُ بِهِ زَكَاةُ الْعَيْنِ، لَا زَكَاةُ الْقِيمَةِ، بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا، عَلَىٰ أَنَّ خَبَرَهُمْ عَامٌّ وحديثنا خَاصٌ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ.

## مَسْأَلَةٌ [٤٥٥]: قَالَ: (وَالْعُرُوضُ إِذَا كَانَتْ لِتِجَارَةٍ قَوَّمَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحُوْلُ، وَزَكَّاهَا).

الْعُرُوض: جَمْعُ عَرْضٍ. وَهُو غَيْرُ الْأَثْمَانِ مِنْ الْمَالِ، عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، مِنْ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ وَسَائِرِ الْمَالِ. فَمِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ، فَحَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، وَهُو زِصَابٌ، قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ، وَهُو رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي اعْتِبَارِ الْحَوْلِ. وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ (لا زَكَاةَ فِي مَالٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي اعْتِبَارِ الْحَوْلِ. وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ (لا زَكَاةَ فِي مَالٍ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَبِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ قَوْلُ مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَبِهَذَا قَالَ

(۱) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في "مسائل عبد الله" (٦١١)، وأبو عبيد (١١٧٩)، وكذلك عبد الرزاق (٩٦/٤)، وابن أبي شيبة (٣/١٨٣)، وابن زنجويه (١٦٨٧)، والبيهقي (٤/ ١٤٧)، من طريق عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ،عن أبي عمرو بن حماس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن أبا عمرو بن حماس مجهول الحال، وأباه مجهول.

وقد جاءت آثار عن عمر تؤيد أنه يقول بزكاة عروض التجارة وتقوي الأثر المتقدم:

أحدها: ما رواه أبو عبيد (١١٧٨)، وابن زنجويه (١٦٨٦)، عن أحمد بن خالد الوهبي، قال حدثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: «كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب».

إسناده حسن، لو كان سلم من عنعنة ابن إسحاق.

ثانيها: ما أخرجه أبوعبيد (١٦٥٧)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني، عن الشعبي، عن زياد بن حدير، قال: «أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين».

إسناده صحيح، رجاله ثقات، والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.

(٢) ضعيف مرفوعًا، وصح موقوفًا: تقدم تخريجه في المسألة [٩١٤].



الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ مَالِكُ: لَا يُزَكِّيه إِلَّا لِحَوْلٍ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَبَّرًا؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ الْمَالُ عَيْنًا فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَالْحَوْلِ الْأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَوَّلِهِ عَيْنًا.

وَلَنَا، أَنَّهُ مَالٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، لَمْ يَنْقُصْ عَنْ النِّصَابِ، وَلَمْ تَبَدَّلْ صِفَتُهُ، فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي، كَمَا لَوْ نَقَصَ فِي أَوَّلِهِ. وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَفَتُهُ، فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي، كَمَا لَوْ نَقَصَ فِي أَوَّلِهِ. وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَصِفَتُهُ، فَوَجَبُ الزَّكَاةُ فِيهِ. وَإِذَا اشْتَرَىٰ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ، بِعَرْضٍ لِلْقُنْيَةِ، جَرَىٰ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ اشْتَرَاهُ.

فَضَّلُلُ [1]: وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ قِيمَةِ الْعُرُوضِ دُونَ عَيْنِهَا. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ فِي الآخَرَ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ عَيْنِهَا. وَبَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ عَيْنِهَا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. لِأَنَّهَا مَالُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَجَازَ إِخْرَاجُهَا مِنْ عَيْنِهِ، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.

وَلَنَا أَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرُ بِالْقِيمَةِ؛ فَكَانَتْ الزَّكَاةُ مِنْهَا كَالْعَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمَالِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ فِي قِيمَتِهِ.

فَضْلُ [٧]: وَلا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ؛ أَحِدِهِمَا أَنْ يَمْلِكَهُ بِفِعْلِهِ، كَالْبَيْعِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْخُلْعِ، وَقَبُولِ الْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْغَنِيمَةِ، وَاكْتِسَابِ الْمُبَاحَاتِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الزَّكَاةِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ، كَالسَّوْم. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا لَا يَمْلِكَهُ بِعِوضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوضٍ. ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ، أَنْ يَمْلِكَهُ بِعوضٍ وَذَكَرَ القاضِي أَنَّهُ لا تَصِيرُ للتِّجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَمْلِكُهُ بِعوضٍ، فإنْ مَلِكَهُ بِعوضٍ كَالهِبَةِ وَالاحْتِشاشِ وَالغَنِيمَةِ لَمْ تَصْر للتِّجَارَةِ لأَنَّهُ لَم يَمْلِكُهُ بِعوضٍ مَلكَهُ بِعوضٍ الْمَهْرَوثِ فَإِنْ أَنْ يَنُويَ عِنْدَ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَ عِنْدَ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَنُو عَالَى وَالْهُ بَعْدِ فِي عِنْدَ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ تَمَلُّكِهِ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَوْفِي الْفَعْلِ التَّجَارَةِ وَإِنْ نَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَإِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ، وَقَصَدَ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ نَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَإِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ، وَقَصَدَ أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ وَلَا النَّهُ بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ، كَمَا لَوْ نَوَى الْعَوْلِ الْفِعْلِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ الْعَرْضَ يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ؛ لِقَوْلِ سَمُرَةَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» (١). ، وبالنية يصير مُعدًا للبيعِ فَعَلَىٰ هَذَا لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَمْلِكَهُ بِفِعْلِهِ، وَلَا أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَته عِوَضٌ، بَلْ مَتَىٰ نَوَىٰ بِهِ التِّجَارَةَ صَارَ لِلتِّجَارَةِ.

# مَسْأَلَةٌ [٤٥٦]: قَالَ: (وَمَنْ كَانَتْ لَهُ سِلْعَةٌ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا، وَقِيمَتُهَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُوْلُ، مِنْ يَوْمِ سَاوَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ الْحَوْلُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ، وَلَا يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ نِصَابًا، فَلَوْ مَلَكَ سِلْعَةً قِيمَتُهَا دُونَ النِّصَابِ، فَمَضَىٰ نِصْفُ حَوْلٍ وَهِيَ كَذَلِكَ، ثُمَّ زَادَتْ قِيمَتها بِالنَّمَاءِ بِهَا أَوْ تَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ فَبَلَغَتْ نِصَابًا، أَوْ بَاعَهَا بِنِصَابٍ، أَوْ مَلَكَ فِي ثُمَّ زَادَتْ قِيمَتها بِالنَّمَاءِ بِهَا أَوْ تَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ فَبَلَغَتْ نِصَابًا، أَوْ بَاعَهَا بِنِصَابٍ، أَوْ مَلَكَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ عَرْضًا آخَرَ، أَوْ أَثْمَانًا تَمَّ بِهَا النِّصَابُ، ابْتَدَأَ الْحَوْلَ مِنْ حِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَسِبُ بِمَا أَنْ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي تَوْرٍ، مَضَىٰ. وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي تَوْرٍ، وَلَوْ مَلَكَ لِلتِّجَارَةِ نِصَابًا، فَنَقَصَ عَنْ النِّصَابِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، ثُمَّ زَادَ حَتَّىٰ بَلَغَ نِصَابًا، اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ عَلَيْهِ، لِكَوْنِهِ انْقَطَعَ بِنَقْصِهِ فِي أَثْنَائِهِ.

وَقَالَ مَالِكُ: يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَىٰ مَا دُونَ النِّصَابِ، فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِهِ نِصَابًا زَكَّاهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبُرُ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ دُونَ وَسَطِهِ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ يَسْبِقُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، فَعُفِي اَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبُرُ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ، فَعُفِي عَنْهُ إلَّا فِي آخِرِهِ، فَصَارَ الإعْتِبَارُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ تُعْرَفَ قِيمَتُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، لِيَعْلَمَ عَنْهُ إلَّا فِي آخِرِهِ، فَصَارَ الإعْتِبَارُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ تُعْرَفَ قِيمَتُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، لِيَعْلَمَ أَنَّ قِيمَتَهُ فِيهِ تَبْلُغُ نِصَابًا وَذَلِكَ يَشُقُّ. وَلَنَا، أَنَّهُ مَالٌ يُعْتَبَرُ لَهُ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ، فَيجبُ اعْتَبَرُ لَهُ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ، فَيجبُ اعْتِبَارُ كَمَالِ النِّي يُعْتَبَرُ لَهَا ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُمْ: يَشُقُّ التَّقْوِيمُ لَا يَصِحُّ. فَإِنَّ غَيْرَ الْمُقَارِبِ لِلنِّصَابِ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَقْوِيمٍ، لِظَّهُورِ مَعْرِفَتِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ الْأَدَاءُ. وَالْأَخْذُ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في أول الباب.

بِالاِحْتِيَاطِ، كَالْمُسْتَفَادِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ إِنَّ سَهُلَ عَلَيْهِ ضَبْطُ مَوَاقِيتِ التَّمَلُّكِ، وَإِلَّا فَلَهُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ مَعَ الْأَصْل.

فَضْلُلْ [1]: وَإِذَا مَلَكَ نُصُبًا لِلتِّجَارَةِ فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ، لَمْ يَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ؛ لِمَا بَيَّنَا مِنْ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ لَا يُضَمُّ إِلَىٰ مَا عِنْدَهُ فِي الْحَوْلِ. وَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ الْأُوَّلُ لَيْسَ لِمَا بِيْنَا مِنْ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ لَا يُضَمُّ إِلَىٰ مَا عِنْدَهُ فِي الْحَوْلِ. وَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ الْأُوَّلُ لَيْسَ بِنِصَابٍ وَكَمَلَ بِالثَّانِي، وَنَمَاؤُهُمَا تَابِعُ لَهُمَا، وَلَا يُضَمُّ الثَّانِي، وَنَمَاؤُهُمَا تَابِعُ لَهُمَا، وَلَا يُضَمُّ الثَّالِثُ إِلَيْهِمَا، بَلْ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ دُونَ لِيْضَابٍ ؛ لِأَنَّ قَبْلَهُ نِصَابًا، وَلِهَذَا يُخْرِجُ عَنْهُ بِالْحِصَّةِ، وَنَمَاؤُهُ تَبِعُ لَهُ.

مَسْأَلَةٌ [٤٥٧]: قَالَ: (وَتُقَوَّمُ السِّلَعُ إِذَا حَالَ الْحُوْلُ بِالْأَحُظِّ لِلْمَسَاكِينِ، مِنْ عَيْنٍ أَوْ وَرِقٍ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَا أُشْتُرِيت بِهِ).

يَعْنِي إِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَىٰ الْعُرُوضِ وَقِيمَتُهَا بِالْفِضَّةِ نِصَابٌ، وَلَا تَبْلُغُ نِصَابًا بِالذَّهَبِ قَوَّمْنَاهَا بِالْفِضَّةِ ؛ لِيَحْصُلَ لِلْفُقَرَاءِ مِنْهَا حَظُّ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا بِالْفِضَّةِ دُونَ النِّصَابِ وَيَالَذَّهَبِ تَبْلُغُ نِصَابًا، قَوَّمْنَاهَا بِالذَّهَبِ؛ لِتَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهَا. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَراها بِذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ أَوْ عُرُوضٍ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقَوَّمُ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ لِأَنَّ نِصَابَ الْعَرُوضِ مَبْنِيُّ عَلَىٰ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، فَيَجِبُ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهِ، وَتُعْتَبَرُ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا.

وَلَنَا أَنَّ قِيمَتَهُ بَلَغَتْ نِصَابًا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ مُسْتَعْمَلَانِ، تَبْلُغُ قِيمَةُ الْعرضِ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا، وَلِأَنَّ تَقْوِيمَهُ لِحَظِّ الْمَسَاكِينِ، فَيُعْتَبَرُ مَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ كَالْأَصْل.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَرِ بِالنَّقْدِ شَيْئًا، فَإِنَّ الزَّكَاةَ فِي عَيْنِهِ، لَا فِي قِيمَتِهِ، بِخِلَافِ الْعَرْضِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ النَّقُدُ مُعَدًّا لِلتِّجَارَةِ، فَيَنْبُغِي أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ بِالنَّقْدِ الْآخَرِ نِصَابًا، فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُ نِصَابًا، فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُ

كَالْعُرُوضِ، فَأَمَّا إِذَا بَلَغَتْ قِيمَةُ الْعرضِ نِصَابًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّمَنَيْنِ، قَوَّمَهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا، وَأَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِ قِيمَتِهِ مِنْ أَيِّ النَّقْدَيْنِ شَاءَ، لَكِنَّ الْأَوْلَىٰ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ النَّقْدِ النَّقْدِ الْأَوْلَىٰ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ النَّقْدِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْبَلَدِ، لِأَنَّهُ أَحْظُ لِلْمَسَاكِينِ، وَإِنْ كَانَا مُسْتَعْمَلَيْنِ أَخْرَجَ مِنْ الْعَالِبِ فِي الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْبَلَدِ، لِأَنَّهُ أَحْظُ لِلْمَسَاكِينِ، وَإِنْ كَانَا مُسْتَعْمَلَيْنِ أَخْرَجَ مِنْ الْعَالِبِ فِي الْمُسْتَعْمَلُ لِنِي الْبَلَدِ، لِأَنَّهُ أَحْرَجَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ. وَإِذَا بَاعَ الْعُرُوضَ بِنَقْدٍ، وَحَالَ الْحَوْلُ مَلَكِيْ الْحَوْلُ دُونَ الْعُرُوضِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَوِّمُ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ دُونَ عَيْرِهِ.

فَضْلُ [1]: وَإِذَا اشْتَرَىٰ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ، بِنِصَابٍ مِنْ الْأَثْمَانِ، أَوْ بِمَا قِيمَتُهُ نِصَابُ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، بَنَىٰ حَوْلَ الثَّانِي عَلَىٰ حَوْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، بَنَىٰ حَوْلَ الثَّانِي عَلَىٰ حَوْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِقِيمَتِهِ، وَقِيمَتُهُ هِي: الْأَثْمَانُ نَفْسُهَا، وإنما كَانَتْ ظَاهِرَةً فَخَفِيتْ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ لَهُ نِصَابُ فَأَقْرَضَهُ، لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُهُ بِذَلِكَ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا بَاعَ الْعَرْضَ بِنِصَابٍ أَوْ بِعَرْضٍ نِصَابُ وَلَا الْعَرْضَ بِنِصَابٍ أَوْ بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ لِأَنَّ الْقِيمَةَ كَانَتْ خَفِيَّةً، فَظَهَرَتْ، أَوْ بَقِيَتْ عَلَىٰ خَفَائِهَا، فَأَشْبَهُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ وَيَمَتُهُ نِصَابٌ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ كَانَتْ خَفِيَّةً، فَظَهَرَتْ، أَوْ بَقِيَتْ عَلَىٰ خَفَائِهَا، فَأَشْبَهُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ وَمَن لَهُ قَرْضُهُ إِنْسَانًا آخَرَ، وَلِأَنَّ النَّمَاءَ فِي الْغَالِبِ فِي التِّجَارَةِ إِنَّمَا يَحْصُلُ وَوْنَ قَصَدَ بِالْأَثْمَانِ غَيْرَ التِّجَارَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ أَيْضًا. السَّبَ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ لِأَجْلِهِ يَمْنَعُهَا؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي مَالٍ نَامٍ. وَإِنْ قَصَدَ بِالْأَثْمَانِ غَيْرَ التِّجَارَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ أَيْضًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْقَطِّعُ حَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ مَالُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ دُونَ قِيمَتِهِ، فَانْقَطَعَ الْحَوْلُ بِالْبَيْعِ بِهِ، كَالسَّائِمَةِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْقِيمَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهَا، فَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ بِبَيْعِهَا بِهِ، كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ، وَفَارَقَ السَّائِمَةَ، فَإِنَّهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْقِيمَةِ، فَأَمَّا إِنْ أَبْدَلَ عَرْضَ التِّجَارَةِ فَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ، لَمْ يَبْنِ حَوْلَ أَحْدِهِمَا عَلَىٰ الْآخَرِ؛ بِمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ كَالسَّائِمَةِ، وَلَمْ يَنْوِ بِهِ التِّجَارَةَ، لَمْ يَبْنِ حَوْلَ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ. وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِعَرْضٍ لِلْقُنْيَةِ، بَطَلَ الْحَوْلُ.

وَإِنْ اشْتَرَىٰ عَرْضَ التِّجَارَةِ بِعَرْضِ الْقُنْيَةِ، انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ مَلَكَهُ إِنْ كَانَ نِصَابًا؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ، فَلَمْ يُمْكِنْ بِنَاءُ الْحَوْلِ عَلَيْهِ. وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِنِصَابٍ مِنْ السَّائِمَةِ، لَمْ يَبْنِ عَلَىٰ حَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ. وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِمَا دُونَ النِّصَابِ مِنْ الْأَثْمَانِ، أَوْ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ تَصِيرُ قِيمَتُهُ نِصَابًا؛ لِأَنَّ مُضِيَّ الْحَوْلِ عَلَىٰ نِصَابٍ كَامِل شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَإِذَا اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ نِصَابًا مِنْ السَّائِمَةِ، فَحَالَ الْحَوْلُ، وَالسَّوْمُ وَنِيَّةُ التِّجَارَةِ مَوْ جُودَانِ، زَكَّاهُ زَكَاةَ التِّجَارَةِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّوْمِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَىٰ، لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا، وَاخْتِصَاصِهَا وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: يُزَكِّيهَا زَكَاةَ السَّوْمِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَىٰ، لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا، وَاخْتِصَاصِهَا بِالْعَيْنِ، فَكَانَتْ أَوْلَىٰ.

وَلْنَا، أَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ فِيمَا زَادَ بِالْحِسَابِ، وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَنْ النِّصَابِ قَدْ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ زَكَاتِهِ، فَيَجِبُ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِالسَّوْمِ نِصَابًا، وَإِنْ سَبَقَ عَنْ النِّصَابِ قَدْ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ زَكَاتِهِ، فَيَجِبُ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِالسَّوْمِ نِصَابًا، وَإِنْ سَبَقَ وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، مِثْلُ أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، مِثْلُ أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَم قِيمَتُهَا فِي نِصْفِ الْحَوْلِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ] (١)، فَقَالَ قِيمَتُهَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ الزَّكَاةِ حَتَّىٰ يَتِمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ، ولا يُفْضِي الْقَاضِي: يَتَأَخَّرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ حَتَّىٰ يَتِمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ، ولا يُفْضِي التَّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ، ولا يُفْضِي التَّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ، ولا يُفْضِي التَّالَّخِيرُ إلَىٰ سُقُوطِهَا؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا إِذَا تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ الْعَيْنِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا؛ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ. فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ، وَجَبَتْ زَكَاةُ الزَّائِدِ عَنْ النِّصَابِ؛ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهَا، لِأَنَّ هَذَا مَالُ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ، وَجَبَتْ زَكَاةُ الزَّائِدِ عَنْ النِّصَابِ؛ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهَا، لِأَنَّ هَذَا مَالُ لِلتِّجَارَةِ، حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ وَهُو نِصَابٌ، وَلَا يُمْكِنُ إِيجَابُ الزَّكَاتَيْنِ بِكَمَالِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلَكَ النَّبِيِ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِي عَلَيْ فَيْ فَلْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ فَي عَوْلِ وَاحِدٍ، بِسَبَبٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ فَي الْكَابُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ مَا يَجْتَمِعَانِ لِأَنَّهُمَا لَا لَمُعْلَقِ الْفِطْرِ، فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ لِأَنَّهُمَا لِلْمُسْلِمِ طُهْرَةً لَهُ مُ وَزَكَاةَ الْفِطْرِ، تَجِبُ عَنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ طُهْرَةً لَهُ، وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ تَجِبُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من النسخة (ت)، وثبوته أقرب وأوضح كما في (م).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٨)، من طريق الوليد بن كثير، عن حسن بن حسن، عن أمه فاطمة أنَّ النبي ﷺ، قال... فذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأنَّ الحسن بن الحسن بن علي لم يدرك جدته فاطمة رضيُّهُم، فهو منقطع.

عَنْ قِيمَتِهِ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْغِنَىٰ وَمُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ.

فَأَمَّا إِنْ وُجِدَ نِصَابُ السَّوْمِ دُونَ نِصَابِ التِّجَارَةِ، مِثْلُ أَنْ يَمْلِكَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، قِيمَتُهَا مِاثَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا كَذَلِكَ، فَإِنَّ زَكَاةَ الْعَيْنِ تَجِبُ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مُعَارِضٌ، فَوَجَبَتْ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ.

فَضْلُلُ [٣]: وَإِنْ اشْتَرَىٰ نَخْلًا أَوْ أَرْضًا لِلتِّجَارَةِ، فَزُرِعَتْ الْأَرْضُ وَأَثْمَرَتْ النَّخْلُ، فَاتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا، بِأَنْ يَكُونَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ وَاشْتِدَادُ الْحَبِّ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ، وَكَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ بِمُفْرَدِهَا نِصَابًا لِلتِّجَارَةِ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي الثَّمَرَةَ وَالْحَبَّ زَكَاةَ الْعُشْرِ، وَيُزَكِّي الأَصلَ زَكَاةَ الْقِيمَةِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: يُزَكِّي الْجَمِيعَ زَكَاةَ الْقِيمَةِ. وَذَكَرَ أَنَّ أَحْمَدَ أَوْمَأَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ، فَتَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ، كَالسَّائِمَةِ.

وَلَنَا، أَنَّ زَكَاةَ الْعُشْرِ أَحَظُّ لِلْفُقَرَاءِ، فَإِنَّ الْعُشْرَ أَحَظُّ مِنْ رُبْعِ الْعُشْرِ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ مَا فِيهِ الْحَظُّ، وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَىٰ رُبْعِ الْعُشْرِ قَدْ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهَا فَتَجِبُ، وَفَارَقَ السَّائِمَةَ الْمُعَدَّةَ لِلتِّجَارَةِ، فَإِنَّ زَكَاةَ السَّوْمِ أَقَلُّ مِنْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ.

مَسْأَلَةٌ [٤٥٨]: قَالَ: (وَإِذَا اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ نَوَاهَا لِلِاقْتِنَاءِ، ثُمَّ نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَبِيعَهَا، وَيَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِهَا حَوْلًا).

لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ إِذَا نَوَىٰ بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، أَنَّهُ يَصِيرُ لِلْقُنْيَةِ، وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ مِنْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ مَالِكُ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا يَسْقُطُ حُكْمُ التِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ بِالسَّائِمَةِ الْعَلْفَ.

وَلَنَا، أَنَّ الْقُنْيَةَ الْأَصْلُ، وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ إِلَىٰ الْأَصْلِ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ بِالْحُلِيِّ التِّجَارَةِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعُرُوضِ، التِّجَارَةِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعُرُوضِ، فَإِذَا نَوَىٰ عَلْفَهَا، فَإِذَا نَوَىٰ عَلْفَهَا،



لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا الْإِسَامَةُ دُونَ نِيَّتِهَا، فَلَا يَنْتَفِي الْوُجُوبُ إِلَّا بِانْتِفَاءِ السَّوْمِ.

وَإِذَا صَارَ الْعَرْضُ لِلْقُنْيَةِ بِنِيَّتِهَا، فَنَوَىٰ التِّجَارَةَ، لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، عَلَىٰ مَا أَسْلَفْنَاهُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ وَذَهَبَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، إلى أَنَّهُ يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ. وَحَكُوْهُ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، لِقَوْلِهِ: فِي مِنْ أَخْرَجَتْ إلى أَنَّهُ يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ. وَحَكُوْهُ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، لِقَوْلِهِ: فِي مِنْ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ لَا يُرِيدُ بِهَا التِّجَارَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةً، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ التِّجَارَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةً، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ التِّجَارَةَ فَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا عَلَىٰ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْقُنْيَةِ بِمُجَرَّدِهَا كَافِيَةٌ، فَكَذَلِكَ نِيَّةُ التَّجَارَةِ، بَلْ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ يُغَلَّبُ عَلَىٰ الْإِسْقَاطِ احْتِيَاطًا، وَلِأَنَّهُ أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ، فَاعْتُبِرَ التِّجَارَةِ، بَلْ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ يُغَلَّبُ عَلَىٰ الْإِسْقَاطِ احْتِيَاطًا، وَلِأَنَّهُ أَحَظُ لِلْمَسَاكِينِ، فَاعْتُبِرَ كَالتَّقُويِم، وَلِأَنَّ مُمُرَةَ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ» (١). وَهَذَا دَاخِلٌ فِي عُمُومِهِ، وَلِأَنَّهُ نُوى بِهِ التِّجَارَةَ، فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ حَالَ الْبَيْعِ.

وَلَنَا، أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ الْحُكْمُ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ، كَمَا لَوْ نَوَى بِالْمَعْلُوفَةِ السَّوْمَ، وَلِأَنَّ الْقُنْيَةَ الْأَصْلُ، وَالتِّجَارَةُ فَرْعٌ عَلَيْهَا، فَلَا يَنْصَرِفُ إِلَىٰ الْفَرْعِ بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ، كَالْمُقِيمِ يَنْوِي السَّفَرَ، وَبِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى الْقُنْيَةَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا إِلَىٰ بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ، كَالْمُعَلِم يَنْوِي السَّفَرَ، وَبِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى الْقُنْيَةَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا إِلَىٰ الْأَصْلِ، فَانْصَرَفَ إِلَيْهِ بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ، كَمَا لَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَة. فَكَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِمَالِ التَّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، انْقَطَعَ حَوْلُهُ، ثُمَّ إِذَا نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّىٰ يَبِيعَهُ، وَيَسْتَقْبِلَ التَّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، انْقَطَعَ حَوْلُهُ، ثُمَّ إِذَا نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّىٰ يَبِيعَهُ، وَيَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِهِ حَوْلًا.

فَضْلُلْ [1]: فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيةٌ لِلتِّجَارَةِ نِصْفَ حَوْلٍ، فَنَوَىٰ بِهَا الْإِسَامَةَ، وَقَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ، انْقَطَعَ حَوْلُ التِّجَارَةِ، وَاسْتَأْنَفَ حَوْلًا. كَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ حَوْلَ التِّجَارَةِ انْقَطَعَ بِنِيَّةِ الإِقْتِنَاءِ، وَحَوْلُ السَّوْمِ لَا يَنْبَنِي عَلَىٰ حَوْلِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ حَوْلَ التِّجَارَةِ انْقَطَعَ بِنِيَّةِ الإِقْتِنَاءِ، وَحَوْلُ السَّوْمِ لَا يَنْبَنِي عَلَىٰ حَوْلِ التِّجَارَةِ. وَالْأَشْبَهُ بِالدَّلِيلِ أَنَّهَا مَتَىٰ كَانَتْ سَائِمَةً مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهَا عِنْدَ لَلَّ مَا يَرْوَىٰ نَحْوُهُ عَنْ إِسْحَاقَ، لِأَنَّ السَّوْمَ سَبَبُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وُجِدَ فِي جَمِيعِ تَمَامِهِ. وَهَذَا يُرْوَىٰ نَحْوُهُ عَنْ إِسْحَاقَ، لِأَنَّ السَّوْمَ سَبَبُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وُجِدَ فِي جَمِيعِ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا في أول هذا الباب.

الْحَوْلِ خَالِيًا عَنْ مُعَارِضٍ، فَوَجَبَتْ بِهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ التِّجَارَةَ، أَوْ كَمَا لَوْ كَانَتْ السَّائِمَةُ لَا تَبْلُغُ نِصَابًا بِالْقِيمَةِ.

مَسْأَلَةٌ [٤٥٩]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ لِلزَّكَاةِ، فَاتَّجَرَ فِيهِ، فَنَمَا، أَدَّى زَكَاةَ الْأَصْلِ مَعَ النَّمَاءِ، إذَا حَالَ الْحُوْلُ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ حَوْلَ النَّمَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ حَوْلِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ فِي الْمِلْكِ، فَتَبِعَهُ فِي الْمَوْلِ، كَالسِّخَالِ وَالنَّتَاجِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو يُوسُفَ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ الْحَوْلِ، كَالسِّخَالِ وَالنَّتَاجِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو يُوسُفَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَضَّتْ بَنَىٰ حَوْلَ كُلِّ مُسْتَفَادٍ عَلَىٰ حَوْلِ جِنْسِهِ نَمَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَضَّتْ الْفَائِدَةُ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يَبْنِ حَوْلَهَا عَلَىٰ حَوْلِ النِّصَابِ، وَاسْتَأْنَفَ بَهَا حَوْلًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِنَا الْفَوْلِ عَلَيْهِ الْحَوْلُ النِّصَابِ، وَاسْتَأْنَفَ بَهَا حَوْلًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِنَا الْفَوْلِ عَلَيْهِ الْحَوْلُ النِّسَابِ، وَاسْتَأْنَفَ بَهَا حَوْلًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِنَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ النِّ الْمَوْلِ عَلَىٰ عَوْلِهِ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عَلَىٰ الشَّاعَةُ بِنِصَابٍ، فَزَادَتْ قِيمَتُهَا يَبْنِ عَلَىٰ حَوْلِهِ، كَمَا لَوْ اسْتَفَادَ مِنْ غَيْرِ الرِّبْحِ. وَإِنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنِصَابٍ، فَزَادَتْ قِيمَتُهَا يَبْنِ عَلَىٰ حَوْلِهِ، كَمَا لَوْ اسْتَفَادَ مِنْ غَيْرِ الرِّبْحِ. وَإِنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنِصَابٍ، فَزَادَتْ قِيمَتُهَا عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ عَنْ الْجَمِيعِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ السَّلْعَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ عَنْ النَّصَابِ، وَيَسْتَأْنِفُ لِلزِيَادَةِ حَوْلًا.

وَلَنَا، أَنَّهُ نَمَاءٌ جَارٍ فِي الْحَوْلِ، تَابِعٌ لِأَصْلِهِ فِي الْمِلْكِ، فَكَانَ مَضْمُومًا إلَيْهِ فِي الْحَوْلِ، كَالنَّتَاجِ، وَكَمَا لَوْ لَمْ يَنِضَّ، وَلِأَنَّهُ ثَمَنُ عَرْضٍ تَجِبُ زَكَاةً بَعْضِهِ، وَيُضَمُّ إلَىٰ ذَلِكَ الْبَعْضِ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَيُضَمُّ إلَيْهِ بَعْدَهُ كَبَعْضِ النِّصَابِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ بَقِي عَرْضًا زَكَىٰ جَمِيعَ الْقِيمَةِ، فَإِذَا قَبْلَ الْبَيْعِ، فَيُضَمُّ إلَيْهِ بَعْدَهُ كَبَعْضِ النِّصَابِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ بَقِي عَرْضًا زَكَىٰ جَمِيعَ الْقِيمَةِ، فَإِذَا نَضَّ كَانَ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَحَقِّقًا، وَلِأَنَّ هَذَا الرِّبْحَ كَانَ تَابِعًا لِلْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَنِضَّ، فَبِنَضِّهِ لَا يَتَعَيَّرُ حَوْلُهُ. وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَقَالُ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالنَّتَاجِ، وَبِمَا لَمْ يَنِضَّ، فَنَقِيشُ عَلَيْهِ.

فَضْلُ [١]: وَإِنْ اشْتَرَىٰ لِلتِّجَارَةِ مَا لَيْسَ بِنِصَابٍ، فَنَمَا حَتَّىٰ صَارَ نِصَابًا، انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينَ صَارَ نِصَابًا. فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ

<sup>(</sup>١) ضعيف مرفوعًا، وصح موقوفًا: تقدم تخريجه في المسألة [١٩].



دَنَانِيرَ، فَاتَّجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، يُزَكِّيهَا. وَلَنَا، أَنَّهُ لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ عَلَىٰ نِصَابِ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ نَقَصَ فِي آخِرِهِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَإِذَا اشْتَرَىٰ لِلتِّجَارَةِ شِقْصًا بِأَلْفٍ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ أَلْفَيْنِ، فَإِنْ جَاءَ الشَّفِيعُ أَخَذَهُ بِأَلْفٍ، لِأَنَّ الشَّفِيعَ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ لَا بِالْقِيمَةِ، وَالزَّكَاةُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ. وَلَوْ لَمْ يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ، لَكِنْ بِالْقِيمَةِ، وَالزَّكَاةُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ. وَلَوْ لَمْ يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ، لَكِنْ وَجَالَ وَجَدَبِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْبَائِعِ أَلْفًا. وَلَوْ انْعَكَسَتْ الْمَسْأَلَةُ، فَاشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ، وَحَالَ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ أَلْفٍ، وَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ إِنْ أَخَذَهُ، وَيَرُدُّهُ بِالْعَيْبِ بِأَلْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ الْبَيْعُ بِهِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَإِنْ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلِ أَلْفًا مُضَارَبَةً، عَلَىٰ أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، فَحَالَ الْحَوْلُ وَقَدْ صَارَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، فَعَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ أَلْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الرَّبْحَ التِّجَارَةِ حَوْلُهُ حَوْلُ الْحَوْلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: عَلَيْهِ زَكَاةُ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَهُ، وَالرِّبْحُ نَمَاءُ مَالِهِ. وَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّ حِصَّةَ الْمُضَارِبِ لَهُ، وَلَيْسَتْ مِلْكًا لِرَبِّ الْمَالِ، بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْمُضَارِبِ لَهُ، وَلَيْسَتْ مِلْكًا لِرَبِّ الْمَالِ، بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْمُضَارِبِ الْمُطَالَبَةَ بِهَا، وَلَوْ أَرَادَ رَبُّ الْمَالِ دَفْعَ حِصَّتِهِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَالِ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ، وَلَا الْمُطَالَبَةَ بِهَا، وَلَوْ أَرَادَ رَبُّ الْمَالِ دَفْعَ حِصَّتِهِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَالِ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ، وَلَا الْمُطَالَبَةَ بِهَا، وَلَوْ أَرَادَ رَبُّ الْمَالِ دَفْعَ حِصَّتِهِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَالِ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ، وَلَا لَكَ عَيْرِهِ، وَلِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَقُولُ: حِصَّتُكَ أَيُّهَا الْعَامِلُ مُتَرَدِّةً مَا لَيْسَ تَحِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ زَكَاةً مِلْكِ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَقُولُ: حِصَّتُكَ أَيُّهَا الْعَامِلُ مُتَرَدِّةُ مَا لَيْسَ أَنْ تَسْلَمَ فَتَكُونَ لَكَ، أَوْ تَتْلَفَ فَلَا تَكُونُ لِي وَلَا لَكَ، فَكَيْفَ يَكُونُ عَلَى يَكُونُ عَلَى يَكُونُ عَلَى يَكُونُ عَلَى يَكُونُ عَلَى يَكُونُ عَلَى الْإِلَاقَ مَا لَيْسَ لِوَجْهِ مَا، وَقَوْلُهُ: إِنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ.

قُلْنَا: لَكِنَّهُ لِغَيْرِهِ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، كَمَا لَوْ وَهَبَ نَتَاجَ سَائِمَتِهِ لِغَيْرِهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ الْمَالِ، لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَتِهِ، فَكَانَ مِنْهُ، كَمُؤْنَةِ حَمْلِهِ، وَيَحْسُبُ مِنْ الرِّبْحِ؛ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةُ فِي حِصَّتِهِ حَتَّىٰ يَقْتَسِمَا، وَيَسْتَأْنِفُ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ. وَأَمَّا الْعَامِلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي حِصَّتِهِ حَتَّىٰ يَقْتَسِمَا، وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلًا مِنْ حِينَئِدٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَة صَالِحٍ، وَابْنِ مَنْصُورٍ. فَقَالَ: إِذَا احْتَسَبَا يُزَكِّي حَوْلًا مِنْ حِينَئِدٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَة صَالِحٍ، وَابْنِ مَنْصُورٍ. فَقَالَ: إِذَا احْتَسَبَا يُزَكِّي كَوْلًا مِنْ حِينِ احْتَسَبَا؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَالَهُ فِي الْمَالِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا اتَّضَعَ بَعْدَ الْمُضَارِبُ إِذَا كَالَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ احْتَسَبَا؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَالَهُ فِي الْمَالِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا اتَّضَعَ بَعْدَ وَلَا كَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ. يَعْنِي إِذَا اقْتَسَمَا. لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْعَالِبِ تَكُونُ عِنْدَ الْمَالِ. يَعْنِي إِذَا اقْتَسَمَا. لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْغَالِبِ تَكُونُ عِنْد

الْمُحَاسَبَةِ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: إِنَّ اتَّضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُحْتَسَبُ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ ظُهُورِ الرِّبْحِ. يَعْنِي إِذَا كَمَّلَ نِصَابًا. إلَّا عَلَىٰ قَوْلِ مِنْ قَالَ: إِنَّ الشَّرِكَةَ تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيةِ، قَالَ: وَلَا يَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ حَتَّىٰ عَلَىٰ قَوْلِ مِنْ قَالَ: إِنَّ الْقَامِلَ يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِظُهُورِهِ، فَإِذَا مَلَكَهُ جَرَىٰ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ، وَلِأَنَّ يَقْبِضَ الْمَالَ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِظُهُورِهِ، فَإِذَا مَلَكَهُ جَرَىٰ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ، وَلِأَنَّ يَقْبِضَ الْمَالِ الزَّكَاةِ، وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ فِي الْمَالِ الظَّالِ الزَّكَاةِ، وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ إِلَىٰ مِلْكِ يَدِهِ مَظْنُونًا، كَذَا هَاهُنَا.

وَلَنَا، أَنَّ مِلْكَ الْمُضَارِبِ غَيْرُ تَامِّ، لِأَنَّهُ يَعْرِضُ أَنْ يَنْقُصَ قِيمَة الْأَصْلِ أَوْ يَخْسَرَ فِيهِ وَهَذَا وِقَايَةٌ لَهُ، وَلِهَذَا مُنِعَ مِنْ الإخْتِصَاصِ بِهِ، وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ لحقِّ نَفْسِهِ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ، كَمَالِ الْمُكَاتَبِ، يُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِلْكًا تَامَّا لَاخْتَصَّ بِرِبْحِهِ، فَلَوْ كَانَ رَأْسُ زَكَاةٌ، كَمَالِ الْمُكَاتَبِ، يُؤكِّدُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِلْكًا تَامًّا لَاخْتَصَّ بِرِبْحِهِ، فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَشَرَةً فَاتَّجَرَ فِيهِ فَرَبِحَ عِشْرِينَ، ثُمَّ اتَّجَرَ فَربِحَ ثَلَاثِينَ، لَكَانَتْ الْخَمْسُونَ الَّتِي رَبِحَهَا الْمَالِ عَشْرَةً فَاتَّجَرَ فِيهِ مَرْبِحَ اللَّهُ وَلِ الرَّبْحِ، لَمَلَكَ مِنْ الْعِشْرِينَ الْأُولَىٰ عَشَرَةً، وَالْمَالِ عَشَرَةً مِنْ الثَّلَاثِينَ، وَكَانَتْ الْعِشْرِينَ الْأُولَىٰ عَشَرَةً، وَالْمَالِ عُشَرِينَ الْأُولَىٰ عَشَرَةً، وَالْمَالِ ثَلَاثِينَ، وَكَانَتْ الْعِشْرِينَ الْبُاقِيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَلَوْ تَمَّ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ الرِّبْحِ، لَمَلَكَ مِنْ الْعِشْرِينَ الْأُولَىٰ عَشَرَةً، وَهِي عَشَرَةٌ مِنْ الثَّلَاثِينَ، وَكَانَتْ الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَلَوْ تَمَّ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ الرَّبْحِ، لَمَلَكَ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُ وَلَى الشَّلَكُ الْمُضَارِبُ ثَلَاثِينَ الْمُلَالُ ثَلَاثُونَ، كَمَا لَوْ اقْتَسَمَا الْعِشْرِينَ ثُمَّ خَلَطَاهَا.

وَفَارَقَ الْمَغْصُوبَ وَالظَّالَ، فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِ ثَابِتٌ تَامُّ إِنَّمَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، بِخِلَافِ مَسْأَلْتِنَا. وَمِنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ. فَإِنَّمَا يُوجِبُهَا عَلَيْهِ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ مَسْأَلْتِنَا. وَمِنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ عَلَىٰ الْمُضَارِبِ. فَإِنَّمَا يُوجِبُهَا عَلَيْهِ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ تَبْلُغُ حِصَّتُهُ نِصَابًا بِمُفْرَدِهَا أَوْ بِضَمِّهَا إِلَىٰ مَا عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ الْأَثْمَانِ، إلَّا عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ إِنَّ لِلشَّرِكَةِ تَأْثِيرًا فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَمْ الْقِسْمَةِ، كَالدِّينِ لَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَمْ الْقِسْمَةِ لَمْ الْقِسْمَةِ لَمْ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ، لِأَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَىٰ حُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَمِنْ حُكْمِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ، وَإِخْرَاجُهَا مِنْ الْمَالِ.

فَضَّلْلُ [٤]: وَإِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ، أَوْ أَذِنَ



رَجُلَانِ غَيْرُ شَرِيكَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنْعَزَلَ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ عَنْ الْوَكَالَةِ، لِإِخْرَاجِ مِنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ زَكَاتَهُ بِنَفْسِهِ. وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْعَزَلَ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ عَنْ الْوَكَالَةِ، لِإِخْرَاجِ مِنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ زَكَاتَهُ بِنَفْسِهِ. وَاحِدٍ مِنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ زَكَاتَهُ بِنَفْسِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَضْمَنَ، إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِإِخْرَاجِ صَاحِبِهِ، إذَا قُلْنَا إِنَّ الْوَكِيلَ لَا يَنْعَزِلُ؛ قَبْلَ الْعلمِ بِعَزْلِ الْمُوكِيلَ لَا يَنْعَزِلُ؛ قَبْلَ الْعلمِ بِعَزْلِ الْمُوكَلِ أَوْ بِمَوْتِهِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لاَ يَضْمَنَ، وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ يَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِتَسْلِيطِهِ عَلَىٰ الْإِخْرَاجِ، وَأَمَرَهُ بِهِ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِإِخْرَاجِهِ، فَكَانَ خَطَرُ التَّغْرِيرِ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ غَرَّهُ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ. وَهَذَا أَحْسَنُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَعَلَىٰ هَذَا، إِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخِرِ، فَعَلَىٰ الْعَالِمِ الضَّمَانُ دُونَ الْآخِرِ، فَعَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ لَا ضَمَانَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ، وَعَلَىٰ الثَّانِي - عَلَىٰ الْأَوَّلِ - الضَّمَانُ دُونَ الْأَوَّلِ.





# بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ وَالصَّدُقَة جَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ وَالصَّدُقَة

الصَّدُقَةُ: هِيَ الصَّدَاقُ، وَجَمْعُهَا صَدُقَاتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَالَوُا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَانِهِنَ فَعُلَةً ﴾ [النساء: ٤]. وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الدُّيُونِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُهَا وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِاشْتِهَارِهَا بِالشِّهِ خَاصِّ.

## مَسْأَلَةٌ [٤٦٠]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالَ الْبَاطِنَةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهِي الْأَمْوَالَ الْبَاطِنَةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهِي الْأَثْمَانُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّوْرِيُّ، وَاللَّوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَالنَّخَعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي جَدِيدِ قَوْلَيْهِ: لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهُ حُرُّ مُسْلِمٌ مَلَكَ نِصَابًا حَوْلًا، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، كَمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ.

وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الأَمْوَالِ": حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ، دَيْنٌ فَلْيُقْضِ دَيْنَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ، وَلْيُزَكِّ بَقِيَّةَ مَالِهِ (۱). قَالَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكِرُوهُ، فَدَلَّ عَلَىٰ اتَّفَاقِهِمْ عَلَيْهِ.

وَرَوَىٰ أَصْحَابُ مَالِكِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ شُجَاعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَلا زَكَاةَ

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة رقم [٤٣٩].

عَلَيْهِ (''). وَهَذَا نَصُّ، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: (أُمِرْت أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ، فَأَرُدَهَا فِي فُقَرَائِكُمْ (''). فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَىٰ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَىٰ الْفُقَرَاءِ، وَهَذَا مِمَّنْ يَحِلُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ، فَيَكُونُ فَقِيرًا، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا عَلَىٰ مِمَّنْ يَحِلُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ، فَيَكُونُ فَقِيرًا، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا عَلَىٰ الْأَغْنِيَاءِ، لِلْخَبَرِ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْ : (لا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَى (''). وَيُخَالِفُ مَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَنِيًّا يَمُلِكُ نِصَابًا، يُحَقِّقُ هَذَا أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ مُواسَاةً لِلْفُقَرَاءِ، وَشُكْرًا لِيعْمَةِ الْغِنَىٰ، وَالْمَدِينُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ قَضَاءِ دَيْنِهِ كَحَاجَةِ الْفَقِيرِ أَوْ أَشَدِّ، وَلَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ لَيْعْمَةِ الْغِنَىٰ، وَالْمَدِينُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ قَضَاءِ دَيْنِهِ كَحَاجَةِ الْفَقِيرِ أَوْ أَشَدِّ، وَلَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ الْغِنَىٰ، وَالْمَدِينُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ قَضَاءِ دَيْنِهِ كَحَاجَةِ الْفَقِيرِ أَوْ أَشَدِّ، وَلَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ الْعَنِيٰ، وَالْمَدِينُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ قَضَاءِ دَيْنِهِ كَحَاجَةِ الْفَقِيرِ أَوْ أَشَدِّ، وَلَيْسَ مِنْ الْحِكْمَةِ الْشَعْنَىٰ مَا يَقْتَضِي الشَّكُرَ الْحِرَاجِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَيْ ('' اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعَنَىٰ مَا يَقْتَضِي الشَّكُرَاجِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ عَيْ ('' الْفَعْرِ أَو الْمَدِينُ مَا يَقْتَضِي الشَّكُرُ

فَضْلُلْ [١]: فَأَمَّا الْأَمْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَهِيَ السَّائِمَةُ، وَالْحُبُوبُ، وَالثِّمَارُ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَيْضًا فِيهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ.

قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: يَبْتَدِئُ بِالدَّيْنِ فَيَقْضِيه، ثُمَّ يَنْظُرُ مَا بَقِي عِنْدَهُ

وهو عند البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، عن عبد الله بن عباس ريحيُّها.

قلت: حديث أبي هريرة عند البخاري برقم (٥٣٥٥)، ومسلم برقم (١٠٣٣).

وحديث جابر عند مسلم برقم (٩٩٧).

<sup>(</sup>١) باطل: إسناد تالف؛ فيه عمير بن عمران الحنفي، له ترجمة في "الكامل" و "الميزان" قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل.

<sup>(</sup>٢) هكذا أورده بهذا اللفظ، وإنما هو ضمن حديث معاذ بلفظ: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤)، عن حكيم بن حزام في للهُ

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٣٨٧): لم أره هكذا، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غني، واليد العليا خير من اليد السفلي، وأبدأ بمن تعول».

ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك». اهـ المراد من كلامه.

بَعْدَ إِخْرَاجِ النَّفَقَةِ، فَيُزَكِّي مَا بَقِيَ، وَلَا يَكُونُ عَلَىٰ أَحَدٍ، دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ، صَدَقَةٌ فِي إِبِلٍ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ خَنَمٍ، أَوْ زَرْعٍ، وَلَا زَكَاةٌ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانَ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالنَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَإِسْحَاقَ، لِعُمُوم مَا ذَكَرْنَا.

وَرُوِيَ، أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ فِيهَا. وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ اخْتَلَفَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُخْرِجُ مَا اسْتَدَانَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَىٰ ثَمَرَتِهِ وَأَهْلِهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِي (١). وَقَالَ الْآخَرُ: يُخْرِجُ مَا اسْتَدَانَ عَلَىٰ ثَمَرَتِهِ، وَيُزَكِّي عَا بَقِي؛ لِأَنَّ الْمُصَدِّقَ مَا بَقِيَ. وَإِلَيْهِ أَذْهَبُ أَنْ لَا يُزَكِّي مَا أَنْفَقَ عَلَىٰ ثَمَرَتِهِ خَاصَّةً، وَيُزَكِّي مَا بَقِي؛ لِأَنَّ الْمُصَدِّقَ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ الْمُصَدِّقَ الْمَالُ قَيَ. وَإِلَيْهِ أَذْهَبُ أَنْ لَا يُزَكِّي مَا أَنْفَقَ عَلَىٰ ثَمَرَتِهِ خَاصَّةً، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ الْمُصَدِّقَ إِلَا فَي اللَّانُ الْمُصَدِّقَ إِلَا فَي اللَّيْنِ، وَلَيْسَ إِلْمَالُ هَيَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا مِنْ الدَّيْنِ، وَلَيْسَ الْمَالُ هَكَذَا. فَعَلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، لَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزَّكَاةَ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ، إلَّا فِي الزُّرُوعِ وَالشَّعَلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، لَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزَّكَاةَ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ، إلَّا فِي الزُّرُوعِ وَالشَّعَدَانَهُ لِلْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا خَاصَّةً.

وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْخَرَاجِ: يُخْرِجُهُ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ. جَعَلَهُ كَالدَّيْنِ عَلَىٰ الزَّرْعِ. وَقَالَ فِي الْمَاشِيَةِ الْمَرْهُونَةِ: (يُؤَدِّي مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ يُؤَدِّي عَلَىٰ الزَّرْعِ. وَقَالَ فِي الْمَاشِيَةِ الْمَرْهُونَةِ: (يُؤَدِّي مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ يُؤَدِّي عَنْهَا). فَأَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِيهَا مَعَ الدَّيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الدَّيْنُ الَّذِي تَتَوَجَّهُ فِيهِ الْمُطَالَبَةُ يَمْنَعُ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ، إلَّا الزُّروعَ وَالثِّمَارَ. بِنَاءً مِنْهُ عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا لَيْسَ بِصَدَقَةٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْفَهُورِهَا وَتَعَلَّقِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ بِهَا، وَلِهَذَا يُشْرَعُ وَالْبَاطِنَةِ أَنَّ تَعَلَّقَ الزَّكَاةِ بِالظَّاهِرَةِ آكَدُ، لِظُهُورِهَا وَتَعَلَّقِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ بِهَا، وَلِهَذَا يُشْرَعُ إِرْسَالُ سَاعٍ يَأْخُذُ صَدَقَتَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا، ﴿وَكَانَ النَّبِيُ عَنِي يَبْعَثُ السُّعَاةَ، فَيَأْخُذُونَ الصَّدَقَةَ إِرْسَالُ سَاعٍ يَأْخُذُ صَدَقَتَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا، ﴿وَكَانَ النَّبِي عَنِي يَبْعَثُ السُّعَاةَ، فَيَأْخُذُونَ الصَّدَقَة مِنْ أَرْبَابِهَا» وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَعَلَىٰ مَنْعِهَا قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ رَضَيْبُهُ وَلَمْ يَأْتِ مِنْ أَرْبَابِهَا» وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَعَلَىٰ مَنْعِهَا قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ وَلَمْ يَأْتِ مِنْ الشَّعَاةَ يَأْخُذُونَ الْكَيْنِ، فَلَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا مِنْ الدَّيْنِ، فَلَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا مِنْ الدَّيْنِ، فَلَلَ وَلِأَنَّ السُّعَاةَ يَأْخُذُونَ زَكَاةَ مَا يَجِدُونَ، وَلَا يَسْأَلُونَ عَمَّا عَلَىٰ صَاحِبِهَا مِنْ الدَّيْنِ، فَلَلَ عَمْ الْفَقَرَاءِ بِهَا أَكْثَرُ، وَالْحَاجَةَ إِلَىٰ حِفْظِهَا أَوْفَرُ، وَلاَ يَشَالُونَ عَمَّا عَلَىٰ صَاحِبِهَا مِنْ الدَّيْنِ، فَلَلَ عَنْ اللَّيْفِ أَنْهُ لَا يَمْنَعُ زَكَاتَهَا، وَلِأَنَّ تَعَلَّقَ أَطْمَاعِ الْفُقَرَاءِ بِهَا أَكْثُرُ، وَالْحَاجَةَ إِلَىٰ حِفْظِهَا أَوْفَرُ،

<sup>(</sup>١) صحيح عنهما: تقدم تخريج الأثرين في المسألة [٤٤٤] الفصل رقم [١].



فَتَكُونُ الزَّكَاةُ فِيهَا أَوْكَدُ.

فَضِّلْ [٢]: وَإِنَّمَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزَّكَاةَ، إذَا كَانَ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابِ أَوْ يَنْقُصُهُ، وَلا يَجِدُ مَا يَقْضِيه بِهِ سِوَىٰ النِّصَابِ، أَوْ مَا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَعَلَيْهِ مِثْقَالُ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُ، مِمَّا يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ إذَا قَضَاهُ بِهِ، وَلَا يَجِدُ قَضَاءً لَهُ مِنْ غَيْرِ مِثْقَالًا أَوْ أَكْثُر أَوْ أَقُلُ مَمِمًا يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ إذَا قَضَاهُ بِهِ، وَلا يَجِدُ قَضَاءً لَهُ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُونَ مِثْقَالًا، وَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْعِشْرِينَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَكْثُر مِنْ عَشَرَةٍ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْعِشْرِينَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَكْثُر مِنْ عَشَرَةٍ، فَلَا زَكَاةً عَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ سِتِينَ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَرْبَعِينَ.

فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ إحْدَىٰ وَسِتِّينَ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ النِّصَابَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ جَعَلَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَقْضِي مِنْهُ، فَلَوْ كَانَ عليه خَمْسٌ مِنْ الْإِبلِ وَعِلَيْهِ دَيْنٌ جَعَلَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَقْضِي مِنْهُ، فَلَوْ كَانَ عليه خَمْسٌ مِنْ الْإِبلِ وَمِائَتَا دِرْهَم، فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ سَلَمًا أَوْ دِيَةً، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا الْإِبلِ وَمِائَتَا دِرْهَم، فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ سَلَمًا أَوْ دِيَةً، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُقْضَىٰ بِالْإِبلِ، جَعَلْت الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَتِهَا، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الدَّرَاهِم. وَإِنْ كَانَ أَتْلَفْهَا أَوْ غَصَبَهَا، جَعَلْت قِيمَتَهَا فِي مُقَابَلَةِ الدَّرَاهِم؛ لِأَنَّهَا تُقْضَىٰ مِنْهَا.

وَإِنْ كَانَتْ قَرْضًا، خُرِّجَ عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا يُقْضَىٰ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَتْ، إِذَا جَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ مُقَابَلَةِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ، فَضَلَتْ مِنْهَا فَضْلَةٌ تَنْقُصُ النِّصَابَ الْآخَر، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْإِبِلِ وَمِائَتَا دِرْهَم، وَعَلَيْهِ سِتُ مِنْ الْإِبِلِ وَمِائَتَا دِرْهَم، وَعَلَيْهِ سِتُ مِنْ الْإِبِلِ وَمِائَتَا دِرْهَم، وَعَلَيْهِ سِتُ مِنْ الْإِبِلِ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَم، إِذَا جَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْمِائَتَيْنِ لَمْ يَفْضُلْ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ، نَقَصَ الْإِبِلِ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَم، إِذَا جَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْإِبِلِ فَضَلَ مِنْهَا بَعِيرٌ، يَنْقُصُ نِصَابَ الدَّرَاهِم، أَوْ نِصَابَ الدَّرَاهِم، أَوْ كَانَتْ بِالْعَكْسِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَهُ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسٌ أَوْ أَكْثُرُ كَانَتْ بِالْعَكْسِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِائِتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَهُ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسٌ أَوْ أَكْثُر تُسَاوِي الدَّيْنَ، أَوْ تَفْضُلُ عَلَيْه، جَعَلْنَا الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ الْإِبِلِ هَاهُنَا، وَفِي مُقَابَلَةِ الدَّرَاهِمِ فِي الصَّورَةِ الْأُولَىٰ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ سِوَىٰ النَّصَابِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَلَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَتِسْعٌ مِنْ الْإِبِلِ، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْإِبِلِ لَمْ يَنْقُصْ نِصَابُهَا، لِكَوْنِ الْأَرْبَعِ الزَّائِدَةِ عَنْهُ تُسَاوِي الْمِائَةَ وَأَكْثَرَ مِنْهَا. وَإِنْ جَعَلْنَاهُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّرَاهِمِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ مِنْهَا، فَجَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْإِبِلِ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَحَظُّ لِلْفُقَرَاءِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي نَحْوَ هَذَا، فَإِنَّهُ

قَالَ: إِذَا كَانَ النِّصَابَانِ زَكَوِيَّيْنِ، جَعَلْت الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ مَا الْحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ فِي جَعْلِهِ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَالْآخَرُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَرَجُلِ عَلَيْهِ مِائتَا دِرْهَم، وَلَهُ مِائتَا دِرْهَم، وَعُرُوضٌ لِلْقُنْيَةِ تُسَاوِي مِائتَيْنِ، فَقَالَ الزَّكَاةُ، كَرَجُلِ عَلَيْهِ مِائتَا دِرْهَم، وَلَهُ مِائتَا دِرْهَم، وَعُرُوضٌ لِلْقُنْيَةِ تُسَاوِي مِائتَيْنِ، فَقَالَ النَّكَاةُ، كَرَجُلِ عَلَيْهِ مِائتَا دِرْهَم، وَهُذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ أَصْحَابُ الْقَاضِي: يَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ الْعُرُوضِ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: وَهُو مُقْتَضَىٰ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمِائتَيْنِ زَائِدَةٍ عَنْ مَبْلَغِ دَيْنِهِ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا، كَمَا لَوْ كَانَ جَمِيعُ مَالِهِ جِنْسًا وَاحِدًا.

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ، رَجِيْكُمْ، أَنَّهُ يَجْعَلُ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَقْضِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي رَجُل عِنْدَهُ أَلْفٌ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ وَلَهُ عُرُوضٌ بِأَلْفٍ: إِنْ كَانَتْ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ زَكَّاهَا، وَإِنْ كَانَتْ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ زَكَّاهَا، وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَيُحْكَىٰ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ كَانَتْ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَيُحْكَىٰ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ مَعْدٍ، لِأَنَّ الدَّيْنِ فِي مُقَابَلَتِهِ أَوْلَىٰ، كَمَا لَوْ كَانَ النَّصَابَانِ زَكَوِيَيْن.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ أَحْمَدَ هَاهُنَا عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الْعَرْضُ تَتَعَلَّقُ بِهِ حَاجَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ، وَلَمْ يَكُنْ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفَهُ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ احَاجَته أَهَمُّ، وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الْمُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، وَيَكُونُ قَوْلُ الْقَاضِي مَحْمُولًا عَلَىٰ وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الْمُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، وَيَكُونُ قَوْلُ الْقَاضِي مَحْمُولًا عَلَىٰ مَنْ كَانَ الْعَرْضُ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ، وَهَذَا أَحْسَنُ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ مَالِكُ لِنِصَابٍ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ، وَهَذَا أَحْسَنُ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ مَالِكُ لِنِصَابٍ فَاضِلُ عَنْ حَاجَتِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، فَلَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي فَاضِلُ عَنْ حَاجَتِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، فَلَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي فَاضِلُ عَنْ حَاجَتِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، فَلَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي نَصَابًانِ زَكُويَّانِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا، وَلَا يُقْضَىٰ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَإِنَّكَ تَجْعَلُهُ فِي مُقَابَلَةٍ مَا الْحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ فِي جَعْلِهِ فِي مُقَابَلَتِهِ.

فَضْلُ [٣]: فَأَمَّا دَيْنُ اللهِ تَعَالَىٰ، كَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يَمْنَعُ النَّكَاةَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ. يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: الزَّكَاةَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ. يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ:



### «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىٰ»(١).

وَالْآخَرُ: لَا يَمْنَعُ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ آكَدُ مِنْهُ لِتَعَلَّقِهَا بِالْعَيْنِ، فَهُوَ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَيُفَارِقُ دَيْنَ الْآدَمِيِّ، لِتَأَكُّدِهِ، وَتَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ. فَإِنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمُعَيَّنٍ، فَقَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِذِهِ الْمُائَتِيْ دِرْهَم إِذَا حَالَ الْحَوْلُ. فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُخْرِجُهَا فِي النَّذْرِ، وَلَا زَكَاةَ أَتَصَدَّقَ بِهِذِهِ الْمِائَتِيْ دِرْهَم إِذَا حَالَ الْحَوْلُ. فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُخْرِجُهَا فِي النَّذْرِ، وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ آكَدُ لِتَعَلَّقِهِ بِالْعَيْنِ، وَالزَّكَاةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْزَمَهُ زَكَاتُهَا، وَتُجْزِئُهُ الصَّدَقَةُ بِهَا، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الزَّكَاةَ بِقَدْرِهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ صَدَقَةً مِجْزِئَة عَنْ الزَّكَاةِ وَالنَّذِرِ؛ لِكُونِ الزَّكَاةِ صَدَقَةً، وَسَائِرُهَا يَكُونُ صَدَقَةً لِنَدْرِهِ وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ.

وَإِنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِبَعْضِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَوْ أَكْثَرَ، فَعَلَىٰ هَذَا الِاحْتِمَالِ يُخْرِجُ الْمَنْذُورَ، وَيَنْوِي الزَّكَاةَ بِقَدْرِهَا مِنْهُ. وَعَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ عَقِيل، يَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ يَخْرِجُ الْمَنْذُورَ، وَيَنْوِي الزَّكَاةَ بِقَدْرِهَا مِنْهُ. وَعَلَىٰ قَوْلِ ابْنِ عَقِيل، يَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّذُرَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْبَعْضِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الزَّكَاةِ وَتَمَامِ شَرْطِهِ، فَلَا يَمْنَعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّذُرَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْبَعْضِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الزَّكَاةِ وَتَمَامِ شَرْطِهِ، فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبِ، لِكُونِ الْمَحِلِّ مُتَّسِعًا لَهُمَا جَمِيعًا. وَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ أَقَلَ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ، وَجَبَ الْوَجُوبَ، لِكُونِ الْمَحِلِّ مُتَّسِعًا لَهُمَا جَمِيعًا. وَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ أَقَلَ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ، وَجَبَ الْوَجْهِيْنِ، وَفِي الْآخَرِ يَجِبُ إِخْرَاجُهُمَا جَمِيعًا. قَدْرُ الزَّكَاةِ، وَدَخَلَ النَّذُرُ فِيهِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الْآخَرِ يَجِبُ إِخْرَاجُهُمَا جَمِيعًا.

فَضْلُلْ [٤]: إِذَا قُلْنَا: لَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ. فَحَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، لَمْ يَمْلِكْ إِخْرَاجَهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ. وَإِنْ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَجْرِ، لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ إِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ إِمْكَانِ أَدَائِهَا، كَمَا لَوْ تَلِفَ مَالُهُ. فَإِنْ أَقَرَّ الْغُرَمَاءُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ تَسْقُطُ إِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ، وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنْ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ عَلَيْهِ، أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ. أَوْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِهَا قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنْ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يُخْرِجُوهَا فَعَلَيْهِمْ إِثْمُهَا.

فَضْلُ [٥]: وَإِذَا جَنَىٰ الْعَبْدُ الْمُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ جِنَايَةً تَعَلَّقَ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ، مَنَعَ وُجُوبَ النَّكَاةِ فِيهِ، إِنْ كَانَ يَنْقُصُ النِّصَابُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ النِّصَابُ، مَنَعَ الزَّكَاةَ فِي قَدْرِ مَا يُقَابِلُ الْأَرْشَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٣)، ومسلم برقم (١١٤٨) من حديث ابن عباس ١٩٥٥).

# مَسْأَلَةٌ [٤٦١]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ لَهُ دَيْنُ عَلَى مَلِيءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَيُؤدِّي لِمَا مَضَى).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، دَيْنٌ عَلَىٰ مُعْتَرِفٍ بِهِ بَاذِلٍ لَهُ، فَعَلَىٰ صَاحِبِهِ زَكَاتُهُ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهَا حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ، فَيُؤَدِّي لِمَا مَضَىٰ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيْ . وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُ وَأَبُو ثَوْدٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ عُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ فَيَ الْحَسَنُ، وَطَاوُسٌ وَالنَّخَعِيُّ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ؛ (٢) لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَخْذِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ، عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ؛ (٢)

(۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ١٦٢ - ١٦٣)، حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن عبيدة، قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين الظنون، أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقًا فليزكه لما مضي إذا قبضه.

إسناده صحيح، ومحمد هو ابن سيرين، وعبيدة هو السلماني، وهشام هو ابن حسان.

وقد أخرجه أيضًا عبد الرزاق (٤/ ٠٠٠)، عن هشام بن حسان به.

وأخرجه أبو عبيد (١١٢٠)، والبيهقي (٤/ ١٥٠)، من طريقه، عن يزيد، عن هشام به.

### (٢) أثر عثمان: صحيح:

أخرجه أبو عبيد (١٢١٣)، قال: حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن الله الله الذي لو شئت شهاب، عن السائب بن يزيد، أنَّ عثمان كان يقول: إنَّ الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو علىٰ ملىء تدعه حياءً أو مصانعة ففيه الصدقة.

إسناده صحيح، وعبد الله بن صالح فيه ضعف، ولكنه مقرون بابن بكير.

وقد أخرجه ابن زنجويه (١٧٠٩)، والبيهقي (٤/ ٤٩)، من طريق عقيل به.

### أثر ابن عمر: صحيح

أخرجه أبو عبيد (١٢١٤)، قال: حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول.

إسناده صحيح، وعبد الله بن صالح فيه ضعف إلا أنه تابعه أبو النضر هاشم بن القاسم.



فَلَزِمَهُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ، كَالْوَدِيعَةِ.

ُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> - ضَيَّبُهُمْ -؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَامٍ، فَلَمْ تَجِبْ زَكَاتُهُ، كَعُرُوضِ الْقُنْيَةِ. وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَأَبِي الزِّنَادِ: يُزَكِّيه إِذَا قَبَضَهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَلَنَا، أَنَّهُ دَيْنُ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ قَبْضِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، وَلَنَّا، أَنَّهُ دَيْنُ ثَابِتُ فِي الذِّمَّةِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ قَبْضِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ مَالٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ.

وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ نَائِبٌ عَنْهُ فِي حِفْظِهِ، وَيَدُهُ كَيَدِهِ، وَإِنَّمَا يُزَكِّيه لِمَا مَضَىٰ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ يَقْدِرُ عَلَىٰ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ، فَلَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ، كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ. الضَّرْبُ الثَّانِي، أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، أَوْ جَاحِدٍ، أَوْ مُمَاطِلٍ له. فَهَذَا هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟

وقد أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٨-٩٩)، من طريق موسىٰ بن عقبة وعبيد الله العمري وعبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه.

### أثر جابر: صحيح:

أخرجه أبو عبيد (١٢١٥)، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله... فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث وحجاج هو ابن محمد المصيصي.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠١)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٢)، من طريق ابن جريج به.

### (١) أثر عائشة: ضعيف:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٣)، وعبد الرزاق (٤/ ١٠٠، ١٠٣)، عن عبد الله العمري، عن عبد الله العمري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشه قالت: ليس في الدين زكاة. إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله العمري.

### أثر ابن عمر: ضعيف:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٣)، عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف أيضًا، لضعف العمري المذكور.

عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا، لَا تَجِبُ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَىٰ الإنْتِفَاع بِهِ، أَشْبَهَ مَالَ الْمُكَاتَبِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، يُزَكِّيه إَذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَىٰ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَّهُ فِي الدَّيْنِ الْمَظْنُونِ، قَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلْيُزَكِّهِ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَىٰ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَّهُ فِي الدَّيْنِ الْمَظْنُونِ، قَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلْيُزَكِّهِ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَىٰ. وَرُوِيَ نَحُوهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَوَاهُمَا أَبُو عُبَيْدٍ (١) وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَىٰ، كَالدَّيْنِ عَلَىٰ الْمَلِيءِ.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَاللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ يُزَكِّيه إِذَا قَبَضَهُ لِعَام وَاحِدٍ.

وَلَنَا، أَنَّ هَذَا الْمَالَ فِي جَمِيعِ الأَعوامِ عَلَىٰ حَالٍ وَاحِدٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَسَاوَىٰ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَوْ سُقُوطِهَا، كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْغَرِيمِ يَجْحَدُهُ فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ، أَوْ فِيهِمَا.

وَ مَنْ الْمُؤَجَّلِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ مَمْلُوكُ لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ، لَكِنْ يَكُونُ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ عَلَىٰ مِنْ الْمُؤَجَّلِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ مَمْلُوكُ لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ، لَكِنْ يَكُونُ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ عَلَىٰ مِنْ الْمُؤَجَّلِ، وَلَوْلَا أَنَّهُ مَمْلُوكُ لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ، لَكِنْ يَكُونُ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ عَلَىٰ الْمُعْسِرِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ فِي الْحَالِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَلَوْ أَجَرَ دَارِهِ سَنتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا، مَلَكَ الْأُجْرَةَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَعَلَيْهِ زَكَاةُ جَمِيعِهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُكْرِي عَلَيْهِ تَامُّ بِدَلِيلِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِأَنْوَاعِ التَّصَرُّ فَاتِ. وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَ لَهُ وَطْؤُهَا، وَكَوْنُهَا بِعَرَضِ الرُّجُوعِ التَّصَرُّ فِيهَا بِأَنْوَاعِ التَّصَرُّ فَاتِ. وَلَوْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَ لَهُ وَطْؤُهَا، وَكَوْنُهَا بِعَرَضِ الرُّجُوعِ

(١) أثر على: صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

أثر ابن عباس: ضعيف: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٢٢٢)، من طريق سعيد بن أبي هلال، عن أبي النضر، عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإنَّ أبا النضر لم يدرك ابن عباس.

وأخرجه ابن زنجويه (١٧٢١)، من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عَنج، عن أبي الزناد، عن ابن عباس. وهذا أيضًا ضعيف؛ ابن لهيعة ضعيف، ومحمد بن عبد الرحمن مجهول الحال، وأبو الزناد لم يدرك ابن عباس.

175 <u>-</u>

لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ، لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ، كَالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ. ثُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَيْنًا فَهِيَ كَالدِّينِ، مُعَجَّلًا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا.

وَقَالَ مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُزَكِّيهَا حَتَىٰ يَقْبِضَهَا، وَيَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلُ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ. وَهَذَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَعَنْ أَحْمَدَ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ. وَهَذَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَعَنْ أَحْمَدَ، وَلَيْهُ رُوايَةٌ أُخْرَىٰ، فِي مَنْ قَبَضَ مِنْ أَجْرِ عَقَادٍ نِصَابًا، يُزَكِّيه فِي الْحَالِ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ أَنَّهُ حَالَ عَلَيْهِ حَوْلُ قَبْلَ قَبْضِهِ.

فَضْلُلُ [٣]: وَلَوْ اشْتَرَىٰ شَيْئًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ أَسْلَمَ نِصَابًا فِي شَيْءٍ، فَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَالْعَقْدُ بَاقٍ، فَعَلَىٰ الْبَائِعِ الْحَوْلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَالْعَقْدُ بَاقٍ، فَعَلَىٰ الْبَائِعِ وَالْمُسْلَمِ إِلَيْهِ زَكَاةُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ فِيهِ، فَإِنْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لِتَلَفِ الْمَبِيعِ، أَوْ تَعَذَّرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ، وَجَبَ رَدُّ الثَّمَنِ، وَزَكَاتُهُ عَلَىٰ الْبَائِع.

فَضْلُلُ [٤]: وَالْغَنِيمَةُ يَمْلِكُ الْغَانِمُونَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا بِانْقِضَاءِ الْحَرْبِ، فَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَالْأَثْمَانِ وَالسَّائِمَةِ، وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْهَا نِصَابٌ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِذَا انْقَضَىٰ الْحَوْلُ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الدِّينِ عَلَىٰ الْمَلِيءِ. وَإِذَا كَانَ دُونَ النِّصَابِ، فَلَا زَكَاةً فِيهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ سَائِمَةً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا تَبْلُغُ النَّصَاب، فَتَكُونَ خُلْطَةً، وَلَا تُضَمَّ إِلَىٰ الْخُمْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ.

فَإِنْ كَانَتْ الْغَنِيمَةُ أَجْنَاسًا، كَإِيلِ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ، فَلَا زَكَاةَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمْ قِسْمَةً بِحُكْمِ، فَيُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَيِّ أَصْنَافِ الْمَالِ شَاءَ، فَمَا تَمَّ مِلْكُهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ.

مَسْأَلَةٌ [٤٦٢]: قَالَ: (وَإِذَا غُصِبَ مَالًا، زَكَّاهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى، فِي إحْدَى الرِّوَايَتُيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، قَالَ: لَيْسَ هُوَ كَالدَّيْنِ الَّذِي مَتَى قَبَضَهُ زَكَّاهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُزَكِّيهُ)

قَوْلُهُ: إِذَا غُصِبَ مَالًا. أَيْ إِذَا غُصِبَ الرَّجُلُ مَالًا، فَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ الْمَرْفُوعُ مُسْتَتِرٌ فِي

الْفِعْلِ، وَالْمَالُ هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي، فَلذَلِكَ نَصَبَه، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَإِذَا غُصِبَ مَالَهُ. وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَالْحُكْمُ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ وَالْمَجْحُودِ وَالظَّالِ وَاحِدٌ، وَفِي جَمِيعِهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا زَكَاةَ فِيهِ.

نَقَلَهَا الْأَثْرَمُ، وَالْمَيْمُونِيُّ. وَمَتَىٰ عَادَ صَارَ كَالْمُسْتَفَادِ، يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَدِيمِ قَوْلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ، وَصَارَ مَمْنُوعًا مِنْهُ، فَلَرْمَتُهُ زَكَاتُهُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَدِيمِ قَوْلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ، وَصَارَ مَمْنُوعًا مِنْهُ، فَلَرْمَتُهُ زَكَاتُهُ، فَلَزِمَتُهُ زَكَاتُهُ، فَلَزِمَتُهُ زَكَاتُهُ، فَلَزِمَتُهُ زَكَاتُهُ، كَمَالِ الْمُكَاتَبِ. وَالثَّانِيَةُ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ تَامُّ، فَلَزِمَتُهُ زَكَاتُهُ، كَمَالِ الْمُكَاتَبِ. وَالثَّانِيَةُ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ تَامُّ، فَلَزِمَتُهُ وَبَيْنَ مَالِهِ، وَعَلَىٰ كِلْتَاكَمُ لَوْ نُسِي عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهُ، أَوْ كَمَا لَوْ أُسِرَ، أَوْ حُبِسَ، وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ، وَعَلَىٰ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ فِي يَدِهِ، ثُمَّ حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تَسْقُطَ الزَّكَاةُ عَنْ حَوْلٍ وَاحِدٍ. وَلَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ إِذَا وُجِدَ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، يَمْنَعُ، كَنَقْصِ النِّصَابِ.

فَضْلُلْ [١]: وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ سَائِمَةً، فكانت مَعْلُوفَةً عِنْدَ صَاحِبِهَا وَغَاصِبِهَا، فَكُلْ زَكَاةً فِيهَا؛ لِفِقْدَانِ الشَّرْطِ. وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً عِنْدَهُمَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ، عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ بِوُجُوبِهَا فِي الْمَغْصُوبِ. وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُوفَةً عِنْدَ صَاحِبِهَا، سَائِمَةً عِنْدَ غَاصِبِهَا، فَقُيهَا وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، لَا زَكَاةً عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَمْ يَرْضَ بِإِسَامَتِهَا، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ كَمَا لَوْ رَعَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسِيمَهَا.

وَالثَّانِيَ، عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّ السَّوْمَ يُوجِبُ الزَّكَاةَ مِنْ الْمَالِكِ فَأَوْجَبَهَا مِنْ الْغَاصِبِ كَمَا لَوْ خَصَبَ بَدْرًا فَزَرَعَهُ وَجَبَ الْعُشْرُ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً عِنْدَ مَالِكِهَا مَعْلُوفَةً عِنْدَ غَاصِبِهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا؛ لِفِقْدَانِ الشَّرْطِ، وَقَالَ كَانَتْ سَائِمَةً عِنْدَ مَالِكِهَا مَعْلُوفَةً عِنْدَ غَاصِبِهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا؛ لِفِقْدَانِ الشَّرْطِ، وَقَالَ الْقَاضِي فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا لِأَنَّ الْعَلَفَ مُحَرَّمٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي الزَّكَاةِ كَمَا لَوْ غَصَبَ أَثْمَانًا فَصَاغَهَا حُلِيًّا لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ عَنْهَا بِصِيَاغَتِهِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْعَلَفَ إِنَّمَا أَسْقَطَ الزَّكَاةَ لِمَا فِيهِ مِنْ



الْمُؤْنَةِ وَهَا هُنَا لَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ.

وَلَنَا: أَنَّ السَّوْمَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ، كَنَقْصِ النِّصَابِ وَالْمِلْكِ وَقَوْلُهُ: إِنَّ الْعَلَفَ مُحَرَّمُ. غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ الْغَصْبُ وَإِنَّمَا الْعَلَفُ تَصَرُّفُ مِنْهُ فِي مَالِهِ بِإِطْعَامِهَا إِيَّاهُ، وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ، وَلِهَذَا لَوْ عَلَفَهَا عِنْدَ مَالِكِهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَمَا فَيْ مَالِهِ بِإِطْعَامِهَا إِيَّاهُ، وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ، وَلِهَذَا لَوْ عَلَفَهَا عِنْدَ مَالِكِهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمَوْنَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّ الْخِفَّةَ لَا تُعْتَبُرُ بِنَفْسِهَا، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ بِمُظِنِّهَا، وهو السَّوْمُ ثُمَّ يَبْطُلُ مَا ذَكَرَاهُ بِمَا إِذَا كَانَتْ مَعْلُوفَةٍ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا وَيَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي بِمَا إِذَا كَانَتْ مَعْلُوفَةٍ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا وَيَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي بِمَا إِذَا كَانَتْ مَعْلُوفَةٍ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا وَيَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي بِمَا إِذَا كَانَتْ مَعْلُوفَةٍ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا وَيَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي بِمَا إِذَا كَانَتْ مَعْلُوفَةٍ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا وَيَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي بِمَا إِذَا كَانَتْ مَعْلُوفَةٍ عِنْدَهُمَا خَمِيعًا وَيَبْطُلُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي بِمَا إِذَا كَلَقَهَا مَالِكُهَا عَلَفًا مَالِكُهَا عَلَفًا مُحَرَّمًا أَوْ أَتْلَفَ شَاةً مِنْ النِّصَابِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ وَتَسْقُطُ بِهِ الزَّكَاةُ

وَأَمَّا إِذَا غَصَبَ ذَهَبًا فَصَاغَهُ حُلِيًّا، فَلَا يُشْبِهُ مَا اَخْتَلَفْنَا فِيهِ، فَإِنَّ الْعَلَفَ فَاتَ بِهِ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَالصِّيَاغَةُ لَمْ يَفُتْ بِهَا شَيْءٌ وَإِنَّمَا أُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهَا مُسْقِطَةً بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُبَاحَةً فَإِذَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْإِسْقَاطِ، وَلِأَنَّ الْمَالِكَ لَوْ عَلَفَهَا عَلَفًا مُحَرَّمًا لَسَقَطَتْ الزَّكَاةُ وَلَوْ عَلَفَهَا عَلَفًا مُحَرَّمًةً لَمْ تَسْقُطْ فَافْتَرَقَا، وَلَوْ غَصَبَ حُلِيًّا مُبَاحًا فَكَسَرَهُ أَوْ ضَرَبَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، لِأَنَّ الْمُسْقِطَ لِلزَّكَاةِ زَالَ. فَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ، كَمَا لَوْ غَصَبَ مَعْلُوفَةً فَأَسَامَهَا وَلَوْ غَصَبَ عُرُوضًا فَاتَّجَرَ فِيهَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ نِيَّةَ التِّجَارَةِ شَرْطٌ، وَلَمْ تُوجَدْ مِنْ الْمَالِكِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَ مَالِكِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ النَّيَّةِ شَرْطٌ وَلَمْ يَنُو التِّجَارَةَ بِهَا عِنْدَ الْغَاصِبِ. وَيَحْتَمِلُ عِنْدَ مَالِكِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ النَّيَّةِ شَرْطٌ وَلَمْ يَنُو التِّجَارَةَ بِهَا عِنْدَ الْغَاصِبِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ فيها الزَّكَاةُ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَ مَالِكِهَا، وَاسْتَدَامَ النَّيَّةَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مَالِكِهَا وَاسْتَدَامَ النَّيَّةَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِغَصْبِهَا وَإِنْ نَوَىٰ بِهَا الْغَاصِبُ الْقُنْيَةَ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ أَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ فَعَلَىٰ الْغَاصِبِ ضَمَانُهُ، كَتَلَفِهِ .

فَضَّلُ [٢]: إذَا ضَلَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْ النِّصَابِ أَوْ أَكْثَرُ، أَوْ غُصِبَتْ فَنَقَصَ النِّصَابُ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ ضَلَّ جَمِيعُهُ أَوْ غُصِبَ لَكِنْ إِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَعَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ عَنْ الْمَوْجُودِ عِنْدَهُ. وَإِذَا رَجَعَ الضَّالُّ أَوْ الْمَغْصُوبُ أَخْرَجَ عَنْهُ، كَمَا لَوْ رَجَعَ جَمِيعُهُ.

فَضَّلَلْ [٣]: وَإِنْ أُسِرَ الْمَالِكُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ أَوْ لَمْ

يُحَلْ لِأَنَّ تَصَرُّ فَهُ فِي مَالِهِ نَافِذٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَتَوْكِيلُهُ فِيهِ.

فَضْلُلْ [٤]: وَإِنْ ارْتَدَّ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ مُرْتَدُّ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فَعَدَمُهُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ كَالْمِلْكِ وَالنِّصَابِ وَإِنْ رَجَعَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ اسْتَأْنَفَ حَوْلًا؛ لِمَا ذَكَرْنَا.

قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ وَقَدْ حَالَ عَلَىٰ مَالِهِ الْحَوْلُ فَإِنَّ الْمَالَ لَهُ وَلَا يُزَكِّيه حَتَّىٰ يَسْتَأْنِفَ بِهِ الْحَوْلِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ عَنْهُ يَسْتَأْنِفَ بِهِ الْحَوْلِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ عَنْهُ وَبَهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَسْقُطُ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا النَّيَّةَ فَسَقَطَتْ بِالرِّدَّةِ كَالصَّلَاةِ

وبِهدا قال الشافِعِيُّ وقال ابو حنيفه سقط لا ل مِن شرطِها النيه فسقطت بِالرده كالصلاه وبِهدا قال الشافِعِيُّ وقال ابو حنيفه سقط لا لكن لا وَلَنَا: أَنَهُ حَتَّى مَالٍ فَلا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ كَالدَّيْنِ وَأَمَّا الصَّلاةُ فَلا تَسْقُطُ أَيْضًا، لَكِنْ لا يُطالَبُ بِفِعْلِهَا لِأَنَّهَا لا تَصِحُّ مِنْهُ وَلا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فَإِذَا عَادَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَالزَّكَاةُ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ وَلا تَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ كَالدَّيْنِ وَيَأْخُذُهَا الْإِمَامُ مِنْ الْمُمْتَنِعِ وَكَذَا هَاهُنَا يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ مِنْ النَّيَابَةُ وَلا تَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ كَالدَّيْنِ وَيَأْخُذُهَا الْإِمَامُ مِنْ الْمُمْتَنِعِ وَكَذَا هَاهُنَا يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ مِنْ مَالِهِ كَمَا يَأْخُذُهَا مِنْ الْمُمْتَنِعِ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَخْذِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاؤُهَا لِأَنَّهَا سَقَطَتْ عَنْهُ بِأَخْذِهَا كَمَا تَسْقُطُ بِأَخْذِهَا مِنْ الْمُمْتَنِعِ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أَخْذِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاؤُهَا لِأَنَّهَا سَقَطَتْ عَنْهُ بِأَخْذِهَا كَمَا تَسْقُطُ بِأَخْذِهَا مِنْ الْمُسْلِمِ الْمُمْتَنِعِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، فَلَا تَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَأَصْلُ هَذَا مَا لَوْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْ الْمُسْلِمِ الْمُمْتَنِعِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ هَذَا. وَإِنْ أَخَذَهَا غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبُهُ، لَخَذَهَا الْإِمَامُ وَلِ الْمُسْلِمِ الْمُمْتَنِعِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ هَذَا. وَإِنْ أَخَذَهَا غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبُهُ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ بِخِلَافِ نَائِبِ الْإِمَامِ وَإِنْ أَدَّاهَا فِي حَالِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ بِخِلَافِ نَائِبِ الْإِمَامِ وَإِنْ أَدَّاهَا فِي حَالِ رِدَّتِهِ لَمْ تُخْزِهِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ كَالصَّلَاةِ.

مَسْأَلَةٌ [٤٦٣]: قَالَ: (وَاللَّقْطَةُ إِذَا صَارَتْ بَعْدَ الْحُوْلِ كَسَائِرِ مَالِ الْمُلْتَقِطِ، اسْتَقْبَلَ بِهَا حَوْلًا ثُمَّ زَكَّاهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا زَكَّاهَا لِلْحَوْلِ الَّذِي كَانَ الْمُلْتَقِطُ مَمْنُوعًا مِنْهَا).

ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ اللَّقَطَةَ تُمْلَكُ بِمُضِيِّ حَوْلِ التَّعْرِيفِ وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا حَتَّىٰ يَخْتَارَ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَتَىٰ مَلَكَهَا حَتَّىٰ يَخْتَارَ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَتَىٰ مَلَكَهَا اسْتَأْنَفَ حَوْلًا فَإِذَا مَضَىٰ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا وَحَكَىٰ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ أَنَّهُ إِذَا



مَلَكَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، أَوْ قِيمَتُهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مِثْلِيَّةً.

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَيُذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَمُقْتَضَىٰ هَذَا أَنْ لَا تَجِبَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فَمَنَعَ الزَّكَاةَ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهَا لِمَعْنَىٰ آخَرَ، وَهُو أَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقَرِّ عَلَيْهَا، وَلِصَاحِبِهَا أَخْذُهَا مِنْهُ مَتَىٰ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهَا لِمَعْنَىٰ آخَرَ، وَهُو أَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقَرِّ عَلَيْهَا، وَلِصَاحِبِهَا أَخْذُها مِنْهُ مَتَىٰ وَجَدَها. وَالْمَذْهَبُ مَا ذَكَرَهُ الْخَرَقِيِّ، وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي يُقْضِي إلَىٰ ثُبُوتِ مُعَاوَضَةٍ فِي وَجَدَها. وَالْمَذْهَبُ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ، وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي يُقْضِي إلَىٰ ثُبُوتِ مُعَاوَضَةٍ فِي حَلَيْهِ وَلَا اخْتِيَارِهِ، وَيَقْتَضِي ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ وَالْوَصِيَّةَ، كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ.

وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلِ: يَبْطُلُ بِمَا وَهَبَهُ الْأَبُ لِوَلَدِهِ، وَبِنِصْفِ الصَّدَاقِ، فَإِنَّ لَهُمَا اسْتِرْجَاعَهُ، وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فَأَمَّا رَبُّهَا إِذَا جَاءَ فَأَخَذَهَا، فَذَكَرَ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يُزكِّيهَا لِلْحَوْلِ الَّذِي كَانَ الْمُلْتَقِطُ مَمْنُوعًا مِنْهَا، وَهُو حَوْلُ التَّعْرِيفِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الضَّالِّ لِلْحَوْلِ اللَّخِرِيفِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الضَّالِّ رِوَايَتَيْنِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَتِهِ. وَعَلَىٰ مُقْتَضَىٰ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لَوْ لَمْ يَمْلِكُهَا مِثْلُ مَنْ لَمُ يُعَرِّفُهَا، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَىٰ مُلْتَقِطِهَا، وَإِذَا جَاءَ رَبُّهَا زَكَاهَا لِلزَّمَانِ كُلِّهِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا إِذَا كَانَتْ مَاشِيَةً بِشَرْطِ أَن تكون سَائِمَةً عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ، فَإِنْ عَلَفَهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا إِذَا كَانَتْ مَاشِيَةً بِشَرْطِ أَن تكون سَائِمَةً عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ، فَإِنْ عَلَفَهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَغْصُوبِ.

# مُسْأَلَةٌ [٤٦٤]: قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ إِذَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا زَكَّتْهُ لِمَا مَضَى).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ الصَّدَاقَ فِي الذِّمَّةِ دَيْنُ لِلْمَرْأَةِ، حُكْمُهُ حُكْمُ الدُّيُونِ، عَلَىٰ مَا مَضَىٰ إِنْ كَانَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ أَوْ كَانَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ أَوْ كَانَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ أَوْ جَانَ كَانَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ أَوْ جَانَ كَانَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ أَوْ جَانَ كَانَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ فَعَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَ الْخِرَقِيِّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ جَاحِدٍ فَعَلَىٰ الرِّقَاتِيْنِ. وَاخْتَارَ الْخِرَقِيِّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لِمْ تَتَعَوَّضْ عَنْهُ، وَلَمْ وَأَخْذَتُ النَّصْفَ، فَعَلَيْهَا زَكَاةُ مَا قَبْضَتْهُ، دُونَ مَا لَمْ تَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَمْ تَتَعَوَّضْ عَنْهُ، وَلَمْ تَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَمْ تَتَعَوَّضْ عَنْهُ، وَلَمْ تَقْبِضْهُ، فَأَشْبَهَ مَا تَعَذَّرَ قَبْضُهُ لِفَلَسِ أَوْ جَحْدٍ.

وَكَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ الصَّدَاق كله قَبْلَ قَبْضِهِ، لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِأَمْرٍ مِنْ جِهَتِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا زَكَاتُهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي كُلِّ دَيْنٍ يَسْقُطُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ إسْقَاطِ صَاحِبِهِ، أَوْ يَئِسَ صَاحِبُهُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ وَالْمَالُ الضَّالُّ إِذَا أَيسَ مِنْهُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ؛ فَإِنَّ كَانَ الصَّدَاقُ نِصَابًا، فَحَالَ فَإِنَّ كَاةَ مُواسَاةٌ، فَلَا تَلْزَمُه الْمُواسَاةُ إِلَّا فيما حَصَلَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ نِصَابًا، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ثُمَّ سَقَطَ نِصْفُهُ، وَقَبَضَتْ النَّصْفَ، فَعَلَيْهَا زَكَاةُ النَّصْفِ الْمَقُوطُ بِهِ الْمَقْوضِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِيهِ، ثُمَّ سَقَطَ نِصْفُهُ، وَقَبَضَتْ النَّصْفَ، فَعَلَيْهَا زَكَاةُ النِّصْفِ الْمَقْوطُ بِهِ.

وَإِنْ مَضَىٰ عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ قَبْضِهِ، ثُمَّ قَبَضَتْهُ كُلَّهُ، زَكَّتْهُ لِذَلِكَ الْحَوْلِ. وَإِنْ مَضَتْ عَلَيْهِ أَحُوالٌ قَبْلَ قَبْضِهِ، ثُمَّ قَبَضَتْهُ كُلَّهِ، مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ النِّصَابِ. وَقَالَ أَبُو حَوَالٌ قَبْلَ قَبْضِهِ، ثُمَّ قَبَضَتْهُ، زَكَّتْهُ لِمَا مَضَىٰ كُلِّهِ، مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ النِّصَابِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ مَا لَمْ تَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ، فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، كَذَيْنِ الْكِتَابَةِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ دَيْنٌ يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُ، وَيُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَىٰ أَدَائِهِ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ. وَيُفَارِقُ دَيْنَ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُ، وَلِلْمُكَاتَبِ الْإِمْتِنَاعُ مِنْ أَدَائِهِ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ مَالٍ.

فَضْلُلُ [1]: فَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِ حَوْلُ، فَزَكَّتُهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، رَجَعَ عليها بِنِصْفِهِ، وَكَانَتْ الزَّكَاةُ مِنْ النِّصْفِ الْبَاقِي لَهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ: يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِنِصْفِ الْمَوْجُودِ وَنِصْفِ قِيمَةِ الْمُخْرَجِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْكُلُّ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا تَلِفَ الْبَعْضُ. وَلَنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَفِيضَفُ مَا فَرَضْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فِي الْعَيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ الْقِيمَةِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتْلَفْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَيُخَرَّجُ عَلَىٰ هَذَا مَا لَوْ تَلِفَ كُلُّهُ فَإِنَّهُ مَا أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ فِي الْعَيْنِ. وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْإِخْرَاجِ، لَمْ يَكُنْ لَها الْإِخْرَاجُ مِنْ النِّصَابِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ تَعَلَّقَ بِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الشَّرِكَةِ، لَكِنْ تُخْرِجُ الزَّكَاةُ لَمْ تَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الشَّرِكَةِ، لَكِنْ تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ



يَقْتسِمَانِهِ، ثُمَّ تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ حِصَّتِهَا. فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ مَلَكَ النِّصْفَ مُشَاعًا، وَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَ نِصْفَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ مُشَاعًا، وَقَدْ بَيَّنَا حُكْمَهُ.

فَضْلُلُ [٢]: فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا، فَأَبْرَأَتْ الزَّوْجَ مِنْهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، عَلَيْهَا الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِيهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَتْهُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، زَكَاتُهُ عَلَىٰ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ مَا مُلِّكَ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَمَا ذَكَرْنَا لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يَصِحُّ؛ فإنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا، وَإِنَّمَا سَقَطَ الدَّيْنُ عَنْهُ، ثُمَّ لَوْ مَلَكَ في الْحَالِ لَمْ يَقْتَضِ هَذَا وُجُوبَ زَكَاةٍ مَا مَضَىٰ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الزَّوْجِ، وَالْمَرْأَةُ لَمْ تَقْبِضْ الدَّيْنَ، فَلَمْ تَلْزَمْهَا زَكَاتُهُ، كَمَا لَوْ سَقَطَ بِغَيْرِ إِسْقَاطِهَا، وَهَذَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا قَبَضَتْهُ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِمَّا لَا زَكَاةَ فِيهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهَا بِحَالٍ. وَكُلُّ دَيْنٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا قَبَضَتْهُ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِمَّا لَا زَكَاةَ فِيهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهَا بِحَالٍ. وَكُلُّ دَيْنٍ عَلَىٰ إِنْسَانٍ أَبْرَأَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ عَلَيْهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّدَاقِ فِيمَا ذَكَرْنَا قَالَ عَلَىٰ إِنْسَانٍ أَبْرَأَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ عَلَيْهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّدَاقِ فِيمَا ذَكَرْنَا قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا، وَقَدْ مَضَىٰ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ، فَإِنَّ زَكَاتَهُ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ؟ لِكَانَ لَهَا. لِأَنَّ الْمَالَ كَانَ لَهَا.

وَإِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلِ مَالًا، فَحَالَ الْحَوْلُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهُ الْوَاهِبُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهُ، فَإِنْ ارْتَجَعَهُ فَالزَّكَاةُ عَلَىٰ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ. وَقَالَ فِي رَجُلِ بَاعَ شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ مِنْ يَرْتَجِعَهُ، فَإِنْ ارْتَجَعَهُ فَالزَّكَاةُ عَلَىٰ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ. وَقَالَ فِي رَجُلِ بَاعَ شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِهِ، فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَأَقِلْنِي، فَأَقَالَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّي؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ حَوْلًا.

مَسْأَلَةٌ [٤٦٥]: قَالَ: (وَالْمَاشِيَةُ إِذَا بِيعَتْ بِالْخِيَارِ، فَلَمْ يَنْقَضِ الْخِيَارُ حَتَّى رُدَّتْ، اسْتَقْبَلَ بِهَا الْبَائِعُ حَوْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ).

ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَنْقُلُ الْمِلْكَ إِلَىٰ الْمُشْتَرِي عَقِيبَهُ، وَلَا يَقِفُ عَلَىٰ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا. وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ حَتَّىٰ



يَنْقَضِيَ الْخِيَارُ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْتَقِلُ إِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي خَرَجَ عَنْ الْبَائِعِ، وَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي. وَعَنْ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ، وَقَوْلٌ ثَالِثٌ، وهو أَنَّهُ مُرَاعًىٰ، فَإِنْ فَسَخَاهُ تَبَيَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ، وَإِنْ أَمْضَيَاهُ تَبَيَّنَا أَنَّهُ انْتَقَلَ. وَلَنَا، أَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ فَنُقِلَ الْمِلْكُ عَقِيبَهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْخِيَارُ.

وَإِنْ كَانَ الْمَالُ زَكَائِيًّا انْقَطَعَ الْحَوْلُ بِبَيْعِهِ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ، فَإِنْ اسْتَرَدَّهُ أَوْ رُدَّ عَلَيْهِ اسْتَأْنَفَ حَوْلًا؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ مُتَجَدِّدٌ حَدَثَ بَعْدَ زَوَالِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لَهُ حَوْلًا كَمَا لَوْ اسْتَأْنِفَ حَوْلًا؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ مُتَجَدِّدٌ حَدَثَ بَعْدَ زَوَالِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لَهُ حَوْلًا كَمَا لَوْ كَمَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ فَسَخَا الْبَيْعَ فِي مُدَّةِ الْمَجْلِسِ بِخِيَارِهِ؛ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ أَيْضًا، فَهُو كَخِيَارِ الشَّرْطِ. وَلَوْ مَضَىٰ الْحَوْلُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، ثُمَّ فَسَخَا الْبَيْعَ، كَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ.

وَإِنْ قُلْنَا بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَىٰ، لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ بِبَيْعِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ. وَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ فِي مُلَّةِ الْأَخْرَىٰ، لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ بِبَيْعِهِ؛ لِأَنَّ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَالْبَيْعُ حَالَ الْجَوْلُ عَلَيْهِ فِي مُلَّةِ الْخِيَارِ، كَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَىٰ الْبَائِعِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَالْبَيْعُ بِعَالِهِ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْهُ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْمُخْرَجِ، وَهَلْ يَبْطُلُ فِي الْبَاقِي؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ، بِنَاءً عَلَىٰ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا حَتَىٰ سَلَّمَهُ إِلَىٰ الْمُشْتَرِي وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ لَزِمَ الْبَيْعُ فِيهِ وَكَانَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهِ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ. وَلَوْ اشْتَرَىٰ عَبْدًا، فَهَلَّ هِلَالُ شَوَالٍ، فَفِطْرَتُهُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَعَلَىٰ الرِّوايَةِ الْأُخْرَىٰ، هِيَ عَلَىٰ الْبَائِعِ، إِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ مِلْكَهُ وَلِأَنَّهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ.





# بَابُ صَدَقَة الفَطْرِ بَابُ صَدَقَة الفَطْرِ چَنْ

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَىٰ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: هُو كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَدَاوُد، يَقُولُونَ: هِيَ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةٌ. وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهَا وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَدَاوُد، يَقُولُونَ: هِي سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَرضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَىٰ النَّاسِ، وَاجْبَةٌ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَرضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَىٰ النَّاسِ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَىٰ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأَنْثَىٰ مِنْ الْمُسْلِمِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَلِلْبُخَارِيِّ: «وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ». وَعَنْهُ، «أَنَّ لَمُسُلِمِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَمْرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ» (۱). وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٣)، ومسلم برقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٩)، ومسلم برقم (٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٦)، (١٥٠٨)، ومسلم برقم (٩٨٥).

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَهَلْ تُسَمَّىٰ فَرْضًا مَعَ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: «فَرضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ». وَلإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهَا فَرْضٌ؛ وَلِأَنَّ الْفَرْضَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبَ اللهُ عَلَىٰ أَنَّهَا فَرْضٌ؛ وَلِأَنَّ الْفَرْضَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبَ اللهُ الْمُتَأَكِّدَ فَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا.

# مَسْأَلَةٌ [٤٦٦]: قَالَ: (وَزَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، مَعَ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأَنُوثِيَّةِ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَامَّةً، وَتَجِبُ عَلَىٰ الْيَتِيمِ، وَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ مَالِهِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي هَذَا، إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الصَّغِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَةٌ.

وَقَالَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَىٰ مَنْ صَامَ مِنْ الْأَحْرَارِ، وَعَلَىٰ الرَّقِيقِ. وَعُمُومُ قَوْلِهِ «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ » يَقْتَضِي وُجُوبَهَا عَلَىٰ الْيَتِيمِ، وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ فَوَجَبَتْ فِطْرَتُهُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ أَبُ.

وَضُلُلُ [1]: وَلَا تَجِبُ عَلَىٰ كَافِرِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا فِي الْحُرِّ الْبَالِغِ وَقَالَ إِمَامُنَا، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْدٍ: لَا تَجِبُ عَلَىٰ الْعَبْدِ أَيْضًا، وَلَا عَلَىٰ الصَّغيرِ. وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالنَّخُورِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، أَنَّ عَلَىٰ السَّيِّدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُخْرِجَ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الذِّمِّ وَقَالَ. أَبُو حَنِيفَةَ: يُخْرِجُ عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ إِذَا ارْتَدَّ. وَرُويَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ «أَدُوا اللَّمِّيِّ وَقَالَ. أَبُو حَنِيفَةَ: يُخْرِجُ عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ إِذَا ارْتَدَّ. وَرُويَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ «أَدُوا عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ ").

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۵۰)، من طريق سلام الطويل، عن زيد العمي، عن عكرمة عن ابن عباس به. بدون ذكر قوله: «مجوسى».

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ سلَّام الطويل متروك، كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ.



وَلِأَنَّ كُلَّ زَكَاةٍ وَجَبَتْ بِسَبِ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ، وَجَبَتْ بِسَبِ عَبْدِهِ الْكَافِرِ، كَزَكَاةِ التِّجَارَةِ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِي صَدَقَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِي صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». إسْنَادُهُ حَسَنُ (١) وَحَدِيثُهُمْ لَا نَعْرِفُهُ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ أَصْحَابُ الدَّوَاوِينِ وَجَامِعُو السُّنَنِ.

وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ يُخَالِفُهُ، وَهُو رَاوِي حَدِيثِهِمْ. وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ تَجِبُ عَنْ الْقِيمَةِ، وَلَاَلَكَ تَجِبُ فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَهَذِهِ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ، وَلِهَذَا أُخْتُصَّ بِهَا الْآدَمِيُّونَ، بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ.

فَضْلُ [٢]: فَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ فَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ عَلَىٰ الْكَافِرِ إِخْرَاجَ صَدَّقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ. وهو قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَىٰ الذِّمِّيِّ فِي عَبْدِهِ الْمُسْلِمِينَ» وَلِأَنَّهُ كَافِرٌ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ، وَلِأَنَّ الْفِطْرَةَ زَكَاةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَىٰ الْكَافِرِ، كَزَكَاةِ الْمَالِ.

وَلَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ مِنْ أَهْلِ الطُّهْرَةِ، فَوجَبَ أَنْ تُؤَدَّىٰ عَنْهُ الْفِطْرَةُ، كَمَا لَوْ كَانَ سَيِّدِهِ مُسْلِمًا، وَقَوْلُهُ: «مِنْ الْمُسْلِمِينَ» يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُؤَدَّىٰ عَنْهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمُسْلِمِ مُسْلِمًا، وَقَوْلُهُ: «مِنْ الْمُسْلِمِينَ» يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُؤَدَّىٰ عَنْهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمُسْلِمِ عَبْدٌ كَافِرٌ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ، وَلِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ كُلَّ عَبْدٍ وَصَغِيرٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ الْمُؤَدَّىٰ عَنْهُ، لَا الْمُؤَدِّى، وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا وَجْهَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود (۱۲۰۹)، وابن ماجه ( ۱۸۲۷)، والحاكم (۲/ ٤٠٩)، من طريق مروان بن محمد، ثنا أبو يزيد الخولاني، ثنا سيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وهذا إسناد حسن.

# مَسْأَلَةٌ [٤٦٧]: قَالَ: (صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ، لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ أَجْنَاسِ الْمُخْرَجِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (١)، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْعَالِيةِ، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَابْنِ الزُّبيْرِ، وَمُعَاوِيةَ، الْخُدْرِيِّ (١)، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْعَالِيةِ، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَابْنِ الزُّبيْرِ، وَمُعَاوِيةَ، أَنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ الْبُرِّ خَاصَّةً (٢). وَهُو مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعُرُوةَ بْنِ الزُّبيْرِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَاوِهُ مَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ عَبَاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ عَبَاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْشَعْبِيِّ، وَابْنِ عَبَاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ عَبَاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَاعْدُ صَاعْ مَاعِ (٣).

(١) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٨)، ومسلم برقم (٩٨٥).

(٢) أثر عثمان ضعيف: أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ٤٦-٤٧)، قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: خطبنا عثمان بن عفان عليه فقال في خطبته: أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة.

وإسناده ظاهره الصحة، والقواريري هو عبيد الله بن عمر، وأبو الأشعث هو شراحيل بن آده الصنعاني، و هو ثقة.

ولكن قد رواه عبد الوهاب الثقفي، وعبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عثمان، بدون ذكر الأشعث. وهذا منقطع؛ أبو قلابة لم يسمع من عثمان:

أخرج رواية خالد الحذاء ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٠)، ورواية ابن المبارك ابن زنجويه (٢٣٧٤).

### أثر ابن الزبير: صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٧١)، وابن حزم في "المحلى" (٧٠٤)، من طريق ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر: زكاة الفطر مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر. وهذا إسناد صحيح.

أثر معاوية: صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم برقم (٩٨٥).

(٣) أما الرواية عن علي في كون الواجب نصف صاع، فهي عند عبد الرزاق (٣/ ٣١٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢)، من طريق عبد الأعلىٰ – وهو ابن عامر الثعلبي – ، عن أبي عبد الرحمن وهو



وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الزَّبِيبِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، صَاعٌ، وَالْأُخْرَىٰ نِصْفُ صَاعٍ. وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَىٰ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَنَّهُ قَالَ: (صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ اللَّهِ يَعِيْقٍ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ اللَّهُ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيِ

السلمي، عن علي.

والإسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي.

وأما الرواية عنه في كونه صاعًا فلم أجدها تنصيصًا، ولكن قول أبي سعيد الخدري رَضِيَّهُ: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: «أرى مدا من هذا يعدل مدين» يشير إلىٰ أن مذهب الخلفاء الأربعة هو إخراجه صاعًا. وقول أبي سعيد أخرجه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥).

وأما الرواية عن ابن عباس في كون الواجب نصف صاع: فقد أخرجه عبد الرزاق (٣/٣١٣)، من طريق عمرو بن دينار، قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: «زكاة الفطر مدان من قمح، أو صاعًا من تمر أو شعير». وهذا إسناد منقطع.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٠)، من طريق الحسن، عن ابن عباس به، ورفعه.

والحسن لم يسمع من ابن عباس. فهو منقطع أيضًا.

وأما الرواية عنه في التقدير بالصاع: فقد أخرجها ابن حزم (٧٠٤)، (٦/ ١٢٤)، من طريق ابن سيرين، عن ابن عباس به. ولا يثبت أيضًا لانقطاعه بين ابن سيرين وابن عباس، والله أعلم.

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٦١٩)، من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة به.

وسماه في رواية: ثعلبة بن عبد الله، وفي أخرى عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير.

وأخرجه أيضًا الدارقطني (٢/ ١٤٧ –١٤٨)، والبيهقي (٤/ ١٦٧ –)، من طرق الزهري، وقد اختلف في أسانيده.

قال الدارقطني رهي كما في "العلل" (١١٩٥): يرويه الزهري، واختلف عنه، فقال النعمان بن راشد: عن الزهري، عن ثعلبة بن صعير، عن أبيه.

وقال بكر بن وائل: عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير.

وقيل: عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة.

وقيل: عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وقيل: عن عقيل ويونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا.

بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاه صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»(١). قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا

وقال معمر: عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وقال سليمان بن أرقم: عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت.

وأختلفوا أيضًا في متنه:

في حديث سفيان بن حسين، عن الزهري: صاعًا من قمح.

وكذلك قال النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه: صاع من قمح عن كل إنسان.

قلت: هذه الرواية عن النعمان إنما هي في طريق بكر بن وائل فقط كما في "الكبرى للبيهقي".

قال الدارقطني ﴿ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّى

قال: وأصحها عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. انتهيٰ.

(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٦٧٤)، من طريق سالم بن نوح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن جريج مدلس، ولم يصرح بالسماع، بل قال البخاري: إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب.

وفي الإسناد أيضًا سالم بن نوح، وعنده أخطاء وقد خالفه عبد الرزاق: فرواه عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي ﷺ مرسلًا. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٣٢١)؛ فصار من مراسيل عمرو بن شعيب، وعامتها معضلة.

### وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر، وله طريقان:

أحدهما: ما رواه أحمد (٦/ ٣٤٦-٣٤٧)، وابن زنجويه (٢٣٧٧)، والطحاوي (٢/ ٤٣)، والطبراني في "الكبير" (٣٥٢/ ٣٥٢)، وفي "الأوسط" (٨٩٦٧)، من طرق عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به".

إسناده ضعيف؛ من أجل ابن لهيعة إلا أنَّ الرواي عنه عند أحمد، ابن المبارك وروايته عنه أقوى من غيرها.

الطريق الثانية: ما رواه الطحاوي (٢/ ٤٣)، والطبراني (٢١٨/٢٤)، من طريق يحيىٰ بن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء به.

وهذا إسناد لا بأس به؛ يحيى بن أيوب حسن الحديث له أوهام.



حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: «كَانَتْ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صَاعِ بُرِّ » (1) وَقَالَ هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ صَاعٌ مِنْ بُرِّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ، ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ »(٢)
شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ، ذَكْرٍ وَأَنْتَىٰ »(٢)

وَلَنَا: مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَوْ سَعِيدٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ » قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَزَالَ مُدَّرِجُهُ كَمَا كُنْتَ أُخْرِجُهُ أَنْ .

فحديث أسماء بطريقيه حسن، ثم ظهر لي أنه معل؛ فقد رواه الثقات موقوفًا عليها:

فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢) عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ موقوفًا عليها.

وأخرجه ابن زنجويه (٢٣٧٨) من طريق محاضر بن المورع، عن هشام بن عروة به موقوفًا عليها.

(١) رجاله ثقات، وفيه عنعنة هشيم، وعبد الخالق وثقه أحمد وابن معين كما في "الجرح والتعديل"، والحديث مرسل.

وأخرجه الطحاوي (٢/ ٤٦) من طريق حماد بن زيد، عن عبد الخالق به.

وأخرجه الطحاوي (٢/ ٤٦) من طرق أخرى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب به مرسلًا.

وأقول هذا المرسل لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين عن أبي سعيد وابن عمر اللذين فيهما البيان أن التحديد بنصف صاع إنما هو بعد موت النبي على وخلفائه.

(۲) مرسل، وسفيان بن الحسين في روايته عن الزهري ضعف، ولكن لهذا المرسل طرق أخرئ تقدم بعضها.
 وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۷۰-۱۷۱)، عن هشيم به.

(٣) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٦)، (١٥٠٨)، ومسلم برقم (٩٨٥).

وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَىٰ نِصْفِ صَاع، مِنْ بُرًّ اللَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَلِأَنَّهُ جِنْسٌ يُخْرَجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَكَانَ قَدْرُهُ صَاعًا كَسَائِرُ الْأَجْنَاسِ. وَأَحَادِيثُهُمْ لَا تَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَحَدِيثُ ثَعْلَبَةَ تَفَرَّدَ بِهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ يَهِمُ كَثِيرًا، وَهُوَ صَدُوقٌ فِي الْأَصْلِ. وَقَالَ مُهَنَّا: ذَكَرْت لِأَحْمَدَ حَدِيثَ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرٍّ. فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيح، إنَّمَا هُوَ مُرْسَلُ، يَرْوِيه مَعْمَرُ بْنُ جُرَيْج، عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا. قُلْت مِنْ قِبَل مَنْ هَذَا؟ قَالَ مِنْ قِبَلِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، لَيْسَ هُوَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ. وَضَعَّفَ حَدِيثَ ابْنَ أَبِي صُعَيْرِ وَسَأَلْته عَنْ ابْن أَبِي صُعَيْرٍ، أَمَعْرُوفٌ هُوَ؟ قَالَ: مَنْ يَعْرِفُ ابْنَ أَبِي صُعَيْرٍ لَيْسَ هُوَ بِمَعْرُوفٍ وَذَكَرَ أَحْمَدُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ابْنَ أَبِي صُعَيْرِ فَضَعَّفَاهُ جَمِيعًا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَيْسَ دُونَ الزُّهْرِيِّ مَنْ يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ النُّعْمَانِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **«أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ** صَاعًا مِنْ قَمْح أَوْ قَالَ بُرِّ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ». وَهَذَا حُجَّةٌ لَنَا، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (٢).

قَالَ الْجُوَّزَجَانِيُّ: وَالنِّصْفُ صَاعَ، ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِِّيِّ ﷺ وَرِوَايَتُهُ لَيْسَ تَثْبُتُ، وَلِأَنَّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ احْتِيَاطًا لِلْفَرْضِ، وَمُعَاضَدَةً لِلْقِيَاسِ.

فَضِّلْلُ [1]: وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَىٰ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ بِالْعِرَاقِيِّ فِيمَا مَضَىٰ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكَيْلُ، وَإِنَّمَا قَدَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْوَزْنِ لِيُحْفَظَ وَيُنْقَلَ. وَقَدْ رَوَىٰ جَمَاعَةٌ عَنْ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكَيْلُ، وَإِنَّمَا قَدَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْوَزْنِ لِيُحْفَظَ وَيُنْقَلَ. وَقَالَ حَنْبَلُ: قَالَ أَحْمَدُ: أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: الصَّاعُ وَزَنْتُهُ فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا حِنْطَةً. وَقَالَ حَنْبَلُ: قَالَ أَحْمَدُ: أَخْمَدُ: أَنَّهُ فَالَ أَبُو النَّضِرِ: أَخَذْته عَنْ ابْنِ أَبِي ذُوَيْبٍ وَقَالَ: هَذَا صَاعُ النَّيْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ: فَأَخَذْنَا الْعَدَسَ، فَعَيَّرْنَا بِهِ، وَهُو أَصْلَحُ النَّيْ عَلَيْ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ: فَأَخَذْنَا الْعَدَسَ، فَعَيَّرْنَا بِهِ، وَهُو أَصْلَحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٥١١)، ومسلم برقم (٩٨٤)، (١٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.



مَا يُكَالُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَافَىٰ عَنْ مَوْضِعِهِ، فَكِلْنَا بِهِ، ثُمَّ وَزَنَّاهُ، فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ.

وَقَالَ هَذَا أَصْلَحُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ، وَمَا تَبَيَّنَ لَنَا مِنْ صَاعِ اَلنَّبِيِّ ﷺ. وَإِذَا كَانَ الصَّاعُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا مِنْ الحنطة وَالْعَدَسِ، وَهُمَا مِنْ أَثْقَلِ الْحُبُوبِ، فَمَا عَدَاهُمَا مِنْ أَجْنَاسِ الْفِطْرَةِ أَخَفُّ مِنْهُمَا، فَإِذَا أَخْرَجَ منها خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلْثًا، فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ صَاعِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا بُرَّا، لَمْ يُجْزِهِ. لِأَنَّ الْبُرَّ يَخْرِجُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا بُرَّا، لَمْ يُجْزِهِ. لِأَنَّ الْبُرَّ يَخْرَجُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ مِمَّا يستوي كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ، وَهُوَ الزَّبِيبُ وَالْمَاشُ. وَمُقْتَضَىٰ كَلَامِهِ أَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ مِمَّا هُوَ كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ، وَهُوَ الزَّبِيبُ وَالْمَاشُ. وَمُقْتَضَىٰ كَلَامِهِ أَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ مِمَّا هُوَ أَثْقُلُ مِنْهما لَمْ يُجْزِثُهُ، حَتَّىٰ يَزِيدَ شَيْئًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ صَاعًا.

وَالْأَوْلَىٰ لِمَنْ أَخْرَجَ مِنْ الثَّقِيلِ بِالْوَزْنِ أَنْ يَحْتَاطَ، فَيَزِيدَ شَيْئًا يَعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ قد بلغ صَاعًا، وقدر الصاع بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ، الَّذِي هُوَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ رطلٌ وَسُبْعٌ، وَالسُّبْعُ أُوقِيَّةٍ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ أُوقِيَّةٍ، وَقَدْرُ ذَلِكَ بِالدَّرَاهِمِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم، وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ مدٍ بِالدِّمَشْقِيِّ مِنْ جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ؛ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ الصَّاعِ، وَقَدْ رَأَيْت مُدًّا ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ مُدُّ النَّبِيِّ عَيْ فَقُدِّرَ الْمُدُّ الدِّمَشْقِيُّ بِهِ، فَكَانَ الْمُدُّ الدِّمَشْقِيُّ يسع قَرِيبًا مِنْ خَمْسَةٍ به، والله أعلم.

# مَسْأَلَةٌ [٤٦٨]: قَالَ: (مِنْ كُلِّ حَبَّةٍ وَثَمَرَةٍ تُقْتَاتُ).

يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، يُجْزِئُهُ كُلَّ مُقْتَاتٍ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الْمُقْتَاتُ مِنْ غَيْرِهَا، كَاللَّحْم وَاللَّبَنِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يُعْطِي مَا قَامَ مَقَامَ الْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا عِنْدَ عَدَمِهَا. وَقَالَ ابْنُ حَامِدِ: يُجْزِئُهُ عِنْدَ عَدَمِهَا الْإِخْرَاجُ مِمَّا يَقْتَاتُهُ، كَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ، وَلُحُومِ الْحِيتَانِ وَالْأَنْعَامِ، وَلَحُومِ الْحِيتَانِ وَالْأَنْعَامِ، وَلَا يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَقْرَبِ قُوتِ الْأَمْصَارِ.

# مَسْأَلَةٌ [٤٦٩]: قَالَ: (وَإِنْ أَعْطَى أَهْلُ الْبَادِيَةِ الْأَقِطَ صَاعًا، أَجْزَأَ إِذَا كَانَ قُوتَهُمْ).

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَادِيَةِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ (۱)، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي. وَقَالَ عَطَاءُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ: لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمْ.

وَلَنَا، عُمُومُ الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّهَا زَكَاةُ، فَوجَبَتْ عَلَيْهِمْ كَزَكَاةِ الْمَالِ، وَلِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ كَغَيْرِهِمْ. إذا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ أَهْلَ الْبَادِيَةِ إخْرَاجُ الْأَقِطِ إِذَا كَانَ قُوتَهُمْ. وَكَذَلِكَ مِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ الْأَصْنَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا سِوَاهُ.

فَأَمَّا مَنْ وَجَدَ سِوَاهُ فَهَلْ يُجْزِئُ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا، يُجْزِئُهُ أَيْضًا؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (٢). طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (٢). وَالثَّانِيَة، لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ جِنْسٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ، فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ وَالثَّانِية، لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ جِنْسٌ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ، فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِعَ كَوْنِهِ قُوتًا لَهُ، فَطَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ جَوَازُ إِخْرَاجِهِ. يَقْدِرْ عَلَىٰ غَيْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ قُوتًا لَهُ، فَطَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ جَوَازُ إِخْرَاجِهِ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ غَيْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ قُوتًا لَهُ، فَطَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ جَوَازُ إِخْرَاجِهِ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ غَيْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ قُوتًا لَهُ، فَطَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ جَوَازُ إِخْرَاجِهِ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُفَرِقُ فَرُو لَمْ يُفَرِقُ وَلَهُ مَنْ هُو لَمْ عَلَىٰ عَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُفَرِقُ .

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١٩) عن زمعة بن صالح، قال: أخبرني محمد بن عطاء بن يحنس، عن خاله أبي العباس المدلجي قال: جلس ابن الزبير على المنبر قبل الفطر بيوم - أو يومين -، فقال: «زكاة الفطر على كل مسلم مدان من قمح، أو صاع من تمر فليؤد الرجل عن نفسه، وعن ولده، وعن رقيقه» قال أبو العباس: فقلت: وعلى أهل البادية؟ قال: «نعم، ألا كانوا مسلمين ولا إخالهم - يعني إلا مسلمين -».

إسناده ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح، وجهالة محمد بن عطاء بن يحنس، وخاله أبي العباس المدلجي. (٢) أخرجه النسائي في المجتبئ (٥/ ٥١)، وفي الكبرئ (٣/ ٤٠ -٤٣) بأسانيد صحيحة، بعضها علىٰ شرط الشيخين.



وَقَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ: كُنَّا نُخْرِجُ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، وَإِنَّمَا خَصَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَقْتَاتُهُ غَيْرُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الْأَقِطِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَىٰ خِلَافِهِ. وَذَكَرِ الْقَاضِي أَنَّهُ إِذَا عَدِمَ الْأَقِطَ، وَقُلْنَا لَهُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَىٰ خِلَافِهِ. وَذَكَرِ الْقَاضِي أَنَّهُ إِذَا عَدِمَ الْأَقِطَ، وَقُلْنَا لَهُ إِخْرَاجُهُ، جَازَ إِخْرَاجُ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْ الْأَقِطِ، لِأَنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُ الْأَقِطُ وَغَيْرُهُ. وَحَكَاهُ أَبُو تَوْرٍ، عَنْ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ وَلَا شَعِيرٌ أَخْرَجَ صَاعًا مِنْ لَبَنِ.

وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ اللَّبَنُ بِحَالٍ؛ لِقَوْلِهِ: مِنْ كُلِّ حَبَّةٍ أَوْ ثَمَرَةٍ تُقْتَاتُ. وَقَدْ حَمَلْنَا ذَلِكَ عَلَىٰ حَالَةِ الْعَدَمِ. وَلَا يَصِحُّ مَا ذَكَرُوهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْمَلَ مِنْ الْأَقِطِ، تُقْتَاتُ. وَقَدْ حَمَلْنَا ذَلِكَ عَلَىٰ حَالَةِ الْعَدَمِ. وَلَا يَصِحُّ مَا ذَكَرُوهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْمَلَ مِنْ الْأَقِطِ، لَحَازَ إِخْرَاجُهُ مَعَ وُجُودِهِ، وَلِأَنَّ الْأَقِطَ أَكْمَلُ مِنْ اللَّبَنِ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ بَلَغَ حَالَةَ الإدِّخَارِ وَهُو لَجَازَ إِخْرَاجُهُ مَعَ وُجُودِهِ، وَلِأَنَّ الْأَقِطَ أَكْمَلُ مِنْ اللَّبَنِ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ بَلَغَ حَالَةَ الإدِّخَارِ وَهُو كَامَلُ مِنْ اللَّبَنِ مُكْمَ اللَّبَنِ مُكْونُ حُكْمُ اللَّبَنِ مُكْمَ اللَّبَنِ مُكْمَ اللَّبُنِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ.

# مَسْأَلَةٌ [٤٧٠]: قَالَ: (وَاخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِخْرَاجُ التَّمْرِ).

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ إِخْرَاجَ الْعَجْوَةِ مِنْهُ. وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ إِخْرَاجَ الْبُرِّ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبُرَّ كَانَ أَغْلَىٰ فِي وَقْتِهِ وَمَكَانِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسَهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ شُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الرِّقَابِ، فَقَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» (١) وَإِنَّمَا اخْتَارَ أَحْمَدُ شُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الرِّقَابِ، فَقَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» (١) وَإِنَّمَا اخْتَارَ أَحْمَدُ إِخْرَاجَ التَّمْرِ اقْتِدَاءً بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاتِّبَاعًا لَهُ. وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ مِنْ التَّمْرِ» قَالَ: إِنَّ أَصْحَابِي سَلَكُوا قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْسَعَ، وَالْبُرُّ أَفْضَلُ مِنْ التَّمْرِ» قَالَ: إِنَّ أَصْحَابِي سَلَكُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٨٥٧)، ومسلم برقم(٨٤)، عن أبي ذر رَضِّيُّهُ.

طَرِيقًا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنَّ أَسْلُكَهُ (١). وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ جَمَاعَةَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يُخْرِجُونَ التَّمْرَ فَاَحَبَّ ابْنُ عُمَرَ مُوَافَقَتَهُمْ، وَسُلُوكَ طَرِيقَتِهِمْ، وَأَحَبَّ أَحْمَدُ، أَيْضًا الْاقْتِدَاءَ بِهِمْ وَاتِّبَاعَهُمْ. وَرُوكَ ابْنُ عُمَرَ مُوَافَقَتَهُمْ، وَسُلُوكَ طَرِيقَتِهِمْ، وَأَحَبَّ أَحْمَدُ، أَيْضًا الْاقْتِدَاءَ بِهِمْ وَاتِّبَاعَهُمْ. وَرُوكَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نصف صَاعٍ مِنْ بُرِّ». فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ التَّمْرَ، فَأَعْطَىٰ شَعِيرًا (٢). وَلِأَنَّ التَّمْرَ فِيهِ قُوت وَحَلَاوَةٌ وَهُو التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ، فَأَعْطَىٰ شَعِيرًا (٢). وَلِأَنَّ التَّمْرَ فِيهِ قُوت وَحَلَاوَةٌ وَهُو أَقْرَبُ تَنَاوُلًا وَأَقَلُّ كُلْفَةً، فَكَانَ أَوْلَىٰ.

فَضْلُلْ [١]: وَالْأَفْضَلُ بَعْدَ التَّمْرِ الْبُرُّ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْأَفْضَلُ بَعْدَهُ الزَّبِيبُ؛ لِإِنَّهُ أَقْرَبُ تَنَاوُلًا وَأَقَلُّ كُلْفَةً فَأَشْبَهَ التَّمْرَ.

وَلَنَا، أَنَّ الْبُرَّ أَنْفَعُ فِي الْإقْتِيَاتِ، وَأَبْلَغُ فِي دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ لِابْنِ عُمَرَ: الْبُرُّ أَفْضَلُ مِنْ التَّمْرِ. يَعْنِي أَنْفَعُ وَأَكْثَرُ قِيمَةً. وَلَمْ يُنْكِرْهُ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ البِّبُ عُمَرَ وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ البِّبَاعًا لِأَصْحَابِهِ، وَسُلُوكًا لِطَرِيقَتِهِمْ. وَلِهَذَا عَدَلَ نِصْفَ صَاعِ مِنْهُ بِصَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَأَرَىٰ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ التَّمْرِ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِهِ (٣)، وَتَفْضِيلُ التَّمْرِ إِنَّمَا كَانَ لِاتِّبَاعِ الصَّحَابَةِ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَىٰ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ الدَّلِيلِ فِي تَفْضِيلِ الْبُرِّ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَفْضَلُ بَعْدَ التَّمْرِ مَا كَانَ أَعْلَىٰ قِيمَةً وَأَكْثَرَ نَفْعًا.

مَسْأَلَةٌ [٤٧١]: قَالَ: (وَمَنْ قَدَرَ عَلَى التَّمْرِ، أَوْ الزَّبِيبِ، أَوْ الْبُرِّ، أَوْ الشَّعِيرِ، أَوْ الْأَقِطِ فَأَخْرَجَ غَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ).

ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ عَنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرج قطعة منه عبد الرزاق (٣/ ٣١٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٧٣)، عن الثوري ومعمر، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز به. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٥١١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا.



الْمَعْدُولُ إِلَيْهِ قُوتَ بَلَدِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَتَوَجَّهُ قَوْلُ آخَرُ أَنَّهُ يُعْطِي مَا قَامَ مَقَامَ الْخَمْسَةِ، عَلَىٰ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَالطَّعَامُ قَدْ يَكُونُ الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ وَمَا دَخَلَ فِي الْكَيْلِ. قَالَ وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مُحْتَمَلُ، وَأَقْيَسُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُ الْخَمْسَةِ، إلَّا أَنْ يَعْدَمَهَا، فَيُعْطِي مَا قَامَ مَقَامَهَا.

وَقَالَ مَالِكُ: يُخْرِجُ مِنْ عَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيُّ قُوتٍ كَانَ الْأَغْلَبَ عَلَىٰ الرَّجُلِ، أَدَّىٰ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْهُ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ؛ فَمِنْهُمْ مِنْ قَالَ بُقُولِ مَالِكٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بُقُولِ مَالِكٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الإعْتِبَارُ بِغَالِبِ قُوتِ الْمُخْرِجِ، ثُمَّ إِنْ عَدَلَ عَنْ الْوَاجِبِ إِلَىٰ أَعْلَىٰ مِنْهُ، جَازَ، مَنْ قَالَ: الإعْتِبَارُ بِغَالِبِ قُوتِ الْمُخْرِجِ، ثُمَّ إِنْ عَدَلَ عَنْ الْوَاجِبِ إِلَىٰ أَعْلَىٰ مِنْهُ، جَازَ، وَإِنْ عَدَلَ إِلَىٰ عَدَلَ إِلَىٰ دُونِهِ، فَفِيهِ قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يَجُوزُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ (اغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلبِ) (١) وَالْعَنِىٰ يَحْصُلُ بِالْقُوتِ وَالثَّانِي، لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ الْوَاجِبِ إِلَىٰ أَدْنَىٰ مِنْهُ، فَلَمْ يُحْزِثُهُ، كَمَا لَوْ عَدَلَ عَنْ الْوَاجِبِ فِي زَكَاةِ الْمَالِ إِلَىٰ أَدْنَىٰ مِنْهُ.

وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَرَضَ صَدَقَة الْفِطْرِ أَجْنَاسًا مَعْدُودَةً، فَلَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهَا، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّ ذِكْرِ الْأَجْنَاسِ بَعْدَ ذِكْرِ الْفَرْضَ تَفْسِيرٌ لِلْمَفْرُوضِ، فَمَا أُضِيفَ لَوْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّ ذِكْرِ الْأَجْنَاسُ مَفْرُوضَةً فَيَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا، وَلِأَنَّهُ إِلَىٰ الْمُفَسِّرِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّفْسِيرِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ مَفْرُوضَةً فَيَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا، وَلِأَنَّهُ إِلَىٰ الْمُفَسِّرِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّفْسِيرِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ مَفْرُوضَةً فَيَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ، وَكَمَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْ إِذَا أَخْرَجَ عَنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَلَا مُنْكُوصِ عَلَيْهِ، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ زَكَاةِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، وَالْإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ؛ لِكُونِهِمَا جَمِيعًا يَدُلَّانِ عَلَىٰ وُجُوبِ الْإِغْنَاء بِأَدَاء أَحِدِ الْأَجْنَاسِ الْمَفْرُوضَةِ.

فَضَّلُلُ [١]: وَالسُّلْتُ نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ، فَيَجُوزُ إِخْرَاجُهُ؛ لِدُخُولِهِ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَقَدْ صُرِّحَ بِذِكْرِهِ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ «كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥١٩)، والدارقطني (٢/ ١٥٢-١٥٣)، والبيهقي (٤/ ١٧٥)، من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، عن نافع، عن ابن عمر.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي معشر، وقد تفرد بهذه الزيادة، فإن حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما بدون الزيادة المذكورة كما تقدم.

الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ» (١). وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ (لَمْ نُخْرِجْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شُلْتٍ». قَالَ: شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ رُبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دُقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ». قَالَ: ثُمَّ شَكَّ فِيهِ سُفْيَانُ بَعْدُ، فَقَالَ (دَقِيقٍ أَوْ سُلْتٍ) . رَوَاهُمَا النَّسَائِيّ.

فَضْلُلُ [٢]: وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَكَذَلِكَ السَّوِيقُ، قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ سَوِيقٍ أَوْ دَقِيقٍ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهُمَا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ وَلِأَنَّ مَنَافِعَهُ نَقَصَتْ فَهُوَ كَالْخُبْزِ.

وَلَنَا: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: «أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ» وَلِأَنَّ الدَّقِيقَ وَالسَّوِيقَ أَجْزَاءُ الْحَبِّ بَحْتًا يُمْكِنُ كَيْلُهُ وَادِّخَارُهُ، فَجَازَ إِخْرَاجُهُ، كَمَا قَبْلَ الطَّحْنِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّحْنَ إِنَّمَا فَرَّقَ أَجْزَاءَهُ، وَكَفَىٰ الْفَقِيرَ مُؤْنَتَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَزَعَ نَوَىٰ التَّمْرِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ.

#### (١) ضعيف شاذ:

أخرجه النسائي (٥/ ٥٣)، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر به.

وقد رواه كذلك أبو داود (١٦١٤)، والدارقطني (٢/ ١٤٥)، والحاكم (٥٦٨/١)، والبيهقي (٤/ ١٦٥)، من طريق عبدالعزيز به.

- وقد تفرد عبد العزيز بن أبي رواد بذكر «السلت» في الحديث، فقد رواه جماعة من الحفاظ عن نافع بدون ذكر «السلت» منهم مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر كما في الصحيحين وغيرهما. فذكر «السلت» شاذ لا يثبت، والله أعلم.
- (٢) ذكر «السلت» شاذ: أخرجه النسائي (٥/ ٥٢)، من طرق ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد به.
- وابن عجلان قد شك، وقد ضبطه غيره، فقد رواه الثقات، عن عياض بلفظ: «أو دقيق» بدون شك كما في الصحيحين وغيرهما، وقد تقدم الحديث.
- وممن رواه كذلك زيد بن أسلم، وداود بن قيس، وإسماعيل بن أمية، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وكل هذه الروايات عند مسلم، بل رواه كذلك ابن عجلان نفسه كما في "صحيح مسلم".



وَيُفَارِقُ الْخُبْزَ وَالْهَرِيسَةَ والكبولا (١١)؛ لِأَنَّ مَعَ أَجْزَاءِ الْحَبِّ فِيهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ خَرَجَ عَنْ حَالِ الإِدِّخَارِ وَالْكَيْلِ، وَالْمَأْمُورُ بِهِ صَاعٌ، وَهُوَ مَكِيلٌ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَقْتَضِ مَا ذَكَرُوهُ، وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْخُبْزِ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ الْكَيْلِ وَالِادِّخَارِ. وَلَا الْهَرِيسَةِ وَالْكُبُولَا وَأَشْبَاهِهِمَا؛ لِذَلِكَ، وَلَا الْخَلِّ وَلَا الدِّبْسِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا قُوتًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ حَبًّا مَعِيبًا، كَالْمسَوَّسِ وَالْمَبْلُولِ، وَلَا قَدِيمًا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿وَلَا تَدَيَّمُ مُوا ٱلْخِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فَإِنْ كَانَ الْقَدِيمُ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ، إلَّا أَنَّ الْحَدِيثَ أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْهُ، جَازَ إِخْرَاجُهُ؛ لِعَدَم الْعَيْبِ فِيهِ، وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُ الْأَجْوَدِ.

قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحِبُّ أَنْ يُنَقِّيَ الطَّعَامَ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ لِيَكُونَ عَلَىٰ الْكَمَالِ، وَيَسْلَمَ مِمَّا يُخَالِطُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُخَالِطُ لَهُ يَأْخُذُ حَظًّا مِنْ الْمِكْيَالِ، وَكَانَ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ عَيْبًا فِيهِ، لَمْ يُحْزِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُثُرُ، جَازَ إِخْرَاجُهُ إِذَا زَادَ عَلَىٰ الصَّاعِ قَدْرًا يَزِيدُ عَلَىٰ مَا فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ، حَتَّىٰ يَكُونَ الْمُخْرَجُ صَاعًا كَامِلًا.

فَضْلُلْ [٤]: وَمِنْ أَيِّ الْأَصْنَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا أَخْرَجَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوتًا لَهُ، وَقَالَ مَالِكُ: يُخْرِجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَذَكَرْنَا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ.

وَلَنَا: أَنَّ خَبَرَ الصَّدَقَةِ وَرَدَ بِحَرْفِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، فَوَجَبَ التَّخْيِيرُ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ عَدَلَ إِلَىٰ الْأَعْلَىٰ، وَالْغِنَىٰ يَحْصُلُ بِدَفْعِ وَلِأَنَّهُ عَدَلَ إِلَىٰ الْأَعْلَىٰ، وَالْغِنَىٰ يَحْصُلُ بِدَفْعِ قُوتٍ مِنْ الْأَجْنَاسِ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ خَيَّرَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ، ولم يكن الزبيبُ والأقطُ قُوتًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُعْتَبُرُ أَنْ يَكُونَ قُوتًا لِلْمُخْرِجِ.

# مَسْأَلَةٌ [٤٧٢]: قَالَ: (وَمَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ، لَمْ تُجْزِئْهُ).

قَالَ أَبُو دَاوُد قِيلَ لِأَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ: أُعْطِي دَرَاهِمَ - يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: والجبولاء: العصيدة وهي التي تقول لها العامة الكبولاء.

أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ، قَالَ لِي أَحْمَدُ لَا يُعْطِي قِيمَتَهُ، قِيلَ لَهُ: قَوْمٌ يَقُولُونَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْخُذُ بِالْقِيمَةِ، قَالَ يَدَعُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَوْمٌ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: وَقَالَ اللهُ يَكُونُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ فَلانً وَطَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّكُواتِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَقَدْ رُوِيَ خَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ، فِيمَا عَدَا الْفِطْرَةَ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد: سُئِلَ أَحْمَدُ، عَنْ رَجُلِ بَاعَ تَمَرَ نَخْلِهِ. قَالَ: عُشْرُهُ عَلَىٰ الَّذِي بَاعَهُ. قِيلَ لَهُ: فَيُخْرِجُ تَمَرًا، أَوْ ثَمَنَهُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَخْرَجَ تَمَرًا، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ مِنْ الثَّمَنِ. وَهَذَا دَلِيلُ لَهُ: فَيُخْرِجُ تَمَرًا إِقْ يَعِمُ وَوَجْهُهُ قَوْلُ مُعَاذٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَبِيسِ (۱) عَلَىٰ جَوَاذِ إِخْرَاجِ الْقِيَمِ. وَوَجْهُهُ قَوْلُ مُعَاذٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَبِيسِ (۱) آخُذُهُ مِنْكُمْ، فَإِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ (۱). وَقَالَ سَعِيدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ الْيَمَنَ، قَالَ: ائْتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَعَاذُ الْيَمَنَ، قَالَ: ائْتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَحَاذُ الْمُهَاجِرِينَ، بِالْمَدِينَةِ (۱).

<sup>(</sup>۱) في فتح الباري: وقوله: خميص. قال الداودي والجوهري وغيرهما: ثوب خميس بسين مهملة، هو ثوب طوله خمسة أذرع. وقيل: سمي بذلك؛ لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن. وقال عياض: ذكره البخاري بالصاد، وأما أبو عبيدة فذكره بالسين. قال أبو عبيدة: كأن معاذًا عنىٰ الصفيق من الثياب. وقال عياض: قد يكون المراد ثوب خميص أي خميصة لكن ذكره علىٰ إرادة الثوب. وقوله: لبيس. أي: ملبوس فعيل بمعنىٰ مفعول.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الزكاة (باب٣٣)، ووصله يحيىٰ بن آدم في "الخراج"
 (٥٢٥)، (٥٢٦)، من طريقين عن طاوس به.

وإسناده إلىٰ طاوس صحيح، إلا أن طاوسًا لم يسمع من معاذ؛ فهو منقطع.

وقد ذكر المؤلف إسناده من "سنن ابن منصور" بنحوه، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٨١)، من نفس الوجه.

<sup>(</sup>٣) إسناده منقطع: طاوس لم يدرك معاذًا، وهو نفس الأثر المتقدم.



قَالَ: وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ (1). وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الْحَاجَةِ، وَلَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بَعْدَ اتِّحَادِ قَدْرِ الْمَالِيَّةِ بِاخْتِلَافِ صُورِ الْأَمْوَالِ وَلَنَا، قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (٢) فَإِذَا عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ الْمَفْرُوضَ.

وَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ: (فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ ( ) وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَم خَمْسَةُ دَرَاهِم ( ). وَهُو وَارِدٌ بَيَانًا لِمُجْمَلِ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَءَاتُواْ ٱلرّكَوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] فَتَكُونُ الشّاةُ الْمَذْكُورَةُ هِي الزّكَاةُ الْمَأْمُورُ بِهَا، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ. وَلِأَنَّ النّبِي عَلَيْ فَرَضَ الصَّدَقَةَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدّىٰ، فَفِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهُ قَالَ: ( هَذِهِ الصَّدَقَةُ النّبِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدّىٰ. وَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ الْإِبلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ( ) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ عَيْنَهَا لِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا. وَقَوْلُهُ: ( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ الْأِبلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَكَذَلِكَ أَلَا اللهِ يَعْفَى الْوَيْقَةُ لَوْ أَرَادَ الْمَالِيَّةَ لَلْزِمَهُ مَالِيَّةُ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَكَذَلِكَ وَكُنْ بَنْتُ مَخَاضٍ، وَكَذَلِكَ الْمَالِيَّةَ لَوْ الْوَيْمَةُ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَا تَخْلُو عَنْ مَالِيَّة بِنْتِ مَخَاضٍ، وَكَذَلِكَ وَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْمَالِيَّةُ لَلْزِمَهُ مَالِيَّةُ بِنْتِ مَخَاضٍ، دُونَ مَالِيَّةِ ابْنِ لَبُونٍ.

وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادِهِمَا، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بَعَثَهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقَالَ «خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْجَلِّ، وَالْبَقَرِ»(٦).

<sup>(</sup>١) ضعيف: إسناده ضعيف؛ في إسناده ليث، وهو ابن أبي سليم ضعيف مختلط، وفيه انقطاع بين عطاء وعمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨١)، عن جرير به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٣)، ومسلم برقم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٥)، عن أبي بكر الصديق رَضيَّعَبُهُ.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في المسألة [٤٤٩].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٦) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٠٤٤].

وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ، وَشُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ، وَالْحَاجَاتُ مُتَنَوِّعَةٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَنَوَّعَ الْوَاجِبُ لِيَصِلَ إِلَىٰ الْفَقِيرِ مِنْ كُلِّ نَوْعِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ حَاجَتُهُ، وَيَحْصُلُ شُكْرُ النَّعْمَةِ إِلَىٰ الْفَقِيرِ مِنْ كُلِّ نَوْعِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ حَاجَتُهُ، وَيَحْصُلُ شُكْرُ النَّعْمَةِ بِالْمُواسَاةِ مِنْ جِنْسِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِهِ، وَلِأَنَّ مُخْرِجَ الْقِيمَةِ قَدْ عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُوصِ، فَلَمْ يُلْمُواسَاةِ مِنْ جِنْسِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِهِ، وَلِأَنَّ مُخْرِجَ الْقِيمَةِ قَدْ عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُوصِ، فَلَمْ يُخْرِغُهُ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيءَ مَكَانَ الْجَيِّدِ، وَحَدِيثُ مُعَاذٍ، الَّذِي رَوَوْهُ فِي الْجِزْيَةِ، بِدَلِيلِ يُحْرِقُهُ أَمْرَهُ بِتَفْرِيقِ الصَّدَقَةِ فِي فُقَرَائِهِمْ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِحَمْلِهَا إِلَىٰ الْمَدِينَة. وَفِي حَدِيثِهِ هَذَا: فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَة.

#### مُسْأَلَةٌ [٤٧٣]: قَالَ: (وَيُخْرِجُهَا إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى).

الْمُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيْ أَمَر بِهَا أَنْ تُوْدَىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ. فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَر (١)، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» (١). فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» (١). فَإِنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِي رَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» (١). فَإِنْ أَنَّامُ عَنْ الصَّلاةِ تَرَكَ الْأَفْضَل، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ السُّنَةِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْإِغْنَاءُ عَنْ الطَّوافِ وَالطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فَمَتَىٰ أَخَرَهَا لَمْ يَحْصُلْ إِغْنَاؤُهُمْ فِي جَمِيعِهِ، لَا سِيَّمَا فِي الطَّوافِ وَالطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فَمَتَىٰ أَخَرَهَا لَمْ يَحْصُلْ إِغْنَاؤُهُمْ فِي جَمِيعِهِ، لَا سِيَّمَا فِي الطَّوافِ وَالطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فَمَتَىٰ أَخَرَهَا لَمْ يَحْصُلْ إِغْنَاؤُهُمْ فِي جَمِيعِهِ، لَا سِيَّمَا فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ. وَمَالَ إِلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ، عَطَاءُ، وَمَالِكُ، وَمُوسَىٰ بْنُ وَرْدَانَ، وَإِسْحَاقُ، وَمَالِ أَنْ

وَقَالَ الْقَاضِي: إِذَا أَخْرَجَهَا فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ مَكْرُوهًا؛ لِحُصُولِ الإغناء بِهَا فِي الْيَوْمِ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ مَكْرُوهًا؛ لِحُصُولِ الإغناء بِهَا فِي الْيَوْمِ. قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

قَالَ: فَكَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُخْرِجَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَإِذَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٩)، ومسلم برقم (٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٦] الفصل [١].



وَقَالَ: أَغْنَوْهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ (١). وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَىٰ مَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَة؛ فَإِنْ أَخَرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ. وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالنَّخْعِيِّ، الْكُرَاهَةُ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ وَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْكَحَّالُ، قَالَ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يُعْطِهَا. قَالَ: نَعَمْ، إذَا أَعَدَّهَا لِقَوْمٍ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ، وَاتِّبَاعُ السُّنَةِ أَوْلَىٰ.

فَضْلُلُ [١]: فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْم مِنْ وَضَّانَ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَمَنْ تَزَوَّجَ أَوْ مَلَكَ عَبْدًا، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ.

وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، لَمْ تَلْزَمْهُ. وَلَوْ كَانَ حِينَ الْوُجُوبِ مُعْسِرًا، ثُمَّ أَيْسَرَ فِي لَيْلَتِهِ تِلْكَ أَوْ فِي يَوْمِهِ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ مُوسِرًا، ثُمَّ أَعْسَرَ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْوُجُوبِ. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَبِمَا ذَكَرْنَا فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَمَالِكُ، فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَالشَّافِعِيُّ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْعِيدِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ وقتها يَوْمَ الْعِيدِ كَالْأُضْحِيَّةِ.

وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "إِنَّ النَّبِيَ عَيَّ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ» (٢). وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَىٰ الْفِطْرِ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً بِهِ، كَزَكَاةِ الْمَالِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ دَلِيلُ الإَخْتِصَاصِ، وَالسَّبَبُ أَخُصُّ بِحُكْمِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَالْأُضْحِيَّةُ لَا تَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَا هِي وَاجِبَةٌ وَلَا تُشْبِهُ مَا نَحْنُ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: إسناده ضعيف؛ لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن. وتقدم تخريجه من مصادر أخرى في المسألة رقم [٤٧١].

<sup>(</sup>٢) حسن: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٤]، الفصل [١].

فَعَلَىٰ هَذَا إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، وَالْعَبْدُ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، أَوْ وُهِبَ لَهُ عَبْدٌ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ، فَالْفِطْرَةُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي وَالْمُتَّهِبِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ، وَالْفِطْرَةُ عَلَىٰ الْمُشْتَرِي وَالْمُتَّهِبِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ، وَالْفِطْرَةُ عَلَىٰ الْمُلْكِ. وَلَوْ أَوْصَىٰ لَهُ بِعَبْدٍ وَمَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَلَمْ يَقْبَلْ وَالْفِطْرَةُ عَلَىٰ الْمُوصِي، وَالْآخَرُ عَلَىٰ وَرَثَةِ الْمُوصِي، اللَّمُوصَىٰ لَهُ حَتَّىٰ غربت، فَالْفِطْرَةُ عَلَيْه، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْآخَرُ عَلَىٰ وَرَثَةِ الْمُوصِي، الْمُوصَىٰ بِهِ هَلْ يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ أَوْ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ؟ وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَىٰ لَهُ قَبُل الرَّدِّ وَقَبْلَ الْقَبُولِ؟ وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَىٰ لَهُ قَبْل الرَّدِ وَقَبْل الْقَبُولِ؟ وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَىٰ لَهُ قَبْل الرَّدِ وَقَبْل الْقَبُولِ؟ وَلَوْ مَاتَ الْمُوصَىٰ لَهُ وَرَثَةِ الْمُوصَىٰ لَهُ؟ وَجْهَان؛ وَقَالَ الْقَاضِي: فِطْرَتُهُ فِي تَرِكَةِ الْمُوصَىٰ لَهُ؟ وَجْهَان؛ وَقَالَ الْقَاضِي: فِطْرَتُهُ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ شَوْلُوهُ الْعَبْدِ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ إِنَّمَا قَبِلُوهُ لَهُ الْعَبْدِ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ إِنَّمَا قَبِلُوهُ لَهُ الْعَبْدِ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ إِنَّمَا قَبِلُوهُ لَهُ

وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ هِلَالِ شَوَّالٍ، فَفِطْرَتُهُ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ. وَلَوْ أَوْصَىٰ لِرَجُل بِرَقَبَةِ عَبْدٍ، وَلَا خَر بِمَنْفَعَتِهِ، فَقَبِلَا، كَانَتْ الْفِطْرَةُ عَلَىٰ مَالِكِ الرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ بِالرَّقَبَةِ لَا وَلَاَ خَر بِمَنْفَعَتِهِ، فَقَبِلَا، كَانَتْ الْفِطْرَةُ عَلَىٰ مَالِكِ الرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ عَلَىٰ مَنْ لَا نَفْعَ فِيهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا حُكْمَ نَفَقَتِهِ، وَفِيهَا بِالْمَنْفَعَةِ وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَىٰ مَالِكِ نَفْعِهِ. وَالثَّانِي: عَلَىٰ مَالِكِ رَقَبَتِهِ. وَالثَّالِثُ: فِي كَسْبِهِ. ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ الْحَدُهَا، أَنَّهَا عَلَىٰ مَالِكِ نَفْعِهِ. وَالثَّانِي: عَلَىٰ مَالِكِ رَقَبَتِهِ. وَالثَّالِثُ: فِي كَسْبِهِ.

#### مَسْأَلَةٌ [٤٧٤]: قَالَ: (وَإِنْ قَدَّمَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، أَجْزَأَهُ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ، لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانُوا يُعْطُونَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ (١) وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ عُمْرَ: كَانُوا يُعْطُونَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ (١) وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ. بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَأَشْبَهَتْ زَكَاةَ الْمَالِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الصَّدَقَةِ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ عَنْهُ، فَإِذَا وُجَدَ أَحَدُ السَّبَيْنِ، جَازَ تَعْجِيلُهَا، كَزَكَاةِ الْمَالِ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٥١١).



وَلَنَا، مَا رَوَىٰ الْجُوزَ جَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ. قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْفِطْرِ - عَنْ الْفِطْرِ - قَالَ يَزِيدُ أَظُنُّ: هَذَا يَوْمَ الْفِطْرِ - وَيَقُولُ أَغْنَوْهُمْ عَنْ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ (() قَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، وَمَتَىٰ قَدَّمَهَا بِالزَّمَانِ الْكَثِيرِ لَمْ يَحْصُلْ إِغْنَاوُهُمْ بِهَا يَوْمَ الْعِيدِ، وَسَبَبُ وُجُوبِهَا الْفِطْرُ؛ بِدَلِيلِ إِضَافَتِهَا إلَيْهِ، الْكَثِيرِ لَمْ يَحْصُلْ إِغْنَاوُهُمْ بِهَا يَوْمَ الْعِيدِ، وَسَبَبُ وُجُوبِهَا الْفِطْرُ؛ بِدَلِيلِ إِضَافَتِهَا إلَيْهِ، وَزَكَاةُ الْمَالِ سَبَبُهَا مِلْكُ النِّصَابِ، وَالْمَقْصُودُ إِغْنَاءُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا إِلْعُنَاءُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا إِلْمُ اللَّهُ عَلَى وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا إِلَى الْمَعْصُودُ مِنْهَا الْإِغْنَاءُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا إِنْ عُمَرَ، إِنْ عُمَرَ اللهِ عَنَاءُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهِ قَتْ مَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَلَى الْبُخَارِيُّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْفِطْرِ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ فَحَاقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ()

وَهَذَا ۚ إِشَارَةُ إِلَىٰ جَمِيعِهِمْ، فَيَكُونُ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّ تَعْجِيلَهَا بِهَذَا الْقَدْرِ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ مِنْهَا، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا تَبْقَىٰ أَوْ بَعْضَهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْعِيدِ، فَيُسْتَغْنَىٰ بِهَا عَنْ الطَّوَافِ وَالطَّلَبِ فِيهِ، وَلِأَنَّهَا زَكَاةٌ، فَجَازَ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ وُجُوبِهَا، كَزَكَاةِ الْمَالِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةٌ [٤٧٥]: قَالَ: (وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ عِيَالِهِ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ).

عِيَالُ الْإِنْسَانِ: مَنْ يَعُولُهُ. أَيْ يَمُونُهُ فَتَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُمْ، كَمَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ، إِذَا وَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ يُؤَدِّي عَنْهُمْ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبْدٍ، مِمَّنْ تَمُونُونَ» (٣). وَالَّذِين يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ نَفَقَتُهُمْ وَفِطْرَتُهُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:

 <sup>(</sup>١) ضعيف: في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، وقد تقدم تخريجه من
 مصادر أخرئ في المسألة [٤٧١]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٥١١).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١)، ومن طريقه البيهقي (١٦١/٤)، من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة، ثنا عمير بن عمار الهمداني، ثنا الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن

الزَّوْجَاتُ، وَالْعَبِيدُ، وَالْأَقَارِبُ. فَأَمَّا الزَّوْجَاتُ فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُنَّ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ امْرَأَتِهِ. وَعَلَىٰ الْمَرْأَةِ فِطْرَةُ نَفْسِهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ»(١). وَلِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَوَجَبَتْ عَلَىٰ كُلِّ ذَكْرٍ وَأُنْثَىٰ»(١). وَلِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَوَجَبَتْ عَلَيْهَا، كَزَكَاةِ مَالِهَا.

وَلَنَا، الْخَبِرُ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ سَبَبٌ تَجِبُ بِهِ النَّفَقَةُ، فَوَجَبَتْ بِهِ الْفِطْرَةُ، كَالْمِلْكِ وَالْقَرَابَةِ،

عثمان، عن نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد ضعيف.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٩٠): هذا إسناد لا يثبت لجهالة بعض رواته، فإن القاسم وعمير غير مشهورين بعدالة ولا جرح. قال: والأبيض بن الأغر له مناكير. اهـ

قال الدارقطني عقب إخراجه الحديث: رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف. اهـ ثم ساقه بإسناده إليه موقوفًا.

قلت: والحديث المرفوع المحفوظ فيه كما في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون الزيادة المذكورة.

والحديث أخرجه البيهقي ( ٤/ ١٦١)، من وجه آخر: من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه به مرسلًا.

وهذا إسناد واهي، إبراهيم بن محمد هو الأسلمي متروك، وقد كذب.

وأبو جعفر هو الملقب بالباقر، روايته مرسلة.

وقد خولف إبراهيم الأسلمي، خالفه حاتم بن إسماعيل كما في "سنن البيهقي" (٤/ ١٦١)، فرواه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي به مرفوعًا.

وهو منقطع؛ فأبو جعفر الباقر، لم يدرك عليًا ﴿ لَيْكُبُهُ.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٤٠)، من طريق علي بن موسىٰ الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه.

وهذا راجع إلىٰ الإسناد الذي قبله، فإنَّ جدَّ علي بن موسىٰ هو جعفر الصادق ولم يدرك عليًا رَهِيُّهُهُ كما تقدم.

(١) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٤)، ومسلم برقم (٩٨٤)، عن ابن عمر ١٥٠٠.

بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ فَإِنَّهَا لَا تُتَحَمَّلُ بِالْمِلْكِ وَالْقَرَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لِامْرَأَتِهِ مَنْ يَخْدُمُهَا بِأُجْرَةٍ، فَلِينَ كَانَ لِامْرَأَتِهِ مَنْ يَخْدُمُهَا بِأُجْرَةٍ، فَلِيْسَ عَلَىٰ الزَّوْجِ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْأَجْرُ دُونَ النَّفَقَةِ.

وَإِنْ كَانَ لَهَا نَظُرْت، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَجِبُ لَهَا خَادِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ خَادِمِهَا، وَلَا فِطْرَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا، فَعَلَىٰ الزَّوْجِ أَنْ يُخْدِمَهَا، ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ فِطْرَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا، فَعَلَىٰ الزَّوْجِ أَنْ يُخْدِمَهَا، ثُمَّ هُو مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا خَادِمًا، أَوْ يَسْتَأْجِرَ أَوْ يُنْفِقَ عَلَىٰ خَادِمِهَا، فَإِنْ اشْتَرَىٰ لَهَا خَادِمًا أَوْ اخْتَارَ الْإِنْفَاقَ عَلَىٰ خَادِمِهَا فَلِيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَلَا فِطْرَتُهُ، سَوَاءٌ شَرَطَ عَلَيْهِ خَادِمِهَا فَكَيْهِ فَقَتُهُ وَلَا فِطْرَتُهُ، سَوَاءٌ شَرَطَ عَلَيْهِ مُؤْنَتَهُ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ؛ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ إِذَا كَانَتْ أُجْرَةً فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ.

وَإِنْ تَبَرَّعَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَىٰ مِنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ تَبَرَّعَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَىٰ أَجْنَبِيِّ، وَسَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَإِنْ نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ، فَفِطْرَتُهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا دُونَ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَلْزَمُهُ. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ عَلَيْهِ فِطْرَتَهَا؛ لِأَنَّ نَفْسِهَا دُونَ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَلْزَمُهُ وَالْمَرِيضَةِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ نَفَقَةٍ. وَالْأَوَّلُ: أَصَحُّ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ ثَابِتَةٌ عَلَيْهَا فَلَزِمَتُهُ فِطْرَتُهَا كَالْمَرِيضَةِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَىٰ نَفَقَةٍ. وَالْأَوَّلُ: أَصَحُّ؛ لِأَنَّ هَلَا تَلْزَمُهُ فَطْرَتُهُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ، وَفَارَقَ الْمَرِيضَةَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ، لَا لِخَلَل فِي الْمُقْتَضَىٰ لَهَا، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ ثُبُوتِ تَبَعِهَا، بِخِلَافِ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ، لَا لِخَلَل فِي الْمُقْتَضَىٰ لَهَا، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ ثُبُوتِ تَبَعِهَا، بِخِلَافِ النَّاشِزِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ امْرَأَةٍ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا، كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا لَمْ تُسَلَّمْ إِلَيْهِ، وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي النَّاشِزِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ امْرَأَةٍ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا، كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إِذَا لَمْ تُسَلَّمْ إِلَيْهِ، وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُشْعَرُونَ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا تَلْزُمُهُ نَفَقَتُهَا وَلَا فِطْرَتُهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يمُونُ.

فَضْلُلُ [١]: وَأَمَّا الْعَبِيدُ فَإِنْ كَانُوا لِغَيْرِ التِّجَارَةِ، فَعَلَىٰ سَيِّدِهِمْ فِطْرَتُهُمْ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَإِنْ كَانُوا لِلتِّجَارَةِ، فَعَلَيْهِ أَيْضًا فِطْرَتُهُمْ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّيْثُ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُمْ؛ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ وَلَا تَجِبُ فِي مَالٍ وَاحِدٍ زَكَاتَانِ، وَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِمْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ، فَيَمْتَنِعُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ اللَّخْرَىٰ، كَالسَّائِمَةِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ. الْأُخْرَىٰ، كَالسَّائِمَةِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ.

وَلَنَا، عُمُومُ الْأَحَادِيثِ وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ الْحُرِّ

وَالْعَبْدِ» (١) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْ ثَافَتَهُمْ وَاجِبَةٌ فَوَجَبَتْ فِطْرَتُهُمْ، كَعَبِيدِ الْقُنْيَةِ.

أَوْ نَقُولُ مُسْلِمٌ تَجِبُ مُؤْنَتُهُ، فَوَجَبَتْ فِطْرَتُهُ، كَالْأَصْلِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرَةِ تَجِبُ عَلَى الْبَدَنِ، وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَى الْأَحْرَارِ، وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ تَجِبُ عَنْ الْقِيمَةِ، وَهِي الْمَالُ بِخِلَافِ الْبَدَنِ، وَلِهَذَا تَجِبُ عَنْ الْقِيمَةِ، وَهِي الْمَالُ بِخِلَافِ السَّوْمِ وَالتِّجَارَة، فَإِنَّهُمَا يَجِبَانِ بِسَبَبِ مَالٍ وَاحِدٍ، مَتَىٰ كَانَ عَبِيدُ التِّجَارَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ السَّوْمِ وَالتِّجَارَة، فَإِنَّهُمَا يَجِبَانِ بِسَبَبِ مَالٍ وَاحِدٍ، مَتَىٰ كَانَ عَبِيدُ التِّجَارَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُمْ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُمْ مِنْهَا. وَحَكَىٰ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهَا عَلَىٰ رَبِّ الْمَالِ. وَلَنَا، أَنَّ الْفِطْرَةَ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ، وَهِي مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، فَكَذَلِكَ الْفِطْرَةُ.

فَضْلُ [٢]: وَتَجِبُ فِطْرَةُ الْعَبْدِ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ الَّذِي تُعْلَمُ حَيَاتُهُ، وَالْآبِقِ، وَالْمَغْصُوبِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَوَامٌ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ وَالْمَغْصُوبِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْآبِقِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْآبِقِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْآبِقِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْآبِقِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْآبِقِ، وَعَيْدِ التِّجَارَةِ. فَأَمَّا الْغَائِبُ، فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ حَيُّ، سَوَاءٌ رَجَا رَجْعَتَهُ أَوْ أَيِسَ مِنْهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مَحْبُوسًا كَالْأَسِيرِ وَغَيْرِهِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنْ تُؤَدَّىٰ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الرَّقِيقِ، غَائِبِهِمْ وَحَاضِرِهِمْ. لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُمْ، فَوَجَبَتْ فِطْرَتُهُمْ عَلَيْهِ كَالْحَاضِرِينَ. وَمِمَّنْ أَوْجَبَ فِطْرَةَ الْآبِقِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَأَوْجَبَهَا الزُّهْرِيُّ إِذَا عُلِمَ مَكَانُهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. وَمَالِكُ إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً. وَلَمْ يُوجِبْهَا عَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأَيُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ، فَلَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ كَالْمَرْأَةِ النَّاشِزِ. وَلَنَا، أَنَّهُ مَالًا لَهُ، فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ، كَمَالِ التِّجَارَة.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ يَدِهِ كَزَكَاةِ الدَّيْنِ وَالْمَغْصُوبِ. فَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ تَابِعَةً لِلنَّفَقَةِ، وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ مَعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٥٠٤)، ومسلم برقم (٩٨٤)، عن ابن عمر ﴿ عُلِيُّهُا.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في المسألة رقم [٢٧٤].

الْغَيْبَةِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ رَدَّ الْآبِقَ رَجَعَ بِنَفَقَتِهِ. وَأَمَّا مَنْ شُكَّ فِي حَيَاتِهِ مِنْهُمْ، وَانْقَطَعَتْ أَخْبَارُهُ، لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَقَاءُ مِلْكِهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَخْبَارُهُ، لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ كَالْمَيِّتِ. فَإِنْ مَضَتْ عَلَيْهِ سُنُونَ، ثُمَّ عَلِمَ عَيَاتَهُ، لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ لِمَا مَضَىٰ؛ لِأَنَّهُ بَانَ لَهُ وُجُودُ سَبَبِ الْوُجُوبِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ لِمَا مَضَىٰ، كَمَا لَوْ سَمِعَ بِهَلَاكِ مَالِهِ الْغَائِبِ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ سَالِمًا. فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ لِمَا مَضَىٰ، كَمَا لَوْ سَمِعَ بِهَلَاكِ مَالِهِ الْغَائِبِ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ سَالِمًا. وَالْحُكْمُ فِي الْقَرِيبِ الْغَائِبِ، كَالْحُكْمِ فِي الْعَبِيدِ؛ لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ تَجِبُ فِطْرَتُهُمْ مَعَ الْخَيْبَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَعْثُ فَكَانَ سَالِمًا لَكُمْ مَعَ الْغَيْبَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَعْثُ فَيَ الْعَبِيدِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ فِطْرَتُهُمْ مَعَ الْغَيْبَةِ؛ لِإِنَّةُ لَا يَلْزَمُهُ بَعْثُ فَيَالِكَ مَعَ الْغَيْبَةِ؛ وَلَا يَرْجِعُونَ بِالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ.

فَضْلُلُ [٣]: فَأَمَّا عَبِيدُ عَبِيدِهِ؛ فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُهُمْ بِالتَّمْلِيكِ، فَالْفِطْرَةُ عَلَىٰ السَّيِّدِ، لِأَنَّهُمْ مِلْكُهُ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، السَّيِّدِ، لِأَنَّهُمْ مِلْكُهُ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ، فَقَدْ قِيلَ: لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُمْ عَلَىٰ أَحَدٍ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُهُمْ، وَمِلْكُ الْعَبْدِ نَاقِصُ. وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ فِطْرَتِهِمْ؛ لِأَنَّ فِطْرَتَهُمْ تَتْبَعُ النَّيَا لِلَّالَهُمْ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا كَمَالُ الْمِلْكِ، بِلَلِيلِ النَّفَقَة، وَنَفَقَتُهُمْ وَاجِبَةٌ فَكَذَلِكَ فِطْرَتُهُمْ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا كَمَالُ الْمِلْكِ، بِلَلِيلِ وَجُوبِهَا عَلَىٰ الْمُكَاتَبِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَبِيدِهِ، مَعَ نَقْصِ مِلْكِهِ.

فَضْلُلْ [1]: وَأَمَّا زَوْجَةُ الْعَبْدِ فَذَكَرَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ أَنَّ فِطْرَتَهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي وُجُوبُ فِطْرَتِهَا عَلَىٰ سَيِّدِ الْعَبْدِ؛ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ خَادِمِ امْرَأَتِهِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا؛ الْعَبْدِ؛ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ ﴾ (١). وَهَذِهِ مِمَّنْ يَمُونُ. وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ، لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ، فَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ أَوْلَىٰ. وَهَكَذَا لَوْ زَوَّجَ الإِبْنُ أَبَاهُ، وَكَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَنَفَقَةُ امْرَأَتِهِ، فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُمُا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَضَّلْلُ [٥]: وَإِنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ إِنْسَانٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَكْثُرُ أَصْحَابِنَا يَخْتَارُونَ

<sup>(</sup>١) ضعيف: ذكره بالمعنى، وتقدم تخريجه قريبًا في أول هذه المسألة [٤٧٥].

وُجُوبَ الْفِطْرَةِ عَلَيْهِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ. أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، فِي مَنْ ضَمَّ إِلَىٰ نَفْسِهِ يَتِيمَةً يُؤَدِّي عَنْهَا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ، فَلَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ كَعَبْدِهِ وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنه لَا تَلْزُمُهُ يَمُونُ، وَلِأَنَّهُ شَخْصٌ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَلَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ كَعَبْدِهِ وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنه لَا تَلْزُمُهُ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَمُنْهُ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ الإسْتِحْبَابِ، لَا عَلَىٰ الْإِيجَابِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، لَا عَلَىٰ حَقِيقَةِ الْمُؤْنَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ فِطْرَةُ الْآبِقِ وَلَمْ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَنْ تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ وَلِدَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ وَلَدٌ، لَزِمَتُهُ فِطْرَتُهُمْ وَلَوْ بَاعَ عَبْدَهُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَاتَا، أَوْ مَاتَ وَلَدُهُ، لِوُجُوبِ مُؤْنَتِهِمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَمُنْهُمْ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدَهُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَاتَا، أَوْ مَاتَ وَلَدُهُ، لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُمْ، وَإِنْ مَانَهُمْ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدَهُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَاتَا، أَوْ مَاتَ وَلَدُهُ، لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُمْ، وَإِنْ مَانَهُمْ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ: (مِمَّنْ تَمُونُونَ) فِعْلٌ مُضَارِعٌ، فَيَقْتَضِي الْحَالَ لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُمْ، وَإِنْ مَانَهُ فِي الْمَاضِي، وَمِنْ مَانَهُ فِي رَمَضَانَ إِنَّمَا وُجِدَتْ مُؤْنَتُهُ فِي الْمَاضِي، فَلَا لَمْ الْعَشْرِهِ، وَلِا سِتِقْبَالَ دُونَ الْمَاضِي، وَمِنْ مَانَهُ فِي رَمَضَانَ إِنَّمَا وُجِدَتْ مُؤْنَتُهُ فِي الْمَاضِي، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْخَبَرِ، وَلَوْ دَخَلَ فِيهِ لَاقْتَضَىٰ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ عَلَىٰ مَنْ مَانَهُ لَيْلَةً وَاحِدَةً، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ، وَلَوْ دَخَلَ فِيهِ لَاقَتْضِىٰ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ عَلَىٰ مَنْ مَانَهُ لَيْلَةً وَاحِدَةً، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ مَا يُقَمِّدُهُ بِالشَّهْرِ وَلَا إِنْفَاقُ فِي الْمُخْتَبَرُ الْإِنْفَاقُ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ.

وَقَالُ ابْنُ عَقِيلِ: قِيَاسُ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ إِذَا مَانَهُ آخِرَ لَيْلَةٍ، وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ، قِيَاسًا عَلَىٰ مَنْ مَلَكَ عَبْدًا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. وإن مَانَهُ جَمَاعَةٌ فِي الشَّهْرِ كُلِّه، أَوْ مَانَهُ إِنْسَانٌ بَعْضَ الشَّهْرِ، فَعَلَىٰ تخريج ابْنِ عَقِيلِ هَذَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَىٰ مِنْ مَانَهُ آخِرَ لَيْلَةٍ، وَعَلَىٰ قَوْلِ غَيْرِهِ الشَّهْرِ، فَعَلَىٰ تخريج ابْنِ عَقِيلِ هَذَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَىٰ مِنْ مَانَهُ آخِرَ لَيْلَةٍ، وَعَلَىٰ قَوْلِ غَيْرِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَجِبَ فِطْرَتُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِمَّنْ مَانَهُ الْإِنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ الْمُؤْنَةُ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ وَلَمْ يُوجَدْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ عَلَىٰ الْجَمِيعِ فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْحِصَصِ؛ لِأَنَّهُمْ الشَيَر كُوا فِي مَلْكِ عَبْدٍ.



#### مَسْأَلَةٌ [٤٧٦]: قَالَ: (إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَلَا يُعْتَبُرُ فِي وُجُوبِهَا نِصَابٌ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (١) وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابُ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَّىٰ»(٢) وَالْفَقِيرُ لَا غِنَىٰ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَّىٰ» كَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا.

وَلَنَا مَا رَوَىٰ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ قَالَ: بُرِّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرِّ أَوْ مَمْلُوكٍ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَىٰ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: «صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ» (٣). وَلِأَنَّهُ حَقَّ مَالٍ لَا يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمَالِ، فَلَا يُعْتَبَرُ وُجُوبُ النِّصَابِ فِيهِ. كَالْكَفَّارَةِ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ وَيُعْطَىٰ بِزِيَادَةِ الْمَالِ، فَلَا يُعْتَبَرُ وُجُوبُ النِّصَابِ فِيهِ. كَالْكَفَّارَةِ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ وَيُعْطَىٰ كمن وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ، وَالَّذِي قَاسُوا عَلَيْهِ عَاجِزُ، فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ، وَحَدِيثُهُمْ مَحْمُولُ عَلَىٰ زَكَاةِ الْمَالِ.

فَضْلُ [1]: وَإِذَا لَمْ يَفْضُلُ إِلَّا صَاعٌ أَخْرَجَهُ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ : «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» (١٠) وَلِأَنَّ الْفِطْرَةَ تَنْبَنِي عَلَىٰ النَّفَقَةِ، فَكَمَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ فَكَذَلِكَ فِي

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۱۱)، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن – هو الأعرج –، عن أبي هريرة، قال: «زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، غني وفقير، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح». وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤)، عن حكيم بن حزام ﴿ ٢٠٠٤)، عن حكيم بن حزام ﴿ اللَّهُبُهُ.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٤].

<sup>(</sup>٤) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٤٣٩].

الْفِطْرَةِ. فَإِنْ فَضَلَ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ امْرَأَتِهِ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكَدُ، فَإِنَّها تَجِبُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَنَفَقَةُ الْأَقَارِبِ صِلَةٌ تَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ دُونَ الْإِعْسَارِ. فَإِنْ فَضَلَ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ رَقِيقِهِ؛ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِمْ فِي الْإِعْسَارِ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: يَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ الرَّقِيقِ عَلَىٰ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ فِطْرَتَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَفِطْرَتُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا. فَإِنَّ فَضَلَ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، لِأَنَّ نَفَقَتَهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا وَمُجْمَعٌ عَلَيْهَا.

وَفِي الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ الْكَبِيرِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يُقَدَّمُ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ كَبَعْضِهِ. وَالثَّانِي الْوَالِدُ؛ لِأَنَّهُ كَبَعْضِ وَالِدِهِ. وَتُقَدَّمُ فِطْرَةُ الْأُمِّ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْأَبِ، لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ فِي الْبِرِّ، بِدَلِيلِ «قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِلْ أَعْرَابِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ أُمَّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمَّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمَّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ فَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ مَنْ الْكَسْبِ.

وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ فِطْرَةِ الْأَبِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (٢). ثُمَّ بِالْجَدِّ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، عَلَىٰ قِطْرَةِ الْمَرْآةِ؛ الْمَوْرَةِ الْوَلَدِ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْوَلَدِ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْمَوْرَةِ الْمَوْلَ اللهِ: لِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِالصَّدَقَةِ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ زَوْجِكَ). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ زَوْجِكَ).

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود (۱۳۹ه)، والترمذي (۱۸۹۷)، وأحمد (۳/٥، ٥)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣)، من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة به. وهذا إسناد حسن. والحديث عند البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)، عن أبي هريرة بلفظ: "من أحق الناس بحسن صحابتي، قال: أمك...» الحديث.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ٢١٤،١٧٩)، وابن الجارود (٩٩٥)، والطحاوي (١٥٨/٤)، والبيهقي (٢/ ٤٨٠)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. وهذا إسناد حسن.

وللحديث طرق أخرى عن صحابة آخرين فيها ضعف.

انظرها في "الإرواء" للعلامة الألباني ريان المرام (٨٣٧).



بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ» (١). فَقَدَّمَ الْوَلَدَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْهُ. وَلِأَنَّ الْوَلَدَ كَبَعْضِهِ، فَيُقَدَّمُ كَتَقْدِيمِ نَفْسِهِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا ضَيَّعَ وَلَدَهُ لَمْ فَكَذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْهُ. وَلِأَنَّ الْوَلَدَ كَبَعْضِهِ، فَيُقَدَّمُ كَتَقْدِيمِ نَفْسِهِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا ضَيَّعَ وَلَدَهُ لَمْ يَجِدْ مِنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ لَهَا مَنْ يَمُونُهَا، مِنْ زَوْجٍ أَوْ ذِي رَحِمٍ.

وَلِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ، فَكَانَتْ أَضْعَفَ فِي اسْتِبْبَاعِ الْفِطْرَةِ مِنْ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَىٰ سَبِيلِ الصِّلَةَ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْعِوَضِ الْمُقَدَّرِ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَمَّنْ لَهُ الْعِوَضُ وَلِهَذَا لَمْ تَجِبُ فِطْرَةُ الْآخِرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ مُؤْنَتُهُ، بِخِلَافِ الْقَرَابَةِ، فَإِنَّهَا كَمَا اقْتَضَتْ صِلَتَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، اقْتَضَتْ صِلَتَهُ بِتَطْهِيرِهِ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ عَنْهُ. الْقَرَابَةِ، فَإِنَّهَا كَمَا اقْتَضَتْ صِلَتَهُ بِالْفِطْرَةِ عَنْهُ.

فَضَّلُ [٢]: فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ إلَّا بَعْضُ صَاعِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إَخْرَاجُهُ ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ ؟ إَحْدَاهُمَا لَا يَلْزَمُهُ. اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ ؟ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَىٰ مَنْ لَا يَمْلِكُ جَمِيعَهَا ، كَالْكَفَّارَةِ. وَالثَّانِيَةُ ، يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا كَالْكَفَّارَةِ. وَالثَّانِيَةُ ، يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، كَالطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ ، وَلِأَنَّهَا طُهْرَةٌ ، فَوَجَبَ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، كَالطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ ، وَلِأَنَّ الْجُزْءَ مِنْ الصَّاعِ يُخْرَجُ عَنْ غَيْرِهِ كَالطَّهَارَةِ بِالْمَاء .

فَضْلُلْ [٣]: وَإِنْ أَعْسَرَ بِفِطْرَةِ زَوْجَتِهِ، فَعَلَيْهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا، أَوْ عَلَىٰ سَيِّدِهَا إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً؛ لِأَنَّهَا تُتَحَمَّلُ إِذَا كَانَ ثَمَّ مُتَحَمِّلُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَادَ إِلَيْهَا، كَالنَّفَقَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا مَمْلُوكَةً؛ لِأَنَّهَا تُتَحَمَّلُ إِذَا كَانَ ثَمَّ مُتَحَمِّلُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَادَ إِلَيْهَا، كَالنَّفَقَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ عَلَىٰ مَنْ وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ فِي حَقِّهِ لِعُسْرَتِهِ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَىٰ عَيْرِهِ، كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ. وَتُفَارِقُ النَّفَقَةَ، فَإِنَّ وُجُوبَهَا آكَدُ؛ لِأَنَّهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، تَجِبْ عَلَىٰ عَيْرِهِ، كَفِطْرَةِ نَفْسِهِ. وَتُفَارِقُ النَّفَقَةَ، فَإِنَّ وُجُوبَهَا آكَدُ؛ لِأَنَّهَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ،

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢)، وأحمد (٢/ ٢٥١)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٩٧)، والحاكم (١/ ٤١٥)، والبيهقي (٧/ ٤٦٦)، من طرق عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف رواية ابن عجلان عن المقبري؛ فقد ضعف هذه الرواية: يحيى القطان، والنسائي رحمة الله عليهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٧٢٨٨)، ومسلم برقم (١٣٣٧)، عن أبي هريرة رضي المناه المنا

وَتَجِبُ عَلَىٰ الْمُعْسِرِ، وَالْعَاجِزِ، وَيُرْجَعُ عَلَيْهَا بِهَا عِنْدَ يَسَارِهِ، وَالْفِطْرَةُ بِخِلَافِهَا.

فَضْلُلُ [٤]: وَمَنْ وَجَبَتْ نفقتُه عَلَىٰ غَيْرِهِ، كَالْمَوْأَةِ وَالنَّسِيبِ الْفَقِيرِ، إِذَا أَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، صَحَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ. وَإِنْ أَخْرَجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يُجْزِثُهُ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَأَجْزَأُهُ كَالَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: لَا يُجْزِثُهُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّىٰ مَا وَجَبَ عَلَىٰ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ أَدَّىٰ عَنْ غَيْرِهِ.

فَضْلُلُ [٥]: وَمَنْ لَهُ دَارٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِسُكْنَاه، أَوْ إِلَىٰ أَجْرِهَا لِنَفَقَتِهِ، أَوْ ثِيَابُ بِذْلَةٍ لَهُ، أَوْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، أَوْ رَقِيقٌ يَحْتَاجُ إِلَىٰ خِدْمَتِهِمْ هُو أَوْ مَنْ يَمُونُهُم، أَوْ بَهَائِمُ يَحْتَاجُونَ إَلَىٰ رُكُوبِهَا أَو الْإِنْتِفَاعِ بِهَا فِي حَوَائِجِهِمْ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ سَائِمَةٌ يَحْتَاجُ إِلَىٰ نَمَائِهَا كَذَلِكَ، أَوْ إِلَىٰ رُكُوبِهَا أُو الْإِنْتِفَاعِ بِهَا فِي حَوَائِجِهِمْ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ سَائِمَةٌ يَحْتَاجُ إِلَىٰ نَمَائِهَا كَذَلِكَ، أَوْ بِضَاعَةٌ يَخْتَلُّ رِبْحُهَا الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ مِنْهَا، فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا تَتَعَلَّقُ بِهِ حَاجَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ بَيْعُهُ، كَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ.

وَمَنْ لَهُ كُتُبُ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِلنَّظَرِ فِيهَا أُو للْحِفْظِ مِنْهَا، لَا يَلْزَمُهُ بَيْعُهَا. وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ لَهَا حُلِيٌّ لِلْبُسٍ أَوْ لِكِرَاءٍ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ (۱)، لَمْ يَلْزَمْهَا بَيْعُهُ فِي الْفِطْرَةِ. وَمَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَأَمْكَنَ بَيْعُهُ أُو صَرْفُهُ فِي الْفِطْرَة وَجَبَتْ الْفِطْرَةُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ أَدَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ أَصْلِيَّةٍ، وَأَمْكَنَ بَيْعُهُ أُو صَرْفُهُ فِي الْفِطْرَة وَجَبَتْ الْفِطْرَةُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ أَدَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ أَصْلِيًّ، أَشْبَهَ مَا لَوْ مَلَكَ مِنْ الطَّعَامِ مَا يُؤَدِّيه فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ.

#### مُسْأَلَةٌ [٤٧٧]: قَالَ: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي مُكَاتَبِهِ زَكَاةٌ).

وَعَلَىٰ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَمِمَّنْ قَالَ: لَا تَجِبُ فِطْرَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَىٰ سَيِّدِهِ، أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَأَوْجَبَهَا عَلَىٰ السَّيِّدِ عَطَاءٌ، وَمَالِكُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ عَبِيدِهِ.

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْتُكِلِ: «مِمَّنْ تَمُونُونَ»(٢). وَهَذَا لَا يَمُونُهُ، وَلِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة (ت): أو لكراءِ المحتاج إليه. والمثبت أقرب.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٥٧٥].



فِطْرَتُهُ، كَالْأَجْنَبِيِّ، وَبِهَذَا فَارَقَ سَائِرَ عَبِيدِهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ عَلَىٰ الْمُكَاتَبِ فِطْرَةَ نَفْسِهِ، وَفِطْرَةَ مِنْ تَلْزَمُهُ نفقتُه كَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نَاقِصُ الْمِلْكِ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ، كَالْقِنِّ، وَلِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَلَمْ تَجِبْ عَلَىٰ المكاتب كَزَكَاةِ الْمَالِ.

وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ. وَهَذَا عَبْدٌ وَلَا يَخْلُو مِنْ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ، وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ نَفْسِهِ، فَلَزِمَتْهُ فِطْرَتُهَا كَالْحُرِّ الْمُوسِرِ وَلَا يَخْلُو مِنْ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىٰ، وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ نَفْسِهِ، فَلَزِمَتْهُ فِطْرَتُهَا كَالْحُرِّ الْمُوسِرِ وَلَا يَخْلُهَا أَحَدُّ عَنْ غَيْرِهِ، وَيُفَارِقُ زَكَاةَ الْمَالِ؛ لِأَنَّهَا يُعْتَبُرُ لَهَا الْغِنَىٰ وَالنِّصَابُ وَالْحَوْلُ، وَلَا يَحْمِلُهَا أَحَدُّ عَنْ غَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ.

بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ.

فَضْلُ [١]: وَتَلْزَمُ الْمُكَاتَبَ فِطْرَةُ مِنْ يَمُونُهُ كَالْحُرِّ؛ لِدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيُّكِ : «أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ» (١).

مَسْأَلَةٌ [٤٧٨]: قَالَ: (وَإِذَا مَلَكَ جَمَاعَةٌ عَبْدًا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعًا، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، صَاعًا عَنْ الجُمِيع).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِطْرَةَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ مَوَالِيهِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَ الْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: لَا فِطْرَةَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وِلَايَةٌ تَامَّةٌ، أَشْبَهَ الْمُكَاتَبَ.

وَلَنَا، عُمُومُ الْأَحَادِيثِ، وَلِأَنَّهُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ، وَهُو مِنْ أَهْلِهَا فَلَزِمَتْهُ كَمَمْلُوكِ الْوَاحِدِ، وَفَارَقَ الْمُكَاتَبَ، فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُ سَيِّدَهُ مُؤْنَتُهُ، وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُ سَيِّدَهُ مُؤْنَتُهُ، وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ، بِخِلَافِ الْقِنِّ، وَالْوِلَايَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، بِدَلِيلِ يَخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ زَكَاةَ الْفِطْرةِ، بِخِلَافِ الْقِنِّ، وَالْوِلَايَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي وُجُوبِ الْفِطْرةِ، بِدَلِيلِ عَبْدِ الصَّبِيِّ، ثُمَّ إِنَّ وِلَايَتَهُ لِلْجَمِيعِ، فَتَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٥٧٥].

وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَفِي إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعُ؛ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ فَوَجَبَ تَكْمِيلُهَا عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ، كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ. وَالثَّانِيَةُ، عَلَىٰ الشُّركَاءِ، كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ. وَالثَّانِيَةُ، عَلَىٰ الْجَمِيعِ صَاعٌ وَاحِدٌ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهِ. وَهَذَا الظَّاهِرُ عَنْ أَحْمَدَ.

قَالَ فُوزْانُ: رَجَعَ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَالَ: يُعْطِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفَ صَاعٍ. يَعْنِي رَجَعَ عَنْ إِيجَابِ صَاعٍ كَامِل عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ. وَهَذَا قَوْلُ سَائِرِ مَنْ أَوْجَبَ فِطْرَتَهُ عَلَىٰ سَادَتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ أَوْجَبَ صَاعًا عن كُلِّ وَاحِدٍ. وَهَذَا عَامٌ فِي الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِهِ، وَلِأَنَّ سَادَتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ أَوْجَبَ صَاعًا عن كُلِّ وَاحِدٍ. وَهَذَا عَامٌ فِي الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِهِ، وَلِأَنَّ نَفَقَتَهُ تُقْسَمُ عَلَيْهِمْ، فَكَذَلِكَ فِطْرَتُهُ التَّابِعَةُ لَهَا، وَلِأَنَّهُ شَخْصٌ وَاحِدٌ، فَلَمْ تَجِبْ عَنْهُ صِيعَانُ كَسَائِرِ النَّاسِ، وَلِأَنَّهُ الْجُنَابِةِ إِذَا كَسَائِرِ النَّاسِ، وَلِأَنَّهُ الْجُنَابَةِ إِذَا كَسَائِرِ النَّاسِ، وَلِأَنَّهُ الْجُنَابَةِ إِذَا عَلَىٰ سَادَتِهِ بِالْحِصَصِ، كَمَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ إِذَا كَسَائِرِ النَّاسِ، وَلِأَنَّهُ الْجُنَابَةِ إِذَا الْحَصَصِ، كَمَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ إِذَا كَوْجَبَتْ عَلَىٰ سَادَتِهِ بِالْحِصَصِ، كَمَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ إِذَا الْعَلَاثِ وَلَيْهِ الْأُولَىٰ.

فَضْلُلُ [١]: وَمَنْ بَعْضُهُ حُرُّ فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ سَيِّدِهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَقَالَ مَالِكُ: عَلَىٰ الْحُرِّ بِحِصَّتِهِ، وَلَيْسَ عَلَىٰ الْعَبْدِ شَيْءٌ.

وَلَنَا، أَنَّهُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ تَلْزَمُ مؤنته شَخْصَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْفِطْرَةِ، فَكَانَتْ فِطْرَتُهُ عَلَيْهِمَا كَالْمُشْتَرَكِ، ثُمَّ هَلْ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاعٌ أَوْ بِالْحِصَصِ؟ يَنْبَنِي عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسِرًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ الْآخِرِ القدر الْوَاجِبِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسِرًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ الْآخِرِ القدر الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ مُهَايَأَةٌ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِكُونَ فِي الْعَبْدِ قَدْ تَهَايَتُوا عَلَيْهِ، لَمْ تَدْخُلُ الْفِطْرَةُ فِي الْمُهَايَأَةِ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةُ مُعَاوَضَةُ كَسْبٍ بِكَسْبٍ؛ وَالْفِطْرَةُ حَقُّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، فَلَا تَدْخُلُ الْفِطْرَةُ فِي الْمُهَايَأَةِ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ مُعَاوَضَةُ كَسْبٍ بِكَسْبٍ؛ وَالْفِطْرَةُ حَقُّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، فَلَا تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، كَالصَّلَاةِ.

فَضَّلُ [٢]: وَلَوْ أَلْحَقَتْ الْقَافَةُ وَلَدًا بِرَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَالْحُكْمُ فِي فِطْرَتِهِ كَالْحُكْمِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ. وَلَوْ أَنَّ شَخْصًا حُرًّا لَهُ قرابتان فَأَكْثَرُ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُ بَيْنَهُمْ، كَانَتْ فِطْرَتُهُ عَلَيْهِمْ، كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ، عَلَىٰ مَا ذُكِرَ فِيهِ.

#### مَسْأَلَةٌ [٤٧٩]: قَالَ: (وَيُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ لِمَنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ صَدَقَةَ الْأَمْوَالِ).

إِنَّمَا كَانَتْ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ زَكَاةُ، فَكَانَ مَصْرِفُهَا مَصْرِفَ سَائِرِ الزَّكَوَاتِ،



وَلِأَنَّهَا صَدَقَةٌ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦] الْآية. وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَىٰ مَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَىٰ مَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَىٰ مَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَىٰ مَنْ اللهَ يَجُوزُ دَفْعُها إِلَىٰ هِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُها إِلَىٰ فَيْ إِلَىٰ هَنْ اللهَ عَلَىٰ فَعُهَا إِلَىٰ مَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُها إِلَىٰ مَنْ اللهَ يَجُوزُ وَفَعُها إِلَىٰ فَيْ إِلَىٰ فَيْ أَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَقُولُوا لَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَعُهُمُ إِلَىٰ فَلَا يَعْمُونُ وَعُمُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِمُ إِلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْعُلُولُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا يَعْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَاللَّالِ اللَّهُ لِلْمُ لَا لِلْمُ لَا عُلَالِكُولُولُوا لِلْمُعُلِقِ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُوالِقُولُولُوا لَالْمُلِالِقُلُولُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللَّهُ لَ

قَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلِ أَبِي ميسرة الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ. وَلَنَا، أَنَّهَا زَكَاةُ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إِلَىٰ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، كَزَكَاةِ الْمَالِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَىٰ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ.

قَ<mark>الَ ابْنُ الْمُنْذِرِ</mark>: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنْ لَا يُجْزِئَ أَنْ يُعْطَىٰ مِنْ زَكَاةِ الْمَالِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة.

فَضْلُلْ [١]: وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ أَقَارِبِهِ مِنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، وَلَا يُعْطِي مِنْهَا غَنِيًّا، وَلَا ذَا قُرْبَىٰ، وَلَا أَحَدًا مِمَّنْ مُنِعَ أَخْذَ زَكَاةِ الْمَالِ. وَيَجُوزُ صَرْفُهَا فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ فَأَشْبَهَتْ صَدَقَةَ الْمَالِ.

فَضِّلُ [٢]: وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا، فَأَخْرَجَهَا آخِذُهَا إِلَىٰ دَافِعَهَا، أَوْ جُمِعَتْ الصَّدَقَةُ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَفَرَّقَهَا عَلَىٰ أَهْلِ السُّهْمَانِ، فَعَادَتْ إِلَىٰ إِنْسَانٍ صَدَقَتُهُ، فَاخْتَارَ الصَّدَقَةُ عِنْدَ الْإِمَامِ، فَفَرَّقَهَا عَلَىٰ أَهْلِ السُّهْمَانِ، فَعَادَتْ إِلَىٰ إِنْسَانٍ صَدَقَتُهُ، فَاخْتَارَ الْقَاضِي، جَوَازَ ذَلِكَ.

قَالَ: لِأَنَّ أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ فِي مَنْ لَهُ نِصَابٌ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَالزُّروعِ، أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْهُ، وَتُرَدُّ إِلَيْهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرُ كِفَايَتِهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ قَبْضَ الْإِمَامِ أَوْ الْمُسْتَحِقِّ أَزَالَ مِلْكَ الْمُحْرِج، وَعَادَتْ إِلَيْهِ بِسَبَبِ آخَرَ، فَجَازَ كَمَا لَوْ عَادَتْ بِمِيرَاثٍ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَذْهَبُ أَحْمَدُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا؛ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ لَهُ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهَا كَأْتُهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا وَلِأَنَّ عَمْرَ رَضِيعًهُ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْفَرَسَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَلِأَنَّ عُمْرَ رَضِيعًهُ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْفَرَسَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ وَلِا تَعُدْ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» (١) ، فَأَمَّا النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (١) ، فَأَمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٦٢٣)، ومسلم برقم (١٦٢٠).



إِنْ اشْتَرَاهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِلْخَبَرِ. وَإِنْ وَرِثَهَا فَلَهُ أَخْذُهَا؛ لِأَنَّهَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بِغَيْرِ فِعْلِ مِنْهُ.

مَسْأَلَةُ [٤٨٠]: قَالَ: (وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْوَاحِدَ مَا يَلْزَمُ الْجُمَاعَةَ وَالْجُمَاعَةَ مَا يَلْزَمُ لْوَاحِدَ).

أما إعْطَاءُ الْجَمَاعَةِ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ فلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَنَّهُ صَرَفَ الصَدَقَة إلَىٰ مُسْتَحِقَّهَا، فَبَرِئَ مِنْهَا كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَىٰ وَاحِدٍ؛ وَأَمَّا إعْطَاءُ الْوَاحِدِ صَدَقَةَ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ وَمَنْ وَافَقَهُ، أَوْجَبُوا تَفْرِقَةَ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ سِتَّةِ أَصْنَافٍ، وَدَفْعَ حِصَّةِ كُلِّ صِنْفٍ إلَىٰ الشَّافِعِيَّ وَمَنْ وَافَقَهُ، أَوْجَبُوا تَفْرِقَةَ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ سِتَّةِ أَصْنَافٍ، وَدَفْعَ حِصَّةِ كُلِّ صِنْفٍ إلَىٰ ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا. وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَّلِيلَ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَجَازَ صَرْفُهَا إلَىٰ وَاحِدٍ كَالتَّطُوُّع. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

مَسْأَلَةُ [٤٨١]: قَالَ: (وَمَنْ أَخْرَجَ عَنْ الْجَنِينِ، فَحَسَنُ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ اللَّهِ الْمُ الْجَنِينِ ﴾ يُخْرِجُ عَنْ الْجَنِينِ ﴾ .

الْمَذْهَبُ أَنَّ الْفِطْرَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَىٰ الْجَنِينِ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ عَلَىٰ الرَّجُلِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمَّهُ.

وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ آدَمِيٌّ، تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ، وَبِهِ وَيَرِثُ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْأَخْبَارِ، وَيُقَاسُ عَلَىٰ الْمَوْلُودِ.

وَلَنَا أَنَّهُ جَنِينٌ فَلَمْ تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهِ، كَأَجِنَّةِ الْبَهَائِمِ وَلِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ أَحْكَامُ الدُّنْيَا إلَّا فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ، بِشَرْطِ أَنْ يَخْرُجَ حَيَّا. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُخْرِجُهَا عَنْهُ اللَّهُ وَكَانَتْ مُسْتَحَبَّةً كَسَائِرِ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ كَانَ يُخْرِجُهَا عَنْهُ اللَّهُ صَدَقَاتِ التَّطَوُّع

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٩)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حميد، عن بكر: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل.



## مَسْأَلَةٌ [٤٨٧]: قَالَ: (وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَا يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ مِثْلُهُ، لَزِمَهُ أَنْ يُخْرِجَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِالدَّيْنِ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الدَّيْنِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ).

إنَّمَا لَمْ يَمْنَعُ الدَّيْنُ الْفِطْرَةَ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ وُجُوبًا بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا عَلَىٰ الْفَقِيرِ، وَشُمُولِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَدَرَ عَلَىٰ إِخْرَاجِهَا، وَوُجُوبِ تَحَمُّلِهَا عَمَّنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَا يَكُلِّ مُسْلِمٍ قَدَرَ عَلَىٰ إِخْرَاجِهَا، وَوُجُوبِ تَحَمُّلِهَا عَمَّنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَىٰ إِلْمَالِ فَجَرَتْ مَجْرَىٰ النَّفَقَةِ وَلِأَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ تَجِبُ بِالْمِلْكِ، وَالدَّيْنُ يُؤَثِّرُ فِيهِ، وَتَسْقُطُ الْفِطْرَةُ عِنْدَ فِي الْمِلْكِ، فَأَثَّرَ فِيهِ، وَتَسْقُطُ الْفِطْرَةُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ، وَتَسْقُطُ الْفِطْرَةُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ، وَتَأَكُّدِهِ بِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ لَا يَسْقُطُ الْفِطْرَةِ، وَإِنْ لَمْ الْإِعْسَارِ، وَكَوْنُهُ أَسْبَقَ سَبَبًا وَأَقْدَمَ وُجُوبًا يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ غَيْرَ الْفِطْرَةِ، وَإِنْ لَمْ يُطَالَبَ بِهِ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْمُطَالَبَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي إِلْزَامِ الْأَدَاءِ وَتَحْرِيمِ التَّأْخِيرِ.

فَضْلُلْ [١]: وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدائِهَا، أُخْوِجَتْ مِنْ ماله فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ يَفِي بِهِمَا، قُضِيَا جَمِيعًا، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِمَا، قُسِّمَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالصَّدَقَةِ بِالْحِصَصِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي زَكَاةِ الْمَالِ، أَنَّ التَّرِكَةَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا، كَذَا هَاهُنَا. فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالٍ وَصَدَقَةُ الفِطْرِ وَدَيْنٌ، فَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْمَالِ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِاتِّحَادِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالٍ وَصَدَقَةُ الفِطْرِ وَدَيْنٌ، فَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْمَالِ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِاتِّحَادِ مَصْرِ فِهِمَا، فَيُحَاصَّانِ الدَّيْنَ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ حَقَّ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَحَقَّ الْآدَمِيِّ، إذَا تَعَلَّقَا بِمَحِلِّ وَاحِدٍ، فَكَانَا فِي الذِّمَّةِ، أَوْ كَانَا فِي الْعَيْنِ، تَسَاوَيَا فِي الْإَسْتِيفَاءِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَإِذَا مَاتَ الْمُفْلِسُ، وَلَهُ عَبِيدٌ، فَهَلَّ شَوَّالُ قَبْلَ قِسْمَتِهِمْ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، فَهَلَّ شَوَّالُ قَبْلَ قِسْمَتِهِمْ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، فَفِطْرَتُهُمْ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ التَّرِكَة، بَلْ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ رَهْنَا بِالدَّيْنِ،

والأثر بالطريقين حسن إن شاء الله، والله أعلم.

إسناده منقطع؛ بكر هو ابن عبد الله المزني لم يدرك عثمان رَفِيعْبُهُ.

ولكنه قد توبع، تابعه قتادة:

أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" (٧٠٤)، من طريق أحمد بن حنبل، ثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة: أن عثمان، فذكره. وهو أيضًا منقطع؛ فإنَّ قتادة لم يدرك عثمان رَضِيعًهُهُ.



وَفِطْرَةُ الرَّهْنِ عَلَىٰ مَالِكِهِ.

فَضْلُلُ [٣]: وَلَوْ مَاتَ عَبِيدُهُ، أَوْ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ، لِأَنَّهَا دَيْنٌ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ بِسَبَ عَبْدِهِ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، كَمَا لَوْ اسْتَدَانَ الْعَبْدُ بِإِذْنِهِ دَيْنًا وَجَبَ دَيْنٌ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ بِسَبَ عَبْدِهِ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، كَمَا لَوْ اسْتَدَانَ الْعَبْدُ بِإِذْنِهِ دَيْنًا وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ، وَلِأَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ لَا تَسْقُطُ بِتَلَفِهِ، فَالْفِطْرَةُ أَوْلَىٰ، فَإِنْ زَكَاةَ الْمَالِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ، فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ بِخِلَافِهِ.





# فُصُولٌ فِي صَدَقَةِ التَّطُوعُ

وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّه قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضَعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٥]. وَأَمَر بِالصَّدَقَةِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَحَثَّ عَلَيْهَا وَرَقَىٰ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ وَرَقَىٰ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلا يَصْعَدُ إلَىٰ اللهِ إلَّا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِيهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

وَصَدَقَةُ السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أَويكُفِرُ عَنكُم مِّن فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها ٱلْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ أَلَكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّاتِكُمْ اللهُ فِي سَيِّاتِكُمْ اللهُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي طِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ»(٢). وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ

- (١) أخرجه البخاري برقم (١٤١٠)، ومسلم برقم (١٠١٤).
  - (٢) أخرجه البخاري برقم (٦٦٠)، ومسلم برقم (١٠٣١).
- (٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٦٦٤)، وابن حبان (٣٣٠٩)، والبغوي (١٦٣٤)، من طريق عبد الله بن
   عيسىٰ الخزاز، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس به.
- وهذا إسناد ضعيف أو أشد؛ لأن عبد الله بن عيسى الخزاز قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث، وقال فيه النسائي: ليس بثقة.
- والحديث له طرق وشواهد كلها واهية أو غير محفوظة لا يصلح منها شيء لتقويته، انظرها في «الإرواء» (٨٨٥)، و «الصحيحة» (١٩٠٨).

مِنْهَا فِي أَوْقَاتِ الْحَاجَاتِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ ﴾ [البلد: ١٤].

وَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ، وَلِأَنَّ فِيها إِعَانَةً عَلَىٰ أَدَاءِ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ. وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ عَلَىٰ ذِي الْقَرَابَةِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَتِيمَاذَامَقُرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٥].

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الصَّدَقَةُ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (۱). وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَسَأَلَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ تَضَعَ صَدَقَتَهَا فِي زَوْجِهَا وَبَنِي أَخٍ لَهَا يَتَامَىٰ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ؛ أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيِّ: '''.

وَتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ عَلَىٰ مِنْ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٦].

فَضْلُلُ [٤]: وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ الْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ، وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ عَلَىٰ الدَّوَامِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، الدَّوَامِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَفَىٰ فَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَا يَنْقُصُ مِن كِفَايَةٍ مَنْ تَلْزُمُهُ مُؤْنتُهُ، وَلَا كَسْبَ لَهُ، أَثِمَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَفَىٰ فِإِنْ تَصَدَّقَ بِمَا يَنْقُصُ مِن كِفَايَةٍ مَنْ يَقُوت الْأَرْمُةُ مُؤْنتُهُ، وَلَا كَسْبَ لَهُ، أَثِمَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعُ مَنْ يقوت » (١٤). وَلِأَنَّ نَفَقَةَ مِنْ يَمُونُهُ وَاجِبَةٌ، وَالتَّطَوُّعَ نَافِلَةٌ، وَتَقْدِيمُ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٤٢٤].

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٤٣٩]، الفصل [٢].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٢٦)، ومسلم برقم (١٠٣٣)، عن أبي هريرة رضي المُنْهُ.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥)، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٧٧)، من طرق عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.

وهذا الإسناد فيه وهب بن جابر الخيواني، قال ابن المديني والنسائي: مجهول، ووثقة ابن معين والعجلي وابن حبان.



النَّفْلِ عَلَىٰ الواجب غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ كَانَ لِمَنْ يَمُونُ كِفَايَتُهُمْ فَأَرَادَ الصَّدَقَة بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَكَانَ ذَا مَكْسَبٍ، أَوْ كَانَ وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ، يُحْسِنُ التَّوَكُّلَ وَالصَّبْرَ عَلَىٰ الْفَقْرِ، وَالتَّعَفُّفَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ، فَحَسَنُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ مُعِلَ عَنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: عَلَىٰ الْفَقْرِ، وَالتَّعَفُّفَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ، فَحَسَنُ ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَىٰ مُعِلَّ عَنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: الجُهْدُ مِنْ مُقِلِّ إِلَىٰ فَقِيرٍ فِي السِّرِّ (١). وَرُويَ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَلْتَ لَهُمْ مِثْلَهُ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقُلْتَ لَا أَسَالِهُ لَكَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقُلْتَ لَا أَسَالِهُ لَكَ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقُلْتَ لَا أَسَالِهُ لَلْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

وقد تابعه خيثمة بن عبد الرحمن، وهو ثقة فرواه عن عبد الله كما في "صحيح مسلم" (٩٩٦)، بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمَّن يملك قوته» فالحديث صحيح.

(١) قال الإمام الألباني رهي في "الإرواء" (٨٩٧): لم أجده بهذا اللفظ لا عند أبي داود ولا عند غيره. اهـ. قلت: وأنا أيضًا لم أجده أيضًا، ووجدته بلفظ: «جهد من مقل أو سر إلى فقير».

أخرجه أحمد (٥/ ١٧٩)، والطيالسي (٤٧٨)، من طريق المسعودي، عن أبي عمرو الشامي، عن عبيد بن الخشخاش، عن أبي ذر به.

وفيه أبو عمر الشامي الدمشقي متروك، قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١١٦/٣). وفيه المسعودي مختلط.

وله إسناد آخر عن أبي ذر: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٧٢١)، من طريق عمرو بن خالد الحراني، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن صفوان بن سليم، عن أبي صالح، عن أبي ذر. وهذا الإسناد فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

وأخرجه الطبراني (٧٨٩١)، من طريق أبي عبد الملك وهو علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي

أمامة، عن أبي ذر به. وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ علي بن يزيد الألهاني متروك.

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۱٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥)، والدرامي (١٦٦٧)، والبيهقي (٣) ١٨٠-)، من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر رهيمًا. فذكره.

إيمَانِهِ، وَكَانَ أَيْضًا تَاجِرًا ذَا مَكْسَبٍ، فَإِنَّهُ قَالَ حِينَ وَلِيَ: قَدْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ كَسْبِي لَمْ يَكُنْ لِيَعْجِزَ عَنْ مُؤْنَةِ عِيَالِي. أَوْ كَمَا قَالَ رَهِي اللهِ عَلْهِ أَلَا. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمُتَصَدِّقِ أَحَدُ هَذَيْنِ كُرِهَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كُرِهَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذُهَا فَهِي صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قَبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فُحَذَفَهُ بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْ جَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ، وَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَتَاهُ مِنْ عَنْ طَهْرِ غِنَى اللهِ عَلَيْ فَحَذَفَهُ بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْ جَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى النَّاسَ، قَيْدُ نَبَّهُ النَّيْ عَيْ عَلَىٰ الْمَعْنَى الَّذِي كَرَهَ لأَجْلِهِ السَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنِي النَّاسَ، أَيْ يَتَعَرَّضَ لَهُمْ لِلصَّدَقَةِ، أَيْ يَأَدُ ذَهَا لِبَطْنِ اللَّهِ يُقَالُ: تَكَفَّفَ وَاسْتَكَفَ وَاسْتَكَفَ النَّاسَ، أَيْ يَتَعَرَّضَ لَهُمْ لِلصَّدَقَةِ، أَيْ يَأَتُهُ مِنْ يَعْلَى الْمَعْنَى اللّذِي كَرَهَ لأَجْلِهِ السَّدَقَةِ، أَيْ يَأَنْ يَسْتَكِفَ النَّاسَ، أَيْ يَتَعَرَّضَ لَهُمْ لِلصَّدَقَةِ، أَيْ يُعْدُونَ وَاسْتَكَفَ النَّاسَ، أَيْ يَتَعَرَّضَ لَهُمْ لِلصَّدَقَةِ، أَيْ يُعَلَى الْمَعْدَقَةِ، أَيْ يَعْمَلِهُ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ لَا لَهُ عُلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعَدِي الْمَاسَاتِهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَقَةِ اللْهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَرَوَىٰ النَّسَائِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَعْطَىٰ رَجُلًا ثَوْبَيْنِ مِنْ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ حَثَّ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَطَرَحَ الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَىٰ هَذَا، دَخَلَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَطَرَحَ الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ». وَانْتَهَرَهُ (٣). وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ فَأَعْطَيْته ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ قُلْت: تَصَدَّقُوا. فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ». وَانْتَهَرَهُ (٣). وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا هشام بن سعد ففيه ضعف، ولكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم. قاله ابن معين. وعليه: فروايته صحيحة عنه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٧٠)، عن عائشة رهيم عنه بنحوه

<sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۱۷۳)، (۱۱۷٤)، وكذلك الدارمي (۱۱۲۱)، وابن خزيمة (۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۱۱۲۰)، (۱۱۲۱)، وأبو يعلىٰ (۲۰۸٤)، وابن حبان (۳۳۷۲)، والحاكم (۱۱۳۸۱)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر رضي به.

وهذا إسناد ضعيف؛ بسبب عنعنة ابن إسحاق فإنه لم يصرح بالسماع في جميع مصادر الحديث، والله أعلم. (٣) حسن: أخرجه النسائي (١٤٠٨)، فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان،



إِذَا أَخْرَجَ جَمِيعَ مَالِهِ، لَا يَأْمَنُ فِتْنَةَ الْفَقْرِ وَشِدَّةَ نِزَاعِ النَّفْسِ إِلَىٰ مَا خَرَجَ مِنْهُ فَيَنْدَمُ، فَيَذْهَبُ مَالُهُ وَيَبْطُلُ أَجْرُهُ، وَيَصِيرُ كَلَّا عَلَىٰ النَّاسِ. وَيُكْرَهُ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَىٰ الْإِضَافَةِ أَنْ يَنْقُصَ نَفْسَهُ مِنْ الْكِفَايَةِ التَّامَّةِ وَاللهُ أَعْلَمُ.



عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول... فذكره.

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، إلا محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث.

وأخرجه الترمذي (١١٥)، والحاكم (١/ ١٣،٢٨٥)، من طريق سفيان به، ولفظ الترمذي مختصر.



### كِتَابُ الصِيَامِ كِتَابُ الصِيَامِ جَنَابُ الصِيَامِ

الصِّيَامُ فِي اللُّغَةِ: الْإِمْسَاكُ، يُقَالُ: صَامَ النَّهَارُ. إِذَا وَقَفَ سَيْرُ الشَّمْسِ. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ إِخْبَارًا عَنْ مَرْيَمَ: ﴿إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْ نِن صَوْمًا ﴾ [مريم: ٢٦]. أَيْ صَمْتًا؛ لِأَنَّهُ إِمْسَاكٌ عَنْ الْكَلَامِ. وَقَالَ الشَّاعِرُ:

خَيْلٌ صِيامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَىٰ تَعْلُكُ اللُّجُمَا

يَعْنِي بِالصَّائِمَةِ: الْمُمْسِكَةَ عَنْ الصَّهِيل.

وَالصَّوْمُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ الْإِمْسَاكِ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَاجِبٌ، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ.

أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى

ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٣] إلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

وَأَمَّا السُّنَةُ: فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيْ الْإِسْلامُ عَلَىٰ خَمْسٍ ». ذَكَرَ مِنْهَا صَوْمَ رَمَضَان (1)، وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرابِيًا جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: (شَهْرَ رَمَضَانَ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: (لاَ بَهْرُ زِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ؟ فَأَخْبَرُهُ رَسُولُ اللهِ (لاَ، إلا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ يَشَرَائِع الْإِسْلام. قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَك لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ عِشْرائِع الْإِسْلام. قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَك لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم برقم (١٦) عن ابن عمر ١٤٠٠ أخرجه

شَيْئًا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ» (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ مَا. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وُجُوبِ صِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ.

فَضَّلْلُ [١]: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ» (٢) مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ»<sup>(٣)</sup>. فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ هَذَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُقَالُ ذَلِكَ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِمَا يَدُلَّ عَلَىٰ إِرَادَةِ الشَّهْرِ، لِئَلَّا يُخَالِفَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ. وَالْمُسْتَحَبُّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: شَهْرُ رَمَضَانَ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيدِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْنَىٰ الَّذِي لِأَجْلِهِ سُمِّيَ رَمَضَانُ، فَرَوَىٰ أَنسٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ يَحرِقُ اللَّانُوبَ» (٤). فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ شَرْعَ صَوْمِهِ دُونَ غَيْرِهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٤٦)، ومسلم برقم (١١) من حديث طلحة بن عبيد الله، ﴿عُيْعَبُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٩٨)، ومسلم (١٠٧٩)، من حديث أبي هريرة رضيحُبُّهُ.

<sup>(</sup>٣) ضعيف منكر: أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥١٧)، والبيهقي (٤/ ٢٠١)، من طريق أبي معشر نجيح السندي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.

قال البيهقي: أبو معشر هو نجيح ا لسندي ضعفه يحييٰ بن معين، وكان يحييٰ القطان لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه. اهـ

<sup>&</sup>lt;mark>قلت</mark>: وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ منهم البخاري والنسائي وابن مهدي، والحديث لا يعرف إلا من طريقه. قال البيهقي: وقد قيل: عن أبي معشر، عن محمد بن كعب من قوله، وهو أشبه، ثم أسنده علىٰ هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) موضوع: أخرجه ابن مردويه كما في "الدر المنثور"، ومن طريقه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٣٥٣)، والرافعي في "تاريخ قزوين" (١/ ١٥٣)، كما في "السلسلة الضعيفة" (٣٢٢٣)، من طريق الحارث بن مسلم حدثنا زياد بن ميمون عن أنس به.

وهذا إسناد تالف؛ لأن زياد بن ميمون هو الثقفي الفاكهي: كذاب، قاله يزيد بن هارون، وقال البخاري: تركوه، وقد اعترف بالوضع لأبي داود كما في "الميزان". والحارث بن مسلم: مجهول.

لِيُوَافِقَ اسْمُهُ مَعْنَاهُ. وَقِيلَ: هُوَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِغَيْرِ مَعْنَىٰ، كَسَائِرِ الشُّهُورِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

فَضْلُلْ [٢]: وَالصَّوْمُ الْمَشْرُوعُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ. رُوِيَ مَعْنَىٰ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ<sup>(١)</sup>، وَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup>، وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ، وَعَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَّهُ ، أَنَّهُ لَمَّا صَلَّىٰ الْفَجْرَ، قَالَ: الْآنَ حِينَ تَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ<sup>(٣)</sup>.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ (٤). وَقَالَ مَسْرُوقٌ: لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ فَجْرَكُمْ، إِنَّمَا كَانُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ الَّذِي يَمْلَأُ الْبُيُوتَ وَالطُّرُقَ. وَهَذَا قَوْلُ الْأَعْمَشِ.

وَلَنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُوا لَخَيْطُ الْأَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. يعْنِي بَيَاضَ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ. وَهَذَا يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، فِي قَوْلِ

وقد حكم الإمام الألباني على المديث بالوضع في "الضعيفة" (٣٢٢٣).

- (١) أثر عمر: ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦)، من طريق الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن عمر، وهذا إسناد ضعيف؛ الفضل بن دلهم فيه ضعف، والحسن لم يدرك عمر ﴿ اللَّهُمُّةُ .
- (٢) أثر ابن عباس صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٧٢)، عن ابن عيينة عن الحسن بن عبيد الله عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح علىٰ شرط الشيخين.
  - وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥)، من طريق الأعمش عن مسلم به.
- (٣) لا بأس به: أخرجه ابن جرير الطبري (٣/ ٢٥٤-٢٥٥) ط. دار هجر: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: نا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن هبيرة عن على به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات إلا مصعبًا وهبيرة، فإنهما حسنا الحديث.
- (٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٠)، وعبد الرزاق (٧٦١٩)، وابن جرير الطبري (٣/ ٢٥٥)، من طريق جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر (زاد عبد الرزاق: عن أبيه)، قال: أتيت ابن مسعود في دار فأخرج فضلًا من سحوره، فأكلنا معه، ثم أقيمت الصلاة، فخرجنا فصلينا).
  - وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال عامر بن مطر، فقد روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر.
  - (٥) أخرجه البخاري (٦٢٢)، ومسلم (١٠٩٢)، من حديث ابن عمر وعائشة ١٩٤٥.

الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ هُوَ الصَّبَاحُ، وَأَنَّ السَّحُورَ لَا يَكُونُ إِلَّا قَبْلَ الْفَجْرِ. وَهَذَا إِجْمَاعٌ لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا الْأَعْمَشُ وَحْدَهُ، فَشَذَّ وَلَمْ يُعَرِّجْ أَحَدٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ. وَالنَّهَارُ الَّذِي يَجِبُ صِيَامُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ. قَالَ: هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

مَسْأَلَةٌ [٤٨٣]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ، رَهِيِّكُمُ: (وَإِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، طَلَبُوا الْهِلَالَ، فَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ تَرَائِي الْهِلَالِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ، وَتَطَلُّبُهُ لِيَحْتَاطُوا بِذَلِكَ لِصِيَامِهِمْ، وَيَسْلَمُوا مِنْ الإخْتِلَافِ. وَقَدْ رَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ» (١٠). فَإِذَا رَأَوْهُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ إجْمَاعًا، وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ وَكَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْم، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانُوا يَصُومُونَهُ، مِثْلُ مَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ يَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم، أَوْ صَوْمُ يَوْم الْخَمِيسِ، أَوْ صَوْمُ آخِرِ يَوْم مِنْ الشَّهْرِ، وَشِبْهُ ذَلِكَ إِذَا وَافَقَ صَوْمَهُ، أَوْ مَنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، فَلَا بَأْسَ بِصَوْمِهِ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصِيام يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ ۗ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَقَالَ عَمَّارُ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ». قَالَ التّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ، وَاسْتِقْبَالَ رَمَضَانَ بِالْيَوْمِ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٦٨٧)، من طريق أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قال الترمذي كما في "تحفة الأشراف" (١١/ ١٥١٢٣): غريب لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية.

وقال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (٦٧٠)، (٧١٨)، خطأ غير محفوظ، إنما هو محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٣) حسن موقوفًا: أخرجه الترمذي (٦٨٦)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، -

وَالْيَوْمَيْنِ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَنْهُ. وَحُكِيَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، هَلْ يُكْرَهُ؟ قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ يُغَمَّ الْهِلَالُ.

وَاتِّبَاعُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَوْلَىٰ. فَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الشَّهْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ فَغَيْرُ مَكْرُوهٍ، فَإِنَّ مَفْهُومَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، لِتَخْصِيصِهِ النَّهْيَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ. وَقَدْ رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا كَانَ النَّصْفُ رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَمْسِكُوا عَنْ الصِّيَامِ، حَتَّىٰ يَكُونَ رَمَضَانُ (١). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ. قَالَ: وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِيحٌ. إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَيْسَ هُو بِمَحْفُوظٍ. قَالَ: وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيًّ، فَلَمْ يُصَحِيحٌ. إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَيْسَ هُو بِمَحْفُوظٍ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ لَا يُنْكَرُ مِنْ مَنْ مَهْدِيًّ، فَلَمْ يُصَحِيحُهُ، وَلَمْ يُحَدِّئْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ لَا يُنْكُو مِنْ

وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وغيرهم، كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن صلة عن عمار بن ياسر به.

وهذا الإسناد رجاله ثقات، لكن قال الحافظ في تغليق التعليق (٣/ ١٤١)، وللحديث علة خفية، ذكر الترمذي في العلل: أنّ بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق قال: حدثت عن صلة... فذكره. فعلىٰ هذا: فالأثر إسناده منقطع. وله طريق أخرى بمعناه:

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ١٥٩)، عن الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل، قال: كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه فجيء بشاة مصلية، فتنحىٰ رجل من القوم، فقال: «أما أنت تؤمن بالله واليوم فقال: «أما أنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاطعم»، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧٢)، من غير ذكر الرجل.

وطريق عبد الرزاق أرجح. والأثر حسن موقوف علىٰ عمار بمجموع الطريقين، والله أعلم.

(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي (۷۳۸)، وأخرجه أيضًا أحمد (۲/ ٤٢٢)، وأبو داود (۲۳۳۷)، والنسائي في "الكبرى" (۲۹۱۱)، وابن ماجه (۱۲۵۱)، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.

وهذا الحديث قد أنكره الحفاظ علىٰ العلاء بن عبد الرحمن كالإمام أحمد ويحيىٰ بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبي زرعة والخليلي، ذكره عنهم ابن رجب في لطائف المعارف (ص٢٥٩-٢٦)، وذكره الزيلعي في نصب الراية عن بعضهم.



حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ عَلَىٰ نَفْيِ اسْتِحْبَابِ الصِّيَامِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ نِصْفِ الشَّهْرِ، وَيُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَىٰ نَفْيِ اسْتِحْبَابِ الصِّيَامِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ نِصْفِ الشَّهْرِ، وَحَدِيثُ عَائِشَة فِي صِلَةِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ فِي حَقِّ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ ذَلِكَ وَحَدِيثُ عَائِشَة فِي صِلَةِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ فِي حَقِّ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ الْخَبَرِ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْخَبَرِيْنِ إِذًا، وَهَذَا أَوْلَىٰ مِنْ حَمْلِهِمَا عَلَىٰ التَّعَارُضِ، وَرِدِّ أَحَدِهِمَا بِصَاحِبِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَفِي كَلامِ الْخِرَقِيِّ اخْتِصَارُ وَتَقْدِيرُهُ: طَلَبُوا الْهِلَالَ، فَإِنْ وَرَدِّ أَحَدِهِمَا بِصَاحِبِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَفِي كَلامِ الْخِرَقِيِّ اخْتِصَارُ وَتَقْدِيرُهُ: طَلَبُوا الْهِلَالَ، فَإِنْ رَوْهُ وَكَانَتُ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا. فَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ وَكَانَتُ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا. فَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ وَكَانَتُ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا. فَإِنْ لَمْ يَرُوهُ وَكَانَتُ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا. فَإِنْ لَمْ يَرُوهُ وَكَانَتُ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا. فَإِنْ لَمْ يَرُوهُ وَكَانَتُ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا. فَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ وَكَانَتُ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا. فَإِنْ لَمْ يَرُوهُ وَكَانَتُ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا.

فَضْلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَأَىٰ الْهِلَالَ أَنْ يَقُولَ مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ ". رَوَاهُ الْأَثْرَمُ (٢).

(۱) حسن: أخرجه أحمد (٦/ ١٨٨)، ومن طريقه أبو داود (٢٤٣١)، وابن خزيمة (٢٠٧٧)، عن عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة به.

وهذا إسناد حسن على شرط مسلم.

وأخرجه النسائي (٤/ ١٩٩)، وابن خزيمة (٢٠٧٧)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، والبيهقي (٤/ ٢٩٢)، من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح به.

(٢) ضعيف: أخرجه الأثرم كما في ناسخ الحديث ومنسوخه (١/ ١٩٩)، والدارمي (١٦٩٤)، وابن حساكر حبان (٨٨٨)، والطبراني في الكبير (١٣٣٠) والبيهقي في الدعوات الكبير (٥١٩)، وابن عساكر (٣١٠/٣٨) من طريق عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب حدثني [أبي] عن أبيه وعمه عن ابن عمر به. وما بين المعقوفين، عند الدارمي فقط.

وإسناده ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن عثمان ضعفه أبو حاتم، وأبوه عثمان، قال فيه أبو حاتم: روىٰ عنه ابنه عبد الرحمن أحاديث منكرة، وقال الذهبي: له ما ينكر.

وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله.

أخرجه أحمد (١٣٩٧)، وعبد بن حميد (١٠٣)، والدارمي (١٦٩٥)، والترمذي (٣٤٥١)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٩٣٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٧٦)، والبزار (٩٤٧) وأبو يعلي وَعَنْلُ [٢]: وَإِذَا رَأَىٰ الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ، لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ. وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَسَافَةٌ قَرِيبَةٌ، لَا تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ لِأَجْلِهَا كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ، لَزِمَ أَهْلَهُمَا الصَّوْمُ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَطَالِعُ لِأَجْلِهَا كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ، لَزِمَ أَهْلَهُمَا الصَّوْمُ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَطَالِعُ لِأَجْلِهَا كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ، لَزِمَ أَهْلَهُمَا الصَّوْمُ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ، كَالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالشَّامِ، فَلِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ. وَهُو مَذْهَبُ الْقَاسِمِ، وَسَالِم، وَإِسْحَاقَ؛ لِمَا رَوَىٰ كُرَيْبٌ، قَالَ: لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ. وَهُو مَذْهَبُ الْقَاسِمِ، وَسَالِم، وَإِسْحَاقَ؛ لِمَا رَوَىٰ كُرَيْبٌ، قَالَ: لَكِلَّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ. وَهُو مَذْهَبُ الْقَاسِم، وَالنَّامُ، وَالشَّعَلَ عَلَيْ هِلَالُ رَمَضَانَ، وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: مَتَى رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ قُلْت: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّىٰ نُكُومُ لَالْالِيَ اللَّهُ الْمُومُ مُ حَتَىٰ نُكُومُ لَالْالِيَ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّىٰ نُكُومُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ الْمُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ الْمُولَى اللَّهُ وَلَيْنَاهُ لَيْلَةً السَّهِ وَلِيَا الْمُولُ اللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْعَرِيْنَ الْمُولُ اللَّهُ الْمَولُ اللَّهُ وَلَا لَكُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُؤَلِلُ الْمُلَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّه

(٦٦١) و (٦٦٢) والطبراني في "الدعاء" (٩٠٣)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٦٤١)، والحاكم (٤/ ٢٨٥)، والضياء في المختارة (٨٢٠، و٢٨١)، والبيهقي في الدعوات الكبير (٥١٨)، والبغوي (١٣٣٥) من طريق سليمان بن سفيان المدني: حدثني بلال بن يحيىٰ بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده بنحوه.

وهذا إسناد شديد الضعف، سليمان بن سفيان، قال ابن معين: ليس بشيء، وليس بثقة، وقال ابن المديني روئ أحاديث منكرة، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث يروي عن الثقات أحاديث مناكير، وقال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وفي إسناده أيضًا بلال بن يحيىٰ بن طلحة، وهو مجهول.

وجاء من حديث أنس نحوه وهو واهٍ:

أخرجه الطبراني في الدعاء (٩٠٧) من طريق سيف بن مسكين الأسواري، عن العلاء بن زياد، عن أنس به.

وهذا إسنادٌ واهٍ سيف بن مسكين، قال الذهبي في الميزان: سيف بن مسكين، عن سعيد بن أبي عروبة، شيخ بصري، يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعة. قاله ابن حبان.



رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ (١): هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَلَنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ أَنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ﴿وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ عَرَابِيِّ لَمَّا قَالَ لَهُ: اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنْ السَّنَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ ﴾ (٢).

وَقُوْلُهُ لِلْآخِرِ لَمَّا قَالَ لَهُ: مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّوْمِ؟ قَالَ: (شَهْرَ رَمَضَانَ) (٣) وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وُجُوبِ صَوْمٍ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مِنْ شُهْرِ رَمَضَانَ، بِشَهَادَةِ النَّقَاتِ، فَوَجَبَ صَوْمُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. وَلِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا بَيْنَ الْهِلاَلَيْنِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْيُوْمَ مِنْهُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ، مِنْ حُلُولِ الدَّيْنِ، وَوُقُوعِ الطَّلاقِ الْهِلاَلَيْنِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْيُوْمَ مِنْهُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ، فِيَجِبُ صِيَامُهُ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَلُجُوبِ النَّذُورِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ، فَيَجِبُ صِيَامُهُ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَلِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ شَهِدَتْ بِرُوْيَةِ الْهِلالِ، فَيَجِبُ الصَّوْمُ، كَمَا لَوْ تَقَارَبَتُ الْبُلْدَانُ. فَأَمَّا حَدِيثُ كُرَيْبٌ وَحْدَهُ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، وَإِنَّمَا حَدِيثُ كُرَيْبٌ وَحْدَهُ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، وَإِنَّمَا مَتُلُّ الْجِلَافِ وُجُوبُ قَضَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ هُو فِي الْحَدِيثِ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قُلْتُمْ إِنَّ مَا أَنَّ الْبَيْدُ لِلْكَ مِنْ وَحْدَهُ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، وَإِنَّمَا النَّاسُ إِذَا صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَلَيْسَ هُو فِي الْحَدِيثِ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قُلْتُمْ إِنَّ الْنَالُمُ لَوْلُولُ الْهِلَالَ، أَفْطُرُوا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. النَّالَى فَوْلُ مِعْرُونَ إِفَا الْهُولِ لَى مُولِ مِنْ الْمُ لِلَى الْمُولِ وَى الْحَدِيثِ. فَلَامُ يُولُ الْهِ لَكُنَ الْمُولُونَ إِذَا صَامُوا بِشَهَادَتِهِ، وَهَاهُنَا لَمْ يَصُومُومُ وَا بِقَوْلِهِ، فَلَمْ يُولِهِ، فَلَمْ يُوبُولُ مَا مَامُوا بِشَهَادَتِهِ، وَهَاهُنَا لَمْ يَصُومُومُ وَا إِقَوْلِهِ مَنْ الْمُ وَلِهُ مِنْ الْمَعْرُونَ إِنَا الْمُؤْلِونَ إِلَا مَلَى مَوْمُ الْمُولُولِ عَلَى مَوْمُ الْمُولُولِ عَلَى عَلَى صَوْمِهِمْ بِشَهَادَتِهِ، وَهَاهُنَا لَمْ يَصُومُ مُوا بِقَوْلِهِ، فَلَمْ مُؤَا أَلْهُ عَلَى عَنْ مَ مَنْ الْمُحَدِيثَ وَلَى الْمُولِولِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْ

مُسْأَلَةٌ [٤٨٤]: قَالَ: (وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظرِهِ غَيْمٌ، أَوْ قَتَرٌ وَجَبَ صِيَامُهُ، وَقَدْ أَجْزَأَ إ إذَا كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ)

اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ كُلِيِّكُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ مَا نَقَلَ الْخِرَقِيِّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٨٧)، والترمذي (٦٩٣)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٤٦)، ومسلم برقم (١١) من حديث طلحة بن عبيد الله، رهيم،

- اخْتَارَهَا أَكْثَرُ شُيُوخِ أَصْحَابِنَا، وَهُو مَذْهَبُ عُمَرَ<sup>(۱)</sup>، وَابْنِهِ<sup>(۲)</sup>، وَعَمْرِو بْن الْعَاصِ<sup>(۳)</sup>، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (١)، وَأَنْسٍ (٥)، وَمُعَاوِيَة (٦)، وَعَائِشَة (٧)،
- (۱) أثر عمر: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۷۳)، حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم عن أبي عثمان قال: قال عمر: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان، ويفطر يومًا من رمضان، قال: وإن يتقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس. إسناده صحيح.
- قال شيخ الإسلام في شرح "العمدة" كتاب الصيام (١/ ٩٥): فنهى من احتاط بالصوم في أول الشهر أن يبني على ذلك في آخره فيفطر يومًا من رمضان، فإن تقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس. اهـ
- (٢) صحيح: أخرجه الشافعي كما في "ترتيب المسند" (١/ ٢٧٤)، أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم قال: كان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم، قيل لإبراهيم بن سعد: يتقدمه؟ قال: نعم.
- (٣) ضعيف. أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد، كما في زاد المعاد (٢/ ٤٢) عن زيد بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

- (٤) ضعيف: أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد كما في زاد المعاد (٢/ ٤٤)، من طريق معاوية بن صالح عن أبي مريم مولىٰ أبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: (لأن أتعجل في صيام رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني).
  - إسناده ضعيف لجهالة حال أبي مريم.
- (٥) صحيح: أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد كما في زاد المعاد (٢/ ٤٣-٤٤)، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس... فذكره. وإسناده صحيح.
- (٦) أثر معاوية ضعيف: أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد كما في زاد المعاد (٢/ ٤٤)، حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني مكحول، ويونس بن ميسرة بن حلبس أنّ معاوية بن أبي سفيان كان يقول: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يومًا من رمضان)،
- إسناده ضعيف، مكحول لم يسمع من معاوية، ويونس لم يذكروا له سماعًا من معاوية، بل في "تهذيب الكمال" قيل: بينهما رجل.
- (٧) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ١٢٥-١٢٦)، من طريق شعبة عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى، قال: سألتها -يعني: عائشة- عن اليوم الذي يختلف فيه من



وَأَسْمَاءَ ابْنَتَيْ أَبِي بَكْرٍ (١)، وَبِهِ قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَمُطَرِّفُ، وَمُشَاءَ ابْنَتَيْ أَبِي بَكْرٍ ابْنُ مَهْرَانَ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ، فَإِنْ وَمُجَاهِدٌ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ، فَإِنْ صَامَوا، وَإِنْ أَفْطَرُ وَا.

وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُضُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَىٰ يَوْمَ تُضَحُّونَ (٢). قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَجِبُ النَّاسِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَجِبُ صَوْمُهُ، وَلا يُجْزِئُهُ عَنْ رَمَضَانَ إِنْ صَامَهُ. وَهُو قَوْلُ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ «نَهَىٰ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). وَهَذَا يَوْمُ شَكِّ. وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانَ، فَلَا يُنْتَقَلُ عَنْهُ بِالشَّكِّ.

رمضان، فقالت: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان. باختصار من حديث طويل.

وإسناده صحيح رجاله ثقات، وعبد الله بن أبي موسىٰ هو عبد الله بن أبي قيس أخطأ شعبة في تسميته، قاله أحمد عقب الحديث.

(١) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور كما في الزاد (٢/ ٤٥)، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، قالت: (ما غُمّ هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم).

إسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون.

- (٢) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٣١١]، الفصل [٢].
- (٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٠٩)، كما أخرجه أيضًا مسلم (١٠٨١)، (١٩)، بدون لفظة (شعبان).
  - (١) أخرجه مسلم (١٠٨٠)، (٤)، وهو عند البخاري (١٩٠٦)، بدون زيادة (ثلاثين).
- (٥) ليس في المتفق عليه، بل علقه البخاري عن عمار بن ياسر ﴿ فَيُكُّبُهُ ، وقد تقدم تخريجه في المسألة

وَلَنَا مَا رَوَىٰ نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهِ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ . قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا مَضَىٰ مِنْ شَعْبَانَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، بَعَثَ مَنْ لَهُ اللهِ لَالَ، فَإِنْ رَأَىٰ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مَائِمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). مُفْطِرًا، وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١).

وَمَعْنَىٰ ٱقْدُرُوا لَهُ: أَيْ ضَيَّقُوا لَهُ الْعَدَدَ مِنْ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزُقَهُۥ﴾ [الطلاق: ٧]. أَيْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ. وَقَوْلِهِ: ﴿يَسُلُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقُدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦]. وَالتَّضْيِيقُ لَهُ أَنْ يُجْعَلَ شَعْبَانُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

وَقَدْ فَسَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ بِفِعْلِهِ، وَهُو رَاوِيه، وَأَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ تَفْسِيرِهِ، كَمَا رُجِعَ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ التَّفَرُّقِ فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ. وَرُوِيَ عَنْ عَمْرَان رَضِيَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا. وَفِي لَفْظٍ: «أَصُمْتَ مِنْ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا. وَفِي لَفْظٍ: «أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا. وَفِي لَفْظٍ: «أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لاً، قَالَ: لاً، قَالَ: لا، قَالَ: ﴿ فَطُرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

وَسِرَرُ الشَّهْرِ: آخِرُهُ لَيَالِي يَسْتَتِرُ الْهِلَالُ فَلَا يَظْهَرُ. وَلِأَنَّهُ شَكُ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ الشَّهْرِ لَمْ يَظْهَرُ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، فَوَجَبَ الصَّوْمُ كَالطَّرَفِ الْآخَرِ. قَالَ عَلِيُّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةُ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنَّ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ (٣). وَلِأَنَّ

[٤٨٣]؛ إلا أن يريد المؤلف الحديث: «لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين؛ إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه».

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۳۲۰)، حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به. إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد (٢/ ٥)، حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب به. فهو حديث وأثر صحيح.

والمرفوع قد أخرجه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠)، (٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٨٣)، ومسلم (١٦٦١)، (١٩٥)، (١٩٩).

<sup>(</sup>٣) أثر علي ضعيف: أخرجه الشافعي كما في "زاد المعاد" (٢/ ٤٣)، من طريق فاطمة بنت الحسين بن



الصَّوْمَ يُحْتَاطُ لَهُ، وَلِذَلِكَ وَجَبَ الصَّوْمُ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُفْطَرْ إِلَّا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ. فَأَمَّا خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ، فَإِنَّهُ يَرْوِيه مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، فَرَواهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَدْ هَبِهِ، وَلِعَتْهُ أَوْلَىٰ بِالتَّقْدِيمِ، لِإِمَامَتِهِ، وَاشْتِهَارِ عَدَالَتِهِ، وَمُوَافَقَتِهِ لِرَأْيِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَذْهَبِهِ، وَلِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ.

وَرِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ: «فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ» مُخَالِفَةٌ لِلرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَلِمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ وَرَأْيِهِ. وَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِ الشَّكِّ مَحْمُولُ عَلَىٰ حَالِ الصَّحْوِ، بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَفِي الْجُمْلَةِ لَا يَجِبُ الصَّوْمُ إلَّا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، أَوْ كَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، أَوْ يَحُولُ دُونَ مَنْظَرِ الْهِلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرُ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ.

#### مَسْأَلَةٌ [٤٨٥]: قَالَ: (وَلَا يُجْزِئُهُ صِيَامُ فَرْضٍ حَتَّى يَنْوِيَهُ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ اللَّيْلِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ. إجْمَاعًا، فَرْضًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَافْتَقَرَ إِلَىٰ النَّيَّةِ، كَالصَّلَاةِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ فَرِيْضَةً كَصِيَامٍ رَمَضَانَ فِي أَدَائِهِ أَوْ قَضَائِهِ، وَالنَّذْرِ وَالنَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَالْكَفَّارَةِ، أُشْتُرِطَ أَنْ يَنْوِيَهُ مِنْ اللَّيْلِ عِنْدَ إِمَامِنَا وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُ صِيامُ رَمَضَانَ وَكُلُّ صَوْم مُتَعَيِّنٍ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَنِي أَرْسَلَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ يُجْزِئُ صِيامُ رَمَضَانَ وَكُلُّ صَوْم مُتَعَيِّنٍ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَنِي أَرْسَلَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَىٰ قُرَىٰ الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُصُمْ مُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ آلَا فَلْيَصُمْ بَقِيَّة يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ آلَا فَلْيَصُمْ مُ بَقِيَّة يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ آلَا

علي عن علي بن أبي طالب به.

وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن فاطمة لم تسمع من جدها على رَجْيُعْبُهُ.

وأثر أبي هريرة، وعائشة تقدم تخريجهما قريبًا في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦)، من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله و المخاري بنحوه (١٩٦٤)، ومسلم (١١٣٥)، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله و المخاري بنحوه (١٩٢٤)،

وَكَانَ صَوْمًا وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ، فَهُوَ كَالتَّطَوُّعِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ النَّبِيِّ وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ النَّبِيِّ وَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتُ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ». وَفِي لَفْظِ ابْنِ حَزْم: «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ». وَفِي لَفْظِ ابْنِ حَزْم: «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ». وَالتَّرْمِذِيُّ (۱). وَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ (۱). وَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتُ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ (۲). وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: رَفَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النَّوهْرِيّ،

(۱) الراجح وقفه على حفصة: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۱)، وأبو داود (۲٤٥٤)، والترمذي (۷۳۰)، والنسائي (۶/ ۱۹۲)، وفي الكبرئ (۲۲۰۲– ۲۲۵۵)، والدارمي (۱۸۲۱)، وابن ماجه (۱۷۰۰)، وابن خزيمة (۱۹۳۳).

قال الدارقطني: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، ورواه معمر عن الزهري فوقفه وتابعه الزبيدي وعبد الرحمن بن إسحاق وجماعة، زاد أبو داود (وابن عيينة ويونس الأيلي)، وقد تابع عبد الله على رفعه ابن جريج، لكن قال النسائي: (وحديث ابن جريج هذا غير محفوظ)، والحديث فيه اختلاف كثير، لكن قد رجح جمع من الحفاظ وقفه، منهم: البخاري والنسائي وأبو حاتم والدارقطني والترمذي.

قلت: والموقوف علىٰ حفصة أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢)، والنسائي في المجتبىٰ (٤/ ١٩٧)، وفي الكبرىٰ (٢٦٥٦، و٢٦٥٧، و٢٦٥٨، و٢٦٥٨).

وقد ثبت عن ابن عمر أيضًا موقوفًا عليه: أخرجه مالك (٧٨٨)، عن نافع، عن ابن عمر به.

وأخرجه النسائي في المجتبىٰ (٤/ ١٩٨)، وفي الكبرىٰ (٢٦٦٣، و٢٦٦٤) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به.

وانظر "نصب الراية" (٢/ ٤٣٣)، "التلخيص" (٢/ ٣٦١)، تحقيق المسند (٤٤/ ٥٣-).

(٢) ضعيف منكر: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧١-١٧٢)، من طريق روح بن الفرج أبي الزنباع ثنا عبد الله بن عباد أبو عباد ثنا المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به.

قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات. لكن قال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٤٦)، عبد الله بن عباد: شيخ سكن مصر يقلب الأخبار، روئ عن المفضل بن



وَهُوَ مِنْ الثَّقَاتِ الرُّفَعَاءِ. وَلِأَنَّهُ صَوْمُ فَرْضٍ، فَافْتَقَرَ إِلَىٰ النَّيَّةِ مِنْ اللَّيْل، كَالْقَضَاءِ.

فَأَمَّا صَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَلَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهُ، فَإِنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَقَالُوهُ، فَإِنَّمَا سُمِّيَ الْإِمْسَاكُ صِيَامًا تَجَوُّزًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ». وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُفْطِرِ بَجُونُزًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ». وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُفْطِرِ بِالْأَكُلُ وَغَيْرِهِ. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا: أَنْ أَذَنْ فِي النَّاسِ «أَنَّ مَنْ كَانَ أَكُلُ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ».

وَإِمْسَاكُ بَقِيَةِ الْيَوْمِ بَعْدَ الْأَكْلِ لَيْسَ بِصِيَامٍ شَرْعِيِّ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ صِيَامًا تَجُوزَا. ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ صِيَامٌ فَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ رَمَضَانَ، أَنَّ وُجُوبَ الصِّيَامِ تَجَدَّدَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، فَأَجْزَأَتُهُ النِّيَّةُ حِينَ تَجَدَّدَ الْوُجُوبُ، كَمَنْ كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا، فَنَذَرَ إِثْمَامَ صَوْمٍ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ، فَأَجْزَأَتُهُ النِّيَّةُ حِينَ تَجَدَّدَ الْوُجُوبُ، كَمَنْ كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا، فَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّطَوُّعِ وَالْفَرْضِ فَإِنَّهُ تُجْزِئُهُ نِيَّتُهُ عِنْدَ نَذْرِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ النَّذُرُ مُتَقَدِّمًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّطَوُّعِ وَالْفَرْضِ فَإِنَّهُ تَجْزِئُهُ نِيَّتُهُ عِنْدَ النَّهُورَةِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ النَّذُرُ مُتَقَدِّمًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّطَوُّعِ وَالْفَرْضِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّ التَّطَوُّعَ يُمْكِنُ الْإِثْيَانُ بِهِ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّ التَّطَوُّعَ يُمْكِنُ الْإِثْيَانُ بِهِ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُفْطِرَاتِ فِي أَوَّلِهِ، بِلَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْ إِللَّا تَعَلَّ عَيْمِ النَّهَارِ دُونَ أَوَّلِهِ، وَالْفَرْضُ يَجبُ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ، وَلَا لَوْنُ صَائِمًا بَقِيَّةَ النَّهَارِ دُونَ أَوَّلِهِ، وَالْفَرْضُ يَجبُ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ، وَلَا يَكُونُ صَائِمًا بِغَيْرِ النَّيَةِ.

وَالثَّانِي، أَنَّ التَّطَوُّعَ سُومِحَ فِي نِيَّتِهِ مِنْ اللَّيْلِ تَكْثِيرًا لَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ يَبْدُو لَهُ الصَّوْمُ فِي النَّهَارِ، فَاشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي اللَّيْلِ يَمْنَعُ ذَلِكَ، فَسَامَحَ الشَّرْعُ فِيهَا، كَمُسَامَحَتِهِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ

فضالة، فذكر الحديث المتقدم، قال: وهذا مقلوب، إنما هو عند يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الفرج، أبو الزنباع أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة، ثم قال: روى عنه روح بن الفرج، أبو الزنباع نسخة موضوعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٣)، ومسلم (١١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (١١٣٥) من حديث سلمة بن الأكوع ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُهُ .

فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَتَرْكِ الإسْتِقْبَالِ فِيهِ فِي السَّفَرِ تَكْثِيرًا لَهُ، بِخِلَافِ الْفَرْضِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا فَفِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ نَوَىٰ أَجْزَأَهُ، وَسَوَاءٌ فَعَلَ بَعْدَ النِّيَّةِ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ مِنْ الْأَكْلِ فَفِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ نَوَىٰ أَجْزَأَهُ، وَسَوَاءٌ فَعَلَ بَعْدَ النِّيَّةِ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ مِنْ الْأَكْلِ وَالشَّرْطَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنْ لَا يَأْتِيَ بَعْدَ النَّيَّةِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ. وَاشْتَرَطَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنْ لَا يَأْتِي بَعْدَ النَّيَّةِ بِمُنَافٍ لِلصَّوْم.

وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ وُجُودَ النِّيَّةِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ، كَمَا اخْتَصَّ أَذَانُ الصُّبْحِ وَالدَّفْعُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِهِ.

وَلَنَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ عَلَيْكِ: «لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيّتْ الصّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ» (١). مِنْ غَيْرِ تَفْصِيل، وَلِأَنَّهُ نَوَىٰ مِنْ اللَّيْلِ، فَصَحَّ صَوْمُهُ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ فِي النّصْفِ الْأَخِيرِ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ، وَلِأَنَّ تَخْصِيصَ النَّيَّةِ بِالنّصْفِ الْأَخِيرِ يُفْضِي إلَىٰ تَفْوِيتِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ يُنافِي الصَّوْمَ، وَالشَّارِعُ إِنَّمَا رَخَصَ فِي تَقْدِيمِ النَّيَّةِ النَّوْمِ، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لا يَنْتَبِهُ فِيهِ، وَلا يَذْكُرُ الصَّوْمَ، وَالشَّارِعُ إِنَّمَا رَخَصَ فِي تَقْدِيمِ النَيَّةِ عَلَىٰ الْبَتْدَائِهِ، لِخرُوجِ اعْتِبَارِهَا عِنْدَهُ، فَلا يَخُصُّهَا بِمَحِلِّ لا تَنْدَفِعُ الْمَشَقَّةُ بِتَخْصِيصِهَا بِهِ، وَلاَنَ تَخْصِيصِهَا بِالنَّصْفِ الْأَخْدِرِ تَحَكُّمُ مِنْ غَيْرِ دَلِيل، وَلا يَصِحُ اعْتِبَارُ الصَّوْمِ بِالْأَذَانِ وَلاَنَعْمُ الْمُنْفَعِيمَ اللَّقَعْمِ الْأَذَانِ وَلاَيَعْمُ اللَّقَعْمِ اللَّقَعْمِ الْمُؤَلِقِةَ وَلَا يَصِحُ اعْتِبَارُ الصَّوْمِ بِالْأَذَانِ وَاللَّهُمِ مِنْ مُزْدَلِقَةَ وَلِأَنَّهُمَا يَجُوزَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَلَا يُنْظِي مَنْعُهُمَا فِي النَّصْفِ الْأَوْلِ إِلَىٰ وَالْقَالِ اللَّوْمِ بِالنَّصْفِ الْأَخْوِيرِ بِمَعْنَىٰ تَجْوِيزِهِمَا فِيهِ اللَّوْلِ اللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّومِ اللَّومِ اللَّومِ اللَّومِ اللَّومِ اللَّومِ اللَّومِ اللَّومِ اللَّومِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ بِخِلَافِهِ، فَلَا أَلْ الْمَعْمُ وَلَا إِللَّ مَعْمُ وَلَا اللَّهُ فِيهِ، وَهَذَا فِيهِ مَشَقَةٌ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ، وَهَذَا فِيهِ مَشَقَةٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ الْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمُنْمُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَلْ اللَّيْ الْمَعْمُ الْمُقَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَوْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ نَوى مِنْ النَّهَارِ صَوْمَ الْغَدِ، لَمْ تُجْزِئْهُ تِلْكَ النِّيَّةُ، إلَّا أَنْ يَسْتَصْحِبَهَا إلَىٰ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ. وَقَدْ رَوَىٰ ابْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَحْمَدَ، فِي مَنْ نَوَىٰ الصَّوْمَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ، وَلَمْ يَنْوِ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَا بَأْسَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فَسَخَ النِّيَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ. فَظَاهِرُ هَذَا

<sup>(</sup>١) الراجح وقفه على حفصة رضي الله على حفصة (١) الراجح وقفه على حفصة رضي الله الله المسألة.



حُصُولُ الْإِجْزَاءِ بِنِيَّتِهِ مِنْ النَّهَارِ، إِلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ: هَذَا مَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَصْحَبَ النَّيَّةَ إِلَىٰ جُزْءِ مِنْ اللَّيْلِ. وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْكِنَّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتُ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ» (١). وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعِبَادَةِ، وَلَا قَرِيبًا مِنْهَا، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ مِنْ اللَّيْلِ »(١). وَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعِبَادَةِ، وَلَا قَرِيبًا مِنْهَا، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ مِنْ اللَّيْلِ صَوْمَ بَعْدَ غَدٍ.

وَخَلْلُ [٢]: وَتُعْتَبُرُ النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تُجْزِئُهُ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ، إذَا نَوَىٰ صَوْمَ جَمِيعِهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تَجْزِئُهُ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ، إذَا نَوَىٰ صَوْمَ جَمِيعِهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَإِسْحَاقَ؛ لِأَنَّهُ نَوَىٰ فِي زَمَنٍ يَصْلُحُ جِنْسُهُ لِنِيَّةِ الصَّوْمِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ كُلَّ يَوْمٍ فِي لَيْلَتِهِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ كُلَّ يَوْم مِنْ لَيْلَتِهِ، كَالْقَضَاءِ. وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ عِبَادَاتٌ لَا يَفْسُدُ بَعْضُهَا بِفَسَادِ بَعْضٍ، وَيَتَخَلَّلُهَا مَا يُنَافِيهَا، فَأَشْبَهَتْ الْقَضَاءَ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ. وَعَلَىٰ قِيَاسِ رَمَضَانَ إِذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ، فَيُخَرَّجُ فِيهِ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي رَمَضَانَ.

فَضْلُلْ [٣]: وَمَعْنَىٰ النَّيِّةِ الْقَصْدُ، وَهُو اعْتِقَادُ الْقَلْبِ فِعْلَ شَيْءٍ، وَعَزْمُهُ عَلَيْهِ، مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، فَمَتَىٰ خَطَرَ بِقَلْبِهِ فِي اللَّيْلِ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهُ صَائِمٌ فِيهِ، فَقَدْ نَوَىٰ. وَإِنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ يَبْنِي عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَطْلَعِ الْهِلَالِ غَيْمٌ وَلَا قَتَرٌ، فَعَزَمَ أَنْ يَصُومَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، لَمْ شَعْبَانَ، وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَطْلَعِ الْهِلَالِ غَيْمٌ وَلَا قَتَرٌ، فَعَزَمَ أَنْ يَصُومَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، لَمْ تَصِحّ النِّيَّةُ، وَلَا يُجْزِقُهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، لِأَنَّ النِّيَّةَ قَصْدُ يَتْبَعُ الْعِلْمَ، وَمَا لَا يَعْلَمُهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَىٰ وُجُودِهِ وَلَا هُو عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنْ اعْتِقَادِهِ لَا يَصِحُّ قَصْدُهُ. وَبِهَذَا قَالَ حَمَّادُ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يَصِحُّ إِذَا نَوَاهُ مِنْ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ نَوَىٰ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، فَصَحَّ كَالْيَوْم الثَّانِي، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ النَّيَّةَ بِصَوْمِهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا بَعْدَ

<sup>(</sup>١) الراجح وقفه على حفصة رضي الله تقدم تخريجه في هذه المسألة.

خُرُوجِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ بَنَىٰ عَلَىٰ قَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ وَأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحِسَابِ، فَوَافَق الصَّوَابَ، خُرُوجِهِ. وَكَلْ يُصِحَّ صَوْمُهُ، وَإِنْ كَثُرَتْ إصَابَتُهُمْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ، وَلَا الْعَمَلُ بِهِ، فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صُومُوا لِرُوْيْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيْيَتِهِ». وَفِي الْعَمَلُ بِهِ، فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صُومُوا لِرُوْيْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيْيَتِهِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «لا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ» (١). فَأَمَّا لَيْلَةُ الثَّلاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَوَّالٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ رَمَضَانَ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَتَصِحُ نِيَّتُهُ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَوَّالٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ رَمَضَانَ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَتَصِحُ نِيَّتُهُ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَوَّالٍ الْبَيْ عَقِيل لَا يَصِحُ صَوْمُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ، وَالنَّيَّةُ اعْتِقَادٌ جَازِمٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ وَاقِعٌ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ رَمَضَانَ، فَأَنَا مَائِمٌ، وَالنَّيَّةُ اعْتِقَادٌ جَازِمٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ وَاقِعٌ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ رَمَضَانَ.

فَضْلُلْ [٤]: وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ فِي كُلِّ صَوْمٍ وَاجِبٍ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَصُومُ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ قَضَائِهِ، أَوْ مِنْ كَفَّارَتِهِ، أَوْ نَذْرِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، فَإِنَّهُ قَالَ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: أَسِيرٌ صَامَ فِي أَرْضِ الرُّومِ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ رَمَضَانُ، يَنْوِي التَّطَوُّعَ؟ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا بِعَزِيمَةٍ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ. وَلَا يُجْزِئُهُ فِي يَوْمِ الشَّكِ إِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ إللَّا بِعَزِيمَةٍ مِنْ اللَّيْلِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ. وَبِهَذَا اللَّهُ لِ النَّهُ لِ اللَّهُ لِ اللَّيْلِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ. وَبِهَذَا قَالَ اللَّهُ لِ اللَّهُ لِ اللَّيْلِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْيِينُ النَّيَّةِ لِرَمَضَانَ.

فَإِنَّ الْمَرُّوذِيَّ رَوَىٰ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ يَوْمُ الشَّكِّ يَوْمَ غَيْمٍ إِذَا أَجْمَعْنَا عَلَىٰ أَنَّنَا فَقُولُ نُصْبِحُ صُيَّامًا يُجْزِئُنَا مِنْ رَمَضَانَ، وَإِنْ لَمْ نَعْتَقِدْ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَيَّكِمْ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ» (٢). أَلَيْسَ يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا، إِذَا نَوَىٰ النَّبِيِّ عَيَّكِمْ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ» (٢). أَلَيْسَ يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؟ قَالَ: وَلَوْ مِنْ اللَّيْلِ أَنَّهُ صَائِمٌ أَجْزَأُهُ. وَحَكَىٰ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ نَوَىٰ أَنْ يَصُومَ تَطَوُّعًا لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَوَافَقَ رَمَضَانَ، أَجْزَأُهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَجَدْت هَذَا الْكَلَامَ اخْتِيَارًا لِأَبِي الْقَاسِمِ، ذَكَرَهُ فِي "شَرْحِهِ". وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: لَا يُجْزِئُهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر رهيها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧) عن عمر رَضِيُّهُ.



إِلَّا أَنْ يَعْتَقِدَ مِنْ اللَّيْلِ بِلَا شَكِّ وَلَا تَلَوُّمٍ. فَعَلَىٰ الْقَوْلِ الثَّانِي: لَوْ نَوَىٰ فِي رَمَضَانَ الصَّوْمَ مُطْلَقًا، أَوْ نَوَىٰ نَفْلًا، وَقَعَ عَنْ رَمَضَانَ، وَصَحَّ صَوْمُهُ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ مُقْمِيًا؟ لِأَنَّهُ فَرْضٌ مُسْتَحَقُّ فِي زَمَنِ بِعَيْنِهِ، فَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لَهُ، كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ، فَوَجَبَ تَعْيِينُ النَّيَّةِ لَهُ، كَالْقَضَاءِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ، كَمَسْأَلَتِنَا فِي افْتِقَارِهِ إِلَىٰ التَّعْيِينِ، فَلَوْ طَافَ يَنْوِي بِهِ الْوَدَاعَ، أَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الطَّوَافِ مُطْلَقًا، لَمْ يُجْزِثْهُ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ. ثُمَّ الْحَجُّ يُخَالِفُ الصَّوْمِ، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا، وَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ الْفَرْضِ. وَلَوْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ. ثُمَّ الْحَجُّ يُخَالِفُ الصَّوْمِ، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ مُطْلَقًا، وَيَنْصَرِفُ إِلَىٰ الْفَرْضِ. وَلَوْ خَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ. وَلَوْ نَوَىٰ الْإِحْرَامَ بِهِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ، صَحَّ، وَيَنْعَقِدُ فَاسِدًا، بِخِلَافِ الصَّوْم.

فَضَّلُ [٥]: وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكَ، إَنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَأَنَا صَائِمٌ، فَرْضًا، وَإِلَّا فَهُو نَفْلُ. لَمْ يُعَيِّنْ الصَّوْمَ مِنْ رَمَضَانَ جَزْمًا، وَيُجْزِئُهُ فَهُو نَفْلُ. لَمْ يُعْزِئُهُ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الْأُولَىٰ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ الصَّوْمَ مِنْ رَمَضَانَ جَزْمًا، وَيُجْزِئُهُ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ؛ لِأَنَّهُ قَدْ نَوَىٰ الصَّوْمَ. وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ، فَنَوَىٰ أَنَّهُ يَصُومُ عَنْ يَوْمِ الْأَحَدِ، وَكَانَ الإثنيْنِ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ غَدًا الْأَحَدُ، فَنَوَاهُ، وَكَانَ الإثنيْنِ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ غَدًا الْأَحَدُ، فَنَوَاهُ، وَكَانَ الإثنيْنِ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ عَدًا الْأَحَدُ، فَنَوَاهُ، وَكَانَ الإثنيْنِ، أَوْ ظَنَّ أَنْ عَدًا الْأَحَدُ، فَنَوَاهُ، وَكَانَ الإثنيْنِ، أَوْ ظَنَّ أَنْ عَدًا الْأَحَدُ، فَنَوَاهُ،

فَضْلُلْ [٦]: وَإِذَا عَيَّنَ النِّيَّةَ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ، أَوْ قَضَائِهِ أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ نَذْرٍ، لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يَنْوِيَ كَوْنَهُ فَرْضًا. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَجِبُ ذَلِكَ. وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ.

## مُسْأَلَةٌ [٤٨٦]: قَالَ: (وَمَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ مِنْ النَّهَارِ، وَلَمْ يَكُنْ طَعِمَ، أَجْزَأُهُ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ، عِنْدَ إِمَامِنَا، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (١)،.....

(١) أثر أبي الدرداء صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١) حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغدو أحيانا، فيجيء فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا، فيقول: إني إذا صائم. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٧٢)، عن معمر، عن أيوب به. وله طرق أخرى عندهما.

وَأَبِي طَلْحَة (١) وَابْنِ مَسْعُود (٢)، وَحُذَيْفَة (٣)، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ مَالِكُ، وَدَاوُد: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ : (لا صِيَامَ لِمَنْ لَمَنْ لَمَ الرَّبِيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ : (لا صِيَامَ لِمَنْ لَمَ لَمَنْ لَمَ اللَّيْلِ وَقَالَ مَالِكُ، وَدَاوُد: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ : (لا صِيَامَ لِمَنْ لَمَ المَّيْتُ الصَّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ (٤). وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ يَتَفِقُ وَقْتُ النِّيَّةِ لِفَرْضِهَا وَنَفْلِهَا، فَكَذَلِكَ الصَّوْمُ.

وَلَنَا، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَّهُ اَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟» قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُ (٥). وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا حَدِيثُ عَاشُورَاءَ. وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ يُخَفَّفُ نَفْلُهَا عَنْ فَرْضِهَا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقِيَامُ لِنَفْلِهَا، وَيَجُوزُ فِي السَّفَرِ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ إلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَكَذَا الصَّيَامُ.

(١) أثر أبي طلحة صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١) حدثنا الثقفي، ويزيد، عن حميد، عن أنس ؟ أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء ؟ فإن قالوا لا، قال: فإني صائم.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٧٣)، من طريق قتادة، عن أنس به نحوه.

## (٢) أثر ابن مسعود صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨) حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل، أو يشرب. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وعمارة هو ابن عمير، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة.

وأخرج الطحاوي (٢/٢٥) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص به.

وأخرجه من وجهٍ آخر عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق به.

(٣) أثر حذيفة صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩) حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن الأعمش، عن طلحة، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن ؛ أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وطلحة هو ابن مصرف، وأبو عبد الرحمن هو السلمي.

وأخرج الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٥٦)، من طريق الثوري به.

- (٤) الراجح وقفه على ابن عمر وحفصة: تقدم تخريجه في المسألة [٥٨٤].
- (٥) أخرجه مسلم (١١٥٤)، وأبو داود (٢٤٥٥)، والنسائي (٤/ ١٩٤-).



وَحَدِيثُهُمْ نَخُصُّهُ بِحَدِيثِنَا، عَلَىٰ أَنَّ حَدِيثَنَا أَصَّ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ الْمَيْمُونِيُّ: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ، فَقَالَ: أُخْبِرُك مَا لَهُ عِنْدِي ذَاكَ الْإِسْنَادُ، إِلَّا أَنَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ، إِسْنَادَانِ جَيِّدَانِ (١).

وَالصَّلَاةُ يَتَّفِقُ وَقْتُ النِّيَّةِ لِنَفْلِهَا وَفَرْضِهَا؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ النِّيَّةِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ لَا يُفْضِي إلَىٰ تَقْلِيلهَا، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَعِنُّ لَهُ الصَّوْمَ مِنْ النَّهَارِ، فَعُفِي عَنْهُ، كَمَا جَوَّزْنَا التَّنَقُّلَ قَاعِدًا وَعَلَىٰ الرَّاحِلَةِ، لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.

فَضْلُلُ [1]: وَأَيَّ وَقْتٍ مِنْ النَّهَارِ نَوَىٰ أَجْزَأُهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ. هَذَا ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ، وَالْخِرَقِيِّ. وَهُو ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ قَالَ: أَحَدُكُمْ بِأَخْيَر النَّظَرَيْنِ، مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبُ (٢). وَقَالَ رَجُلُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: إِنِّي لَمْ آكُلْ إِلَىٰ الظُّهْرِ، أَوْ إِلَىٰ الْطُّهْرِ، أَفَأْصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِي؟ قَالَ: نَعَمْ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي، فِي "الْمُجَرَّدِ" أَنَّهُ لَا أَوْ إِلَىٰ الْعَصْرِ، أَفَأَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِي؟ قَالَ: نَعَمْ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي، فِي "الْمُجَرَّدِ" أَنَّهُ لَا تُجْزِئُهُ النَّيَّةُ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ تُجْزِئُهُ النَّيَّةُ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ النَّهَادِ مَضَىٰ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، بِخِلَافِ النَّاوِي قَبْلَ الزَّوَالِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ مُعْظَمَ الْعِبَادَةِ، مُعْظَمَ النَّهَادِ مَضَىٰ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، بِخِلَافِ النَّاوِي قَبْلَ الزَّوَالِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ مُعْظَمَ الْعَبَادَةِ، وَلِهُذَا تَأْثِيرُ فِي الْأُصُولِ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ الرَّفِعِ مِنْ الرُّكُوعِ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ وَلِهُ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ الرَّكُوعَةُ، كَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لَهَا، وَلُو أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ النَّهُمُ وَلَى مَنْ مَلْ مَعْظَمَ الْقَالَ مِنْ رَكْعَةٍ، لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لَهَا، وَلُو أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ النَّهُمُ وَلَا لَمْ الْمَامِ مِنْ الشَّهُودِ، وَلَوْ أَدْرَكَ أَقَلَ مِنْ رَكْعَةٍ، لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لَهَا.

وَلَنَا أَنَّهُ نَوَىٰ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَىٰ فِي أَوَّلِهِ، وَلِأَنَّ جَمِيعَ اللَّيْلِ وَقْتُ لِنِيَّةِ النَّهْلِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِالصَّوْمِ لِنِيَّةِ الْفَوْرِضِ، فَكَذَا جَمِيعُ النَّهَارِ وَقْتُ لِنِيَّةِ النَّهْلِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُثَابِ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ، فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ: مَنْ نَوَى فِي الشَّوْعِيِّ الْمُثَابِ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ، فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ: مَنْ نَوَى فِي التَّطَوُّعِ مِنْ النَّهَارِ، كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ يَوْمِهِ، وَإِذَا أَجْمَعَ مِنْ اللَّيْلِ كَانَ لَهُ يَوْمُهُ. وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ التَّطَوُّعِ مِنْ النَّهَارِ، كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ يَوْمِهِ، وَإِذَا أَجْمَعَ مِنْ اللَّيْلِ كَانَ لَهُ يَوْمُهُ. وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ

<sup>(</sup>١) صحيحان: تقدم تخريجه في المسألة [٤٨٥].

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه عنها قريبًا.

أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، فِي "الْهِدَايَةِ": يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ فِي الْيَوْمِ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَكَلَ فِي وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ فِي الْيَوْمِ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَا بَعْضِ الْيَوْمِ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَا يَعْضِ الْيَوْمِ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ الْحُكْمُ بِالصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ حَقِيقَةً، كَمَا لَوْ نَسِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ نِيَّتِهِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ بَعْضَ الرَّكْعَةِ أَوْ بَعْضَ الْجَمَاعَةِ كَانَ مُدْرِكًا لِجَمِيعِهَا.

وَلْنَا أَنَّ مَا قَبْلَ النَّيَّةِ لَمْ يَنْوِ صِيَامَهُ، فَلَا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (1). وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَلَا تُوجَدُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَة. وَدَعْوَىٰ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ، دَعْوَىٰ مَحَلِّ النَّزَاعِ، وَإِنَّمَا يُشْتَرُطُ لِصَوْمِ الْبَعْضِ أَنْ لَا تُوجَدَ الْمُفْطِرَاتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْيَوْمِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُ عَيْ فِي يُشْتَرَطُ لِصَوْمِ الْبَعْضِ أَنْ لَا تُوجَدَ الْمُفْطِرَاتُ فِي شَيْءٍ مِنْ النَّوْمِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي عَيْ فِي يُشْتَرَطُ لِصَوْمِ الْبَعْضِ أَنْ لَا تُوجَدَ الْمُفْطِرَاتُ فِي شَيْءٍ مِنْ النَّيُومِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي عَيْ فِي يَعْفِ فَي يُشْتَرَطُ لِصَوْمِ الْبَعْضِ أَنْ لَا يُعْمِعِ النَّيْقِ مِنْ النَّيْقِ مِنْ النَّيْقِ مِنْ النَّيْلِ، وَنَسِيمَةُ فِي النَّهَا، فَإِنَّهَا لَمْ تُوجَدْ حُكْمًا، وَلَا حَقِيقَةً، وَلِهَذَا لَوْ نَوَىٰ مُشْتَصْجِبًا لِحُكْمِهَا، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا، فَإِنَّهَا لَمْ تُوجَدْ حُكْمًا، وَلَا حَقِيقَةً، وَلِهَذَا لَوْ نَوَىٰ مُشْتَصْجِبًا لِحُكْمِهَا، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا، فَإِنَّهَا لَمْ تُوجَدْ حُكْمًا، وَلَا حَقِيقَةً، وَلِهَذَا لَوْ نَوىٰ الْفُرْضَ مِنْ اللَّيْلِ، لَمْ يَصِعَ صَوْمُهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ مِنْ اللَّيْلِ، لَمْ يَصِعَ صَوْمُهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْو مِنْ اللَّيْلِ، لَمْ يَصِعَ صَوْمُهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْ وَمِنْ اللَّيْلِ، لَمْ يَصِعَ مَوْمُهُ، وَلَوْ لَمْ يَعْولِهِ فَكَالًا، وَلِأَنَّ مُدْرِكَ الرَّكُعَةِ، وَيَنْوِي أَنَّهُ لَا يَحْتَلَجُ إِلَىٰ قَضَاءِ رَكُعَةٍ، وَيَنْوِي أَنَّهُ لَا يَحْدِي فَاللَّ وَلَا لَكُمُ وَى مُنْ وَلَا لَوْ يَعَلِهِ فَكَلَّا، وَلِأَنَ الْوَيَامَ مَعْ الْإِمَامِ.

وَأَمَّا الصَّوْمُ فَإِنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ أَوْ رُكْنُ فِيهِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِدُونِ شَرْطِهِ وَرُكْنِهِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَكُونَ طَعِمَ قَبْلَ النِّيَّةِ، وَلَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُهُ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا في المسألة [٥٨٤].



مَسْأَلَةٌ [٤٨٧]: قَالَ: (وَمَنْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَمْ يُغِقْ حَتَى غَرَبَتْ الشَّمْسُ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَىٰ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ، فَلَمْ يُفِقْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، فِي قَوْلِ إِمَامِنَا وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ قَدْ صَحَّتْ، وَزَوَالُ الاِسْتِشْعَارِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْم، كَالنَّوْم.

وَلَنَا أَنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْإِمْسَاكُ مَعَ النَّيَةِ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). فَأَضَافَ لَهُ إِلَا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْأَضَافَ تَرْكَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ مُغْمًىٰ عَلَيْهِ، فَلَا يُضَافُ الْإِمْسَاكُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُجْزِئُهُ. وَلِأَنَّ النَّيْ أَعَلَمُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ عَادَةٌ، وَلا يُزِيلُ النَّيْةَ أَحَدُ رُكْنَيْ الصَّوْمِ، فَلَا تُجْزِئُ وَحْدَهَا، كَالْإِمْسَاكِ وَحْدَهُ، أَمَّا النَّوْمُ فَإِنَّهُ عَادَةٌ، وَلا يُزِيلُ النِّعْقَلَ، فَأَشْبَهَ الْجُنُونَ. الْإِحْسَاسَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَمَتَىٰ نُبِّهَ انْتَبَهَ، وَالْإِغْمَاءُ عَارِضٌ يُزِيلُ الْعَقْلَ، فَأَشْبَهَ الْجُنُونَ.

إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَزَوَالُ الْعَقْلِ يَحْصُلُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ؛ أَحَدُهَا، الْإِغْمَاءُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَمَتَىٰ فَسَدَ الصَّوْمُ بِهِ فَعَلَىٰ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهُ لَا تَتَطَاوَلُ غَلَيْا، وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَزُلْ بِهِ التَّكْلِيفُ وَقَضَاءُ الْعِبَادَاتِ، كَالنَّوْمِ، غَالِبًا، وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَزُلْ بِهِ التَّكْلِيفُ وَقَضَاءُ الْعِبَادَاتِ، كَالنَّوْمِ، وَمَتَىٰ أَفَاقَ الْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ، صَحَّ صَوْمُهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: تُعْتَبُرُ الْإِفَاقَةُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، لِيَحْصُلَ حُكْمُ النَّيَّةِ فِي أَوَّلِهِ.

وَلَنَا أَنَّ الْإِفَاقَةَ حَصَلَتْ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ، فَأَجْزَأَ، كَمَا لَوْ وُجِدَتْ فِي أَوَّلِهِ، وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ النِّيَّةَ قَدْ حَصَلَتْ مِنْ اللَّيْلِ، فَيُسْتَغْنَىٰ عَنْ ذِكْرِهَا فِي النَّهَارِ، كَمَا لَوْ نَامَ أَوْ غَفَلَ عَنْ الصَّوْمِ، وَلَوْ كَانَتْ النِّيَّةُ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِالْإِفَاقَةِ فِي النَّهَارِ، لِمَا صَحَّ مِنْهُ صَوْمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۰٤)، (۷۶۹۲)، ومسلم في كتاب الصيام رقم (۱۲۱–۱۲۵)، عن أبي هريرة رَجِيُّهُهُ، وعندهما «وشهوته» وتفرد البخاري بزيادة «وشرابه».

الْفَرْضِ بِالْإِفَاقَةِ، لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ.

الثَّانِي، النَّوْمُ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ. الثَّالِثُ، الْجُنُونُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِغْمَاءِ، إلَّا أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ، لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ. وَقَالَ الْجُنُونُ، فَحُكْمُ الْإِغْمَاءِ، إلَّا أَنَّهُ أَذَا وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ، لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَتَىٰ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ، لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا مَضَىٰ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ رَمَضَانَ وَهُو عَاقِلٌ، فَلَزِمَهُ صِيَامُهُ، كَمَا لَوْ أَفَاقَ فِي جُزْءٍ مِنْ الْيَوْمِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا وُجِدَ الْجُنُونُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ أَفْسَدَ الصَّوْمَ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَىٰ يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَّوْم، فَأَفْسَدَهُ وُجُودُهُ فِي بَعْضِهِ، كَالْحَيْضِ.

وَلَنَا أَنَّهُ مَعْنَىٰ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ إِذَا وُجِدَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ، فَمَنَعَهُ إِذَا وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهْارِ، كَالصَّبَأ وَالْكُفْرِ، وَأَمَّا إِنَّ أَفَاقَ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ فَلَنَا مَنْعٌ فِي وُجُوبِهِ، وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ بَعْضَ وَقْتِ الْعِبَادَةِ، فَلَزِمَتْهُ، كَالصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ، وَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَكَمَا لَوْ أَدْرَكَ بَعْضَ وَقْتِ الْعِبَادَةِ، فَلَزِمَتْهُ، كَالصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ، وَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَكَمَا لَوْ أَدْرَكَ بَعْضَ وَقْتِ الصَّلَاةِ.

وَلَنَا عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ زَوَالُ عَقْلِ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الصَّوْمِ، كَالْإِغْمَاءِ وَالنَّوْمِ، وَيُفَارِقُ الْحَيْضَ؛ فَإِنَّ الْحَيْضَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ، وَإِنَّمَا يُجَوِّزُ تَأْخِيرَ الصَّوْمِ، وَالنَّوْمِ، وَيُفَارِقُ الْحَيْضَ؛ فَإِنَّ الْحَيْضَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ، وَإِنَّمَا يُجَوِّزُ تَأْخِيرَ الصَّوْمِ، وَيُحَرِّمُ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ وَاللَّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ وَالْوَطْءَ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْجُنُونِ عَلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ [٤٨٨]: قَالَ: (وَإِذَا سَافَرَ مَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ، فَلَا يُفْطِرُ حَتَّى يَتْرُكَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ).

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِـذَةٌ مُّمِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٤]، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمِ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتَّرْمِذِيُّ (١)، وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٨] فصل [٦].



حَدِيثٌ حَسَنٌ. فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ سِوَاهُ. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ، الَّذِي يُبِيحُ الْقَصْرَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَدْرَهُ فِي الصَّلَةِ. ثُمَّ لَا يَخْلُو الْمُسَافِرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

أَحَدُهَا، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي إِبَاحَةِ الْفِطْرِ لَهُ.

الثَّانِي، أَنْ يُسَافِرَ فِي أَثْنَاء الشَّهْرِ لَيْلًا، فَلَهُ الْفِطْرُ فِي صَبِيحَةِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا، وَمَا بَعْدَهَا، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: لَا يُفْطِرُ مَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الشَّهْرِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَلَّهُ ﴾ لَا يُفْطِرُ مَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الشَّهْرِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مَلَّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وَهَذَا قَدْ شَهِدَهُ.

وَلَنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُن أَيَامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة: الله عَلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَىٰ اللهِ عَلَيْهِ (١). وَلِأَنَّهُ مُسَافِرٌ فَأُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ، كَمَا لَوْ سَافَرَ قَبْلَ الشَّهْرِ، وَالْآيَةُ تَنَاوَلَتْ الْأَمْرَ بِالصَّوْمِ لِمَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَهَذَا لَمْ يَشْهَدْهُ كُلَّهُ.

الثَّالِثُ، أَنْ يُسَافِرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَحُكْمُهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَمَنْ سَافَرَ لَيْلاً، وَهُو قَوْلُ وَفِي إِبَاحَةِ فِطْرِ الْيَوْمِ الَّذِي سَافَرَ فِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، لَهُ أَنْ يُفْطِرَ. وَهُو قَوْلُ عَمْرِ و بْنِ شُرَحْبِيلِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُد، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِمَا رَوَىٰ عُبَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَمْرِ بْنِ شُرَحْبِيل، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُد، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِمَا رَوَىٰ عُبَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَكِبْت مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَدَفَعَ، ثُمَّ قَالَ: رَكِبْت مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَدَفَعَ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَرِبْ، قُلْت: أَلَسْت تَرَىٰ وَرَبُّ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَأَكَلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَلِأَنَّ السَّفَرَ مَعْنًى لَوْ وُجِدَ لَيْلًا وَاسْتَمَرَّ فِي النَّهَارِ لَأَبَاحَ الْفِطْرَ، فَإِذَا وُجِدَ فِي أَثْنَائِهِ أَبَاحَهُ السَّفَرَ مَعْنًى لَوْ وُجِدَ لَيْلًا وَاسْتَمَرَّ فِي النَّهَارِ لَأَبَاحَ الْفِطْرَ، فَإِذَا وُجِدَ فِي أَثْنَائِهِ أَبَاحَهُ السَّفَرَ مَعْنًى لَوْ وُجِدَ لَيْلًا وَاسْتَمَرَّ فِي النَّهَارِ لَأَبَاحَ الْفِطْرَ، فَإِذَا وُجِدَ فِي أَثْنَائِهِ أَبَاحَهُ أَبَاحَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (١١١٣).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٢٦٧].

كَالْمَرَضِ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمَا فِي إِبَاحَةِ الْفِطْرِ بِهِمَا، فَأَبَاحَهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ كَالْآخَرِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا يُبَاحُ لَهُ فِطْرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالنَّهْرِيِّ، وَاللَّانْصَارِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تَخْتَلِفُ بِالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فِيهَا غَلَبَ حُكْمُ الْحَضَرِ، كَالصَّلَاةِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ يُفَارِقُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ يَلْزَمُ إِنْمَامُهَا بِنِيَّتِهِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ حَتَّىٰ يُخَلِّفَ الْبِيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَعْنِي أَنَّهُ يُجَاوِزُهَا وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ بُنْيَانِهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: يُفْطِرُ فِي بَيْتِهِ، إِنْ شَاءَ، يَوْمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَطَاءٍ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَوْلُ الْحَسَنِ قَوْلُ شَاذُّ، وَلَيْسَ الْفِطْرُ لِأَحَدٍ فِي الْحَضَرِ فِي نَظَرٍ وَلَا أَثَرٍ. وَقَدْ رُويَ عَنْ الْحَسَنِ خِلَافُهُ. وَقَدْ رَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ، قَالَ: "أَتَيْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَثَرٍ. وَقَدْ رُويَ عَنْ الْحَسَنِ خِلَافُهُ. وَقَدْ رُوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ، قَالَ: "أَتَيْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِبَ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ (1): هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَلَنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وَهَذَا شَاهِدٌ، وَلَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُسَافِرًا حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ، وَمَهْمَا كَانَ فِي الْبَلَدِ فَلَهُ أَحْكَامُ الْحَاضِرِينَ، وَلَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُسَافِرًا حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ، وَمَهْمَا كَانَ فِي الْبَلَدِ فَلَهُ أَحْكَامُ الْحَاضِرِينَ، وَلِذَلِكَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. فَأَمَّا أَنَسٌ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ بَرَزَ مِنْ الْبَلَدِ خَارِجًا مِنْهُ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فِي مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

فَضَّلْلَ [١]: وَإِنْ نَوَىٰ الْمُسَافِرُ الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، فَلَهُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۷۹۹)، (۸۰۰)، من طريق عبد الله بن جعفر المديني –وهو ضعيف– ومحمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، وعبد الله بن جعفر مقرون، لكن خالفهما الدراوردي فرواه عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر به، وقال فيه: (ليس بسنة)، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٢٣٩)، في مقابل رواية راوٍ آخر، وقال: قال أبي: حديث الدراوردي أصح. اه



وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ، فَقَالَ مَرَّةً: لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ: إِنَّ صَحَّ حَدِيثُ الْكَدِيدِ لَمْ أَرَبِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ. وَقَالَ مَالِكُ: إِنَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُ أَفْطَرَ فِي صَوْم رَمَضَانَ، فَلَزِمَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا.

وَلَنَا، حَدِيَثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَرَوَىٰ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَنَا، حَدِيثُ ابْنِ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مَا فَعَلْت، فَدَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَهَذَا نَصُّ صَرِيحٌ لَا يَعْرُجُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْطِرَ بِهِ أَمْ لَا؟ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بِهِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ الْحِمَاعَ، هَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بِهِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ أَفْطَرَ بِالْحِمَاعِ فَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ ؛ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَالثَّانِيَةُ، يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ؛ لِأَنَّهُ أَفْطَر بِجِمَاعٍ فَلَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ؛ كَالْحَاضِر. وَلَنَا أَنَّهُ صَوْمٌ لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ، فَلَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ بِالْجِمَاعِ فِيهِ، كَالتَّطَوُّع، وَفَارَقَ الْحَاضِرَ الصَّحِيحَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِي الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فَهُو الْحَاضِر الصَّحِيح، فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ، فَيَقَعُ الْجِمَاعُ بَعْدَ حُصُولِ الْفِطْرِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ ثُمَّ كَالْمُسَافِر، وَلِأَنَّهُ يُفْطِرُ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ، فَيَقَعُ الْجِمَاعُ بَعْدَ حُصُولِ الْفِطْرِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ ثُمَّ كَالْمُسَافِر، وَلِأَنَّهُ يُفْطِرُ بِنِيَّةِ الْفِطْر، فَيَقَعُ الْجِمَاعُ بَعْدَ حُصُولِ الْفِطْر، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ ثُمَّ جَامَعَ. وَمَتَىٰ أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ فَلَهُ فِعْلُ جَمِيعِ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ، مِنْ الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَعَيْرِهِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِالصَّوْمِ، فَتَزُولُ بِزَوالِهِ، كَمَا لَوْ زَالَ بِمَجِيءِ اللَّيْلِ.

فَضْلُ [٢]: وَلَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ فِي رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ، كَالنَّذْرِ وَالْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ أُبِيحَ رُخْصَةً وَتَخْفِيفًا عَنْهُ، فَإِذَا لَمْ يُرِدْ التَّخْفِيفَ عَنْ نَفْسِهِ، لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِي بِالْأَصْلِ. فَإِنْ نَوَى صَوْمًا غَيْر رَمَضَانَ، لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ، لَا عَنْ رَمَضَانَ، وَلَا عَنْ مَا نَوَاهُ. هَذَا الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقَعُ مَا نَوَاهُ إِذَا كَانَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقَعُ مَا نَوَاهُ إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الفصل السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (١١١٤).

وَاجِبًا؛ لِأَنَّهُ زَمَنٌ أَبِيحَ لَهُ فِطْرُهُ، فَكَانَ لَهُ صَوْمُهُ عَنْ وَاجِبِ عَلَيْهِ، كَغَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَلَنَا أَنَّهُ أَبِيحَ لَهُ الْفِطْرَ لِلْعُذْرِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، كَالْمَرِيضِ، وَبِهَذَا يُنْتَقَضُ مَا ذَكَرُوهُ، وَيُنْقَضُ أَيْضًا بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ، فَإِنَّهُمْ سَلَّمُوهُ. قَالَ صَالِحٌ: قِيلَ لِأَبِي: مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَهُو يَنْوِي بِهِ تَطَوُّعًا، يُجْزِثُهُ؟ قَالَ: أَوَيَفْعَلُ هَذَا مُسْلِمٌ.

مُسْأَلَةٌ [٤٨٩]: قَالَ: (وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، أَوْ احْتَجَمَ، أَوْ اسْتَعَطَ، أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، أَوْ قَبَّلَ فَأَمْنَى، أَوْ أَمْذَى، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ عَامِدًا، وَهُو ذَاكِرُ لِصَوْمِهِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ، إِذَا كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا)

## فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فُصُولٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُفْطِرُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْإِجْمَاعِ، وَبِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِالصِّيَامِ عَنْهُمَا. الْصِيَامِ إِلَى اللهِ عَلَى الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالصِّيَامِ عَنْهُمَا. وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَيْفٍ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَيْفٍ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَقَوْلُ النَّبِيِ عَيْفٍ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ وَأَمْلُوكُ وَالشُّرْبِ لِمَا يُتَعَذَّىٰ بِهِ، فَعَامَةُ وَشَرَابَهُ وَشَهُولَةُ مِنْ أَجْلِي ﴾ [المُسْتِعِمَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْفِطْرِ رِيحِ الْمِسْكِ؛ يَتُولُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُولَةُ مِنْ أَجْلِي ﴾ [المُحْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْفِطْرِ بِعِ الْمُعْمَعِ وَلَا شَرَابٍ، وَحُكِي عَنْ الْفِطْرِ بِعَالَّهُ أَلْ الْمُرْبِ لِمَا لَيْسَ بِطَعَامِ وَلَا شَرَابٍ، وَحُكِي عَنْ أَبِي طَعَامِ وَلَا شَرَابٍ، وَحُكِي عَنْ أَبِي طَلْحُهُ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْبُرْدَ فِي الصَّوْمِ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ، وَحُكِي عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْبُرْدَ فِي الصَّوْمِ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٨٩٤)، ومسلم برقم (١١٥١) عن أبي هريرة رَضِّيُّهُ.

 <sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه عبد الله بن أحمد كما في الزوائد (۱۳۹۷۱)، من طريق شعبة، والبزار (۷٤۲۸)،
 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة به.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي (٥/ ١١٦) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد، عن ثابت، عن أنس قال: كان أبو طلحة يأكل البرد وهو صائم، فإذا سئل عن ذلك قال: بركة علىٰ بركة. في التطوع. وهذا إسنادٌ

72. TE

\_\_\_\_\_ وَلَعَلَّ مِنْ يَذْهَبُ إِلَىٰ ذَلِكَ يَحْتَجُّ بِأَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِنَّمَا حَرَّمَا الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ، فَمَا عَدَاهُمَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ أَصْلِ الْإِبَاحَةِ.

وَلَنَا دَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَىٰ الْعُمُومِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ مَحَلُّ النِّزَاع، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، فَلَا يُعَدُّ خِلَافًا.

الْفَصْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْحِجَامَةَ يُفْطِرُ بِهَا الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ. وَهُو قَوْلُ عَطَاءٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ. وَكَانَ الْحَسَنُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ. وَهُو قَوْلُ عَطَاءٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ. وَكَانَ الْحَسَنُ، وَمَسْرُوقٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، لَا يَرَوْنَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ. وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يَحْتَجِمُونَ وَمَسْرُوقٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، لَا يَرَوْنَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ. وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يَحْتَجِمُونَ لَلْكَالُوقٌ، وَابْنُ عُمَرَ (١)، وَابْنُ عَبَّاسٍ (٢)، وَأَبُو مُوسَىٰ (٣)، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ (٤)،

صحيحٌ، رجاله ثقات، وحماد هو ابن سلمة.

(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢١١-٢١٢)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر
 به.

وأخرجه أيضًا عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذان إسنادان صحيحان وقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في كتاب الصوم (باب ٣٢)، وأخرجه أحمد في مسائل عبد الله، ص(١٨٢) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به.

- (٢) سيأتي في كلام المؤلف عزوه للجوزجاني، وذكره شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (١/ ٤٤٣)، وعزاه للجوزجاني أيضًا، وقال المحقق: لم أقف عليه.
- (٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠)، حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر عن أبي العالية، قال: دخلت على أبي موسى، وقد احتجم ليلًا، فقلت له: (ألا تحتجم نهارًا، فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم)، إسناده صحيح.
- (٤) صحيح: قال شيخ الإسلام بي "شرح العمدة" (١/ ٤٤٨): روى أحمد بإسناده عن هشام بن محمد، قال: كان أنس إذا شق عليه الدم في الصوم أرسل إلى الحجام عند غروب الشمس فوضع المحاجم فإذا غربت شرط.

هكذا في المطبوع: هشام بن محمد، ولعل الصواب: هشام عن محمد.

وذكر المحقق له طريقًا أخرى من علل الدارقطني.

وَرَخَّصَ فِيهَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (١)، وَابْنُ مَسْعُودٍ (٢)، وَأُمُّ سَلَمَةَ (٣)، وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (٤)، وَعُرْوَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ لِلصَّائِمِ وَعُرْوَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. وَقَالَ مَالِكُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ، وَلاَ يُفْطِرُ ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِي «احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ» (٥). وَلِأَنَّهُ دَمُ خَارِجُ مِنْ الْبَدَنِ، أَشْبَةَ الْفَصْدَ.

وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا (٦)، قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثٍ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِنْ أَصَحِّ حَدِيثٍ يُرْوَىٰ فِي هَذَا الْبَابِ (٧)، وَإِسْنَادُ حَدِيثٍ رَافِعِ إِسْنَادُ جَيِّدٌ (٨).

- (۱) صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢/ ٢٣٧-٢٣٨)، بأسانيد صحيحة.
- (Y) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥١)، وفي إسناده مسلم بن سعيد، أبو سعيد مولىٰ عثمان له ترجمة في "الجرح والتعديل"، و "تعجيل المنفعة"، وهو مجهول الحال.
- (٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٣)، وعبد الرزاق (٤/ ٢١٤)، وفي إسناده قيس مولىٰ أم سلمة، وهو مجهول الحال، وقد جزم بذلك الحافظ في الفتح، باب (٣٢)، من كتاب الصوم.
- (٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢١٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٢)، من طرق عن الشعبي عن الحسين بن علي أنه احتجم وهو صائم. وإسناده صحيح.
  - (٥) أخرجه البخاري برقم (١٩٣٨).
  - (٦) أشار إليها مع تخريجها الحافظ ابن حجر ﴿ إِيُّ فِي "التلخيص" (٣/ ١٤٤)، ط. أضواء السلف.
- (٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٤١)، وأحمد (٤/ ١٢٤)، والحاكم (١/ ٤٢٨)، والبيهقي (٤/ ٢٦٥)، من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس به. وهذا إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم، وأبو الأشعث هو شراحيل بن آده.
- وأخرجه أيضًا النسائي في "الكبرى" (٣١٣٨)، (٣١٥٠)، (٣١٥١)، (٣١٥٢)، (٣١٥٣)، وأحمد (٤/ ٢٢٣)، (٤/ ٢٢٤)، والدارمي (١٧٣٧)، والطحاوي (٢/ ٩٩)، وابن حبان (٣٥٣٤)،
- والطبراني (٧١٢٤)، (٧١٢٨)، (٧١٣٠)، من طرق عن أبي قلابة به.
  (٨) ظاهره الصحة: أخرجه عبد الرزاق (٧٥٢٣)، ومن طريقه أحمد (٣/ ٤٦٥)، والترمذي (٧٧٤)،
  وابن خزيمة (١٩٦٤)، وابن حبان (٣٥٣٥)، والطبراني (٢٥٧٤)، والحاكم (١/ ٤٢٨)،
  والبيهقي (٤/ ٢٦٥)، عن معمر عن يحييٰ بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن

وَقَالَ: حَدِيثُ شَدَّادٍ وَتَوْبَانِ صَحِيحَانِ<sup>(۱)</sup>، وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ شَدَّادٍ وَتَوْبَانِ. وَحَدِيثُهُمْ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِنَا، بِدَلِيلِ مَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْقَاحَةِ بِقَرْنٍ وَنَابٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ، فَوَجَدَ لِذَلِكَ ضَعْفًا قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ». رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ فِي شَدِيدًا، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ». رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجَمِ (<sup>1)</sup>، وَعَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو صَائِمٌ» فَضَعْفَ، ثُمَّ كُرِهَتْ الْحَجَامَةُ لِلصَّائِمِ (<sup>1)</sup>، وَعَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو صَائِمٌ» فَضَعْفَ، ثُمَّ كُرِهَتْ الْمُجَامَةُ لِلصَّائِمِ (<sup>1)</sup>. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُو رَاوِي حَدِيثِهِمْ، يُعِدُّ الْحَجَّامَ وَالْمَحَاجِمَ، فَإِذَا لَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَهُو سَائِمٌ» فَعَدَمَ بِاللَّيْل. كَذَلِكَ رَوَاهُ اللهِ عَلَيْهِ مُ يُعِدُّ الْحَجَّامَ وَالْمَحَاجِمَ، فَإِذَا الشَّمْسُ احْتَجَمَ بِاللَّيْل. كَذَلِكَ رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ .

السائب بن يزيد عن رافع بن خديج به، وهذا إسناد ظاهره الصحة.

قال ابن خزيمة: سمعت العباس بن عبد العظيم يقول: سمعت علي بن عبد الله -وهو المديني-يقول: لا أعلم في (أفطر الحاجم والمحجوم)، حديثًا أصحّ من هذا. اهـ.

وقال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (١/ ٣٦١)، هو غير محفوظ.

وقال أبو حاتم كما في "العلل" (١/ ٢٤٩): هو عندي باطل.

(١) صحيحان: تقدم حديث شداد رَضِيَّهُ.

وأما حديث ثوبان، فأخرجه أبو داود (٢٣٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٧)، والدارمي (١٣٧١)، وأحمد (٥/ ٢٧٧)، والحاكم (١/ ٤٢٧)، من طرق عن هشام الدستوائي عن يحيىٰ بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان به. وإسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

- (٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٤، ٣٤٤)، وابن الجارود (٣٨٨)، من طرق عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: (احتجم رسول الله ﷺ بالقاحة وهو صائم)، بدون الزيادة الباقية.
- وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث، وهذا أحدها كما ذكر ذلك القطان كما في "جامع التحصيل". فالحديث صحيح بدون الزيادة (فوجد لذلك ضعفًا...).
  - (٣) لم أقف عليه في جميع المصادر الموجودة بين أيدينا، وأظنه في بعض الكتب المفقودة.
- (٤) هذا الأثر لم أجده عن ابن عباس، ووجدته عن ابن عمر عند عبد الرزاق (٤/ ٢١١)، عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بنحوه.

وَهَذَا يَدُنُّ عَلَىٰ أَنَّهُ عَلِم نَسْخَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ الْفَظْرَ، كَمَا رُوِي عَنْهُ عَلَيْكِ أَنَّهُ (قَاءَ فَأَفْطَرَ) (١) فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِي أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ النَّا فَلْ الْحَاجِم وَالْمُحْتَجِم يَغْتَابَانِ (٢) فَقَالَ ذَلِكَ، قُلْنَا: لَمْ تَثْبُتْ صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوايَةِ، مَعَ أَنَّ اللَّفْظِ دُونَ خُصُوصِ السَّبَ عَلَىٰ أَنَنَا قَدْ اللَّفْظُ أَعَمُّ مِنْ السَّبَ ، فَيَجِبُ الأَخْذُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ دُونَ خُصُوصِ السَّبَ ، عَلَىٰ أَنَنا قَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ بَيَانُ عِلَّةِ النَّهْيِ عَنْ الْحِجَامَةِ، وَهِي الْخَوْفُ مِنْ الضَّعْفِ، فَيَبْطُلُ التَّعْلِيلُ بِسِوَاهُ، أَوْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً. عَلَىٰ أَنَّ الْغِيبَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمِ إِلَىٰ الْمَعْبُومُ ، فَكَىٰ أَنَ الْغِيبَةَ لَا تُفَطِّرُ الصَّائِمِ إِلَىٰ الْمَعْبُومُ الْمَعْبُومُ الْعَلِيلُ اللّهِ مَاعًا. فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَىٰ مَا يُخَالِفُ الإَجْمَاعَ. قَالَ أَحْمَدُ: لَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْعَيبَةِ ، لِأَنَّ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَمُتَنِعَ مِنْ الْحِجَامَةِ الْمَتَنَعَ وَهَذَا أَشَدُّ عَلَىٰ النَّاسِ، مَنْ يَسْلَمُ مِنْ الْغِيبَةِ ، فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ النَّهْيِ ضَعْفَ الصَّائِمِ بِهَا فَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ الْفِطْرِ. قُلْنَا: هَذَا الْعَلْمِ بَعْنَ الْمَحْبُومُ » أَيْ قَرُبًا مِنْ الْفِطْر. قُلْكَ الْفَطْر، وَإِنَّمَا الْعَيبَةِ ، فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَتْ عَلَىٰ أَنَّ الْعَطْر. قُلْكَ فِي حَقَ الْحَاجِم ، فَإِنَّ قَلْ الْعَطْر. قُلْكَ الْفِطْر. قُلْكَ فِي حَقِ الْحَاجِم ، فَإِنَّ قَلْكَ لَا صَعْفَ فِيهِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُفْطِرُ بِكُلِّ مَا أَدْخَلَهُ إِلَىٰ جَوْفِهِ، أَوْ مُجَوَّفٍ فِي جَسَدِهِ كَدِمَاغِهِ وَحَلْقِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفُذُ إِلَىٰ مَعِدَتِهِ، إذا وَصَلَ بِاخْتِيَارِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ،

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أيضًا (٤/ ٢١١)، عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به، وهذا إسناد صحيح كذلك.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۳۸۱)، والترمذي (۸۷)، والنسائي في "الكبرى" (۲/ ۲۱۳)، وأحمد (٥/ ١٩٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩)، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء وثوبان ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذا إسناد صحيح، وقد صححه شيخنا ريك كما في "الصحيح المسند" (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي (٤/ ٢٦٨)، من حديث ثوبان رَحْيََّهُ، وفي إسناده يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو متروك، وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن المديني أنه قال: حديث باطل، انظر "الفتح" [باب (٣٢)، من كتاب الصيام].

سَوَاءٌ وَصَلَ مِنْ الْفَم عَلَىٰ الْعَادَةِ، أَوْ غَيْرِ الْعَادَةِ كَالْوَجُورِ وَاللَّدُودِ<sup>(١)</sup>، أَوْ مِنْ الْأَنْفِ كَالسَّعُوطِ، أَوْ مَا يَدْخُلُ مِنْ الْأَذُنِ إِلَىٰ الدِّمَاغِ، أَوْ مَا يَدْخُلُ مِنْ الْعَيْنِ إِلَىٰ الْحَلْقِ كَالْكُحْل، أَوْ مَا يَدْخُلُ إِلَىٰ الْجَوْفِ مِنْ الدُّبُرِ بِالْحُقْنَةِ، أَوْ مَا يَصِلُ مِنْ مُدَاوَاةِ الْجَائِفَةِ إِلَىٰ جَوْفِهِ، أَوْ مِنْ دَوَاءِ الْمَأْمُومَةِ إِلَىٰ دِمَاغِهِ، فَهَذَا كُلَّهُ يُفْطِرُهُ؛ لِأَنَّهُ وَاصِلٌ إِلَىٰ جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ، فَأَشْبَهَ الْأَكْلَ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ، أَوْ جَرَحَهُ غَيْرُهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَوَصَلَ إِلَىٰ جَوْفِهِ، سَوَاءٌ اسْتَقَرَّ فِي جَوْفِهِ، أَوْ عَادَ فَخَرَجَ مِنْهُ، وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُفْطِرُ بِالسَّعُوطِ، إلَّا أَنْ يَنْزِلَ إِلَىٰ حَلْقِهِ، وَلَا يُفْطِرُ إِذَا دَاوَىٰ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ<sup>(٢)</sup>. وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي الْحُقْنَةِ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ الْحَلْقِ مِنْهُ شَيْءٌ، أَشْبَهَ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ الدِّمَاغ وَلَا الْجَوْفِ. وَلَنَا أَنَّهُ وَاصِلٌ إِلَىٰ جَوْفِ الصَّائِم بِاخْتِيَارِهِ، فَيُفْطِرهُ، كَالْوَاصِل إِلَىٰ الْحَلْقِ، وَالدِّمَاغُ جَوْفٌ، وَالْوَاصِلُ إِلَيْهِ يُغَذِّيه، فَيُفْطِرُهُ، كَجَوْفِ الْبَدَن.

فَضَّلْلُ [١]: فَأَمَّا الْكُحْلُ، فَمَا وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، أَوْ عَلِمَ وُصُولَهُ إِلَيْهِ، فَطَّرَهُ، وَإِلَّا لَمْ يُفَطِّرْهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ: مَا يَجِدُ طَعْمَهُ كَالذَّرُورِ وَالصَّبْرِ وَالْقَطُورِ، أَفْطَرَ. وَإِنْ اكْتَحَلَ بِالْيَسِيرِ مِنْ الْإِثْمِدِ غَيْرِ الْمُطَيَّبِ، كَالْمِيل وَنَحْوِهِ، لَمْ يُفْطِرْ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: إنْ كَانَ الْكُحْلُ حَادًا، فَطَّرَهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَنَحْوَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ. وَعَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ الْكُحْلَ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُفَطِّرُهُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ<sub>ٌ</sub> <sup>(٣)</sup>. وَلِأَنَّ

وهذا إسناد شديد الضعف؛ سعيد شيخ بقية هو ابن عبد الجبار الزبيدي كذبه ابن جرير، وضعفه

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: وتوجر الدواء: بلعه شيئا بعد شيء. قال أبو خيرة: الرجل إذا شرب الماء كارها فهو التوجر والتكاره. والميجر والميجرة: شبه المسعط يوجر به الدواء، واسم ذلك الدواء الوجور. قال ابن السكيت: الوجور في أي الفم كان، واللدود في أحد شقيه، وقد وجرته الوجور وأوجرته.

<sup>(</sup>٢) المأمومة: هي الجراحة بالرأس تصل إلىٰ الدماغ. والجائفة: هو الجراحة تصل إلىٰ جوف الإنسان.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (١٦٧٨)، والبيهقي (٤/ ٢٦٢)، من طريق بقية بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، بدون قوله (في رمضان).

الْعَيْنَ لَيْسَتْ مَنْفَذًا؛ فَلَمْ يُفْطِرْ بِالدَّاخِلِ مِنْهَا، كَمَا لَوْ دَهَنَ رَأْسَهُ.

وَلَنَا أَنَّهُ أَوْصَلَ إِلَىٰ حَلْقِهِ مَا هُو مَمْنُوعٌ مِنْ تَنَاوُلِهِ بِفِيهِ فَأَفْطَرَ بِهِ، كَمَا لَوْ أَوْصَلَهُ مِنْ أَنْفِهِ، وَمَا رَوَوْهُ لَمْ يَصِحَّ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ: لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ اكْحُولِ لِلصَّائِمِ شَيْءٌ. ثُمَّ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ اكْتَحَلَ بِمَا لَا يَصِلُ. وَقَوْلُهُمْ: لَيْسَتْ الْعَيْنُ مَنْفَذًا لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّهُ يُوجَدُ طَعْمُهُ فِي الْحَلْقِ، وَيَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فَيَتَنَخَّعَهُ قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنِي إِنْسَانٌ أَنَّهُ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ فَيَتَنَخَّعَهُ قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنِي إِنْسَانٌ أَنَّهُ اكْتَحَلَ بِاللَّالُو فَتَنَخَعَهُ بِالنَّهَارِ. ثُمَّ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْوَاصِلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَنْفَذٍ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ جَائِفَةً، فَإِنَّهُ وَإِنَّهُ يُقُولُهُ.

فَضْلُلُ [٢]: وَمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، كَابْتِلَاعِ الرِّيقِ لَا يُفَطِّرُهُ، لِأَنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ، فَأَشْبَهَ غُبَارَ الطَّرِيقِ، وَغَرْبَلَةَ الدَّقِيقِ. فَإِنْ جَمَعَهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ قَصْدًا لَمْ يُفَطِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ يُصِلُ إِلَىٰ جَوْفِهِ مِنْ مَعِدَتِهِ، أَشْبَهَ مَا إِذَا لَمْ يَجْمَعْهُ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، أَنَّهُ يُفَطِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، أَشْبَهَ مَا لُوْ قَصَدَ ابْتِلَاعَ غُبَارِ الطَّرِيقِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ فَإِنَّ الرِّيقَ لَا يُفَطِّرُ إِذَا لَمْ يَجْمَعْهُ، وَإِنْ قَصَدَ ابْتِلَاعَهُ، فَكَذَلِكَ إِذَا جَمَعَهُ، بِخِلَافِ غُبَارِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ خَرَجَ رِيقُهُ إِلَىٰ ثَوْبِهِ، أَوْ بَلْعَ رَيقَ غَيْرِهِ، أَوْ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، ثُمَّ عَادَ فَابْتَلَعَهُ، أَوْ بَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ، أَوْ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، ثُمَّ عَادَ فَابْتَلَعَهُ، أَوْ بَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ، أَوْ بَلْعَ مِنْ غَيْرِ فَمِهِ، فَأَوْ بَلْعَ عَيْرَهُ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِي عَيْهِ (كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو فَمِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لُوْ بَلَعَ غَيْرَهُ. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوتَ عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِي عَيْهِ (كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا فِي غَيْرِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُقَبِّلُهُ فِي الصَّوْمِ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا فِي غَيْرِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُقَبِّلُ فِي الصَّوْمِ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا فِي غَيْرِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُقَبِّلُ فِي الصَّوْمِ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا فِي غَيْرِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ

النسائي، وقال ابن المديني لم يكن بشيء، وقال مسلم: متروك الحديث.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الثلاثة المذكورين، وقد تفردوا بزيادة (ويمص لسانها).

والحديث عند البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١٠٠١)، بدون هذه الزيادة.

فالحديث صحيح بدون هذه الزيادة المذكورة.

<sup>(</sup>۱) زيادة: «ويمص لسانها» منكرة: أخرجه أبو داود (۲۳۸٦)، وكذلك أحمد (٦/ ١٢٣)، وابن خزيمة (٢/ ٢٠٠٥)، وابن عدي (٦/ ٢٠٠٥، ٢٢٥٩)، والبيهقي (٤/ ٢٣٤)، من طرق عن محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مِصْدَع أبي يحيىٰ الأنصاري عن عائشة به.

يَمُصَّهُ، ثُمَّ لَا يَبْتَلِعُهُ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقُ انْفِصَالُ مَا عَلَىٰ لِسَانِهَا مِنْ الْبَلَلِ إِلَىٰ فَمِهِ، فَأَشْبَهُ مَا لَوْ تَرَكَ حَصَاةً مَبْلُولَةً فِي فِيهِ، أَوْ لَوْ تَمَضْمَضَ بِمَاءٍ ثُمَّ مَجَّهُ. وَلَوْ تَرَكَ فِي فَمِهِ حَصَاةً أَوْ لَوْ تَرَكَ حَصَاةً مَا وَلَا تَرَكَ فِي فَمِهِ حَصَاةً أَوْ دِرْهَمًا، فَأَخْرَجَهُ وَعَلَيْهِ بَلَّةٌ مِنْ الرِّيقِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي فِيهِ، نَظَرْت؛ فَإِنْ كَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الرِّيقِ كَثِيرًا فَابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يُفْطِرُ بِابْتِلَاعِ رِيقِهِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُفْطِرُ لِبْتِلَاعِهِ ذَلِكَ الْبَلَلَ الَّذِي كَانَ عَلَىٰ الْجِسْمِ.

وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ انْفِصَالُ ذَلِكَ الْبَلَلِ، وَدُخُولُهُ إِلَىٰ حَلْقِهِ، فَلَا يُفَطِّرُهُ، كَالْمَضْمَضَةِ وَالتَّسَوُّكِ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْمَبْلُولِ. وَيُقَوِّي ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي مَصِّ لِسَانِهَا. وَلَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ بَلَّةٌ، ثُمَّ عَادَ فَأَدْخَلَهُ وَابْتَلَعَ رِيقَهُ، لَمْ يُفْطِرْ.

فَضْلُ [٣]: وَإِنْ ابْتَلَعَ النَّخَامَةَ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ، إحْدَاهُمَا، يُفْطِرُ. قَالَ حَنْبَلُ: سَمِعْت أَبًا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِذَا تَنَخَّمَ، ثُمَّ ازْدَرَدَهُ، فَقَدْ أَفْطَرَ. لِأَنَّ النَّخَامَة مِنْ الرَّأْسِ تَنْزِلُ، وَالرِّيقَ مِنْ الْفَمِ. وَلَوْ تَنَخَّعَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ ازْدَرَدَهُ، أَفْطَرَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ النَّعَمِّ، وَلَوْ تَنَخَّعَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ ازْدَرَدَهُ، أَفْطَرَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ مِنْهَا، أَشْبَهَ الدَّمَ، وَلِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْفَمِ، أَشْبَهَ الْقَيْءَ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لَا يُفْطِرُ. قَالَ، فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِذَا ابْتَلَعْتَ النَّخَامَةَ وَأَنْتَ صَائِمٌ. لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْفَمِ، غَيْرُ وَاصِلٍ مِنْ خَارِجٍ، أَشْبَهَ الرِّيقَ.

فَضْلُلُ [٤]: فَإِنْ سَأَلَ فَمُهُ دَمًا، أَوْ خَرَجَ إِلَيْهِ قَلْسٌ أَوْ قَيْءٌ، فَازْ دَرَدَهُ أَفْطَرَ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا؛ لِأَنَّ الْفَمَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ، وَالْأَصْلُ حُصُولُ الْفِطْرِ بِكُلِّ وَاصِلِ مِنْهُ، لَكِنَّ عُفِي عَنْ الرِّيقِ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، فَمَا عَدَاهُ يَنْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْلِ، وَإِنْ أَلْقَاهُ مِنْ فِيهِ، وَبَقِي فَمُهُ الرِّيقِ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، فَمَا عَدَاهُ يَنْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْلِ، وَإِنْ أَلْقَاهُ مِنْ فِيهِ، وَبَقِي فَمُهُ الرِّيقِ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، فَمَا عَدَاهُ يَنْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْلِ، وَإِنْ أَلْقَاهُ مِنْ فِيهِ، وَبَقِي فَمُهُ نَجِسًا، أَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ بِشَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ، فَابْتَلَعَ رِيقَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ جُزْءٌ مِنْ الْمُنَجَّسِ أَفْطَرَ بِذَلِكَ الْجُزْءِ، وَإِلَّا فَلَا.

فَضْلُ [٥]: وَلَا يُفْطِرُ بِالْمَضْمَضَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الطَّهَارَةِ أَوْ غَيْرِ هَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَلَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْأَبْلَةِ لَلْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهَا النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهَ اللَّهُ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَنْ النَّبِي الطَّهَارَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللَّهُ اللْفُلْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْ

تَمَضْمَضْت مِنْ إِنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْت: لا بَأْس. قَالَ: فَمَهُ ﴾ ؟ (١). وَلِأَنَّ الْفَمَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ، فَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِالْوَاصِلِ إلَيْهِ، كَالْأَنْفِ وَالْعَيْنِ. وَإِنْ تَمَضْمَضَ، أَوْ اسْتَنْشَقَ فِي الظَّهَارَةِ، فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَىٰ حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا إِسْرَافٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، الطَّهَارَةِ، فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَىٰ حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا إِسْرَافٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَقَالَ مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُفْطِرُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَلَ الْمَاءَ إلَىٰ جَوْفِهِ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَأَفْطَرَ، كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ شُرْبَهُ.

وَلَنَا أَنَّهُ وَصَلَ إِلَىٰ حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا قَصْدٍ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ طَارَتْ ذُبَابَةٌ إِلَىٰ حَلْقِهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْمُتَعَمِّدَ. فَأَمَّا إِنَّ أَسْرَفَ فَزَادَ عَلَىٰ الثَّلَاثِ، أَوْ بَالَغَ فِي الْاسْتِنْشَاقِ، وَبَهِذَا فَارَقَ الْمُتَعَمِّدِ. فَأَمَّا إِنَّ أَسْرَفَ فَزَادَ عَلَىٰ الثَّلَاثِ، أَوْ بَالَغَ فِي الْاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَنِ لِلقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ: "وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (٣). حَدِيثُ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ بِذَلِكَ لِإِيصَالِ الْمَاءِ إِلَىٰ حَلْقِهِ، فَإِنْ وَصَلَ إِلَىٰ كَلْقِهِ. فَإِنْ وَصَلَ إِلَىٰ حَلْقِهِ. فَقَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ الصَّوْمَ. وَهَلْ يُفْطِرُ بِذَلِكَ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، كُلْقِهِ. فَقَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ الصَّوْمَ. وَهَلْ يُفْطِرُ بِذَلِكَ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، يَقْطِرُ لِأَنَّ النَّبِيَ عَنْ الْمُبَالَغَةِ حِفْظًا لِلصَّوْمِ، فَذَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ يُفْطِرُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ وَصَلَ يَفْطِرُ لِأَنَّ النَّبِيَ عَنْهُ، فَأَشْبَهَ المُتَعَمِّدَ.

وَالثَّانِي، لَا يُفْطِرُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فَأَشْبَهَ غُبَارَ الدَّقِيقِ إِذَا نَخَلَهُ. فَأَمَّا الْمَضْمَضَةُ لِغَيْرِ الطَّهَارَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ لِحَاجَةٍ، كَغَسْلِ فَمِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَنَحْوِهِ فَحُكْمُهُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف منكر: أخرجه أحمد (۱۳۸)، (۳۷۲) وأبو داود (۲۳۸۵)، والدارمي (۱۷۲٤)، وابن خزيمة (۱۹۹۹)، وابن حبان (۳۵٤٤)، والحاكم (۱/ ٤٣١)، من طريق بكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله، عن عمر به.

قال الذهبي في الميزان في ترجمة (عبد الملك بن سعيد)، قال النسائي: هذا منكر، رواه بكير بن الأشج، وهو مأمون، عن عبد الملك، وقد روئ عنه غير واحد، فلا أدري ممن هذا.

 <sup>(</sup>۲) ضعیف: أخرجه عبد الرزاق (۶/ ۱۷۵)، من طریق رجل عن ابن أبي لیلیٰ عن عطاء عن ابن
 عباس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه رجل مبهم، وابن أبي ليلي هو محمد بن عبد الرحمن، وهو سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [١٨].

حُكْمُ الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبَاً، أَوْ تَمَضْمَضَ مِنْ أَجْلِ الْعَطَشِ، كُرِهَ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الصَّائِمِ يَعْطَشُ فَيَتَمَضْمَضُ ثُمَّ يَمُجُّهُ. قَالَ: يَرُشُّ عَلَىٰ صَدْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ. فَإِنْ فَعَلَ، فَوَصَلَ الْمَاءُ إِلَىٰ حَلْقِهِ، أَوْ تَرَكَ الْمَاءَ فِي فِيهِ عَابِقًا، أَوْ لِلتَّبَرُّدِ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فَيهِ كَالْحُكْمِ فَيهِ كَالْحُكْمِ فَي الزَّائِدِ عَلَىٰ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ مَكْرُوهُ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ الْحَرِّ وَالْعَطَشِ؛ لِمَا رُويَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ الْعَطَشِ؛ لِمَا رُويَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ الْعَرْجِ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَهُو صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ، أَوْ مِنْ الْحَرِّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١).

وَضُلْلُ [7]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الصَّائِمُ؛ فَإِنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتَا: «نَشْهَدُ عَلَيْهِ. رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَام، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَصُومُ (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى أَبُو بَكْرِ، بإِسْنَادِهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ، وَهُو صَائِمٌ هُو وَأَصْحَابٌ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (٣). فَأَمَّا الْغَوْصُ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ أَحْمَدُ فِي الصَّائِمِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ: إِذَا لَمْ شَهْرِ رَمَضَانَ (٣). فَأَمَّا الْغَوْصُ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ أَحْمَدُ فِي الصَّائِمِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ، خَوْفًا أَنْ يَدْخُلَ يَخْمِسَ فِي الْمَاءِ، خَوْفًا أَنْ يَدْخُلَ يَخْمِسَ فِي الْمَاءِ، خَوْفًا أَنْ يَدْخُلَ يَخْمِسَ فِي الْمَاءِ، خَوْفًا أَنْ يَدْخُلَ فِي مَسَامِعِهِ. وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ أَنْ يَنْغَمِسَ فِي الْمَاءِ، خَوْفًا أَنْ يَدْخُلَ إِلَىٰ دِمَاغِهِ مِنْ الْغُسْلِ الْمَشْرُوعِ، مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا قَصْدِ، فَلَا شَيْء عَلَيْه، كَمَا لَوْ دَخَلَ إِلَىٰ حَلْقِهِ مِنْ الْمُضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ، وَإِنْ عُنْم اللهُ أَعْلَمُ اللَّهُ إِلَىٰ الْحَلْقِ مِنْ الْمُشْرُوعِ، وَإِنْ قَعْدِ، فَلَا الشَّعْبِعُ أَلْ النَّالِخِةِ مِنْ الْمُضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ وَالزَّائِدِ عَلَىٰ الثَّالَةِ عَلَىٰ الثَّلَاثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَضَّلُ [٧]: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت لِأَحْمَدَ: الصَّائِمُ يَمْضُغُ الْعِلْكَ. قَالَ: لاَ عَنْلُ أَصْحَابُنَا: الْعِلْكُ ضَرْبَانِ؛ أَحَدُهُمَا، مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ، وَهُوَ الرَّدِيءُ الَّذِي إِذَا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٦٥)، وكذلك أحمد (٣/ ٤٧٥)، (٤/ ٣٢)، (٥/ ٣٧٦)، (٥/ ٣٨٠)، من طريق مالك، وهو في موطئه (١/ ٢٩٤)، عن سمي مولىٰ أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ فذكره، وفيه التصريح بتحديث هذا الصحابي لعبد الرحمن، وهذا إسناد صحيح علىٰ شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٢٦)، (١٩٣١)، ومسلم برقم (١١٠٩).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المصادر التي بين أيدينا.

مَضَعَهُ يَتَحَلَّلُ، فَلَا يَجُوزُ مَضْعُهُ، إلَّا أَنْ لَا يَبْلَعَ رِيقَهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَنَزَلَ إِلَىٰ حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، أَفْطَرَ بِهِ، كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ أَكْلَهُ. وَالثَّانِي، الْعِلْكُ الْقَوِيُّ الَّذِي كُلَّمَا مَضَغَهُ صَلُبَ وَقَوِيَ، فَهَذَا يُكْرَهُ مَضْغُهُ وَلَا يَحْرُمُ. وَمِمَّنْ كَرِهَهُ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَتَادَةُ، يَكْرَهُ مَضْغُهُ وَلَا يَحْرُمُ. وَمِمَّنْ كَرِهَهُ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَتَادَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْلُبُ الْفَمَ، وَيَجْمَعُ الرِّيقَ، ويُورِثُ الْعَطَشَ. وَرَخَصَتْ عَائِشَةُ فِي مَضْغِهِ (١). وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ مِنْهُ شَيْ إِلَىٰ الْجَوْفِ، الْعَطَشَ. وَرَخَصَتْ عَائِشَةُ فِي مَضْغِهِ (١). وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ مِنْهُ شَيْ إِلَىٰ الْجَوْفِ، فَهُو كَالْحَصَاةِ يَضَعُهَا فِي فِيهِ، وَمَتَىٰ مَضَغَهُ وَلَمْ يَجِدْ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، لَمْ يُفطِرْ. وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، لَمْ يُفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يُفَطِّرُهُ، كَالْكُحْل إِذَا وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يُفَطِّرُهُ، كَالْكُحْل إِذَا وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يُفَطِّرُهُ، كَالْكُحْل إِذَا وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ.

وَالْثَّانِي، لَا يُفَطِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمُجَرَّدُ الطَّعْمِ لَا يُفَطِّرُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: مِنْ لَطَّخَ بَاطِنَ قَدَمِهِ بِالْحَنْظَلِ، وَجَدَ طَعْمَهُ، وَلَا يُفْطِرُ، بِخِلَافِ الْكُحْلِ، فَإِنَّ أَجْزَاءَهُ تَصِلُ الْكَالْحَلْقِ، وَيُشَاهَدُ إِذَا تَنَخَّعَ. قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ وَضَعَ فِي فِيهِ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَهُو صَائِمٌ، اللهِ الْحَلْقِ، وَيُشَاهَدُ إِذَا تَنَخَّعَ. قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ وَضَعَ فِي فِيهِ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَهُو صَائِمٌ، مَا لَمْ يَجِدْ طَعْمَهُ فَلَا يُعْجِبُنِي. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا لَمْ يَجِدْ طَعْمَهُ فَلَا يُعْجِبُنِي. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَأَلْت أَبِي عَنْ الصَّائِمِ يَفْتِلُ الْخُيُوطَ، قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَبْزُقَ.

فَضْلُلُ [٨]: قَالَ أَحْمَدُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ وَالْخَلَّ وَالشَّيْءَ يُرِيدُ شِرَاءَهُ (٢). وَالْحَسَنُ كَانَ يَمْضُغُ الْجَوْزَ لِابْنِ ابْنِهِ وَهُو صَائِمٌ. وَرَخَّصَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ كَانَ يَمْضُغُ الْجَوْزَ لِابْنِ ابْنِهِ وَهُو صَائِمٌ. وَرَخَّصَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ مَعَ الْحَاجَةِ، فَإِنْ فَعَلَ فَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْطِرْ.

فَضَّلْلَ [٩]: قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ. قَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: «رَأَيْت النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧)، من طريق ليث عن مجاهد عنها.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧)، من طريق جابر وهو الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن جابرًا متروك، وللأثر إسناد آخر بمعناه عند ابن أبي شيبة أيضًا (٣/ ٤٧)، من طريق شريك القاضي وهو ضعيف.



مَا لَا أُحْصِي، يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ (١). وَقَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرِ: مَا رَأَيْت أَحَدًا كَانَ أَدْوَمَ لِسِوَاكُ رَطْبٍ وَهُوَ صَائِمٌ، مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢)، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ عُودًا ذَاوِيًا. وَلَمْ يَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ بَأْسًا، إِذَا كَانَ الْعُودُ يَابِسًا. يَكُونُ عُودًا ذَاوِيًا. وَلَمْ يَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ. قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (خُلُوفُ وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ تَرْكَ السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ. قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى السَّولُ فِي التَسَوُّكِ بِالْعُودِ الرَّطْبِ، فَرُويَتْ عَنْهُ الْكَرَاهَةُ. يَسْتَاكُ بِالْعَشِيِّ . وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَإِسْحَاقَ ، وَمَالِكِ فِي رِوَايَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُغَرِّرٌ بِصَوْمِهِ ، وَهُو يَوْلُ قَتَادَةَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَإِسْحَاقَ ، وَمَالِكٍ فِي رِوايَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُغَرِّرٌ بِصَوْمِهِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالْمُ حَنِيفَةَ . وَرُويَ وَيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ (٤) ، وَابْنِ عُمَرَوْةً ، وَمُواقَة ، وَمُجَاهِدٍ ؛ لِمَا وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَة . وَرُويَ وَنَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ (٤) ، وَابْنِ عُمَرَ (٥) ، وَعُرْوَة ، وَمُجَاهِدٍ ؛ لِمَا وَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ .

فَضَّلُلُ [١٠]: وَمَنْ أَصْبَحَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ طَعَامٌ؛ لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا؛ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ الرِّيقَ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ. الثَّانِي، أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا يُمْكِنُهُ لَفْظُهُ،

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [١٥].

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٠١)، من طريق أبي نهيك، عن زياد بن حدير به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة حال أبي نهيك الأسدي الضبي؛ فإنه لم يوثقه معتبر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٨٩٤)، ومسلم برقم (١٥١١)، بدون قوله: (الأذفر).

<sup>(</sup>٤) أثر علي رَضِّيُّهُ لم نقف عليه.

<sup>(</sup>ه) أثر ابن عمر: صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧)، فقال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا إبراهيم الصائغ؛ فإنه حسن الحديث، وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري.

فَإِنْ لَفَظَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ازْدَرَدَهُ عَامِدًا، فَسَدَ صَوْمُهُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَبْقَىٰ بَيْنَ أَسْنَانِهِ شَيْءٌ مِمَّا يَأْكُلُهُ، فَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا يَجْرِي بِهِ الرِّيقُ.

وَلَنَا أَنَّهُ بَلَعَ طَعَامًا يُمْكِنُهُ لَفْظُهُ بِاخْتِيَارِهِ، ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَأَفْطَرَ بِهِ، كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ الْأَكْلَ، وَيُخَالِفُ مَا يَجْرِي بِهِ الرِّيقُ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنْهُ لَفْظُهُ. فَإِنْ قِيلَ: يُمْكِنْهُ أَنْ يَبْصُقَ. قُلْنَا: لَا يَخْرُجُ جَمِيعُ الرِّيقِ بِبُصَاقِهِ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْ ابْتِلَاعِ رِيقِهِ كُلِّهِ لَمْ يُمْكِنْهُ.

فَضْلُلُ [١١]: فَإِنْ قَطَّرَ فِي إِحْلِيلَهِ دُهْنًا، لَمْ يُفْطِرْ بِهِ، سَوَاءٌ وَصَلَ إِلَىٰ الْمَثَانَةِ، أَوْ لَمْ يَصِلْ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَلَ الدُّهْنَ إِلَىٰ جَوْفٍ فِي جَسَدِهِ، يَصِلْ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلِأَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ مِنْ الذَّكَرِ فَيُفَطِّرُهُ، وَمَا أَفْطَرَ بِالْخَارِجِ مِنْهُ فَأَفْطَرَ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ الْجَائِفَة، وَلِأَنَّ الْمَنِيَّ يَخْرُجُ مِنْ الذَّكَرِ فَيُفَطِّرُهُ، وَمَا أَفْطَرَ بِالْخَارِجِ مِنْهُ جَازَ أَنْ يُفْطِرَ بِالدَّاخِلِ مِنْهُ، كَالْفَم. وَلَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ بَاطِنِ الذَّكِرِ وَالْجَوْفِ مَنْفَذُ، وَإِنَّمَا يَتُرُكُهُ فِي يَخْرُجُ الْبَوْلُ رَشْحًا، فَالَّذِي يَتُرُكُهُ فِيهِ لَا يَصِلُ إِلَىٰ الْجَوْفِ، فَلَا يُفْطِرُهُ، كَالَّذِي يَتُرُكُهُ فِي يَعْرُكُهُ فِيهِ وَلَمْ يَبْتَلِعْهُ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: إِذَا قَبَّلَ فَأَمْنَىٰ أَوْ أَمْذَىٰ، وَلَا يَخْلُو الْمُقَبِّلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ؟ أَحَدُهَا، وَلَا يُخْلِلُ الْمُقَبِّلُ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَهُو صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ (۱). وَيُرْوَىٰ بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَهُو حَاجَةُ النَّفْسِ وَوَطَرُهَا، وَقِيلَ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا، قَالَ الْخَطَّابِ رَضِيَّهُهُ أَنَّهُ قَالَ: بِالتَسْكِينِ: الْعُضْوُ. وَبِالْفَتْحِ: الْحَاجَةُ. وَرُويَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَّهُهُ أَنَّهُ قَالَ: هِلْتَاسُكِينِ: الْعُضْوُ. وَبِالْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ: صَنَعْت الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَلْت وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ: صَنَعْت الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَلْت وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ: صَنَعْت الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَلْت وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت مِنْ إِنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» قُلْت: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: «فَقَالَ: «أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت مِنْ إِنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» قُلْت: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: «فَقَالَ: «أَرَأَيْت لَوْ وَاوُد (۲). شَبَّهَ الْقُبْلَة بِالْمَضْمَضَة مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الشَّهُوةِ، وَأَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٢٧)، ومسلم برقم (١١٠٦).

<sup>(</sup>٢) ضعيف منكر: تقدم تخريجه قريبًا في الفصل [٥] من هذه المسألة.



الْمَضْمَضَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نُزُولُ الْمَاءِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا نُزُولُهُ أَفْطَرَ. إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: هَذَا رِيحٌ، لَيْسَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ.

الْحَالُ الثَّانِي، أَنْ يُمْنِيَ فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِيمَاءِ الْخَبَرَيْنِ، وَلِأَنَّهُ إِنْوَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ، فَأَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْجِمَاعِ دُونَ الْفَرْجِ. الْحَالُ الثَّالِثُ، أَنْ يُمْذِي فَيُفْطِرَ عِنْدَ إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ، فَأَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْجِمَاعِ دُونَ الْفَرْجِ. الْحَالُ الثَّالِثُ، أَنْ يُمْذِي فَيُفْطِرَ عِنْدَ إِمَامِنَا وَمَالِكٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُفْطِرُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، إِنَّهُ خَارِجٌ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، أَشْبَهَ الْبَوْلَ.

وَلَنَا أَنَهُ خَارِجٌ تَخَلَلُهُ الشَّهُوةُ، خَرَجَ بِالْمُبَاشَرَةِ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَالْمَنِيِّ، وَفَارَقَ الْبَوْلَ بِهَذَا، وَاللَّمْسُ لِشَهْوَةٍ كَالْقُبْلَةِ فِي هَذَا. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْمُقَبِّلَ إِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ مُفْرِطَةٍ، بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنَّهُ أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَ أَنْزَلَ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْقُبْلَةُ؛ لِأَنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِصَوْمِهِ، فَحَرُمَتْ، كَالْأَكُلِ. وَإِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ، لَكِنَّهُ لَا يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنَّهُ ذَلِكَ، كُرِهَ لَهُ التَّقْبِيلُ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ كَالْأَكُلِ. وَإِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةٍ، لَكِنَّهُ لَا يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنَّهُ ذَلِكَ، كُرِهَ لَهُ التَّقْبِيلُ؛ لِأَنَّهُ يُعرِّضُ صَوْمَهُ لِلْفِطْرِ، وَلَا يَأْمَنُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ. وَقَدْ رُويَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت صَائِمٌ، فَعَلَىٰ اللهِ عِي فَقُلْتِ لَهُ مَا لِي؟ فَقَالَ: "إِنَّكَ تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ، "(). وَلِأَنَّ الْعَبَادَةَ إِذَا مَنَعَتْ الْوَطْءَ مَنَعَتْ الْقُبْلَةَ، كَالْإِحْرَامِ. وَلَا تَحْرُمُ الْقُبُلَةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ لِمَا الْعَبَادَةَ إِذَا مَنَعَتْ الْوَطْءَ مَنَعَتْ الْقُبْلَةَ، كَالْإِحْرَامٍ. وَلَا تَحْرُمُ اللهِ عَلَى الْمَنَامُ وَهُو صَائِمٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ اللهِ عَلَى السَّيِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَوْلَ النَّهُ اللهُ لَهُ مَا النَّي عُلَى الْفَاءَهُ إِلَى إفْسَاءَهُ إِلَى إفْسَادِ الصَّوْمِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَلَا يَثَبُتُ التَّحْرِيمُ بِالشَّكَ، وَالْ التَّعْرِيمُ بِالشَّكَ، وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِالشَّكَ، وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِالشَّكَ، وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِالشَّكَ، وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِالشَّكَ، وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ السَّولَ السَّولَ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ٦٢)، (۱۱/ ۷۳)، والطحاوي (۲/ ۸۸)، من طريق عمر بن حمزة، عن سالم، عن أبيه، عن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمر بن حمزة العمري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (١١٠٨)، عن عمر بن أبي سلمة، عن أمه أم سلمة رُفِيَّهُ، وقد ذكره الشارح بالمعنى، وأتى ببعض الألفاظ من حديث آخر عند مسلم برقم (١١١٠)، عن عائشة رُفِيَّهُا.

كَانَ مِمَّنْ لَا تُحَرِّكُ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ، كَالشَّيْخِ الْهِمِّ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ.

وَهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَة، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ لَمَّا كَانَ مَالِكًا لِإِرْبِهِ، وَغَيْرُ ذِي الشَّهُوةِ فِي مَعْنَاهُ. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي عَلِيْ مَالُ النَّبِي عَلَيْ مَعْنَاهُ. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي عَلِيْ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَصَ لَهُ، فَأَتَاهُ آخَرُ، فَسَأَلَهُ، فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخُ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (۱). وَلِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تَمْنَعُ الْيَدِ لِحَاجَةٍ. وَالثَّانِيَةُ، يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ حُدُوثَ الشَّهْوَةِ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تَمْنَعُ الْوَطْءَ، فَاسْتَوَىٰ فِي الْقُبْلَةِ فِيهَا مَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، وَغَيْرُهُ، كَالْإِحْرَامِ. فَأَمَّا اللَّمْسُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، كَالْمِحْرَامِ. فَأَمَّا اللَّمْسُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، كَلْمُ لَوهٍ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي الْإِحْرَامِ. فَلَا عُرِفَهُ الْمُ يُونِ مَرَضَهَا، فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي الْإِحْرَامِ. فَلَا عُرِفَهُ اللَّهُ عَرَامُ مَكُونُهُ فِي الْعُرْمُ وَ إِلَا لَكُونَ وَ إِلَا اللَّهُ اللَّيْ وَلِهُ الْمُ عَلَى الْعُرْمُ وَ إِلَا لَكُونَهُ فِي الْعُرْمُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُومُ الْمَالُومُ وَالْمُ الْمَالُومُ الْمُ الْمُولُومُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَضْلُلْ [۱۲]: وَلَوْ اسْتَمْنَىٰ بِيدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ، فَإِنْ أَنْزُلَ فَسَدَ صَوْمُهُ وَلَا نَشَمْنَىٰ بِيدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَلَا نَّهُ فِي مَعْنَىٰ الْقُبْلَةِ فِي إِثَارَةِ الشَّهْوَةِ. فَأَمَّا إِنَّ أَنْزُلَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، أَشْبَهَ كَالَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ أَوْ الْمَذْيُ لِمَرَضٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، أَشْبَهَ الْبُوْلَ، وَلِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، وَلَا تَسَبُّبٍ إلَيْهِ، فَأَشْبَهَ الإحْتِلَامَ. وَلَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ، لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُو نَائِمٌ. وَلَوْ جَامَعَ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ، لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُو نَائِمٌ. وَلَوْ جَامَعَ فِي اللَّيْلِ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ، لَمْ يُفْطِرْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ إلَيْهِ فِي النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ فَي اللَيْلِ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ، لَمْ يُفْطِرْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ إِلَيْهِ فِي النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكُلَ شَيْئًا فِي اللَيْلِ، فَذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي النَّهَارِ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: إِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، وَلِتَكْرَارِ النَّظَرِ أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ؛ أَحَدُهَا،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٨٧)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٣١) عن نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، أخبرنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات من رجال الشيخين، إلا الأغر فمن رجال مسلم فقط، وإلا أبا العنبس، وهو الحارث بن عبيد العدوي الكوفي، فإنه ليس من رجالهما، وقد روئ عنه جمع منهم شعبة ومسعر، ووثقه ابن معين كما في تاريخ الدارمي.



أَنْ لَا يَقْتَرِنَ بِهِ إِنْزَالٌ، فَلَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِغَيْرِ اخْتِلَافٍ.

الثَّانِي، أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ إِنْزَالُ الْمَنِيِّ، فَيَفْسُدُ الصَّوْمُ فِي قَوْلِ إِمَامِنَا، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ إِنْزَالُ عَنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ، أَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْفِكْرِ.

وَلَنَا أَنَّهُ إِنْزَالٌ بِفِعْل يَتَلَذَّذُ بِهِ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَالْإِنْزَالِ بِاللَّمْسِ، وَالْفِكْرُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، بِخِلَافِ تَكْرَارِ النَّظَرِ. النَّالِثُ: مَذَىٰ بِتَكْرَارِ النَّظَرِ. فَظَاهِرُ كَلَامِ وَالْفِكْرُ لَا يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَىٰ إِنْزَالِ الْمَنِيِّ، لِمُخَالَفَتِهِ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْفِطْرِ، وَلَا يُمْكِنْ قِيَاسُهُ عَلَىٰ إِنْزَالِ الْمَنِيِّ، لِمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُ فِي الْأَحْكَامِ، فَيَنْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْلِ. فَأَمَّا إِنْ نَظَرَ فَصَرَفَ بَصَرَهُ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، سَوَاءٌ أَنْزَلَ إِللَّافَرِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَرَّرَهُ.

وَلَنَا أَنَّ النَّظْرَةَ الْأُولَىٰ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا، فَلَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ مَا أَفْضَتْ إلَيْهِ، كَالْفِكْرَةِ، وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ التَّكْرَارُ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ تَكْرَارَ النَّظَرِ مَكْرُوهٌ لِمَنْ يُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، كَالْقُبْلَةِ. شَهْوَتَهُ، كَالْقُبْلَةِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُكْرَهَ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ إِفْضَاءَهُ إِلَىٰ الْإِنْزَالِ الْمُفْطِرِ بَعِيدٌ جِدًّا، بِخِلَافِ الْقُبْلَةِ، فَإِنَّ حُصُولَ الْمَذْيِ بِهَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ.

فَضِّلُ [١٣]: فَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ، أَنَّهُ يَفْسُدُ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ، أَنَّهُ يَفْسُدُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ؛ لِأَنَّ الْفِكْرَةَ تُسْتَحْضَرُ، فَتَدْخُلُ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ، بِدَلِيلِ تَأْثِيمِ صَاحِبِهَا فِي مُسَاكَنَتِهَا، فِي بِدْعَةٍ وَكُفْرٍ، وَمَدَحَ اللهُ سُبْحَانَهُ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنَهَىٰ النَّبِيُ عَنْ التَّفَكُّرِ فِي ذَاتِ اللهِ، وَأَمَرَ بِالتَّفَكُّرِ فِي آلَائِهِ (١)، السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنَهَىٰ النَّبِيُ عَنْ التَّفَكُّرِ فِي ذَاتِ اللهِ، وَأَمَرَ بِالتَّفَكُّرِ فِي آلَائِهِ (١)،

<sup>(</sup>١) قلت: أشار المؤلف إلى حديث: أحدهما: (تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله).

قال السخاوي عليه في المقاصد الحسنة (٣٤٢): أخرجه ابن أبي شيبة في العرش من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس به قوله.

ورواه الأصبهاني في ترغيبه ثم أبو نعيم في الحلية من حديث عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن

سلام قال: خرج رسول الله على ناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله فقال لهم (لا تتفكروا في الله وتفكروا في خلق الله فإن ربنا خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلي ورأسه قد جاوز السماء العليا من بين قدميه إلى كعبيه مسيرة ستمائة عامة وما بين كعبه إلى أخمص قدميه مسيرة ستمائة عام، الخالق أعظم من الخلق)

ولأبي نعيم فقط من حديث إسماعيل بن عياش عن الأحوص بن حكيم عن شهر عن ابن عباس أنه خرج على أصحابه فقال: (ماجمعكم)،؟ فقالوا اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته فقال (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره)، الحديث وفيه ذكر إسرافيل

وللطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر مرفوعًا: «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله» وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة والمعنى صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق؛ فمن خلق الله؛ فمن وجد من ذلك شيئا؛ فليقل آمنت بالله». اه

قلت: أما حديث ابن عباس فهو في الحلية (٦/ ٦٥-٦٧)، من الطريقين اللتين ذكرهما السخاوي عيف، وعبد الجليل بن عطية حسن الحديث؛ فروايته أرجح من رواية الأحوص؛ فيكون الراجح في الحديث أنه عن عبد الله بن سلام رضي أنه ومع ذلك ففيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.

وأما حديث ابن عمر فهو عند الطبراني في الأوسط (٦٣١٩)، والبيهقي في الشعب (١٢٠)، من طريق الوازع بن نافع، عن سالم، عن ابن عمر به.

والوازع بن نافع قال فيه ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال أحمد: ليس بثقة.

وأما الموقوف علىٰ ابن عباس فأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٦١٨)، (٨٨٧)، من طريق عاصم بن علي، حَدَّثَنَا أبي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي والد عاصم، ولاختلاط عطاء بن السائب، والراوي عنه ليس ممن روئ عنه قبل الاختلاط.

قال أبو عبد الله غفر الله له: والمعنى للحديث صحيح، كما أشار إلى ذلك السخاوي ولي ففي صحيح البخاري (٣٢٧٦)، قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب،

وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ ذَلِكَ بِهَا، كَالِاحْتِلَامِ. فَأَمَّا إِنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ صُورَةُ الْفِعْل، فَأَنْزَلَ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ الْخَاطِرَ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ.

وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (١). وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْفِطْرِ بِهِ وَلَا إِجْمَاعَ، وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَىٰ الْمُبَاشَرَةِ، وَلَا يَكْرَارِ النَّظَرِ، لِأَنَّهُ دُونَهُمَا فِي اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ، وَإِفْضَائِهِ إِلَىٰ الْإِنْزَالِ، وَيُخَالِفُهُمَا فِي التَّحْرِيم إِذَا تَعَلَّقَ ذَلِكَ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ الْكَرَاهَةِ إِنْ كَانَ فِي زَوْجَةٍ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْل.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: أَنَّ الْمُفْسِدَ لِلصَّوْمِ مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ وَقَصْدٍ، فَأَمَّا مَا حَصَلَ مِنْهُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، كَالْغُبَارِ الَّذِي يَدْخُلُ حَلْقَهُ مِنْ الطَّرِيق، وَنَخْلِ الدَّقِيقِ، وَالذُّبَابَةِ تَدْخُلُ حَلْقَهُ، أَوْ يُلْقَىٰ فِي مَاءٍ فَيَصِلُ إِلَىٰ تَدْخُلُ حَلْقَهُ، أَوْ يُلْقَىٰ فِي مَاءٍ فَيَصِلُ إِلَىٰ جَوْفِهِ، أَوْ يُسْبِقُ إِلَىٰ حَلْقِهِ مِنْ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ، أَوْ يُصَبُّ فِي حَلْقِهِ أَوْ يُلْقَىٰ فِي مَاءٍ فَيُصِلُ إلَىٰ جَوْفِهِ، أَوْ يَسْبِقُ إِلَىٰ حَلْقِهِ مِنْ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ، أَوْ يُصَبُّ فِي حَلْقِهِ أَوْ أَنْفِهِ شَيْءٌ كُرُهَا، أَوْ تُدَاوَىٰ مَأْمُومَتُهُ أَوْ جَائِفَتُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، أَوْ يُحْجَمُ كَرْهًا، أَوْ تُقَبِّلُهُ امْرَأَةُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَيُنْزِلُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا، فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ فَلَا يُفْطِرُ، كَالِاحْتِلَامِ.

وَأَمَّا إِنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَعِيدِ، فَفَعَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيل: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يُفْطِرُ بِهِ أَيْضًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢).

قال: أخبرني عروة بن الزبير، قال أبو هريرة رضي الله على الله على الله على الله على السيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته وأخرجه مسلم (١٣٤)، فقال: حدثني زهير بن حرب، وعبد بن حميد، جميعا عن يعقوب، قال زهير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه به.

(١) هذا اللفظ مركب من حديثين: أحدهما: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد تقدم تخريجه في المسألة [١٧] فصل [١].

والثاني: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.

وهذا الحديث عند البخاري برقم (٥٢٦٩)، مسلم (١٢٧)، عن أبي هريرة رَضِّيُّعُبُهُ.

(٢) معل: تقدم تخريجه في المسألة [١٧] فصل [١].

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُفْطِرَ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ الْمُفْطِرَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ، فَأَشْبَهَ الْمَرِيضَ يُفْطِرُ لِدَفْعِ الْمَلْجَأَ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ حِيزَ يُفْطِرُ لِدَفْعِ الْمَلْجَأَ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ حِيزَ الْفِعْل، وَلِذَلِكَ لَا يُضَافُ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ افْتَرَقَا فِيمَا لَوْ أُكْرِهْ عَلَىٰ قَتْل آدَمِيٍّ، وَأَلْقِيَ عَلَيْهِ.

الْفَصْلُ السَّابِعُ: أَنَّهُ مَتَىٰ أَفْطَرَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ كَانَ ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ، فَلَا تَبْرَأُ مِنْهُ إِلَّا بِأَدَائِهِ، وَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَبَقِيَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ؛ وَلَا كَفَّارَةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَهُو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالنَّخِيِّ، وَالنَّ فِعِيِّ، وَالنَّ فِعِيِّ، وَالنَّ فِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَىٰ مَنْ أَنْزَلَ وَالنَّخِيِّ، وَالنَّوْمِيِّ، وَالْمَذْوَة تَجِبُ عَلَىٰ مَنْ أَنْزَلَ بِلْمُسٍ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ تَكْرَادِ نَظَرٍ؛ لِأَنَّهُ إِنْزَالٌ عَنْ مُبَاشَرَةٍ، أَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْجِمَاعِ. وَعَنْهُ فِي الْمُحْتَجِمِ، إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْمُحْتَجِمِ، إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْمُحْتَجِمِ، إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْمُحْتَجِمِ، إِنْ كَانَ عَلِمًا بِالنَّهْيِ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْمُحْتَجِمِ، إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ الْكَفَّارَةُ. وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْمُحْتَجِمِ، إِنْ كَانَ عَالِمًا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَحْتَجِمِ، إِلَّا الرِّدَّةَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ الْكَفَّارَةُ وَقَالَ مَالِكُ : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِكُلِّ مَا كَانَ هَتْكًا لِلصَّوْمِ، إلَّا الرَّدَّةَ؛ لِإِنَّةُ إِنْفَارَ فِي رَمَضَانَ أَشْبَهُ الْجِمَاعُ. وَلِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّهُ اعْتَبَرَ مَا فَي وَلَا أَنْهُ وَاللَّوْرِيِّ، وَالْأَوْمُ وَلَعَيْهِ الْمُحَلِي وَاللَّوْمِ بِأَنْهُ أَوْمَ وَلِي الْمُحَلِي وَاللَّوْمِ بِأَنْهُ أَوْمَ وَلَهُ أَنْهُ الْمُعَرِقُ الْمُحَلِي وَاللَّوْمِ الْمَعَلَى مَا فِي الْبَابِ مِنْ جِنْسِهِ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّرَةُ كَالْمُجَامِعِ.

وَلَنَا أَنَّهُ أَفْطَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، فَلَمْ تُوجِبْ الْكَفَّارَةَ، كَبَلْعِ الْحَصَاةِ أَوْ التُّرَابِ، أَوْ كَالرِّدَّةِ عِنْدَ مَالِكِ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ بِهِذَا وَلَا إِجْمَاعَ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ عِنْدَ مَالِكِ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ بِهِذَا وَلَا إِجْمَاعَ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ الْجِمَاعِ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَىٰ الزَّجْرِ عَنْهُ أَمَسُّ، وَالْحُكْمَ فِي التَّعَدِّي بِهِ آكَدُ، وَلِهَذَا يَجِبُ بِهِ الْجَمَاعِ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَىٰ الزَّجْرِ عَنْهُ أَمَسُّ، وَالْحُكْمَ فِي التَّعَدِّي بِهِ آكَدُ، وَلِهَذَا يَجِبُ بِهِ الْحَدِّ إِنْ الْمَالِ الْمَعَلِيمِ اللّهِ الْمَعَلِيمِ مَحْظُورَاتِهِ، وَوُجُوبِ الْبَدَنَةِ، وَلَا عَلَيْرِ مَحْظُورَاتِهِ، وَوُجُوبِ الْبَدَنَةِ، وَلِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ يُفْسِدُ صَوْمَ اثْنَيْنِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

فَضْلُلُ [1٤]: وَالْوَاجِبُ فِي الْقَضَاءِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمٌ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَوَكِيعٌ: يَصُومُ ثَلَاثَةَ آلافِ يَوْمٍ. وَعَجِبَ أَحْمَدُ مِنْ قَوْلِهِمَا. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: مِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مُتَعَمِّدًا يَصُومُ شَهْرًا. وَحُكِيَ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَجِبُ



مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ رَمَضَانَ يُجْزِئُ عَنْ جَمِيعِ السَّنَةِ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا. وَلَنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَعِدَةٌ مُنِّ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ: «صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١١). وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ عَلَىٰ حَسَبِ الْأَدَاءِ،

(۱) ضعيف شاذ: أخرجه أبو داود (۲۳۹۳)، وابن خزيمة (۱۹۰٤)، والدراقطني (۲۱۱/۲)، والبيهقي (۲۲۲/۲۷-۲۲۷)، من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف هشام بن سعد، وقد خالفه جمع كبير من الحفاظ فرووه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ولم يذكروا هذه الزيادة؛ فخالفوه في المتن والإسناد.

وهؤلاء الجمع يزيدون على ثلاثين راويًا، مابين إمام وثقة وصدوق، ودون ذلك، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (١٩٣٦).

وقد سماهم الإمام الدارقطني على السنن (٢/ ٢٠٩)، في كلامه على مسألة أخرى، وهم: عراك بن مالك، وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، ومحمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، ومعمر، ويونس، وعقيل، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، والأوزاعي، وشعيب بن أبي حمزة، ومنصور بن المعتمر، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، والليث بن سعد، وعبد الله بن عيسى، ومحمد بن إسحاق، والنعمان بن راشد، وحجاج بن أرطأة، وصالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر، وإسحاق بن يحيى العوصي، وهبار بن عقيل، وثابت بن ثوبان، وقرة بن عبد الرحمن، وزمعة بن صالح، وبحر السقاء، والوليد بن محمد، وشعيب بن خالد، ونوح بن أبي مريم وغيرهم. اه

قلت: وكذلك: مالك، وابن جُريج، ويحييٰ بن سعيد كما في المسند الجامع (١٣٤٧٨).

وقد جاءت الزيادة المذكورة عند الدارقطني (٢/ ٢١٠-)، والبيهقي (٤/ ٢٢٦)، من طريق أبي أويس وعبد الجبار بن عمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به. وعند البيهقي (٤/ ٢٢٦) من طريق إبراهيم بن سعد به.

قلت: وهذه الروايات لا تقوي هذه الزيادة؛ فقد تقدم أن الحديث له أكثر من ثلاثين طريقًا ليست فيها الزيادة المذكورة.

وقد جاءت الزيادة المذكورة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:

أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٦)، وابن خزيمة (١٩٥٥)، والبيهقي (٢٢٦/٤)،

بِدَلِيلِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعُذْرِ وَعَدَمِهِ، بِدَلِيلِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، وَمَا ذَكَرُوهُ تَحَكُّمُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِنَصِّ أَوْ إجْمَاعٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ وَاحِدٌ

من طريق حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن حجاج بن أرطاة مدلس، ولم يصرح بالسماع، بل قد عرف عنه أنه يدلس في رواياته عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح، وهو شديد الضعف، فيخشىٰ أن يكون قد دلسه ههنا. قال ابن القيم في تعليقه علىٰ تهذيب السنن للمنذري (٣/ ٢٧٣)،: هذه الزيادة قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ، قال عبد الحق: وطريق مسلم أصح وأشهر، وليس فيها: "صم يوما" ولا تكميله التمر، ولا الاستغفار، وإنما يصح حديث القضاء مرسلا، وكذلك ذكره مالك في "الموطأ" وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بالقصة، وقال: "كله، وصم يوما مكان ما أصبت" والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد، وصالح بن أبي الأخضر، وأضرابهما، وقال الدارقطني: رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس عن أبيه عن الزهري، وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه، وتابعه أيضا وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا، وهم أربعون نفسا، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها، ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق، وخالفهم هذا العدد الكثير؛ لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، وخالفهم هذا العدد الكثير؛ لوجب التوقف فيها، وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة، بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ، وهما غير منتفيين في هذه اللفظة.

قلت: أما قول ابن القيم رهيه وكلهم ثقات؛ ففيه ما فيه؛ فإنهم ضعفاء إلا إبراهيم بن سعد الذي ذكر روايته البيهقي، ومع ذلك فعنه رواية بدون ذكر الزيادة. والمرسل الذي أشار إليه ابن القيم رواية عن سعيد بن المسيب:

أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٩٧)، عن عطاء بن عبد الله الخراساني عنه. وعطاء الخراساني فيه ضعف، وقد تابعه المطلب بن السائب بن أبي وداعة عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٤، ٤٥٩)، والمطلب بن عبد الله بن أبي وداعة له ترجمة في "الجرح والتعديل" والتاريخ الكبير، ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول الحال، وعليه فالذي ثبت في هذا الباب هو مرسل سعيد بن المسيب فحسب، ونحن لا نحتج به، ونراه أقوى من غيره من المراسيل، وبالله التوفيق.



مِنْهُمَا. وَقَوْلُ رَبِيعَةَ يَبْطُلُ بِالْمَعْذُورِ. وَذُكِرَ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَان مُتَعَمَّدًا، لَمْ يَقْضِهِ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ»(١)، فَقَالَ: لَيْسَ يَصِتُّ هَذَا الْحَدِيثُ.

## مُسْأَلَةٌ [49٠]: قَالَ: (وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا، فَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيُّهُهُ: لَا شَيْءَ عَلَىٰ مِنْ أَكَلَ نَاسِيًا (٢). وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣)، وَابْنِ عُمَرَ (٤)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣)، وَابْنِ عُمَرَ (٤)، وَالشَّافِعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُمَرَ (٤)، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ: يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مَعَ شَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ عَمْدًا، لَا يَجُوزُ مَعَ سَهْوِهِ، كَالْجِمَاع، وَتَرْكِ النِّيَّةِ.

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا،

(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۹٦)، والنسائي في "الكبرى" (۳۲۸۱– ۳۲۸۱)، وأحمد (۲/ ۳۸۲، ۴۵۸)، والدارمي (۱۷۱۵)، وابن خزيمة (۱۹۸۷، ۱۹۸۸)، والبيهقي (۲۸/۶)، والبيهقي (۲۸/۶)، وغيرهم من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت عمارة بن عمير، عن أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

وقد رواه حبيب عن أبي المطوس مباشرة:

أخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٥)، وأحمد (٢/ ٤٤٢)، (٢/ ٤٧٠)، والدارمي (٢٧٦٥)، والترمذي (٧٢٣)، وابن ماجه (١٦٧٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٦٥) ط/ الرسالة، من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لجهاله والد أبي المطوس، وأما أبو المطوس فقد وثقه ابن معين كما في العلل للدارقطني (١٥٦٢).

- (٢) أثر على لم أجده.
- (٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٧٣)، فقال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي
   هريرة به. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
  - (٤) أثر ابن عمر: لم أجده.

فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱)، وَفِي لَفْظِ: (مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَلَايُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا هُو رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ) (۲) وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ذَاتُ تَحْلِيلِ وَتَحْرِيم، فَكَانَ فِي فَلَا يُفْطِر، فَإِنَّمَا هُو رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ) (۲) وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ذَاتُ تَحْلِيلِ وَتَحْرِيم، فَكَانَ فِي مَحْظُورَاتِهَا مَا يَخْتَلِفُ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجَّ. وَأَمَّا النَّيَّةُ فَلَيْسَ تَرْكُهَا فِعْلَا، وَلِأَنَّهَا شَرْطٌ، وَالشُّرُوطُ لَا تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ، بِخِلَافِ الْمُبْطِلَاتِ، وَالْجِمَاعُ حُكْمُهُ أَعْلَطُ وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ.

فَضْلُلْ [١]: وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَهُو نَائِمٌ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ، وَلَا عِلْمَ بِالصَّوْمِ، فَهُو أَعْذَرُ مِنْ النَّاسِي. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ. أَنَّ مِنْ فَعَلَ مِنْ هَذَا شَيْئًا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ، لَمْ يُفْطِرْ، وَلَمْ أَرَهُ عَنْ غَيْرِهِ. وَقَوْلُ النَّبِيَ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (٣). فِي حَقَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ رَآهُمَا يَحْجُمُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، مَعَ جَهْلِهِمَا بِتَحْرِيمِهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْجَهْلِ لَا يُعْذَرُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ نَوْعُ جَهْل، فَلَمْ يَمْنَعُ الْفِطْرَ، كَالْجَهْلِ بِالْوَقْتِ فِي حَقَّ مَنْ يَأْكُلُ يَظُنُ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، وَقَدْ كَانَ طَلَعَ.

## مَسْأَلَةٌ [٤٩١]: قَالَ: (وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ).

مَعْنَىٰ اسْتَقَاءَ: تَقَيَّاً مُسْتَدْعِيًا لِلْقَيْءِ. وَذَرْعُهُ: خُرُوجٌ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، فَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ صَوْمَهُ يَفْسُدُ بِهِ. وَمِنْ ذَرَعَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ إِبْطَالِ صَوْمِ مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا وَحُكِيَ عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٣٣)، ومسلم برقم (١١٥٥)، عن أبي هريرة ﴿١١٥٥)، عن أبي هريرة ﴿عُيُّبُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٧٢١)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه، ولكن الحديث بمعنى رواية الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم في المسألة [٤٨٩].



ابْنِ مَسْعُودٍ (١)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، أَنَّ الْقَيْءَ لَا يُفْطِرُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ (٣). وَلِأَنَّ الْفِطْرَ بِمَا يَدْخُلُ لَا بِمَا يَخْرُجُ.

(١). أثر ابن مسعود: صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٧٠)، ومن طريقه الطبراني (٩٢٣٧) عن الثوري، عن وائل بن داود، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود رَهِيَّهُهُ قال: إنما الوضوء مما خرج، وليس مما دخل، والفطر في الصوم مما دخل، وليس مما خرج.

إسناده صحيح، وإبراهيم وإن كان لم يسمع من ابن مسعود؛ إلا أن روايته عنه صحيحة كما تقدم التنبيه على ذلك.

(٢) أثر ابن عباس صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥١)، والبيهقي (١/ ١١٦، و٤/ ٢٦١) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. واللفظ للبيهقي.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن المنذر (١/ ١٨٥) حدثنا يحيىٰ بن يحيىٰ، ثنا يزيد بن زريع، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: الإفطار مما دخل، وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ إلا عكرمة؛ فمن رجال البخاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (١/ ٤٩) من طريق يحيىٰ بن وثاب، عن ابن عباس به.

(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٧١٩)، وابن خزيمة (١٩٧٨)، والبيهقي (٤/ ٢٢٢)، من طريق عبد
 الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد خولف في إسناد هذا الحديث كما أبان ذلك الدارقطني في العلل (٢٢٧٨)، فقال ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ

فرواه أولاد زيد بن أسلم: أسامة، وعبد الله، وعبد الرحمن، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. وحدث به كامل بن طلحة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، ثم رجع عنه، وليس هذا من حديث مالك.

وحدث به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أنس السامي، وكان ضعيفا، عن أبي عامر العقدي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، ولا يصح عن هشام.

ورواه سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن آخر، عن النبي ﷺ، وهو الصحيح.

وَلَنَا مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَلْيَقْضِ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٠). وَحَدِيثُهُمْ

ورواه الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن من حدثه، أن النبي ﷺ، قال.

ورواه يحييٰ بن سعيد الأنصاري، عن زيد بن أسلم، مرسلا، عن النبي عليه.

والصحيح ما قاله الثوري. اه

قلت: فالراجح أن في الإسناد رجلا مبهما؛ فالحديث ضعيف.

ورواية سفيان عند عبد الرزاق (٢١٣/٤)، وأبي داود (٢٣٧٦)، وابن خزيمة (١٩٧٥)، والبيهقي (٤/ ٢٦٤)، وقد تابع سفيان علىٰ روايته معمر كما في مصنف عبد الرزاق (٢١٣/٤)، وصحيح ابن خزيمة (١٩٧٤)،

وقد رجح رواية سفيان أيضا أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٦٩٨)، وابن خزيمة والبيهقي عند الحديث المذكور.

(۱) ضعيف معل: رواه أحمد (۲/ ۹۹۸)، وأبوداود (۲۳۸۰)، والنسائي في "الكبرى" (۳۱۳۰)، والترمذي (۷۲۰)، وابن ماجه (۱۲۷۸)، وابن خزيمة (۱۹۲۰)، وابن حبان (۳۰۱۸)، والترمذي (۲/ ۷۲۰)، والحاكم (۱/ ۲۲۲)، والبيهقي (۱/ ۲۱۹)، من طرق عن عيسىٰ بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.

وقد تابع عيسىٰ حفصُ بن غياث عند ابن ماجه (١٦٧٦)، وابن خزيمة (١٩٦١)، والبيهقي (٢١٩/٤)، ولكن الحديث قد أعله جمع من الحفاظ منهم:

١ - الإمام أحمد رحمه حيث قال: حدث به عيسي، وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه،
 ونقل عنه أبوداود أنه قال: ليس من ذا شيءٌ، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ.

٢ - الإمام البخاري قال: لا أراه محفوظًا، وقال في التاريخ: لم يصح.

٣- أبوداود: قال في السنن: نخاف ألا يكون محفوظًا، وقال أيضًا: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا.

٤ - الدارمي: قال: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه.

٥ - قال النسائي: وقفه عطاء، ثم ساقه بسنده عنه.

وانظر: «التلخيص» (٢/ ٣٦٣)، والبدر المنير (٥/ ٢٥٩)، ونصب الراية (٢/ ٤٤٨)، والسنن الكبرئ للنسائي (٢/ ٢١٥)، وسنن الترمذي (٩٨/٣).



غَيْرُ مَحْفُوظٍ، يَرْوِيه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَالْمَعْنَىٰ الَّذِي ذَكَرَ لَهُمْ يَبْطُلُ بِالْحَيْضِ وَالْمَنِيِّ.

فَضْلُلُ [1]: وَقَلِيلُ الْقَيْءِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ، فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَهُوَ إِحْدَىٰ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ؛ لَا يُفْطِرُ إِلَّا بِمِلْءِ الْفَمِ. لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ؛ لَا يُفْطِرُ إِلَّا بِمِلْءِ الْفَمِ. لِأَنَّهُ رُويَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ وَالرَّالِغَمِ. قَالَ: «وَلَكِنْ دَسْعَةٌ تَمْلَأُ الْفَمَ» (١). وَلِأَنَّ الْيَسِيرَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَالَا يُفْطِرُ كَالْبَلْغَمِ. وَالثَّالِثَةُ، نِصْفُ الْفَمِ، لِأَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَأَفْطَرَ بِهِ كَالْكَثِيرِ.

وَالْأُولَىٰ أَوْلَىٰ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، وَلِأَنَّ سَائِرَ الْمُفْطِرَاتِ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَحَدِيثُ الرِّوايَةِ الثَّانِيَةِ لَا نَعْرِفُ لَهُ أَصْلًا. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْقَيْءِ طَعَامًا، أَوْ مُرَارًا، أَوْ بَلْغَمًا، أَوْ دَمًا، أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ دَاخِلٌ تَحْتَ عُمُومِ الْحَدِيثِ وَالْمَعْنَىٰ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

# مُسْأَلَةٌ [٤٩٢]: قَالَ: (وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ أَفْطَرَ)

لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مِنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ، أَنَّهُ يَفْسُدُ

وللحديث إسناد آخر عند الدارقطني (٢/ ١٨٤)، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به. وهذا إسناد واهٍ؛ فإن عبد الله بن سعيد متروك.

(١) موضوع: هذا الحديث إنما هو في نواقض الوضوء، وليس متعلقا بمبطلات الصوم، وقد عزاه جمع من الفقهاء إلى النبي على من حديث على رَضِيَّتُهُ.

قال الزيلعي رهي كما في نصب الراية (١/٤٤): قوله: روي عن علي رهي أنه قال: حين علا الأحداث أو دسعة تملأ الفم، قلت: غريب – يعني رهي أنه لم يجد له سندًا –، وأخرج البيهقي في الخلافيات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي "يعاد الوضوء من سبع: من إقطار البول. والدم السائل. والقيء. ومن دسعة تملأ الفم. ونوم المضجع. وقهقهة الرجل في الصلاة. وخروج الدم "، انتهى وضعف، فإن فيه سهل بن عفان. والجارود بن يزيد وهما ضعيفان. اه

قلت: الجارود بن يزيد كذبه أبو حاتم وأبو أسامة، وحكم عليه بالترك آخرون.

صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، إِذَا عَادَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ. سَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ، أَوْ بِعَدَ انْقِضَائِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ رِدَّتُهُ بِاعْتِقَادِهِ مَا يَكْفُرُ بِهِ، أَوْ بِشَكِّهِ فِيمَا يَكْفُرُ بِالشَّكِّ فِيهِ، أَوْ بِالنَّطْقِ انْقَضَائِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ رِدَّتُهُ بِاعْتِقَادِهِ مَا يَكْفُرُ بِهِ، أَوْ بِشَكِّهِ فِيمَا يَكْفُرُ بِالشَّكِّ فِيهِ، أَوْ بِالنَّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، مُسْتَهْزِئًا أَوْ غَيْر مُسْتَهْزِئٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا لِكُمْ لَكُوْرُ مَسْتَهْزِئًا أَوْ غَيْر مُسْتَهْزِئٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُمُ لَيقُولُ لَى إِنْكَا لَكُوْرُ وَلَكُ لِللّهُ وَءَايَكِهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ اللّهُ مَا لَكُونُ وَلَكُو بَاللّهُ وَءَايَكِهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ لَكُونُ وَلَكُ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ وَلَاكَ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ وَالْمَالَةُ وَالْحَجَّ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَنَافَاهَا الْكُفْرُ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجَّ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَنَافَاهَا النَّكُفُرُ، كَالصَّلَةِ وَالْحَجَ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَنَافَاهَا النَّكُونُ وَلَاكَ كَالصَّلَاةِ وَالْحَجَّ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَنَافَاهَا النَّكُفُرُ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجَّ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، فَنَافَاهَا النَّكُونُ وَلَاكَ عَلَاقًا لَالْعُوالِقَاهَا اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

مَسْأَلَةٌ [٤٩٣]: قَالَ: (وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ فَقَدْ أَفْطَرَ) هَذَا الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، إلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ قَالُوا: إنْ عَادَ فَنَوَى قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ أَجْزَأَهُ. بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ الصَّوْمَ يُجْزِئُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ.

وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَفْسُدُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَلْزَمُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهَا، فَلَمْ تَفْسُدْ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهَا، كَالْحَجِّ.

وَلَنَا أَنَّهَا عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، فَفَسَدَتْ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهَا، كَالصَّلَاةِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْعِبَادَةِ، وَلَكِنْ لَمَّا شَقَّ اعْتِبَارُ حَقِيقَتِهَا أَعْتُبِرَ بَقَاءُ حُكْمِهَا، وَهُو أَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا فَإِذَا نَوَاهُ زَالَتْ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، فَفَسَدَ الصَّوْمُ لِزَوَالِ شَرْطِهِ. وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ لَا يَطَّرِدُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَىٰ الْحَجَّ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالنَّيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُبْهَمَةِ، وَبِالنِّيَّةِ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، فَافْتَرَقًا.

فَضَّلُلُ [١]: فَأَمَّا صَوْمُ النَّافِلَةِ، فَإِنْ نَوَى الْفِطْرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ انْقَطَعَتْ، وَلَمْ تُوجَدْ نِيَّةٌ غَيْرُهَا فَأَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا. وَإِنْ عَادَ فَنُوى الصَّوْمَ، صَحَّ صَوْمُهُ، كَمَا لَوْ أَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا أَبْطَلَتْ فَنُوى الصَّوْمَ، صَحَّ صَوْمُهُ، كَمَا لَوْ أَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا أَبْطَلَتْ الْفَرْضَ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النَّيَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ حُكْمًا وَخُلُو بَعْضِ أَجْزَاءِ النَّهَارِ عَنْهَا، وَالنَّفُلُ مُخَالِفٌ لِلْفَرْضِ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ تَمْنَعْ صِحَّتَهُ نِيَّةُ الْفِطْرِ فِي زَمَنِ لَا يُشْتَرَطُ



وُجُودُ نِيَّةِ الصَّوْمِ فِيهِ، وَلِأَنَّ نِيَّةَ الْفِطْرِ لَا تَزِيدُ عَلَىٰ عَدَمِ النِّيَّةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَعَدَمُهَا لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ إِذَا نَوَىٰ بَعْدَهُ، فَكَذَلِكَ إِذَا نَوَىٰ الْفِطْرَ، ثُمَّ نَوَىٰ الصَّوْمَ بَعْدَهُ، بِخِلَافِ الْوَاجِبِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا، ثُمَّ عَزَمَ عَلَىٰ الْفِطْرِ، فَلَمْ يُفْطِرْ حَتَّىٰ بَدَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ أُتِمُّ صَوْمِي مِنْ الْوَاجِبِ. لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّىٰ يَكُونَ عَازِمًا عَلَىٰ الصَّوْمِ بَدَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ أُتِمُّ صَوْمِي مِنْ الْوَاجِبِ. لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّىٰ يَكُونَ عَازِمًا عَلَىٰ الصَّوْمِ بَدَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا مَلُونُ كَانَ تَطُوُّعًا كَانَ أَسْهَلَ. وَظَاهِرُ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ صِحَّتِهِ يَوْمَهُ كُلَّهُ، وَلَوْ كَانَ يَسْأَلُ أَهْلَهُ: (هَلْ مِنْ غَدَاء؟) فَإِنْ قَالُوا: لَا. قَالَ: (إِنِّي إِذًا صَائِمٌ)(١).

فَضِّلْلُ [٢]: وَإِنْ نَوَىٰ أَنَّهُ سَيُفْطِرُ سَاعَةً أُخْرَىٰ. فَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ هُو كَنِيَّةِ الْفِطْرِ فِي وَقْتِهِ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي الْفِطْرِ. فَعَلَىٰ وَجْهَيْنِ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ نَوَىٰ أَنَّنِي إِنْ وَجَدْت طَعَامًا أَفْطَرْت، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَتْمَمْت صَوْمِي. خُرِّج فِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ جَازِمًا بِنِيَّةِ الصَّوْمِ، وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ النَّيَّة بِمِثْلِ هَذَا. وَالثَّانِي: لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْو الْفِطْرَ نِيَّة صَحِيحَة، فَإِنَّ النَّيَّة لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَىٰ شَرْطٍ، وَلِذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ الصَّوْمُ بِمِثْلِ هَذِهِ النِّيَّةِ الْقَوْمُ النَّيَّة لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَىٰ شَرْطٍ، وَلِذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ الصَّوْمُ بِمِثْلِ هَذِهِ النِّيَّةِ.

مَسْأَلَةٌ [٤٩٤]: قَالَ: (وَمَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ، فَأَنْزَلَ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، إِذَا كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَقَدْ دَلَّتْ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا مَسَائِلُ أَرْبَع:

إحْداها: أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمًا وَاجِبًا بِجِمَاعٍ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: مَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ لَا قَضَاءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١١٥٤)، عن عائشة رهياً.

عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ الْأَعْرَابِيَّ بِالْقَضَاءِ. وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ كَفَّرَ بِالصِّيَام فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ لِلْمُجَامِعِ: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْأَثْرَمُ (١). وَلِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ بِالْأَكْلِ، أَوْ مَضَانَ، فَلَزِمَهُ قَضَاؤُهُ، كَمَا لَوْ أَفْسَدَهُ بِالْأَكْلِ، أَوْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ الْوَاجِبَ بِالْجِمَاعِ، فَلَزِمَهُ قَضَاؤُهُ، كَغَيْرِ رَمَضَانَ.

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِ قَضَائِهَا، فَلَا تَجِبُ فِي أَدَائِهَا، كَالصَّلَاةِ.

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ «مَا لَك؟» قَالَ: لا، وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَجُدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا، قَالَ: هَمَكَثُ النَّبِيُ عَلَىٰ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ أُتِي النَّبِيُ عَلَىٰ بِعَرَقِ فِيهِ بَعْرَقِ فِيهِ بَعْرَقُ فِيهِ بَعْرَقُ فِيهِ بَعْرَقُ فِيهِ بَعْرَقُ فِيهِ بَعْرَقُ فِيهِ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ أُتِي النَّبِيُ عَلَىٰ فَقَالَ اللهِ عَلَىٰ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقُ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَىٰ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . الرَّجُلُ: عَلَىٰ أَنْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . فَقَالَ: أَنَا اللهِ ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَىٰ أَنْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ أَقْوَلُ اللهِ ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَعْمَ مَنْ أَهْلِ بَيْتِي أَقْقَلَ عَلَىٰ اللّهُ إِلَىٰ اللّهُ اللهِ ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَلَ عَلَىٰ إِللهُ مَنْ أَلْهُ لَتَصُومُ وَمِ يَتَعَلَّقُ بِرَمَنٍ مَخْصُوصٍ يَتَعَيَّنُ بِهِ، وَالْقَضَاءُ عَمْ أَلْهَالُهُ مُنْ أَلْهُ أَلَادًا مَالًا لَذَمَ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ فَيْ فَلَا الْمَالُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلْتِنَا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْجِمَاعَ دُونَ الْفَرْجِ، إذَا اقْتَرَنَ بِهِ الْإِنْزَالُ، فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ؟ إحْدَاهُمَا، عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ؛ لِأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٤٨٩] فصل [١٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٣٦)، ومسلم برقم (١١١١).

فِطْرٌ بِجِمَاعٍ، فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ كَالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ، وَالثَّانِيَةُ: لَا كَفَّارَةَ فِيهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَامِّ، فَأَشْبَهَ الْقُبْلَةَ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الشَّافِعِيَّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَامِّ، فَأَشْبَهَ الْقُبْلَةَ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَلَا نَصَّ فِي وُجُوبِهَا وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا قِيَاسَ، وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَىٰ الْجِمَاعِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَلَا نَصَّ فِي وُجُوبِهَا وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا قِيَاسَ، وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَىٰ الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُوجِبُهَا مِنْ غَيْرٍ إِنْزَالٍ، وَيَجِبُ بِهِ الْحَدُّ إِذَا كَانَ مُحَرَّمًا، وَيَتَعَلَّقُ الْفَرْجِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلُغُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُوجِبُهَا مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ، وَيَجِبُ بِهِ الْحَدُّ إِذَا كَانَ مُحَرَّمًا، وَيَتَعَلَّقُ بِهُ الْفَرْجِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلُغُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُوجِبُهَا مِنْ غَيْرٍ الْجَمَاعُ بِدُونِ الْإِنْزَالِ، وَالْجِمَاعُ هَاهُنَا غَيْرُ مُو لِللَّهُ مَا عُنِهِ الْفَرْجِ؛ فَلَمْ يَصِحَ اعْتِبَارُهُ بِهِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ جَامَعَ نَاسِيًا، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَالْعَامِدِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ. وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُد، عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ تَوَقَّفَ عَنْ الْجَوَابِ، وَقَالَ: أَجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ شَيْءًا، وَأَنْ أَقُولَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. قَالَ: سَمِعْته غَيْر مَرَّةٍ لَا يَنْفُذُ لَهُ وَقَالَ: أَجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ شَيْءًا، وَأَنْ أَقُولَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. قَالَ: سَمِعْته غَيْر مَرَّةٍ لَا يَنْفُذُ لَهُ فِيهِ قَوْلٌ. وَنَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: كُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا فَيهُ غَيْرُهُ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ. عَيْرُهُ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنَّسْيَانِ. وَهُو مَعْرَاهِ وَالنَّسْيَانِ. وَهُو مَعْرَاهِ وَالنَّسْيَانِ. الصَّوْمُ، فَإِذَا وُجِدَ مِنْهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، لَمْ يُفْسِدُهُ؛ كَالْأَكُلِ. وَكَانَ مَالِكُ، وَالْأَوْرَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَىٰ حَرَّمَهُ السَيَّا وَالْدَى مُعْلَى عَرَّمَهُ وَلَا الْتَقْضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لِرَفْعِ الْإِثْمِ، وَهُو مَحْطُوطُ عَنْ النَّاسِي. وَاللَّيْثُ مَعْنَى مَرْمُ النَّاسِي. وَاللَّيْثُ مَا لَوْ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لِرَقْعِ الْإِثْمِ، وَهُو مَحْطُوطُ عَنْ النَّاسِي.

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمَرَ الَّذِي قَالَ: وَقَعْت عَلَىٰ امْرَأَتِي. بِالْكَفَّارَةِ، وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ الْعَمْدِ، وَلَوْ افْتَرَقَ الْحَالُ لَسَأَلُ وَاسْتَفْصَلَ، وَلِأَنَّهُ يَجِبُ التَّعْلِيلُ بِمَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُ السَّائِلِ وَهُو الْوُقُوعُ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ فِي الصَّوْمِ، وَلِأَنَّ السُّؤَالَ كَالْمُعَادِ فِي الْجَوَابِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ فِي رَمَضَانَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً». فَإِنْ قِيلَ: فَفِي الْجَويثِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْعَمْدِ، وَهُو قَوْلُهُ: هَلَىٰ أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً». فَإِنْ قِيلَ: فَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْعَمْدِ، وَهُو مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تُحَرِّمُ الْوَطْءَ، وَهُو مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تُحَرِّمُ الْوَطْءَ، فَاسْتَوَىٰ فِيهَا عَمْدُهُ وَسَهُوهُ، كَالْحَجِّ، وَلِأَنَّ إِفْسَادِ الصَّوْمِ وَوُجُوبَ الْكَفَّارَةِ حُكْمَانِ يَتَعَلَّقَانِ فَاسْتَوَىٰ فِيهَا عَمْدُهُ وَسَهُوهُ، كَالْحَجِّ، وَلِأَنَّ إِفْسَادَ الصَّوْمِ وَوُجُوبَ الْكَفَّارَةِ حُكْمَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِالْجِمَاعِ، لَا تُسْقِطُهُمَا الشَّبْهَةُ، فَاسْتَوىٰ فِيهِمَا الْعَمْدُ وَالسَّهُو، كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ.

فَضْلُلُ [١]: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفَرْجِ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ فِي الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْلَالُ وَلَا الْإِحْصَانُ، فَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْج.

وَلَنَا أَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ، فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْء، وَأَمَّا الْوَطْءُ دُونَ الْفَرْجِ، فَلَنَا فِيهِ مَنْعٌ، وَإِنْ سَلَّمْنَا، فَلِأَنَّ الْجِمَاعَ دُونَ الْفَرْجِ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِمُجَرَّدِهِ؛ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ.

فَضْلُلْ [٢]: فَأَمَّا الْوَطْءُ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ. فَذَكَرَ الْقَاضِي، أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ، مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ، فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْآدَمِيَّةِ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ لَا تَجِبُ وَطْءٌ فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ بِهِ الْكَفَّارَةُ. وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِوَطْءِ الْآدَمِيَّةِ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَىٰ إحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِهِ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ زَوْجَةً أَوْ أَجْنَبِيَّةً، أَوْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ بِوَطْءِ الزَّوْجَةِ، فَبِوَطْءِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَوْلَىٰ.

وَصَّلْلُ [٣]: وَيَفْسُدُ صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ فِي الْمَدْهَبِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ، فَاسْتَوَىٰ فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، كَالْأَكْلِ وَهَلْ يَلْزَمُهَا الْكَفَّارَةُ؟ عَلَىٰ رَوَايَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا، يَلْزَمُهَا. وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَقَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَايَّنُ الْمُنْذِرِ وَلِأَنَّهَا هَتَكَتْ صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ كَالرَّجُلِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا كَفَّارَةُ عَلَيْهَا. قَالَ أَبُو دَاوُد: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مَنْ أَتَىٰ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ، أَعْلَيْهَا وَالثَّانِيَةُ، لَا كَفَّارَةً عَلَيْهَا. قَالَ أَبُو دَاوُد: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ مَنْ أَتَىٰ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ، أَعْلَيْهَا وَالثَّانِعِيِّ قَوْلَانِ كَفَّارَةً. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَفَّارَةً. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَفَّارَةً. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالْمُو وَلَانِ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ، مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ ذَلِكَ مِنْهَا، وَلِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ مِنْ بَيْنِ جِنْسِهِ، فَكَانُ عَلَىٰ الرَّجُل كَالْمَهْرِ.

فَضَّلْلَ [٤]: وَإِنْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ الْجِمَاعِ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا، رِوَايَةً وَاحِدَةً،



وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ. قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ امْرَأَةٍ غَصَبَهَا رَجُلٌ نَفْسَهَا، فَجَامَعَهَا، أَعْلَيْهَا الْقَضَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت: وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ. وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَعَلَىٰ قِيَاسِ ذَلِكَ، إذَا وَطِئَهَا نَائِمَةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: إِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِوَعِيدٍ حَتَّىٰ فَعَلَتْ، كَقَوْلِنَا وَإِنْ كَانَ إِلْجَاءً لَمْ تُفْطِرْ. وَكَذَلِكَ إِنْ وَطِئَهَا وَهِي نَائِمَةٌ. وَيُخَرَّجُ مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ – فِي رِوَايَةِ ابْنِ كَانَ إِلْجَاءً لَمْ تُفْطِرْ، وَكَذَلِكَ إِنْ وَطِئَهَا وَهِي نَائِمَةٌ. وَيُخَرَّجُ مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ – فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ – كُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا غَيْرُهُ. أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ مُلْجَأَةً أَوْ نَائِمَةً؛ لِأَنَّهَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا فِعْلٌ، فَلَمْ تُفْطِرْ، كَمَا لَوْ صَبَّ فِي حَلْقِهَا مَاءً بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ جِمَاعٌ فِي الْفَرْجِ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَمَا لَوْ أُكْرِهَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا. وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ جِمَاعٌ فِي الْفَرْجِ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَمَا لَوْ أَكْرِهَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا. وَوَجْهُ الْأَوْلِ، أَنَّهُ جِمَاعٌ فِي الْفَرْجِ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَمَا لَوْ أَكْرِهَتْ وَالْحَجِّ. وَلَاتَهُ أَلُولُ الْقَالِقُ وَالْحَجْرِهِ الْخَيْرِ الْخِيَارِقَ الْأَكْلَ، فَإِنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِ بِالنَّسْيَانِ، بِخِلَافِ الْجِمَاعِ.

فَضْلُلْ [٥]: فَإِنْ تَسَاحَقَتْ امْرَأْتَانِ، فَلَمْ يُنْزِلَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ أَنْزَلَتَا، فَسَدَ صَوْمُهُمَا. وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الْمُجَامِعِ دُونَ الْفَرْجِ إِذَا أَنْزَلَ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُمَا كَفَّارَةٌ بِحَالٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، مَبْنِيَّانِ عَلَىٰ أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ الْمَرْأَةِ هَلْ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ، وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ، أَنَّهُمَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَىٰ وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ، أَنَّهُمَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَىٰ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَيَنْ عَلَىٰ الْأَصْلِ. وَإِنْ سَاحَقَ الْمَجْبُوبُ فَأَنْزَلَ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ.

فَضْلُلُ [٦]: وَإِنْ جَامَعَتْ الْمَرْأَةُ نَاسِيَةً لِلصَّوْمِ. فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: حُكْمُ النِّسْيَانِ حُكْمُ النِّسْيَانِ حُكْمُ الْإِكْرَاهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا فِيهِمَا، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ يَحْصُلُ بِهِ الْفِطْرُ فِي حُكْمُ الْإِكْرَاهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا فِيهِمَا، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ يَحْصُلُ بِهِ الْفِطْرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهَا الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ لَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، فَأَشْبَهَ الْأَكْلَ.

فَضَّلْلُ [٧]: وَإِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الْجِمَاعِ، فَسَدَ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أُفْسِدَ صَوْمُ الْمَرْأَةِ

فَصَوْمُ الرَّجُلِ أَوْلَىٰ. وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ، فَقَالَ الْقَاضِي: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَىٰ الْوَطْءِ لَا يُمْكِنُ، لِأَنَّهُ لَا يَطأُ حَتَّىٰ يَنْتَشِرَ، وَلَا يَنْتَشِرُ إِلَّا عَنْ شَهْوَةٍ، فَكَانَ كَغَيْرِ الْمُكْرَهِ. وَقَالَ أَبُو الْمُكُونَ، لِأَنَّهُ لَا يَطأُ حَتَّىٰ يَنْتَشِرَ، وَلَا يَنْتَشِرُ إِلَّا عَنْ شَهْوَةٍ، فَكَانَ كَغَيْرِ الْمُكْرَهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِيهِ. رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عُقُوبَةً، أَوْ مَاحِيَةً لِلذَّنْبِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا مَعَ الْإِكْرَاهِ، لِعَدَمِ الْإِثْمِ فِيهِ، وَلِقَوْلِ النَّيْعِ عَنْ الْخُطأِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أَسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (١) وَلِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ النَّيْعِ عَنْ الْخُطأِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أَسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (١) وَلِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ النَّيْعِ عَنْ الْخُطأِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا وَرَدَ الشَّرْعُ فِيهِ، لَاخْتِلَافِهِمَا فِي وُجُودِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ فِيهِ، لَاخْتِلَافِهِمَا فِي وُجُودِ الْعُذْرِ وَعَدَمِهِ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ نَائِمًا، مِثْلُ أَنْ كَانَ عُضْوُهُ مُنْتَشِرًا فِي حَالِ نَوْمِهِ، فَاسْتَدْخَلَتْهُ امْرَأَتُهُ. فَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ إِلْجَاءً، مِثْلُ أَنْ غَلَبَتْهُ فِي حَالِ يَقَظَيهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَىٰ حَرَّمَهُ الصَّوْمُ حَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فَلَمْ يُفْطِرْ عِلَىٰ نَفْسِهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَىٰ حَرَّمَهُ الصَّوْمُ حَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، فَلَمْ يُفْطِرْ بِهِ، كَمَا لَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إِلَىٰ حَلْقِهِ ذُبَابَةً. وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ، أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غَصَبَهَا رَجُلٌ نَفْسَهَا فَجَامَعَهَا: عَلَيْهَا الْقَضَاءُ. فَالرَّجُلُ أَوْلَىٰ.

وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْجِمَاعُ، فَاسْتَوَىٰ فِي ذَلِكَ حَالَةُ الِاخْتِيَارِ وَالْإِكْرَاهِ، كَالْحَجِّ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْجِمَاعِ عَلَىٰ غَيْرِهِ فِي عَدَمِ الْإِفْسَادِ لِتَأَكُّدِهِ بِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ، وَإِنْسَادِهِ لِلْحَجِّ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ مَحْظُورَاتِهِ، وَإِيجَابِ الْحَدَّ بِهِ إِذَا كَانَ زِنًا.

فَضْلُلُ [٨]: وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْفِطْرِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: تَجِبُ عَلَىٰ مَنْ وَطِئَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي أَدَائِهَا، فَوَجَبَتْ فِي قَضَائِهَا، كَالْحَجِّ. وَلَنَا أَنَّهُ جَامَعَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةُ، كَمَا لَوْ جَامَعَ فِي صِيَامِ الْكَفَّارَةِ، وَيُفَارِقُ الْقَضَاءُ الْأَدَاءَ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ بِزَمَانٍ مُحْتَرَمٍ، فَالْجِمَاعُ فِيهِ هَتْكُ لَهُ، بِخِلَافِ الْقَضَاءِ.

فَضَّلْلُ [٩]: وَإِذَا جَامَعَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرِضَ أَوْ جُنَّ، أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً فَحَاضَتْ

<sup>(</sup>١) ضعيف معل: تقدم تخريجه في المسألة [١٧] فصل [١].

أَوْ نُفِسَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، لَمْ تَسْقُطْ الْكَفَّارَةُ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمْ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمْ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُسْتَحَقًّا، فَلَمْ يَجِبْ بِالْوَطْءِ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَاحْتَجُوا بِأَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُسْتَحَقًّا، فَلَمْ يَجِبْ بِالْوَطْءِ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَصَوْم الْمُسَافِرِ، أَوْ كَمَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مِنْ شَوَّالٍ.

وَلَنَا: أَنَّهُ مَعْنَىٰ طَرَأَ بَعْدَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، فَلَمْ يُسْقِطْهَا، كَالسَّفَرِ، وَلِأَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمًا وَاجِبًا فِي رَمَضَانَ بِجِمَاعِ تَامِّ، فَاسْتَقَرَّتْ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَطْرَأُ عُذْرٌ، وَالْوَطْءُ فِي صَوْمِ الْمُسَافِرِ مَمْنُوعٌ، وَإِنْ سُلِّمَ فَالْوَطْءُ ثَمَّ لَمْ يُوجِبْ أَصْلًا، لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُبَاحُ، فِي سَفَرٍ صَوْمِ الْمُسَافِرِ مَمْنُوعٌ، وَإِنْ سُلِّمَ فَالْوَطْءُ ثَمَّ لَمْ يُوجِبْ أَصْلًا، لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُبَاحُ، فِي سَفَرٍ أَبِيحَ الْفِطْرُ فِيهِ، بِخِلَافِ مَسْأَلْتِنَا، وَكَذَا إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ شَوَّالٍ، فَإِنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ مُوجِبٍ، لِأَنَّا أَنَّ الْوَطْءُ الْمُفْسِدُ لِصَوْمِ رَمَضَانَ. تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ الْوَطْءُ الْمُفْسِدُ لِصَوْمِ رَمَضَانَ.

فَضَّلُ [١٠]: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ، فَاسْتَدَامَ الْجِمَاعَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ؛ وَالْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ وَالْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ وَالْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ وَالْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ وَطَأَهُ لَمْ يُصَادِفْ صَوْمًا صَحِيحًا، فَلَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ، كَمَا لَوْ تَرَكَ النَّيَّةَ وَجَامَعَ.

وَلَنَا أَنَّهُ تَرَكَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ لِحُرْمَةِ الصَّوْمِ، فَوَجَبَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ، كَمَا لَوْ وَطِئَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَعَكْسُهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ، فَإِنَّهُ يَتْرُكُهُ لِتَرْكِ النَّيَّةِ لَا للْجِمَاعِ، وَلَنَا فِيهِ مَنْعٌ أَيْضًا. وَأَمَّا إِنْ نَزَعَ فِي الْحَالِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ. وَالْقَاضِي: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ النَّزْعَ جِمَاعٌ يَلْتَذُّ بِهِ، فَتَعَلَّقَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالإِسْتِدَامَةِ، كَالْإِيلاج. وَقَالَ أَبُو الْكَفَّارَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ النَّزْعَ جِمَاعٌ يَلْتَذُّ بِهِ، فَتَعَلَّقَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالإِسْتِدَامَةِ، كَالْإِيلاج. وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً. وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ تَرُكُ لِلْجِمَاعِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِمَاعِ، كَمَا لَوْ حَلْفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا وَهُوَ فِيهَا، فَخَرَجَ مِنْهَا، كَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ مِ الْمَصْمُعُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَهُ فِي تَرْكِ هَا عُلَالُ صَوْمُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَهُ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ، فَأَشْبَهَ الْمُحْرَةِ، وَقَالَ مَالِكُ: يَعْلَمُ أَوْلُ طَلُوعٍ الْمَسْأَلَةُ تَقُرُبُ مِنْ الإِسْتِحَالَةِ، إِذْ لَا يَكَادُ يَعْلَمُ أَوَّلَ طَلُوعٍ الْفَجْرِ عَلَىٰ وَجْهِ يَتَعَقَّبُهُ النَّزْعُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ شَيْءٌ مِنْ الْجِمَاعِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ فَرْضِهَا، وَالْكَلَامُ فِيهَا.

فَضَّلُ [١١]: وَمَنْ جَامَعَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَعَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَلَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَ، فَلَا كَفَّارَةُ، وَقَالَ أَصْحَابُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَأْثُمْ، فَلَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ، كَوَطْءِ النَّاسِي، وَإِنْ عَلِمَ فَاسْتَدَامَ فَقَدْ حَصَلَ الْوَطْءُ الَّذِي يَأْثُمُ بِهِ فِي غَيْرٍ صَوْم.

وَلَنَا حَدِيثُ الْمُجَامِعِ، إِذْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالتَّكْفِيرِ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ وَلَا تَفْصِيلِ. وَلِأَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعِ تَامِّ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، كَمَا لَوْ عَلِمَ، وَوَطْءُ النَّاسِي مَمْنُوعٌ. ثُمَّ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْفِطِّرُ عَلَىٰ الرِّوايَةِ الْأُخْرَىٰ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.

مَسْأَلَةٌ [498]: قَالَ: (وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَمْكِنْهُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)

الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، أَنَّ كَفَّارَةَ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِي التَّرْتِيبِ، يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ إِنْ أَمْكَنَهُ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ انْتَقَلَ إِلَىٰ الصِّيَامِ، فَإِنْ عَجَزَ انْتَقَلَ إِلَىٰ إِلْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أَخْرَىٰ، أَنَهَا عَلَىٰ التَّخْييرِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالصَّيَامِ وَالْإِطْعَامِ، وَبِأَيِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأَهُ. وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكِ؛ لِمَا رَوَىٰ مَالِكُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأَي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكِ؛ لِمَا رَوَىٰ مَالِكُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ، وَبِأَيِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأَهُ. وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكِ؛ لِمَا رَوَىٰ مَالِكُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَالصِّيامِ وَالْإِطْعَامِ، وَبِأَيِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأَهُ. وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكِ؛ لِمَا رَوَىٰ مَالِكُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ، وَبِأَيِّهَا كَفَّرَ بِعِتْقِ رَقَيَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْرَةَ، «أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ وَالْعَامِ سِتِينَ وَقَاتِهِ، وَلِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْمُخَالَفَةِ، فَكَانَتْ عَلَىٰ التَّخْيِيرِ، وَلِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْمُخَالَفَةِ، فَكَانَتْ عَلَىٰ التَّخْيِيرِ، وَلِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْمُخَالَفَةِ، فَكَانَتْ عَلَىٰ التَّخْيِيرِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١١١١)، ومالك في "الموطأ" (١/٢٩٦).

قال أبو عبد الله غفر الله له: هكذا جاء في هذه الرواية بالتخيير، والمحفوظ عن الزهري الرواية بالترتيب. قال الدارقطني و تقب رواية مالك في السنن (٢/ ٢٠٩): تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، وعبد الله بن أبي بكر، وأبو أويس، وفليح بن سليمان، وعمر بن عثمان المخزومي،

كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، أَوْ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَيْسَ التَّحْرِيرُ وَالصِّيَامُ مِنْ كَفَّارَةِ رَمَضَانَ فِي شَيْءٍ. وَهَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِمُخَالَفَتِهِ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَصُلُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَلَا شَيْءَ يَسْتَنِدُ إلَيْهِ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَبَعَ. وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَىٰ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ، رَوَاهُ مَعْمَرُ، وَيُونُسُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَمُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ لِلْوَاقِعِ عَلَىٰ أَهْلِهِ : «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ اللهِ قَالَ لِلْوَاقِعِ عَلَىٰ أَهْلِهِ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ اللهِ قَالَ لِلْوَاقِعِ عَلَىٰ أَهْلِهِ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: الْا قَعْلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ اللهِ قَالَ لِلْوَاقِعِ عَلَىٰ أَهْلِهِ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: اللهِ لَقُولُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ اللهِ

ويزيد بن عياض، وشبل، والليث بن سعد، من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه، وابن عيبنة، من رواية نعيم بن حماد، عنه وإبراهيم بن سعد، من رواية عمار بن مطر عنه، وعبيد الله بن أبي زياد إلا أنه أرسله، عن الزهري، كل هؤلاء رووه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان وجعلوا كفارته على التخيير. وخالفهم أكثر منهم عددا فرووه عن الزهري، بهذا الإسناد: أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع، وأن النبي في أمره أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، منهم عراك بن مالك، وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، ومحمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، ومعمر، ويونس، وعقيل، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، والأوزاعي، وشعيب بن أبي حمزة، ومنصور بن المعتمر، والنعمان بن عيبنة، وإبراهيم بن سعد، والليث بن سعد، وعبد الله بن عيسى، ومحمد بن إسحاق، والنعمان بن راشد، وحجاج بن أرطأة، وصالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الجبار بن عمر، وإسحاق بن يحيى العوصي، وهبار بن عقيل، وثابت بن ثوبان، وقرة بن عبد الرحمن، وزمعة بن صالح، وبحر السقاء، والوليد بن محمد، وشعيب بن خالد، ونوح بن أبي الرحمن، وزمعة بن صالح، وبحر السقاء، والوليد بن محمد، وشعيب بن خالد، ونوح بن أبي مريم وغيرهم. اه

قال أبو عبد الله عافاه الله: فهؤلاء أكثر من ثلاثين نفسًا رووا الحديث بلفظ الترتيب؛ مما يدل علىٰ شذوذ الرواية التي بلفظ التخيير، والله أعلم. شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. وَذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ، وَهَذَا لَفْظُ التَّرْتِيبِ، وَالْأَخْذُ بِهَذَا أَوْلَىٰ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ الْحَدِيثِ، وَهَذَا لَفْظُ التَّرْتِيبِ، وَالْأَخْذُ بِهَذَا أَوْلَىٰ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ اللَّهْمِمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ رِوَايَتِهِ هَكَذَا، سِوَىٰ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْحٍ، فِيمَا عَلِمْنَا، وَاحْتِمَالُ الْغَلَطِ فِيهِمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ رِوَايَتِهِ هَكَذَا، سِوَىٰ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْحٍ، فِيمَا عَلِمْنَا، وَاحْتِمَالُ الْغَلَطِ فِيهِمَا الْثَقُو مِنْ احْتِمَالِهِ فِي سَائِرِ أَصْحَابِهِ. وَلِأَنَّ التَّرْتِيبَ زِيَادَةُ، وَالْأَخْذُ بِالزِّيَادَةِ مُتَعَيِّنُ. وَلِأَنَّ الْكَرْتِيبَ رِيَادَةُ، وَالْأَخْذُ بِالزِّيادَةِ مُتَعَيِّنُ. وَلِأَنَّ عَلَىٰ النَّرِيلِ مُتَعَلِّهُ وَحَدِيثَهُمْ لَفُظُ الرَّاوِي، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَوَاهُ بِ (أَوْ) لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ مَعْنَىٰ النَّوْتِيبِ، كَكَفَّارَةِ لَيْنِ سَوَاءٌ، وَلِأَنَّهَا كَفَارَةٌ فِيهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَكَانَتْ عَلَىٰ التَّرْتِيبِ، كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْل.

فَخْلُلُ [1]: فَإِذَا عَدِمَ الرَّقَبَةَ، انْتَقَلَ إِلَىٰ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي دُخُولِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْوَطْءِ، إِلَّا شُذُوذًا لَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ، لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ الثَّابِعَةِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ مَنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ، لِلْخَبَرِ أَيْضًا. فَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي الصِّيَامِ حَتَّىٰ وَجَدَ الرَّقَبَةَ لَزِمَهُ الْعِتْقُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيْ سَأَلَ الْمُوَاقِعَ عَمَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، حِينَ أَخْبَرَهُ بِالْعِتْقِ، وَهِي حَالَةُ الْوُجُوبِ، وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الْمُبْدَلَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَمَّا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَالَةَ الْمُواقَعَةِ، وَهِي حَالَةُ الْوُجُوبِ، وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الْمُبْدَلَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَمَّا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَالَةَ الْمُواقَعَةِ، وَهِي حَالَةُ الْوُجُوبِ، وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الْمُبْدَلَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَمَّا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَالَةَ الْمُواقَعَةِ، وَهِي حَالَةُ الْوُجُوبِ، وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الْمُبْدَلَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَمَّا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَالَةً الْمُواقِعَةِ، وَهِي حَالَةُ الْوُجُوبِ، وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الْمُبْدَلَ وَلَمْ يَلْولُهُ عَمَّا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَلَا الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَيْهِ، إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْعِتْقَ فَيُجْزِئُهُ مُ وَيَعْ لَا الْأَوْلَى . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزُمُهُ الْخُرُوجُ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلَ قَبْلَ أَذَاءِ فَرْضِهِ بِالْبَكَلِ، فَبَطَلَ حُكْمُ الْمُبْدَلِ، كَالْمُتَيَمِّمِ يَرَى الْمَاءَ.

وَلَنَا أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، فَأَجْزَأَتُهُ، كَمَا لَوْ اسْتَمَرَّ الْعَجْزُ إِلَىٰ فَرَاغِهَا، وَفَارَقَ الْعِتْقُ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَإِنَّمَا يَسْتُرُهُ، فَإِذَا وَفَارَقَ الْعِتْقُ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَإِنَّمَا يَسْتُرُهُ، فَإِذَا وَفَارَقَ الْعِتْقُ الْجَمَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ. الثَّانِي، أَنَّ وَجِدَ الْمَاءُ ظَهَرَ حُكْمُهُ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حُكْمَ الْجِمَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ. الثَّانِي، أَنَّ الصِّيَامَ تَطُولُ مُدَّتُهُ، فَيَشُقُّ إِلْزَامُهُ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِتْقِ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ.



# مَسْلَلَةٌ [٤٩٦]: قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَدُّ مِنْ بُرِّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ)

لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي دُخُولِ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ فِي الْجُمْلَةِ، وَهُو مَذْكُورٌ فِي الْخَبَرِ، وَالْوَاجِبُ فِيهِ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فِي قَوْلِ عَامَّتِهِمْ، وَهُوَ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا، وَلِأَنَّهُ إطْعَامٌ فِي كَفَّارَةٍ فِيهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَكَانَ إطْعَامَ سِتِّينَ وَهُوَ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا، وَلِأَنَّهُ إطْعَامٌ فِي كَفَّارَةٍ فِيهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَكَانَ إطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ. وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ مَا يُطْعَمُ كُلُّ مِسْكِينٍ، فَذَهَبَ أَحْمَدُ إلَىٰ أَنَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرِّ، وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، فَيَكُونُ الْجَمِيعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ الْبُرِّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ صَاعٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيْقِ فَي وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ: «فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

وللحديث طريق أخرى بنحوه:

أخرجه عبدالرزاق (١١٥٢٨)، والترمذي (١٢٠٠)، والطبراني (٢٢٢٨)، (٢٢٢٩)، (٢٢٢١)، (٢٢٢١)، (٢٢٢١)، (٢٢٣١)، والبيهقي (٢/ ٣٩٠)، من طرق عن يحيىٰ بن أبي كثير، حدثنا أبوسلمة بن عبد الرحمن، عن سلمان بن صخر وقرن بأبي سلمة محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عند البيهقي والحاكم، ولفظه عندهم: قَالَ: «أطعم ستين مسكينًا». قَالَ: لا أجد. قال: فأتي النبي بي بعرق فيه خمسة عشر صاعًا، أو ستة عشر صاعًا؛ فقال: «تصدق بهذا علىٰ ستين مسكينًا».

وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لانقطاعه، فقد أشار البيهقي إلىٰ عدم سماع أبي سلمة وابن ثوبان من

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره بدون قوله وسقًا من تمر: أخرجه أبوداود (۲۲۱۳)، وكذلك أحمد (۴/۷۳)، والترمذي (۱۱۹۸)، (۲۲۹۹)، وابن ماجه (۲۰۲۲)، وابن خزيمة (۲۳۷۸)، وابن الجارود (۷۲۹۶)، وغيرهم، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر به.

وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: عنعنة ابن إسحاق، والانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر، فقد قال البخاري: إنه لم يسمع منه كما في جامع التحصيل.

يُطْعِمُ مَدًّا مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ شَاءَ (١). وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، فِي حَدِيثِ الْمُجَامِعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِي بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ، قَدْرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَأَطْعِمْهُ عَنْك ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢).

=

سلمة بن صخر كما في سننه، والحديث بهاتين الطريقين يرتقي إلى الحسن، بدون التحديد المذكور؛ فإن التحديد المذكور لم يأت في الطريق الثانية.

- (۱) ضعيف: أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧١)، (١٠/ ٥٥)، بمعناه من وجهين عن سليمان بن موسىٰ عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة به.
- وفي الإسناد الأول أبو صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، وفي الثاني ابن لهيعة وهو ضعيف، وحجاج بن سليمان الرعيني، وقد قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث.
- (۲) التقدير المذكور لم يثبت مرفوعًا: أخرجه أبو داود (۲۳۹۳)، وكذلك ابن خزيمة (١٩٥٤)، والبيهقي (٢٦٦/٤)، والطحاوي (١١٨/٣)، من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف هشام بن سعد.

وقد روى التقدير عن الزهري أيضا الأوزاعي ومنصور ومحمد بن أبي حفصة:

أما رواية الأوزاعي فهي عند الدارقطني (٢/ ١٩٠)، وابن حبان (٨/ ٢٩٥)، والبيهقي (٤/ ٢٢٤)، (٥/ ١٨٥)، (٧/ ٣٩٣).

ورواية منصور عند الطحاوي (٢/ ٦١)، والدارقطني (٢/ ٢١٠)، والبيهقي (٤/ ٢٢٢).

ورواية محمد بن أبي حفصة عند أحمد (٢/ ٥١٦).

- قلت: رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري فيها ضعف، ورواية منصور في الإسناد إليها مؤمل بن إسماعيل، وفيه ضعف.
- ورواية الأوزاعي قال فيها البيهقي كما في "الكبرى" (٥/ ١٨٦): ورواه عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن الأوزاعي عن الزهرى، وجعل هذا التقدير عن عمرو بن شعيب، فالذى يشبه أن يكون تقدير المكتل بخمسة عشر صاعا من رواية الزهرى، عن عمرو بن شعيب، والله أعلم. اهوانظر (٧/ ٢٩٤).
- قلت: ولو كانت ثابتة في رواية الأوزاعي؛ فقد روى الحديث عن الزهري أكثر من ثلاثين نفسًا كما تقدم، ولم يذكر أحد منهم التقدير؛ فذكره في المرفوع شاذ، والأقرب أنها مدرجة من تفسير بعض



وَلَنَا مَا رَوَىٰ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ بِنِصْفِ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُظَاهِرِ: «أَطْعِمْ هَذَا، فَإِنَّ مُدَّيْ شَعِيرٍ مَكَانَ مُدِّ بُرِّ» (١). وَلِأَنَّ فِدْيَةَ الْأَذَىٰ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، بِلَا خِلَافٍ، فَكَذَا هَذَا. وَالْمُدُّ مِنْ الْبُرِّ يَقُومُ مَقَامَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ، بِلَالِيلِ حَدِيثِنَا، وَلِأَنَّ الْإِجْزَاءَ فِكَذَا هَذَا. وَالْمُدُّ مِنْ الْبُرِّ يَقُومُ مَقَامَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ، بِلَالِيلِ حَدِيثِنَا، وَلِأَنَّ الْإِجْزَاءَ بِمُدًا مَنْ فَيْرِهِ، بِلَالِيلِ حَدِيثِنَا، وَلِأَنَّ الْإِجْزَاءَ بِمُدًّ مِنْ أَنْهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (٢)،

الرواة، والله أعلم.

وقد ذكر هذا التقدير في مرسل سعيد بن المسيب:

وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٠١)، والبيهقي (٧/ ٣٩٣)، من طريق الأعمش عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب به.

وهذا إسناد حسن إلىٰ سعيد ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وأخرجه أحمد (٢٠٨/٢)، والدارقطني (٢/ ١٩٠)، والبيهقي (٢/ ٢٢٦)، من طريق حجاج بن أرطاه عن إبراهيم بن عامر عن سعيد به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حجاج وتدليسه.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٩٥)، عن معمر وابن جريج عن عطاء الخراساني قال: سمعت سعيد بن المسيب به.

وعطاء فيه ضعف، وقد أخرج هذا المرسل مالك في "الموطأ" (٢٩٧/١)، عن عطاء الخراساني؟ فجعل التقدير من قول سعيد رهي المعيد علي المعلى التقدير من قول سعيد علي المعلى التقدير من قول سعيد المعلم المعل

تنبيه: المقدار المذكور يمكن أن يؤخذ من اللغة؛ لأن المكتل في اللغة وعاء من الخوص يسع خمسة عشر صاعا.

- (١) ضعيف: إسناده ضعيف؛ أبو زيد المدني لم أعرفه، ومع ذلك فهو مرسل.
- (٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٧)، فقال: حدثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه مالك (٢/ ٤٧٩)، عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٥)، عن معمر عن أيوب عن نافع به.

وَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(۱)</sup>، وَأَبِي هُرَيْرَةَ<sup>(۲)</sup>، وَزَيْدٍ<sup>(۳)</sup> وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ. وَأَمَّا حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، فَقَدْ أُخْتُلِفَ فِيهِ، وَحَدِيثُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أُتِي بِهِ النَّبِيُّ عَيِّهِ قَاصِرًا عَنْ الْوَاجِبِ، فَاجْتُزِئَ بِهِ لِعَجْزِ الْمُكَفِّرِ عَمَّا سِوَاهُ.

فَضْلُلُ [1]: فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الدَّقِيقِ أَوْ السَّوِيقِ أَجْزَأً؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ. وَإِنْ الْمَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ، لَمْ يُجْزِئُهُ، فِي أَظْهَرِ الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ. وَهُو ظَاهِرُ كَلَامِ الْجَرَقِيِّ؛ فَدَّى الْمَسَاكِينَ أَوْ عَشَاهُمْ، لَمْ يُجْزِئُهُ، فِي أَظْهَرِ الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ. وَهُو ظَاهِرُ كَلَامِ الْجَرَقِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَدَّرَ مَا يُطْعَمُهُمْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ السَّوْفَى الْوَاجِبَ لَهُ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ بَيَّنَ قَدْرَ مَا يُطْعَمُهُ كُلُّ مِسْكِينٍ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ، وَهِي مُقَيِّدَةٌ لِمُطْلَقِ الْإِطْعَامِ الْمَذْكُورِ، وَالْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ، وَلَا يُعْلَمُ الْأَحَادِيثِ، وَهِي مُقَيِّدةٌ لِمُطْلَقِ الْإِطْعَامِ الْمَذْكُورِ، وَالْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ، وَلَا يُعْلَمُ الْأَحَادِيثِ، وَهِي مُقَيِّدةٌ لِمُطْلَقِ الْإِطْعَامِ الْمَذْكُورِ، وَالْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُقَيَّدِ، وَلَا يُعْلَمُ أَنْ كُلَّ مِسْكِينٍ السَّوْفَىٰ مَا يَجِبُ لَهُ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ تَمْلِيكُ الْمِسْكِينِ قَدْرَ الْوَاجِبِ لَهُ، وَالْإِطْعَامُ إِنَّا مُنْ كُلُّ مِسْكِينٍ السَّوْفَىٰ مَا يَجِبُ لَهُ، وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ تَمْلِيكُ الْمِسْكِينِ قَدْرَ الْوَاجِبِ لَهُ، فَأَطْعَمَهُ إِيَّاهُ، وَالرِّوايَةِ؛ إِنْ أَقُودَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَدْرَ الْوَاجِبِ لَهُ، فَأَلْمُ عَمَهُ أَلْواجِبَ لَهُ، فَأَنْ الْوَاجِبَ لَهُ، فَأَنْ الْوَاجِبَ لَهُ، فَأَلْ لَهُ شَيْئًا، احْتَمَلَ أَنْ يُجْزِعَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَطْعَمَهُ مَا يَجِبُ لَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَلَّكُهُ إِيَّاهُ، وَاحْتَمَلَ الْوَاجِبَ مَلَى الْوَاجِبَ الْمُعْمَةُ مَا يَجِبُ لَلَهُ مَا يَعْمَلَ أَلُو مَلَّكُهُ إِيَّاهُ وَالْمُعْمَلُ عَلَى الْمُقَيْدِهُ وَلَا لَلْهُ مَلَى الْوَاجِبِ لَقَهُ الْمُعْمَةُ مَا يَجِبُ لَلْهُ مَلَا لَوْ مَلَّكُوهُ إِيَّاهُ وَالْمَلُولُ مَلَى الْمُولُ مَلَى الْوَاجِبِ الْوَاجِبِ لَلْهُ الْمُعْمَلِهُ مَا يَعْمُ لَا لَوْ مَلَكُوهُ إِلَاكُهُ إِلَيْهُ الْوَاجِبِ فَالْمُ الْمُعْمِلُ الْوَاجِبِ الْمُعْمَلُولُ أَلَا مُعْمَا الْمُوالُولُو الْمَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُوالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلِي الْمُ الْوَا

(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٧)، فقال: حدثنا ابن فضيل ، وابن إدريس ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في كفارة اليمين: مُدُّ رَيْعُهُ إِدَامُهُ.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وداود هو ابن أبي هند.

وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٧٠٥)، عن الثوري، عن داود بن أبي هند به.

وأخرجه أيضا (٨/ ٧٠٥)، قال أخبرنا هشام بن حسان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين.

وهذا إسناد صحيح أيضًا..

- (٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.
- (٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٧)، والدارقطني (٤/ ١٦٥)، من طريق أبي سلمة، عن زيد بن ثابت به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن أبا سلمة لم يلق زيدًا كما ذكر ذلك ابن المديني كما في جامع التحصيل.



أَنْ لَا يُجْزِئَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمَلَّكُهُ إِيَّاهُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، يُجْزِقُهُ أَنْ يَجْمَعَ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَيُطْعِمَهُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْت أَحْمَدَ يُسْأَلُ عَنْ امْرَأَةٍ أَفْطَرَتْ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا رَمَضَانُ آخَرُ، ثُمَّ مَاتَتْ. قَالَ: كَمْ أَفْطَرَتْ؟ قَالَ: ثَلَاثِينَ يَوْمًا. قَالَ: فَاجْمَعْ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا، وَأُطْعِمْهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَشْبِعْهُمْ. وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِلْمُجَامِعِ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». وَهَذَا قَدْ أَطْعَمَهُمْ، وَأَشْبِعُهُمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ لِلْمُجَامِعِ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». وَهَذَا قَدْ أَطْعَمَهُمْ، وَلَاعَمَهُمْ، وَقَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: ﴿إِلْمَعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤]. وَقَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: ﴿إِلْمَعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤]. وَقَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: ﴿إِلْمَعَامُ مِنْ أَوْسَطِ مَا ثُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]. وَهَذَا قَدْ أَطْعَمَهُمْ، وَرُوي عَنْ أَنْسٍ، أَنَّهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَجَمَعَ الْمَسَاكِينَ، وَوَضَعَ جِفَانًا فَأَطْعَمَهُمْ قَدْرَ الْوَاجِبِ لَهُمْ أَسْبَعِهُمْ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُجْزِثُهُ وَلَا لَا اللهُ عَمَهُمُ مُ دُونَ ذَلِكَ فَأَشْبَعَهُمْ، فَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُجْزِثُهُ وَلَا لَا قَدْ أَطْعَمَهُمْ مَا وَجَبَ لَهُمْ.

فَضْلُ [٢]: وَيُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ، مِنْ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَدَقِيقِهِمَا، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَفِي الْأَقِطِ وَجْهَانِ، وَفِي الْخُبْزِ رِوَايَتَانِ، وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي السَّوِيقِ فَإِنْ

<sup>(</sup>١) صحيح: علقه البخاري في صحيحه قبل حديث (٥٠٥)، بصيغة الجزم.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٧١)، فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر، ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، ثنا ابن عرفة، ثنا روح، ثنا سعيد، وهشام، عن قتادة، أن أنسا رضي شخي ضعف عاما قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا.

أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنبأ عبدوس بن الحسين بن منصور، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا الأنصاري، قال: حدثني حميد قال: «لم يطق أنس صوم رمضان عام توفي، وعرف أنه لا يستطيع أن يقضيه فسألت ابنه عمر بن أنس ما فعل أبو حمزة؟ فقال: جفنا له جفانا من خبز ولحم فأطعمنا العدة أو أكثر يعني من ثلاثين رجلا لكل يوم رجلا»

هذان إسنادان صحيحان، وعمر بن أنس تفرد بالرواية عنه حميد، ولم يوثقه معتبر. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٤)، من طريق يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس به.

كَانَ قُوتُهُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْحُبُوبِ، كَالدُّخْنِ، وَالذُّرَةِ، وَالْأُرْزِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، لَا يُجْزِئُ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ. وَالثَّانِي، يُجْزِئُ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وَلِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِالْإِطْعَامِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَرِدْ تَقْيِيدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَجْنَاسِ، فَوَجَبَ إِبْقَاؤُهُ عَلَىٰ إطْلَاقِهِ، وَلِأَنَّهُ أَطْعَمَ الْمِسْكِينَ مِنْ طَعَامِهِ، فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ طَعَامُهُ بُرًّا فَأَطْعَمَهُ مِنْهُ، وَهَذَا أَظْهَرُ.

فَضِّلُ [٣]: وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ، سَقَطَتْ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ، فِي إَحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَعْرَابِيَ لَمَّا دَفَعَ إلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْ التَّمْرَ، وَأَخْبَرَهُ بِحَاجَتِهِ إلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا قَالَ: (أَطْعِمْهُ أَهْلَك). وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ أُخْرَىٰ. وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ التَّكْفِيرِ، وَهَذَا خَاصُّ لِذَلِكَ الْأَعْرَابِيِّ، لَا يَتَعَدَّاهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَخْبَرَ النَّبِيَ عَلَيْهِ بِإِعْسَارِهِ بَدُّ مِنْ التَّكْفِيرِ، وَهَذَا خَاصُّ لِذَلِكَ الْأَعْرَابِيِّ، لَا يَتَعَدَّاهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَخْبَرَ النَّبِيَ عَلَيْهِ بِإِعْسَارِهِ قَبْلُ أَنْ يَدُفْعَ إلَيْهِ الْعَرَقَ، وَلَمْ يُسْقِطْهَا عَنْهُ، وَلِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ وَاجِبَةٌ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْعَجْزِ عَنْهَا، وَلَا الْعَجْزِ عَنْهَا، كَشَائِرِ الْكَفَّارَاتِ. وَهَذَا رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُو قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي كَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ. وَهَذَا رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُو قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّوْعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَلَنَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ، وَدَعْوَىٰ التَّخْصِيصِ لَا تُسْمَعُ بِغَيْرِ دَلِيل. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ أَخْبَرَ النَّبِيَ ﷺ بِعَجْزِهِ فَلَمْ يُسْقِطْهَا. قُلْنَا: قَدْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ؛ لِأَنَّهُ اطِّرَاحُ لِلنَّصِّ بِالْقِيَاسِ، وَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ؛ لِأَنَّهُ اطِّرَاحُ لِلنَّصِّ بِالْقِيَاسِ، وَالنَّصُّ أَوْلَىٰ، وَالِاعْتِبَارُ بِالْعَجْزِ فِي حَالَةِ الْوُجُوبِ، وَهِي حَالَةُ الْوَطْءِ.

#### مُسْأَلَةٌ [٤٩٧]: قَالَ: (وَإِنْ جَامَعَ، فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةً)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ ثَانِيًا قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنْ الْأَوَّلِ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةُ تُجْزِئُهُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةُ تُجْزِئُهُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَهُوَ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَهُو ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْخِرَقِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَصْحَابِ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَذْهَبُ الزَّهْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَصْحَابِ



الرَّأْي؛ لِأَنَّهَا جَزَاءٌ عَنْ جِنَايَةٍ تَكَرَّرَ سَبَهُهَا قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا، فَيَجِبُ أَنْ تَتَدَاخَلَ كَالْحَدِّ. وَالثَّانِي: لَا تُحْزِئُ وَاحِدَةُ، وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا. وَهُو قَوْلُ مَالَئِي: لَا تُحْزِئُ وَاحِدَةٌ، وَيلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عَبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ، فَإِذَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِهِ لَمْ تَتَدَاخَلْ، كَرَمَضَانَيْنِ، وَكَالْحَجَّتَيْنِ.

#### مَسْأَلَةُ [٤٩٨]: قَالَ: (وَإِنْ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةُ ثَانِيَةً)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي يَوْمَيْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي يَوْمَيْنِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. يَوْمَيْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي كُلِّ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا، مِثْلُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَوْ نَسِيَ النَيَّةَ، أَوْ أَكَلَ عَامِدًا، ثُمَّ جَامَعَ، فَإِنَّهُ يَلْزُمُهُ كَفَّارَةٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا شَيْء عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ الصَّوْمَ، وَلَمْ يَمْنَعْ صَحَتَهُ، فَلَمْ يُوجِبْ شَيْئًا، كَالْجِمَاعِ فِي اللَّيْلِ.

وَلَنَا أَنَّ الصَّوْمَ فِي رَمَضَانَ عِبَادَةٌ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْجِمَاعِ فِيهَا، فَتَكَرَّرَتْ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ الْكَفَّارَةَ كَالْأَوَّلِ، إِذَا كَانَ بَعْدَ التَّكْفِيرِ، كَالْحَجِّ، وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِحُرْمَةِ رَمَضَانَ، فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ كَالْأَوَّلِ، وَهُو وَفَارَقَ الْوَطْءُ الْأَوَّلُ تَضَمَّنَ هَتْكَ الصَّوْمِ، وَهُو مَفَارَقَ الْوَطْءُ الْأَوَّلُ تَضَمَّنَ هَتْكَ الصَّوْمِ، وَهُو مَفَارَقَ الْوَطْءُ الْأَوَّلُ تَضَمَّنَ هَتْكَ الصَّوْمِ، وَهُو مُؤَثِّرٌ فِي الْإِيجَابِ، فَلَا يَصِحُّ إِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ. قُلْنَا: هُو مَلْغِيُّ بِمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُو مُجَامِعٌ فَاسْتَدَامَ، فَإِنَّهُ تَلْزُمُهُ الْكَفَّارَةُ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَهْتِكُ الصَّوْمَ.

فَضْلُلُ [١]: إذَا أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالرُّوْيَةِ، لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: يَأْكُلُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَ عَطَاءٍ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهَا غَيْرُهُ، وَأَظُنُّ هَذَا غَلَطًا؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ عَلَىٰ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ

عَلَىٰ مَنْ وَطِئَ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ عَادَ فَوَطِئَ فِي يَوْمِهِ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْيَوْمِ لَمْ تَذْهَبْ، فَإِذَا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَىٰ غَيْرِ الصَّائِمِ لِحُرْمَةِ الْيَوْمِ، فَكَيْفَ يُبِيحُ الْأَكْلَ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ هَذَا عَلَىٰ الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ وَهُوَ مُفْطِرٌ وَأَشْبَاهِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ كَانَ لَهُ الْفِطْرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَهَذَا لَمْ الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ وَهُو مُفْطِرٌ وَأَشْبَاهِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ كَانَ لَهُ الْفِطْرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفِطْرُ فِي الْبَاطِنِ مُبَاحًا، فَأَشْبَهَ مَنْ أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَقَدْ كَانَ طَلَعَ. فَإِذَا يَكُنْ لَهُ الْفِطْرُ فِي الْبَاطِنِ مُبَاحًا، فَأَشْبَهَ مَنْ أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَقَدْ كَانَ طَلَعَ. فَإِذَا يَكُنْ لَهُ الْفِطْرُ فِي الْبَاطِنِ مُبَاحًا، فَأَشْبَهَ مَنْ أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَقَدْ كَانَ طَلَعَ. فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَإِنْ جَامَعَ فِيهِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، كَالَّذِي أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصِّيَامَ، أَوْ أَكَلَ تَقَرَّرَ هَذَا، فَإِنْ كَانَ جِمَاعُهُ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ فَحُكُمُهُ حُكْمُ مَنْ جَامَعَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَقَدْ كَانَ طَلَعْ مَا مَضَىٰ فِيهِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ وَالصَّوْمُ لَازِمٌ لَهُ، كَالْمُفْطِرِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَالْمُفْطِرِ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَقَدْ كَانَ طَلَعَ، أَوْ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَلَمْ تَغِبْ، أَوْ النَّاسِي لِنِيَّةِ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَقَدْ كَانَ طَلَعَ، أَوْ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَلَمْ تَغِبْ، أَوْ النَّاسِي لِنِيَّةِ الصَّوْمِ، وَنَحْوِهِمْ، يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ. لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا. إلَّا أَنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَىٰ قَوْلِ عَلَيْ عَلْمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا. إلَّا أَنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَىٰ قَوْلِ عَلَيْ وَعَلِي الْمَعْذُورِ فِي الْفِطْرِ، إِبَاحَةُ فِطْرِ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ، قِيَاسًا عَلَىٰ قَوْلِهِ فِيمَا إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالرُّوْيَةِ. وَهُو قَوْلُ شَاذُّ، لَمْ يُعَرِّجُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ.

فَضْلُلْ [٣]: فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، كَالْحَائِضِ وَالنَّفُسَاءِ وَالْمُسَافِر، وَالْمَرِيضِ، إِذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي وَالنَّفُسَاء وَالْمُسَافِر، وَالْمُسَافِر، وَالْمَريضِ، إِذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، فَطَهُرَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفُسَاء، وَأَقَامَ الْمُسَافِر، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِر، وَصَحَّ الْمَريضُ الْمُفْطِر، فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي وَأَسْلَمَ الْكَافِر، وَصَحَّ الْمَريضُ الْمُفْطِر، فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ. وَهُو قَوْلُ الْفَجْرِ أَوْجَبَ الْإِمْسَاكَ، وَالْمَوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِح، وَالْعَنْبُرِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَىٰ لَوْ وُجِدَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْجَبَ الصِّيَام، فَإِذَا طَرَأَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْجَبَ الْإِمْسَاكَ، كَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِالرُّوْيَةِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ. وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلُ آخِرَهُ (١). وَلِأَنَّهُ وَلَا مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرُويَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلُ آخِرَهُ (١). وَلِإَنَّهُ وَاللَّهُ مَا وَلَا مُورَا عَلَى النَّهُ إِلَى فَلْيَا عُلَى النَّهُ الْمَعْوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ أَوْلَ النَّهَارِ فَلْيَا كُلُ آخِرَهُ (١). وَلَا لَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ الْوَلْمَ الْعَلْمُ الْوَلْمُ الْمُؤْمِ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْمُعْلِلُولُهُ الْمُعْمِ الْوَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَلَمُ الْمُؤْمِ الْمُلْفُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُهُمُ الْمُسْاكُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣، ٥٤)، من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود به. وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين ابن سيرين وابن مسعود رَجْكِيُّهُهُ.



أُبِيحَ لَهُ فِطْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَإِذَا أَفْطَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِيمَهُ إِلَىٰ آخِرِ النَّهَارِ، كَمَا لَوْ دَامَ الْعُذْرُ. فَإِذَا جَامَعَ أَحَدُ هَوُ لَاءِ، بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ، انْبَنَىٰ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ فِي وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ؛ فَإِنْ قُلْنَا: يَلْزُمُهُ الْإِمْسَاكُ. فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالرُّوْيَةِ فِي حَقِّهِ إِذَا الْإِمْسَاكِ؛ فَإِنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ. فَكَ شَيْءَ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ أَحَدِ جَامَع. وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ أَحِد هَوُلُاءِ، وَالْآخَرُ لَا عُذْرَ لَهُ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمُ نَفْسِهِ، عَلَىٰ مَا مَضَىٰ. وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا هَوُلُاءِ، وَالْآخَرُ لَا عُذْرَ لَهُ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمُ نَفْسِهِ، عَلَىٰ مَا مَضَىٰ. وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا مَعْذُورَيْنِ فَحُكْمُهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ عُذْرُهُمَا، مِثْلُ أَنْ يَقْدَمَا مِنْ سَفَرٍ، أَوْ يَصِحَّا مِنْ مَوْرَ الْمَرْأَةُ مِنْ الْحَرْشِ، فَيُصِمَا مَا ذَكُرْنَاهُ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ عُذْرُهُمَا، مِثْلُ أَنْ يَقْدَمَا مِنْ الْحَيْضِ، فَيُصِيبَهَا. مَرْضٍ، أَوْ اخْتَلَفَ، مِثْلُ أَنْ يَقْدَمَ الزَّوْجُ مِنْ سَفَرٍ، وَتَطْهُرَ الْمَرْأَةُ مِنْ الْحَيْضِ، فَيُصِيبَهَا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ صَغِرِهِ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ، فَأَصَابِهَا. فَأَمَّا إِنَّ نَوَىٰ الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ صِغرِهِ، ثُمَّ زَالَ عُدْرُهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، لَمُ الْفِطْرُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِنْ وَطِئ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، فِي الْمُسَافِرِ خَاصَّةً: وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، لَهُ الْفِطْرُ لِأَنَّهُ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَكَانَتْ لَهُ اسْتِدَامَتُهُ، كَمَا لَوْ قَدِمَ مُفْطِرًا. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ زَالَ وَبَاطِنًا، فَكَانَتْ لَهُ اسْتِدَامَتُهُ، كَمَا لَوْ قَدِمَتْ بِهِ السَّفِينَةُ قَبْلَ قَصْرِ الصَّلَاةِ، وَكَالْمَرِيضِ قَبْلَ التَّرَخُصِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ قَدِمَتْ بِهِ السَّفِينَةُ قَبْلَ قَصْرِ الصَّلَاةِ، وَكَالْمَرِيضِ قَبْلَ التَّرَخُصِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ قَدِمَتْ بِهِ السَّفِينَةُ قَبْلَ قَطْرِ الصَّلَاةِ، وَكَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ فِي أَثْنَاء النَّهَارِ بِالسِّنِيُ أَنَّهُ يَبْلُغُ فِي أَثْنَاء النَّهَارِ بِالسِّنِيُ أَنَّهُ يَتُكُنُ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ قَدِمَتْ بِهِ السَّفِينَةُ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِمَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ السَّفِينَةُ مَوْدَ وَلَوْ عَلِمَ الصَّيِقِ أَنَّهُ يَتُلَامُ وَيُلُ فَعُمَا الصَّيَامُ قَبْلُ زَوَالِ عُذْرِهِمَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ السُّفِرُ أَنَّهُ يَقْدَمُ، لَمْ يَعْلَمَا ذَلِكَ.

فَضِّلُ [3]: وَيَلْزَمُ الْمُسَافِرَ وَالْحَائِضَ وَالْمَرِيضَ الْقَضَاءُ، إِذَا أَفْطُرُوا، بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةُ مُن أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وَالتَقْدِيرُ: فَأَفْطَرَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّفِي اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّفِي السَّهُ إِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، فِي أَثْنَاء النَّهَارِ، وَالصَّبِيُّ الصَّبِيُّ مُفْطِرٌ، فَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا وَقْتًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٣٣٥)، وأصله في البخاري برقم (٣٢١).



يُمْكِنْهُمْ التَّلَبُّسُ بِالْعِبَادَةِ فِيهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ زَالَ عُذْرُهُمْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ.

وَالثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُمْ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا بَعْضَ وَقْتِ الْعِبَادَةِ، فَلَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ، كَمَا لَوْ أَدْرَكُوا بَعْضَ وَقْتِ الصَّلَاةِ.

مَسْأَلَةٌ [٤٩٩]: قَالَ: (وَإِنْ أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، وَقَدْ كَانَ طَلَعَ، أَوْ أَفْطَرَ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، وَلَمْ تَغِبْ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)

هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ. وَحُكِيَ عَنْ عُرْوَةَ، وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ، وَإِسْحَاقَ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ؛ لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: كُنْت جَالِسًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ وَإِسْحَاقَ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ؛ لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: كُنْت جَالِسًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ فِي رَمَضَانَ، فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأْتِينَا بِعِسَاسٍ<sup>(۱)</sup> فِيهَا شَرَابٌ مِنْ بَيْتِ حَفْصَة، فَشَرِبْنَا، وَنَحْنُ نَرَى أَنَّهُ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ انْكَشَفَ السَّحَابُ، فَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ. قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: نَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا نَقْضِيه، مَا تَجَانَفْنَا لَا فَمَرُ: وَاللهِ لَا نَقْضِيه، مَا تَجَانَفْنَا لَا يُرْمُ لَا الشَّمْسِ. لَا إِنَّهُ لَمْ يَقُولُونَ: نَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا نَقْضِيه، مَا تَجَانَفْنَا لَا يُسْرِبُنَا، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقُولُونَ: السَّمَالُ فِي الصَّوْمِ، فَلَمْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ، كَالنَّاسِي.

ُ وَلَنَا أَنَّهُ أَكَلَ مُخْتَارًا، ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ، فَأَفْطَرَ، كَمَا لَوْ أَكَلَ يَوْمَ الشَّكَّ، وَلِأَنَّهُ جَهْلُ بِوَقْتِ الصِّيَامِ، فَلَمْ يُعْذَرْ بِهِ، كَالْجَهْلِ بِأَوَّلِ رَمَضَانَ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ أَكْلَ الْعَامِدِ، وَفَارَقَ النَّاسِيَ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ. وَأَمَّا الْخَبَرُ، فَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ

<sup>(</sup>١) جمع عُسِّ، وهو قدح يشرب به. وفي تهذيب اللغة للأزهري: قال ابْن الْأَعرَابِي: أَوَّلُ الأقداحِ الغُمَّرُ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُرْوِي الْوَاحِد، ثمَّ القَعْب يُرْوِي الرَّجل، ثمَّ العُسُّ، ثمَّ الرِّفْد، ثمَّ الصَّحْنُ، ثمَّ التَّبْنُ، ونحوَ ذَلِك قَالَ أَبُو زَيْد فِيمَا رَوَىٰ عَنهُ أَبُو عُبَيد.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البيهقي (٢١٧/٤)، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبيد الله بن موسىٰ عن شيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات أئمة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤)، فقال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به.



فَلْيَقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي (الْمُوَطَّأِ)، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ (١). يَعْنِي خِفَّةَ الْقَضَاءِ. وَرَوَىٰ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ فَاطِمَةَ امْرَأَتِهِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ؟» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

فَضَّلُلُ [١]: وَإِنْ أَكَلَ شَاكًا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْأَمْرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ، وَلَهُ الْأَكْلُ حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(٣)</sup>، وَعَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَرُوِيَ مَعْنَىٰ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (١٤)،

(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٧٨/٤)، عن ابن جريج، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم، ثم نظر ناظر فإذا الشمس. فقال عمر بن الخطاب الخطب يسير، وقد اجتهدنا نقضي يومًا. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مالك في "الموطأ" (٣٠٣/١)، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب فذكره.

وهذا إسناد منقطع؛ لأن خالد بن أسلم لم يدرك عمر رَضِّيُّهُهُ، والأثر موصول بالطريق السابقة.

(٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٩).

(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥)، فقال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، قال: جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن السحور؟ فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشك. فقال له ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئًا، كل ماشككت حتى لا تشك.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحيٰ.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٧٢)، عن ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح به. وأخرجه أيضًا (٤/ ١٧٢)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس بنحوه.

(٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥)، من طريق عون بن عبد الله عن أبي بكر به. وهذا إسناد منقطع؛ فإن عونًا لم يدرك أبا بكر فَ الله عنه.

وللأثر إسناد آخر عند عبد الرزاق (٤/ ١٧٢)، من طريق أبان، عن أنس، عن أبي بكر به. وهذا إسناد تالف؛ لأن أبان بن أبي عياش متروك. وَابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup>، ظَيْ هُمَ. وَقَالَ مَالِكُ؛ يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصَّوْمِ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ، وَلِأَنَّهُ أَكَلَ شَاكًا فِي النَّهَارِ وَاللَّيْلِ، فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ، كَمَا لَوْ أَكَلَ شَاكًا فِي غُرُوبِ الشَّمْس.

وَلَنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُواْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. مَدَّ الْأَكْلَ إِلَىٰ غَايَةِ التَّبَيُّنِ، وَقَدْ يَكُونُ شَاكًا قَبْلَ التَّبَيُّنِ، فَلَوْ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لَحَرُمَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا، حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ » وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَىٰ، عَلَيْهِ الْأَكْلُ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: (فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا، حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ » وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَىٰ، لَا يُؤذِّنُ حَتَّىٰ يُقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَإِلَّنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْل، فَيَكُونُ زَمَانُ الشَّكِ لَا يُؤذِّنُ حَتَّىٰ يُقِلَلُ لَهُ: أَصْبَحْت أَصْبَحْت أَصْبَحْت (\*\*). وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْل، فَيَكُونُ زَمَانُ الشَّكِ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ يَقِينُ زَوَالِهِ، بِخِلَافِ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ، فَبَنَىٰ عَلَيْهِ.

فَضَّلُلُ [٢]: وَإِنْ أَكُلَ شَاكًا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ. وَإِنْ كَانَ حِينَ الْأَكْلِ ظَانًا أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، أَوْ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطُلُعْ، ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ الْأَكْلِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ يَقِينٌ أَزَالَ ذَلِكَ الظَّنَّ يَطُلُعْ، ثُمَّ شَكَّ فِي الْإصابَةِ بَعْدَ صَلَاتِهِ. اللَّهِ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ، ثُمَّ شَكَّ فِي الْإصابَةِ بَعْدَ صَلَاتِهِ.

مَسْأَلَةٌ [٥٠٠]: قَالَ: (وَمُبَاحُ لِمَنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ)

وَجُمْلَتُهُ، أَنَّ الْجُنْبَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، ثُمَّ يَغْتَسِلَ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ، فِي

 <sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥)، فقال: حدثنا وكيع، عن عمارة بن زاذان، عن مكحول،
 قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوًا من زمزم، فقال لرجلين: أطلع الفجر؟ فقال أحدهما: لا. وقال الآخر: نعم. فشرب.

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مكحولًا لم يسمع من ابن عمر كما جزم بذلك أبو زرعة كما في جامع التحصيل، وقوله: (رأيت ابن عمر)، يحتمل أن يكون من أخطاء عمارة بن زاذان؛ فقد كان له بعض الأخطاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٦١٧)، ومسلم برقم (١٠٩٢)، عن ابن عمر ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله



قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ عَلِيٌّ (١)، وَابْنُ مَسْعُودٍ (٢)، وَزَيْدٌ (٣)، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ (١)، وَأَبُو الْدُّرِفُ، وَأَبُو اللَّرْدَاءِ وَابْنُ عَبَّاسٍ (٧)، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ (٨) وَ الْبُنُ عُمَرَ (٢)، وَابْنُ عَبَّاسٍ (٧)، وَعَائِشَةُ، وَأَمُّ سَلَمَةَ (٨) وَ الْبُورَاقِ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ وَالشَّافِعِيُّ، فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَاللَّيْثُ، فِي أَهْلِ مِصْرَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَدَاوُد، فِي الشَّامِ، وَاللَّيْثُ، فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَدَاوُد، فِي أَهْلِ الظَّهِرِ. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا صَوْمَ لَهُ. وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ثُمَّ رَجَعَ

- (١) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨١)، من طريق الحارث الأعور عن علي رَضِيَّبُهُ. وهذا إسناد شديد الضعف؛ فيه الحارث الأعور، وهو متروك، وقد كذب.
- (٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٠)، فقال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال، عن عبد الله بن مسعود به.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨١)، فقال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن عمار مولىٰ بني هاشم، عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت، وابن عباس به.

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

(٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٨١) من طريق أبي قلابة، عن أبي الدرداء به.

إسناده ضعيف؛ أبو قلابة لا يعلم له سماع من أبي الدرداء؛ فإنه مات قديمًا.

(٥) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨١)، فقال: حدثنا أسباط بن محمد، عن التيمي، عن أبي مجلز، عن عطاء بن عبد الله، قال: قال أبو ذر: لو أصبحت جنبًا من امرأتي لصمت.

إسناده ضعيف؛ لأن عطاء إن كان هو الخراساني؛ فهو ضعيف، ولم يدرك أبا ذر رَهُيُّهُ، وإن كان غيره؛ فهو مجهول.

(٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨١)، فقال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن الغرب عن نافع، عن ابن عمر قال: لو نادئ المنادي، وأنا بين رجليها؛ لقمت، فأتممت الصيام، صيام رمضان كان أو غيره. إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٨٢) من وجهٍ آخر، عن نافع، به.

- (٨) صحيحان: أخرجه البخاري برقم (١٩٣١، ١٩٣٢)، ومسلم برقم (١١٠٩).

عَنْهُ (١)، قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ فُتْيَاهُ (٢).

وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَيَقْضِي. وَعَنْ النَّخَعِيِّ فِي رِوَايَةٍ: يَقْضِي فِي الْفَرْضِ دُونَ التَّطَوُّعَ. وَعَنْ عُرْوَةَ، وَطَاوُسٍ: إِنْ عَلِمَ بِجَنَابَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، فَهُوَ مُفْطِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَهُوَ صَائِمٌ. وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، الَّذِي رَجَعَ عَنْهُ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: «ذَهَبْت أَنَا وَأَبِي حَمَّىٰ دَخُلْنَا عَلَىٰ عَائِشَة، فَقَالَتْ: أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا، مِنْ جِمَاعٍ، مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ اللهُ مُمَّ دَخُلْنَا عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَة، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَيْنَا أَبَا جَمَاعٍ، مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ اللهِ مُمَّا أَعْلَمُ بِذَلِكَ، إِنَّمَا حَدَّثَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. مُتَفَقٌ هُرَيْرَةَ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: هُمَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ، إِنَّمَا حَدَّثَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّسٍ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ "). قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي خَبرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَىٰ الضَّائِمِ بَعْدَ النَّوْمِ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللهُ الْجِمَاعَ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ، جَازَ لِلْجُنْبِ إِذَا مُمَّرَمًا عَلَىٰ الصَّائِمِ بَعْدَ النَّوْمِ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللهُ الْجِمَاعَ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ، جَازَ لِلْجُنْبِ إِذَا أُصِيحَ مُنَى الصَّائِمِ بَعْدَ النَّوْمِ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللهُ الْجِمَاعَ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ، جَازَ لِلْجُنْبِ إِذَا أُصِيعَ الْعَيْمِ اللهِ عَلَىٰ الصَّيَامَ اللهِ عَيْ : إِنِ أَنْ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْ : إِنِّي أَصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ "، فَقَالَ لَهُ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِو مُوسَلِعُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ وَقَالَ : "إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَنْقِي ". رَسُولُ اللهِ عَيْ وَقَالَ: "إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَنْقِي ". وَلُولُ اللهِ عَيْ وَقَالَ: "إِنِّي لِلْأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَنَقِي ".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٢٥)، ومسلم برقم (١١٠٩).

<sup>(</sup>٢) جاء ذكر رجوعه في رواية الصحيحين المتقدمة آنفا، وكذلك في رواية ابن أبي شيبة المتقدمة قريبا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٢٥)، ومسلم برقم (١١٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٨٩)، ومسلم (١١١٠).



# مُسْأَلَةٌ [٥٠١]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا مِنْ اللَّيْلِ، فَهِيَ صَائِمَةُ إِذَا نَوَتْ الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَتَغْتَسِلُ إِذَا أَصْبَحَتْ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا مِنْ اللَّيْلِ، كَالْحُكْمِ فِي الْجُنُبِ سَوَاءٌ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّ وُجِدَ جُزْءٌ مِنْهُ فِي النَّهَارِ أَفْسَدَ الصَّوْمَ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَنْوِيَ الصَّوْمَ أَيْضًا مِنْ اللَّيْلِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصَّوْمَ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَنْوِيَ الصَّوْمَ أَيْضًا مِنْ اللَّيْلِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصَّوْمَ، الصَّيْمَ مِنْ اللَّيْلِ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيِّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، وَالْعَسْرِيُّ: تَقْضِي، فَرَّطَتْ فِي الإغْتِسَالِ أَوْ لَمْ تُفَرِّطْ؛ لِأَنَّ حَدَثَ الْحَيْضِ يَمْنَعُ الصَّوْمَ، بِخِلَافِ الْجَنَابَةِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ حَدَثٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَتَأْخِيرُ الْغُسْلِ مِنْهُ إِلَىٰ أَنْ يُصْبِحَ لَا يَمْنَعُ صِحَّة الصَّوْمِ، كَالْجَنَابَةِ، وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ، فَإِنَّ مَنْ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ لَيْسَتْ حَائِضًا، وَإِنَّمَا عَلَيْهَا حَدَثٌ مُوجِبُ لِلْغُسْلِ، فَهِي كَالْجُنُب، فَإِنَّ الْجِمَاعَ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ لَوْ وُجِدَ فِي عَلَيْهَا حَدَثٌ مُوجِبُ لِلْغُسْلِ، فَهِي كَالْجُنُب، فَإِنَّ الْجِمَاعَ الْمُوجِبَ لِلْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ، وَبَقَاءُ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ. الصَّوْمِ أَفْسَدَهُ، كَالْحَيْضِ، وَبَقَاءُ وُجُوبِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَالْكَنَ بَيْثِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَالْكَنَ بَيْثِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا صَحَتَبَ اللهُ لَكُمُ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَالْكَنَ بَيْثِرُوهُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا صَحَتَبَ اللّهُ لَكُمُ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَالْكَنَ بَيْثُرُوهُمُ وَمُنَ الْفَجُوبِ اللهِ لَا لَعُسْلِ مِنْ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجُوبِ اللهُ لَكُمُ الْخُسُلِ مِنْ الْعُسْلِ مِنْ الْفَكُونُ وَهُ وَا اللهِ اللهُ لَا أَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجُوبِ [الله قَرَة عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُنَالَ إِنَّهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ الْعُسْلِ اللهُ الْمُنَالُ إِنَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ ا

مَسْأَلَةٌ [٥٠٧]: قَالَ: (وَالْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا، أَفْطَرَتَا، وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ، إذَا خَافَتَا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْفَطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْفَضَاءُ فَحَسْبُ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَىٰ نَفْسِهِ. وَإِنْ خَافَتَا عَلَىٰ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

وَهَذَا يُرْوَىٰ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (١). وَهُو الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: الْكَفَّارَةُ عَلَىٰ الْمُرْضِعِ دُونَ الْحَامِلِ. وَهُو إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، لِأَنَّ الْمُرْضِعَ يُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهَا، بِخِلَافِ الْحَامِلِ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ مُتَّصِلٌ بِالْحَامِلِ، فَالْخَوْفُ عَلَيْهِ تَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهَا، بِخِلَافِ الْحَامِلِ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ مُتَّصِلٌ بِالْحَامِلِ، فَالْخَوْفُ عَلَيْهِ كَالْخُوفُ عَلَيْهِ كَالْخُوفِ عَلَىٰ بَعْضِ أَعْضَائِهَا. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخُوفِ عَلَىٰ بَعْضِ أَعْضَائِهَا. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخُوفِ عَلَىٰ بَعْضِ أَعْضَائِهَا. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخُوفِ عَلَىٰ بَعْضِ أَعْضَائِهَا. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخُوفِ عَلَىٰ اللهُ وَلَوْ عَلَيْهِمَا؛ لِمَا رَوَىٰ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ هُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي كَعْبٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهُ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنْ الْمُرْضِعِ السَّيْعِ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنْ الْمُولُ اللهِ عَيْقِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَاللَّهُ مَلْ مِنْ بَنِي كَعْبُ وَاللَّهُ مَا رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ (١٠).

(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢١٨/٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت علىٰ نفسها في رمضان، تفطر وتطعم، ولا قضاء عليها.

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٣٠)، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.

وأخرجه ابن أبي حاتم، والطبري في تفسيرهما سورة البقرة، آية (١٨٤) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن ثابت، عن ابن عمر أنه قال لأم ولده: إما حامل وإما مرضع: أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك الطعام، ولا قضاء عليك. إسناده صحيح، رجاله ثقات، وعلي بن ثابت هو ابن عمرو بن أخطب ترجمته في الجرح والتعديل وفي التاريخ الكبير، وهو ثقة، وثقه أحمد.

(۲) حسن: أخرجه الترمذي (۷۱۵)، وكذلك ابن ماجه (۱٦٦٧)، وأحمد (۴٪۳٤۷)، كلهم من طريق وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني كعب به.

وأخرجه أبو داود (۲٤۰۸)، من طريق شيبان بن فروخ، وعبد بن حميد (٤٣١)، من طريق سليمان بن حرب، وابن خزيمة (٢٠٤٤)، من طريق عفان وعاصم بن علي، كلهم عن أبي هلال به.

وهذا إسناد حسن، وأبو هلال هو الراسبي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٦٣٦)، من طريق وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك به.

وهذا الخلاف لا يضر؛ فسواءٌ رواه عن أنس عبد الله بن وهب أو أبوه؛ فكلاهما محتج بحديثه.

791 P

وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ، وَلِأَنَّهُ فِطْرٌ أُبِيحَ لِعُذْرٍ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ كَفَّارَةٌ، كَالْفِطْرِ لِلْمَرَضِ.

وَلْنَا، قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وَهُمَا دَاخِلْتَانِ فِي عُمُومِ الْآيَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ، أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا، وَالْحُبْلَىٰ وَالْحُبْلَىٰ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَىٰ أَوْلَادِهِمَا، أَفْطَرَتَا، وَأَطْعَمَتَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَر (٢)، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ.

وَلِأَنَّهُ فِطْرٌ بِسَبَ نَفْسٍ عَاجِزَةٍ عَنْ طَرِيقِ الْخِلْقَةِ، فَوَجَبَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ، كَالشَّيْخِ الْهِمِّ، وَخَبَرُهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَفَّارَةِ، فَكَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَىٰ الدَّلِيلِ، كَالْقَضَاءِ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، وَالْمَرِيضُ أَخَفُّ حَالًا مِنْ هَاتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ بِسَبَبِ نَفْسِهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي إِطْعَامِ الْمِسْكِينِ مُدُّ بُرِّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ. وَالْخِلَافُ فِيهِ، الْوَاجِبَ فِي إطْعَامِ الْمَسْكِينِ مُدُّ بُرِّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ. وَالْخِلَافُ فِيهِ، كَالْخِلَافِ فِي إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَازِمٌ لَهُمَا. كَالْخِلَافِ فِي إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْقَضَاءَ لَازِمٌ لَهُمَا. وَلَيْسَ فِيهَا إلَّا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا (٣)؛ لِأَنَّ الْآيَةَ تَنَاوَلَتُهُمَا، وَلَيْسَ فِيهَا إلَّا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع الطَّوْمَ». وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ: "إِنَّ الللهَ وَضَعَ عَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع الطَّوْمَ».

وَلَنَا، أَنَّهُمَا يُطِيقَانِ الْقَضَاءَ، فَلَزِمَهُمَا، كَالْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ، وَالْآيَةُ أَوْجَبَتْ الْإِطْعَامَ، وَلَنْ اللهِ عَرَّض لِلْقَضَاءِ، فَأَخَذْنَاهُ مِنْ دَلِيلِ آخَرَ. وَالْمُرَادُ بِوَضْعِ الصَّوْمِ وَضْعُهُ فِي مُدَّةِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ عُدْرِهِمَا، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا عزرة وهو ابن عبد الرحمن؛ فإنه من رجال مسلم فقط.

وقد أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم، تفسير سورة البقرة آية (١٨٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۳۱۸)، فقال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه عنه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه عنهما قريبًا.

الصَّوْمَ»(١). وَلَا يُشْبِهَانِ الشَّيْخَ الْهِمَّ، لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْقَضَاءِ، وَهُمَا يَقْدِرَانِ عَلَيْهِ. قَالَ أَحْمَدُ: أَذْهَبُ إِلَىٰ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً (٢). يَعْنِي: وَلَا أَقُولُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي مَنْع الْقَضَاءِ (٣).

# مَسْأَلَةٌ [٥٠٣]: قَالَ: (وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ، وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ، وَالْعَجُوزَ، إِذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً، فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ (1)، وَأَبِي هُرَيْرَةً (7)،

(١) ضعيف معل: أخرجه النسائي في المجتبىٰ (١٧٨/٤، ١٧٩)، وفي الكبرىٰ (٢٥٨٩، ٢٥٩٢، ٢٥٩٢، و٢٥٩٣)، من طريق يحيىٰ بن أبي كثير، عن أبي قلابة، قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمري به.

قال أبو حاتم كما في العلل (٤٤٧) إنما هو عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك الكعبي.

وقال كما في العلل (٧٨٤): والصحيح ما يقوله أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك القشيري.

- (۲) عنىٰ به حديث أبي هريرة: «ومن ذرعه- يعني القيء- فعليه القضاء» وقد تقدم أنه ضعيف معل
   تحت المسألة [٩٩١].
  - (٣) صحيح: تقدم تخريجه عنهما قريبًا.
  - (٤) لم أجده في المصادر الموجودة بين يدي.
- (٥) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٢٢)، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس به. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه أيضًا (٤/ ٢٢١)، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس به.

- وهذا أيضًا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الشيخين، وللأثر طرق أخرى عنده أيضًا، وعند ابن جرير في تفسيره آية (١٨٤) من سورة البقرة، وعند البيهقي (٤/ ٢٧٠-).
- (٦) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧١)، فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، أن أبا حمزة، حدثه عن سليمان بن موسي، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع أبا هريرة، يقول: من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان؛ فعليه لكل يوم مد من قمح.



وَأَنَسٍ (١)، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.

وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الصَّوْمَ لِعَجْزِهِ، فَلَمْ تَجِبْ فِدْيَةٌ، كَمَا لَوْ تَرَكَهُ لِمَرَضٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَلَنَا الْآيَةُ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِهَا: نَزَلَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ (٢). وَلِأَنَّ الْأَدَاءَ صَوْمٌ وَاجِبٌ، فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ إِلَىٰ الْكَفَّارَةِ كَالْقَضَاءِ.

وَأَمَّا الْمَرِيضُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يَجِبُ الْإِطْعَامُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنْ يَجِبَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ الْبِرِ الْمَاءُ، لِأَنَّ وَلِكَ يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنْ يَجِبَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ الْبِرِكَاءُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمْكَنَهُ الصَّوْمُ، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّىٰ مَاتَ، لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِطْعَامِ يَسْتَنِدُ إِلَىٰ كَالِ الْحَيَاةِ، وَالشَّيْخُ الْهِمُّ لَهُ ذِمَّةٌ صَحِيحَةٌ، فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْإِطْعَامِ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ اللّ

وَصَّنَلُ [1]: وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ، يُفْطِرُ، وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْم مِسْكِيناً؛ لِأَنَّهُ وَي مَنْ بِهِ شَهْوَةُ الْجِمَاعِ غَالِبَةٌ، لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ، وَيَخَافُ أَنْ تَنْشَقَّ أُنْثَاهُ: أَطْعِمْ. أَبَاحَ لَهُ الْفِطْرُ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَهُو كَالْمَرِيضِ، وَيَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَهُو كَالْمَرِيضِ، وَمَنْ يَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْهَلَاكَ لِعَطَشٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَوْجَبَ الْإِطْعَامَ بَدَلًا عَنْ الصِّيَامِ، وَهَذَا وَمِنْ يَخَافُ عَلَىٰ مَنْ لَا يَرْجُو إِمْكَانَ الْقَضَاءِ، فَإِنْ رَجَا ذَلِكَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، وَالْوَاجِبُ انْتِظَارُ الْقَضَاءِ وَفِعْلُهُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةً مُنَ اللهِ الْقَضَاءِ، فَإِنْ رَجَا ذَلِكَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، وَالْوَاجِبُ انْتِظَارُ الْقَضَاءِ وَفِعْلُهُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةً مِنْ الْقَضَاءِ، فَإِنْ أَطْعَمَ مَعَ الْقَضَاءِ وَفِعْلُهُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، لَقُولُهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةً مُنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مُن كَانَ مُكُمُ مَن الْقَضَاءِ، فَإِنْ أَطْعَمَ مَعَ إِلَىٰ الْفِدْيَةِ الَّتِي كَانَتْ إِلَىٰ الْفِدْيَةِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْقَضَاءِ، فَإِنْ أَطْعَمَ مَعَ إِيَاسِهِ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَىٰ الصِّيَامِ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ وَلَا أَنْ ذَمْتَهُ قَدْ بَرِئَتْ بِأَدَا قَالَ الْخِرَقِيِّ: فَمَنْ كَانَ الْعَرَاءِ الْفَدْيَةِ الَّتِي كَانَتْ هِي الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدُ إِلَىٰ الشُّغْلِ بِمَا بَرِئَتْ مِنْهُ، وَلِهَذَا قَالَ الْخِرَقِيِّ: فَمَنْ كَانَ

وهذا إسنادٌ، رجاله معروفون، وأبو حمزة هو ابن سليم الرستني، وأبو صالح هو كاتب الليث، فيه ضعف.

<sup>(</sup>١) صحيح: علقه البخاري في «صحيحه» قبل حديث (٤٥٠٥)، ووصله البيهقي (٤/ ٢٧١) بإسناد صحيح، وكذلك عبد بن حميد كما في «الفتح».

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم في المسألة قبل هذه.

مَرِيضًا لَا يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ، أَوْ شَيْخًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ، أَقَامَ مِنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ عُوفِيَ.

وَاحْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ بَدَلُ إِيَاْسٍ، وَقَدْ تَبَيَّنَّا ذَهَابَ الْإِيَاْسِ، فَأَشْبَهَ مَنْ اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْحَيْضِ، ثُمَّ حَاضَتْ.

مَسْاَلَةٌ [٥٠٤]: قَالَ: (وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ، أَوْ نَفِسَتْ، أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ؛ فَإِنْ صَامَتْ، أَوْ نَفِسَتْ، أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ؛ فَإِنْ صَامَتْ، لَمْ يُجْزِئْهَا).

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَائِضَ وَالنَّفَسَاءَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: «كُنَّا نَحِيضُ رَمَضَانَ، وَيَقْضِيَانِ، وَأَنَّهُمَا إِذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَالْأَمْرُ إِنَّمَا هُو لِلنَّبِيِّ عَيْ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُ عَيْ : «أَلَيْسَ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ وَالْأَمْرُ إِنَّمَا هُو لِلنَّبِيِّ عَيْ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِي عَيْ : «أَلَيْسَ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ وَالْأَمْرُ إِنَّمَا هُو لِلنَّبِي عَيْ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِي عَيْ : «أَلَيْسَ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ وَالنَّفَسَاءُ سَوَاءٌ وَمَتَىٰ وَلَامَاءُ سَوَاءٌ وَمَتَىٰ وَلَا النَّفَاسِ هُو دَمُ الْحَيْضِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ حُكْمُهُ . وَمَتَىٰ وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ، وَمَتَىٰ نَوَتْ الْحَائِضُ الصَّوْمَ، وَلَمْ يُحْرِعُهُ التَّوْمَ، مَعَ عِلْمِهَا بِتَحْرِيمٍ ذَلِكَ، أَتَمَتْ، وَلَمْ يُجْزِئُهَا.

مَسْأَلَةٌ [٥٠٥]: قَالَ: (فَإِنْ أَمْكَنَهَا الْقَضَاءُ فَلَمْ تَقْضِ حَتَّى مَاتَتْ، أُطْعِمَ عَنْهَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الصِّيَامِ، إِمَّا لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ يَمُوتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الصِّيَامِ، إِمَّا لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٣٣٥)، وأصله في البخاري برقم (٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٣٠٤)، وأخرجه أيضًا مسلم برقم (٨٠).



الصَّوْمِ، فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: يَجِبُ الْإِطْعَامُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ سَقَطَ بِالْعَجْزِ عَنْهُ، فَوَجَبَ الْإِطْعَامُ عَنْ، كَالشَّيْخِ الْهِطِّعَامُ عَنْهُ، لِعَجْزِهِ عَنْهُ، لَعَجْزِهِ عَنْهُ. الْهِمِّ إِذَا تَرَكَ الصِّيَامَ، لِعَجْزِهِ عَنْهُ.

وَلَنَا أَنَّهُ حَقُّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ وَجَبَ بِالشَّرْعِ، مَاتَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ إِمْكَانِ فِعْلِهِ، فَسَقَطَ إِلَىٰ غَيْرِ بَدَكٍ، كَالْحَجِّ. وَيُفَارِقُ الشَّيْخَ الْهِمِّ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْمَيِّتِ.

الْحَالُ الثَّانِي، أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَة (١)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٢). وَبِهِ قَالَ مَالِكُ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَأَبُو مَالِكُ، وَاللَّيْثُ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَوْرَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَأَبُو عَبَيْدٍ، فِي الصَّحِيحِ عَنْهُمْ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُصَامُ عَنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، وَلَيْدٍ، فِي الصَّحِيحِ عَنْهُمْ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُصَامُ عَنْهُ وَلِيَّهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهُ وَلِيَّهُ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣). وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهُ نَحْوَهُ (٤).

وَلَنَا مَا رَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ،

(۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة كما في المحلىٰ (۷۷٥)، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن امرأة منهم اسمها عمرة: أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع علىٰ كل مسكين.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة المرأة المذكورة.

(٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٧)، عن الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن
 عباس قال في الرجل المريض في رمضان، فلا يزال مريضا حتىٰ يموت، قال: ليس عليه شيء فإن
 صح فلم يصم حتىٰ مات أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي.

فائدة: ثبت هذا القول عن ابن عمر بإسناد صحيح كما في "الكبرى" للبيهقي (٤/ ٢٥٤).

- (٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٢)، ومسلم برقم (١١٤٧).
- (٤) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٣)، ومسلم برقم (١١٤٨).

فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ (۱). وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا، قَالَتْ: يُطْعَمُ عَنْهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلَا يُصَامُ عَنْهُ (٢). وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ شُئِلَ عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ ؟ يَصُومُ شَهْرًا، وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ. قَالَ: أَمَّا رَمَضَانُ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ، وَأَمَّا النَّذْرُ، فَيُصَامُ عَنْهُ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي (السُّنَنِ) (٣). وَلِأَنَّ الصَّوْمَ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ حَالَ الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْوَفَاةِ، كَالصَّلَاةِ، فَأَمَّا حَدِيثُهُمْ فَهُوَ فِي النَّذْرِ؛ لِأَنَّهُ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ حَالَ الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْوَفَاةِ، كَالصَّلَاةِ، فَأَمَّا حَدِيثُهُمْ فَهُوَ فِي النَّذْرِ؛ لِأَنَّهُ

(۱) ضعيف مرفوعًا، والراجح وقفه: أخرجه ابن ماجه (۱۷۵۷)، والترمذي (۷۱۸)، وابن خزيمة (۲۰۵۲)، وابن خزيمة (۲۰۵۲)، والبيهقي (۶/ ۲۰۵)، من طريق عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر به.

قال الترمذي عليه: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. قال: وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلي. اهو قال ابن خزيمة: هذا عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي قاضي الكوفة.

قلت: ووقع في رواية ابن ماجه: محمد بن سيرين.

قال المزي في الأطراف: قوله (عن محمد بن سيرين)، وهم، فإن الترمذي رواه ولم ينسبه، ثم قال الترمذي: هو عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي.

قلت: والإسناد ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وقد رواه الثقات من طريق نافع عن ابن عمر موقوفا.

قال الدارقطني في العلل (٢٩٣٣): فقال: تفرد به عبثر بن القاسم، والمحفوظ: عن نافع، عن ابن عُمَر مَوقوفًا. اه

وقد أخرجه البيهقي (٤/ ٢٥٤)، من طرق عن نافع موقوفًا، ثم قال: هذا هو الصحيح موقوف علىٰ ابن عمر، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليليٰ، عن نافع؛ فأخطأ فيه. اهـ

(٢) ضعيف: تقدم تخريجه قريبًا.

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٠١)، فقال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الحصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم؛ أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضي عنه وليه.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي.



قَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَتْ الْمُرَأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّك مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (فَصُومِي عَنْ أُمِّك) (١٠). عَلَىٰ أُمِّك دَيْنُ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ ) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: (فَصُومِي عَنْ أُمِّك) (١٠). وَقَالَتْ عَائِشَةُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ كَقَوْلِنَا، وَهُمَا رَاوِيَا حَدِيثِهِمْ، فَدَلَّ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ.

فَضْلُ [١]: فَأَمَّا صَوْمُ النَّذْرِ فَيَفْعَلُهُ الْوَلِيُّ عَنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَاللَّيْثِ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَ سَائِرُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الْفُقَهَاءِ: يُطْعِمُ عَنْهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ.

وَلَنَا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا قَبْلَ هَذَا، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ بِالاِتِّبَاعِ، وَفَيْهَا غُنْيَةً عَنْ كُلِّ قَوْلٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَغَيْرِهِ أَنَّ النِّيَابَةَ تَدْخُلُ الْعِبَادَةَ بِحَسَبِ خِفَّتِهَا، وَالنَّذْرُ أَخَفُّ حُكْمًا؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِبْ بِأَصْلِ الشَّرْع، وَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ النَّاذِرُ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَىٰ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ شَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ، وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ الْوَلِيِّ قَضَاءُ دَيْنِ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ تَرِكَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَىٰ وَارِثِهِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِى عَنْهُ، لِتَفْرِيغِ ذِمَّتِهِ، وَفَكَ رِهَانِهِ، تَرِكَةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَىٰ وَارِثِهِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِى عَنْهُ، لِتَفْرِيغِ ذِمَّتِهِ، وَفَكَ رِهَانِهِ، كَذَلِكَ هَاهُنَا، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ، بَلْ كُلُّ مَنْ صَامَ عَنْهُ قَضَىٰ ذَلِكَ عَنْهُ، وَأَجْزَأً؛ لِأَنَّهُ تَبُرُعُمْ فَأَشْبَهَ قَضَىٰ ذَلِكَ عَنْهُ، وَأَجْزَأً؛ لِأَنَّهُ تَبُرُعُمْ فَأَشْبَهَ قَضَىٰ ذَلِكَ عَنْهُ، وَأَجْزَأً؛ لِأَنَّهُ تَبُرُعُمْ فَأَشْبَهَ قَضَاءَ الدَّيْنِ عَنْهُ.

مَسْأَلَةٌ [٥٠٦]: قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَمُتْ الْمُفَرِّطَةُ حَتَّى أَظَلَهَا شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرَ، صَامَتْهُ، ثُمَّ قَضَتْ مَا كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَكَذَلِكَ حُصُمُ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ، إِذَا فَرَّطَا فِي الْقَضَاءِ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فَلَهُ تَأْخِيرُهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ رَمَضَانُ آخَرُ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٣)، ومسلم برقم (١١٤٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيه حَتَّىٰ يَجِيءَ شَعْبَانُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ إِلَىٰ رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَحْيُهُا لَمْ تُوَخِّرُهُ إِلَىٰ ذَلِكَ، وَلَوْ أَمْكَنَهَا لَأَخَّرَهُ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الْأُولَىٰ عَنْ الثَّانِيَةِ، كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ. فَإِنْ أَخَرَهُ عَنْ رَمَضَانَ آخَرَ نَظُرْنَا؛ فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَيْسَ عَنْ الثَّانِيَةِ، كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ. فَإِنْ أَخَرُهُ عَنْ رَمَضَانَ آخَرَ نَظُرْنَا؛ فَإِنْ كَانَ لِعُيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَبِهِذَا قَالَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَبِهِذَا قَالَ الْنَوْرِيُّ، وَالْأَوْرَقُ، وَالْنَلْوِنَ عُمَرَ (٣)، وَأَبُو هُرَيْرَة (٤)، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمَالِكُ، وَالثَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِلْا الْحَسَنُ، وَالنَّخِيُّ، وَالْأَوْرَقُ، وَمَالِكُ، وَالشَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِلْسَحَاقُ. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَالنَّخِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا وَلَقَ لَا مَا رُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمِ وَلَيْ فَوْلَا مَا رُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُمْ. وَرُويَ مُسْنَدًا مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفٍ (٥)، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا. وَلَمْ يَرِدْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُمْ. وَرُويَ مَسْنَدًا مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفٍ (٥)،

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات، وفيه أن ابن عمر لم ير عليه إلا الإطعام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٠)، ومسلم برقم (١١٤٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البيهقي (٤/ ٢٥٣)، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، به.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: من تتابعه رمضان آخر، وهو مريض لم يصح بينهما؛ قضي الآخر منهما بصيام، وقضي الأول منهما بإطعام مد من حنطة ولم يصم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٤)، عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي هريرة به. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) موضوع: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٧)، من طريق إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلاب ، ثنا عمر بن موسىٰ بن وجيه ، ثنا الحكم ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة مَرْفُوعًا.



وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنْ وَقْتِهِ إِذَا لَمْ يُوجِبْ الْقَضَاءَ، أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ، كَالشَّيْخِ الْهِمِّ.

فَضْلُلُ [١]: فَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ رَمَضَانَانِ أَوْ أَكْثَرُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ فِدْيَةٍ مَعَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ التَّأْخِيرِ لَا يَزْدَادُ بِهَا الْوَاجِبُ، كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْحَجَّ الْوَاجِبَ سِنِينَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَإِنْ مَاتَ الْمُفَرِّطُ بَعْدَ أَنْ أَذْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ وَاحِدٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِيمَا رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو دَاوُد، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ امْرَأَةٍ أَفْطَرَتْ مِسْكِينٌ وَاحِدٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِيمَا رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو دَاوُد، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ امْرَأَةٍ أَفْطَرَتْ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا رَمَضَانُ آخَرُ، ثُمَّ مَاتَتْ؟ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهَا. قَالَ لَهُ السَّائِلُ: كَمْ أُطْعِمُ؟ قَالَ: كَمْ أَفْطَرَتْ؟ قَالَ: أَبُر مِسْكِينًا، وَأُطْعِمْهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأُشْبِعْهُمْ. قَالَ: مَا أُطْعِمْهُمْ ؟ قَالَ: خُبْزًا وَلَحْمًا إِنَّ قَدَرْت مِنْ أَوْسَطِ طَعَامِكُمْ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَأُشْبِعْهُمْ. قَالَ: عَلْمُ لِللَّهُ إِللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ مَاتَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ.

وَقُالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ فَقِيرَانِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ بَعْدَ التَّفْرِيطِ بِدُونِ التَّأْخِيرِ عَنْ رَمَضَانَ آخَرَ يُوجِبُ كَفَّارَةً، فَإِذَا اجْتَمَعَا وَجَبَتْ كَفَّارَتَانِ، كَمَا لَوْ فَرَّطَ فِي يَوْمَيْنِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ، مِمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمُ مِنْ عَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ، فَنَقَلَ عَنْهُ حَنْبُلُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ، وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ الْفَرْضِ، فَنَقَلَ عَنْهُ يَنْدُ أَ بِالْفَرْضِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ يَعْنِي بَعْدَ الْفَرْضِ. وَرَوَيٰ الْفَرْضِ حَتَّىٰ يَقْضِيهُ، يَبْدَأُ بِالْفَرْضِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ يَعْنِي بَعْدَ الْفَرْضِ. وَرَوَيٰ حَنْبُلُ، عَنْ أَحْمَدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ تَطَوَّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَصُومَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَجْدَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَصُومَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَبَادَةٌ يَدْخُلُ فِي

قال البيهقي ﴿ الله ٢٥٣ ): وليس بشيء، إبراهيم وعمر متروكان.

قلت: الأول كذاب، والثاني يضع الحديث، كما قاله أبو حاتم وغيره.

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٢)، والطبراني في الأوسط (٣٣٠٨)، من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

جُبْرَانِهَا الْمَالُ، فَلَمْ يَصِحَّ التَّطَوُّعُ بِهَا قَبْلَ أَدَاءِ فَرْضِهَا، كَالْحَجِّ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّطَوُّعُ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِوَقْتِ مُوسَّعٍ، فَجَازَ التَّطَوُّعُ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ فِعْلِهَا، كَالصَّلَاةِ يَتَطَوَّعُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ الْحَجُّ.

وَلِأَنَّ التَّطَوُّعَ بِالْحَجِّ يَمْنَعُ فِعْلَ وَاجِبِهِ الْمُتَعَيِّنِ، فَأَشْبَهَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ فِي رَمَضَانَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا. وَالْحَدِيثُ يَرْوِيه ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَفِي سِيَاقِهِ مَا هُوَ مَتْرُوكُ، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَاللَّهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ». وَيُخَرَّجُ فِي قَالَ فِي آخِرِهِ: (وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ». وَيُخَرَّجُ فِي التَّطَوُّع بِالصَّلَاةِ فِي حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّوْم.

فَضْلُلْ [٤]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، فَرُوِيَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ. وَهُو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُكْرَهُ الْقَضَاءُ وَهُو قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِلْنَّهُ أَيَّامُ عِبَادَةٍ، فَلَمْ يُكْرَهُ الْقَضَاءُ فِيهِ الْعَشْرِ (١). وَلِأَنَّهُ أَيَّامُ عِبَادَةٍ، فَلَمْ يُكْرَهُ الْقَضَاءُ فِيهِ الْعَشْرِ الْمُحَرَّمِ. وَالنَّافِيَةُ، يُكْرَهُ الْقَضَاءُ فِيهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ يُوهِ يَعْفِي عَنْ عَلِيٍّ وَلِكَانَ اللهِ مَكْنَهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ (١)، وَلِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ مَنْ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ وَهَالَى اللهِ وَهَالِهِ، فَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلَّلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مَنْ ذَلِكَ » (١). فَاسْتُحِبَ إِخْلَاؤُهَا لِلتَّطَوُّعِ، لِيَنَالَ فَضِيلَتَهَا. وَيَجْعَلُ الْقَضَاءَ فِي غَيْرِهَا. مِنْ ذَلِكَ » (١). فَاسْتُحِبَ إِخْلَاؤُهَا لِلتَّطَوُّعِ، لِيَنَالَ فَضِيلَتَهَا. وَيَجْعَلُ الْقَضَاءَ فِي غَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤/٥٦)، عن الثوري عن الأسود بن قيس عن عمر به.

وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لانقطاعه بين الأسود بن قيس وعمر ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧٤)، من طريق شريك عن الأسود عن أبيه عن عمر به.

وهذا موصول إلا أن رواية الثوري أرجح؛ لأنه أحفظ من شريك، بل شريك سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٥٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٤)، من طريق الحارث الأعور عن على رَفْيُنِّهُ به.

إسناده ضعيف جدًا؛ لأن الحارث متروك، بل قد كذب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٩٦٩)، عن عبد الله بن عباس ١٠٠٠ أ

£.1°

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ فِي إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَوْمِ الْفَرْضِ وَتَحْرِيمِهِ، فَمَنْ أَبَاحَهُ كَرِهَ الْقَضَاءَ فِيهَا، لِيُوفِّرها عَلَىٰ التَّطَوُّعِ، لِيَنَالَ فَضْلَهُ فِيهَا مَعَ فَعْلِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ حَرَّمَهُ لَمْ يَكْرَهْهُ فِيهَا، بَلْ اسْتَحَبَّ فِعْلَهُ فِيهَا، لِئَلَّا يَخْلُو مِنْ الْعِبَادَةِ فِعْلِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ حَرَّمَهُ لَمْ يَكْرَهْهُ فِيهَا، بَلْ اسْتَحَبَّ فِعْلَهُ فِيهَا، لِئَلَّا يَخْلُو مِنْ الْعِبَادَةِ بِالْكُلِّيَّةِ. وَيَقُوى عِنْدِي أَنَّ هَاتَيْنِ الرِّوايَتَيْنِ فَرْعٌ عَلَىٰ إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرْضِ، أَمَّا عَلَىٰ رِوَايَةِ التَّطُوعِ قَبْلَ الْفَرْضِ، أَمَّا عَلَىٰ رِوَايَةِ التَّكُونُ صَوْمُهَا تَطَوُّعًا قَبْلَ الْفَرْضِ مُحَرَّمًا، وَذَلِكَ أَبْلَغُ مِنْ الْكَرَاهَةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةٌ [٥٠٧]: قَالَ: (وَلِلْمَرِيضِ أَنْ يُفْطِرَ إِذَا كَانَ الصَّوْمُ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ، فَإِنْ تَحَمَّلَ وَصَامَ، كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَأَجْزَأَهُ).

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَىٰ: وَفَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤] وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَىٰ تَبَاطُو بُرْئِهِ. قِيلَ لِأَحْمَدَ: مَتَىٰ يُفْطِرُ للْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَىٰ تَبَاطُو بُرْئِهِ. قِيلَ لِأَحْمَدَ: مَتَىٰ يُفْطِرُ الْمُرِيضُ؟ قَالَ: وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحُمَّىٰ، الْمُريضُ ؟ قَالَ: وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحُمَّىٰ، وَحُكِي عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ أَبَاحَ الْفِطْرُ بِكُلِّ مَرَضٍ، حَتَىٰ مِنْ وَجَعِ الْإِصْبَعِ وَالضِّرْسِ؛ وَحُكِي عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ أَبَاحَ الْفِطْرُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ، فَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ. لِعُمُومِ الْآيَةِ فِيهِ، وَلِأَنَّ الْمُسَافِرَ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ، فَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ.

وَلَنَا أَنَّهُ شَاهِدٌ لِلشَّهْرِ، لَا يُؤْذِيهِ الصَّوْمُ، فَلَزِمَهُ، كَالصَّحِيحِ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ فِي الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ جَمِيعًا، بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ، وَالْفَرْقُ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ جَمِيعًا، بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُسَافِر فِيهِ الْمَظِنَّةُ، وَهُوَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ، حَيْثُ لَمْ يَمْكِنْ اعْتِبَارُ الْحِكْمَةِ بِنَفْسِهَا، فَإِنَّ قَلِيلَ الْمَشَقَّةِ لَا يُبِيحُ، وَكَثِيرَهَا لَا ضَابِطَ لَهُ فِي نَفْسِهِ، فَاعْتَبَرَتْ بِمَظِنَّتِهَا، وَهُوَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ، فَدَارَ الْحُكْمُ مَعَ الْمَظِنَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَالْمَرَضُ فَاعْتَبِرَتْ بِمَظِنَّتِهَا، وَهُو السَّفَرُ الطَّوِيلُ، فَدَارَ الْحُكْمُ مَعَ الْمَظِنَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَالْمَرَضُ لَا ضَابِطَ لَهُ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَاضَ تَخْتَلِفُ، مِنْهَا مَا يَضُرُّ صَاحِبَهُ الصَّوْمُ وَمِنْهَا مَا لَا أَثَرَ لِلصَّوْمِ فِي الْإِصْبَعِ، وَالدُّمَّلِ، وَالْقَرْحَةِ الْيَسِيرَةِ، وَالْجَرَبِ، وَأَشْبَاهِ فَلِهُ الضَّوْمُ الطَّولِ مُنْ الْمَرْضُ ضَابِطًا، وَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْحِكْمَةِ، وَهُو مَا يُخَافُ مِنْهُ الضَّرْرُ، وَلُقَرْحَةِ الْيَسِيرَةِ، وَالْجَرَبِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَصْلُحُ الْمَرَضُ ضَابِطًا، وَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْحِكْمَةِ، وَهُو مَا يُخَافُ مِنْهُ الظَّرَرُ،

فَوجَبَ اعْتِبَارُهُ بِنَلِكَ. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنْ تَحَمَّلَ الْمَرِيضُ وَصَامَ مَعَ هَذَا، فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا؛ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ الْإِضْرَارِ بِنَفْسِهِ، وَتَرْكِهِ تَخْفِيفَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَقَبُولَ رُخْصَتِهِ، وَيَرْكِهِ تَخْفِيفَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَقَبُولَ رُخْصَتِهِ، وَيَرْكِهِ تَخْفِيفَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَقَبُولَ رُخْصَتِهِ، وَيَصِحُ صَوْمُهُ وَيُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ عَزِيمَةٌ تَرْكُهَا رُخْصَةٌ، فَإِذَا تَحَمَّلَهُ أَجْزَأُهُ، كَالْمَرِيضِ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَامَ فِيهَا.

وَضَّلُ [1]: وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَىٰ الْمَرَضَ بِالصَّيَامِ، كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إِبَاحَةِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ، مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَيَ مَعْنَاهُ. قَالَ أَحْمَدُ فِي مَنْ بِهِ شَهْوَةٌ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَيَ مَعْنَاهُ. قَالَ أَحْمَدُ فِي مَنْ بِهِ شَهْوَةٌ غَالِبَةٌ لِلْجِمَاعِ، يَخَافُ أَنْ تَنْشَقَ أُنْثِيَاهُ، فَلَهُ الْفِطْرُ. وَقَالَ فِي الْجَارِيَةِ: تَصُومُ إِذَا حَاضَتْ، فَإِنْ جَهَدَهَا الصَّوْمُ فَلْتُقْطِرْ، وَلْتَقْضِ. يَعْنِي إِذَا حَاضَتْ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ تَبْلُغْ خَمْسَ عَشَرَةَ مَنْ اللَّهَا الْفِطْرُ، وَإِلَّا فَلَا.

فَضْلُلْ [٢]: وَمَنْ أَبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ لِشِدَّةِ شَبَقِهِ، إِنَّ أَمْكَنَهُ اسْتِدْفَاعُ الشَّهْوَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، كَالِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ، أَوْ بِيدِ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ، لَمْ يَجُوْ لَهُ الْجِمَاعُ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ لِلضَّرُورَةِ، فَلَمْ تُبَعْ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَىٰ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ، كَأَكُلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ. وَإِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَمْكَنَهُ دَفْعُهَا بِمَا لَا يُفْسِدُ صَوْمَ غَيْرِه، كَوَطْءِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمْتِهِ الصَّغِيرَةِ، الْكَفَّارَةُ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَمْكَنَهُ دَفْعُهَا بِمَا لَا يُفْسِدُ صَوْمَ غَيْرِه، كَوَطْءِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمْتِهِ الصَّغِيرَةِ، أَوْ الْمُبَاشَرَةِ للْكَبِيرَةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ الإسْتِمْنَاءِ بِيكِهَا أَوْ بِيكِهِ، لَمْ يُبَعْ لَهُ مَا وَرَاءَهَا، كَالشَّبَعِ مِنْ الْمَيْتَةِ لَوْ الْمُبَاثُورَةُ لِلْكَ إِلَى الضَّرُورَةُ إِذَا انْدَفَعَتْ لَمْ يُبَعْ لَهُ مَا وَرَاءَهَا، كَالشَّبَعِ مِنْ الْمَيْتَةِ إِذَا انْدَفَعَتْ الضَّرُورَةُ إِللَّ بِإِفْسَادِ صَوْمٍ غَيْرِهِ، أَيْبَعِ مِنْ الْمَيْتَةِ لَهُ النَّهُ مِمَّا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَى الْمَعْبُورِةِ وَإِنْ لَمْ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ إِلَا بِإِفْسَادِ صَوْمٍ غَيْرِهِ، أَيْبِهِ مَا لَكَوْدُ الضَّرُورَةُ إِلَى الْمَعْرَانِ خَوْقًا إِلَى الْمَوْرَانِ خَوْقًا إِلَى الْمَعْرِونِ خَوْقًا عَلَى عَلَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ نَصَّ عَلَى النَّهِي عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمَعْ يَلُولُ اللَّهُ الْمَالَى الْسَلَاقِ الْمَالِولُ وَلُولُ الْمَعْرِورَةُ إِلَى الْوَطْءِ. وَالثَّانِي: عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْفَطْءِ وَالْمَالِولُو الْمَلْولُونَ وَلَى الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْعَلَالَ الْمُؤْمِ وَلَا الْمَالِمُ اللْمَالَةُ اللْهُ اللْمَالُولُ اللْوَلُو وَلَا الْمَالُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمَالَةُ اللْهُ اللْمُؤْمِ وَلَا اللْمُعْمِ اللْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمَعْمَ اللْمُؤْمِلُولُ وَلَا الْمُؤْمِ اللللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ الْمُسْلِمُ وَالْمُومُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ ا



#### مُسْأَلَةٌ [٥٠٨] قَالَ: (وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ)

يَعْنِي أَنَّ الْمُسَافِر يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ، فَإِنْ صَامَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَأَجْزَأُهُ. وَجُوَازُ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنْ صَامَ أَجْزَأُهُ. وَيُرْوَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُ الْمُسَافِرِ. قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ عُمَرُ (١) وَأَبُو هُرَيْرَةَ (٢) يَأْمُرَانِهِ بِالْإِعَادَةِ. وَرَوَىٰ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضِرِ (٣)، وَقَالَ بِهِذَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : (لَيْسَ فِي السَّفَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَلِأَنَّهُ عَلَيْكِ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ، فَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا صَامُوا، قَالَ: (أُولِئِكَ هُمْ الْعُصَاةُ» (٥). وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: حَلَاقِ الطَّائِمُ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» (١). وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ خِلَافِ الصَّائِمُ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» (١). وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ خِلَافِ (الصَّائِمُ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» (١). وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ خِلَافِ

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإنه أبا سلمة لم يسمع من أبيه شيئا.

وقد وهم بعض الرواة فرواه مرفوعًا، وإنما هو موقوف كما أبان ذلك أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم (٦٩٤)، والدارقطني رهي في العلل (٥٦٤).

- (٤) أخرجه البخاري برقم (١٩٤٦)، ومسلم برقم (١١١٥) عن جابر رهيمهُ.
  - (٥) أخرجه مسلم (١١١٤)، عن جابر رَضِيَّهُ.
- (٦) ضعيف مرفوعا وموقوفا: أخرجه ابن ماجه (١٦٦٦)، من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨)، من طريق عمرو بن دينار، عن رجل، عن أبيه عن عمر به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه مبهمان.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨)، فقال: حدثنا الفضل بن دكين، عن زهير، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن المحرر، عن أبي هريرة، قال: «صمت رمضان في السفر، فأمرني أبو هريرة، أن أعيد الصيام في أهلى».

إسناده حسن، رجاله ثقات إلا المحرر بن أبي هريرة؛ فإنه حسن الحديث؛ فقد روى عنه جمع من الثقات، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري، وزهير هو ابن معاوية.

<sup>(</sup>٣) ضعيف مرفوعا وموقوفا: أخرجه النسائي (٢٢٨٣ - ٢٢٨٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤)، من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه به.

هَذَا الْقَوْلِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا قَوْلُ يُرْوَىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، هَجَرَهُ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ، وَالسُّنَةُ تَرُدُّهُ، وَحُجَّتُهُمْ مَا رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِ وِ الْأَسْلَمِيّ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ كُلُّهُمْ، وَالسُّنَةُ تَرُدُّهُ، وَحُجَّتُهُمْ مَا رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِ وِ الْأَسْلَمِيّ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّيِيِّ عَلَيْ السَّفَرِ، وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، قَالَ: (إنْ شِئْت فَصُمْ، وَإِنْ شِئْت فَأَطُوْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ النَّسَائِيّ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : أَجِدُ قُوَّةً عَلَىٰ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ؟ قَالَ: (هِي رُخْصَةُ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُصُومَ فَلَا خُنَاحُ عَلَيْهِ (١). وَقَالَ أَنسُ: (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَىٰ الْمُفْطِرِ، وَلَا اللهِ عَلَيْ الصَّائِمُ عَلَىٰ الْمُفْطِرِ، وَلَا اللهِ عَلَيْ الصَّائِمُ مَحَمُولَةُ عَلَىٰ الْمُفْطِرُ عَلَىٰ الصَّائِمِ (٢). وَقَالَ أَنسُ: (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَىٰ الْمُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَىٰ الصَّائِمِ عَلَىٰ الصَّائِمُ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ الْمُفْطِرُ عَلَىٰ الضَّائِمِ عَلَىٰ الصَّائِمِ عَلَىٰ الصَّائِمِ عَلَىٰ الصَّيَامِ.

فَضَّلُ [١]: وَالْأَفْضَلُ عِنْدَ إِمَامِنَا، رَكِيلُكُمْ، الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ (٥)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: الصَّوْمُ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ.

الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي سلمة وأبيه.

وأسامة بن زيد قد وهم في رفعه، وقد خالفه ابن أبي ذئب فرواه عن الزهري موقوفا، وهو الراجح.

- (١) أخرجه البخاري (١٩٤٣)، ومسلم برقم (١١٢١)، عن عائشة رَضِّيُّهُا.
- (٢) أخرجه النسائي (٢٣٠٢)، وأخرجه كذلك أيضًا مسلم برقم (١١٢١).
  - (٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٤٧)، ومسلم برقم (١١١٨).
    - (٤) أخرجه مسلم برقم (١١١٦).
- ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤) من طريق قتادة ، عن ابن عمر ، قال: الإفطار في السفر
   صدقة تصدق الله بها على عباده.
  - إسناده ضعيف؛ لأن قتادة ليس له سماع من ابن عمر في الله الله الله الله عمر المعالم الله الله الله الله
- (٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤)، قال: حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، أن ابن عباس قال: الإفطار في السفر عزيمة.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.



وَيُرْوَىٰ ذَلِكَ عَنْ أَنسُ (١)، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ (١) وَاحْتَجُوا بِمَا رُوِيَ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ، قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ يَأْوِي إِلَىٰ شِبَع، فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ جَيْثُ أَدْرَكَهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣)، وَلِأَنَّ مَنْ خُيِّر بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ، كَانَ الصَّوْمُ لَهُ أَفْضَلَ كَالتَّطَوُّعِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ: أَفْضَلُ الْأَمْرَيْنِ أَيْسَرُهُمَا؛ لِقَوْلِ اللهِ كَالتَّطَوُّعِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ: أَفْضَلُ الْأَمْرَيْنِ أَيْسَرُهُمَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُرِيدُ اللهَ يَسِكُمُ اللهُ مَنْ السَّرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وَلَمَّا رَوَىٰ أَبُو دَاوُد، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو، قَالَىٰ: فَيُرِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَلَىٰ أَبُو دَاوُد، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو، قَالَىٰ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ، أَعَالِجُهُ وَأَسَافِرُ عَلَيْهِ، وَأَكْرِيه، وَإِنَّهُ رُبَّمَا وَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ أَعْوَلَ اللهِ أَعْرِيهِ أَلْكُولُهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ أَعْوَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

وَلَنَا، مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَخْبَارِ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَيْكِيْ أَنَّهُ قَالَ:

رجاله ثقات، ولكن لا يعلم لابن سيرين لقاء لعثمان بن أبي العاص رَجْيَعْبُهُ.

إسناده ضعيف؛ عبد الصمد فيه ضعف، وأبوه مجهول.

إسناده ضعيف؛ محمد بن عبد المجيد، وحمزة بن محمد مجهولان، ومحمد والد حمزة مجهول الحال.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥)، فقال: حدثنا أبو معاوية ، ومروان بن معاوية ، عن عاصم ، قال: سئل أنس عن الصوم في السفر ؟ فقال: من أفطر فرخصة ، ومن صام فالصوم أفضل. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/١٦)، فقال: حدثنا مروان بن معاوية، عن عاصم، عن ابن سيرين، قال: كان عثمان بن أبي العاص يقول في ذلك، مثل قول أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤١٠)، وأحمد (٢٧٦/٣)، والبيهقي (٤/ ٢٤٥)، من طريق عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدى، حدثنى حبيب بن عبد الله، قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلى، يحدث عن أبيه به.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٠٣)، من طريق محمد بن عبد المجيد المدنى قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده به.

«خَيْرُكُمْ الَّذِي يُفْطِرُ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ» (١) وَلِأَنَّ فِي الْفِطْرِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، فَكَانَ أَفْضَلِ، كَالْقَصْرِ. وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْمَرِيضِ وَبِصَوْمِ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهِ صَوْمُهَا.

# مُسْأَلَةٌ [٥٠٩] قَالَ (وَقَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَان مُتَفَرِّقًا يُجْزِئُ، وَالْمُتَتَابِعُ أَحْسَنُ)

هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي هُرِيْرَةً (٢)، وَابْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَوَمُجَاهِدٍ، وَأَلْمُ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّعْبِيِّ وَقَالَ دَاوُد: يَجِبُ، وَلَا وَجُوبُ التَّتَابُعِ عَنْ عَلِيًّ (٣) وَابْن عُمَرَ (٤) وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ وَقَالَ دَاوُد: يَجِبُ، وَلَا

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٩)، فقال: حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب... فذكره مرسلا.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لإرساله.

وبنحوه أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٥٥٤)، من طريق عبد الله بن يحيىٰ بن معبد المرادي، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر به.

وفي إسناده ابن لهيعة، ضعيف مختلط، والراوي عنه عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي، لم توجد له ترجمة، وأبوالزبير لم يصرح بالسماع أو التحديث من جابر. فالحديث ضعيف.

(٢) آثار صحيحه: أخرجها ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢)، فقال: حدثنا حفص ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وأبي هريرة قالا: لا بأس بقضاء رمضان متفرقا.

حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال: أنبأني بكر ، عن أنس ، قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعا ، وإن شئت متفرقا.

قلت: هذان إسنادان صحيحان، رجالهما رجال الشيخين.

- (٣) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤)، من طريق الحارث الأعور عن علي رَجَيَّنُهُ به. وهذا إسناد تالف؛ لأن الحارث الأعور كذاب.
- (٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤)، فقال: حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال في قضاء رمضان: يتابع بينه. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.



يُشْتَرَطُّ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ الْمُنْذِرِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَان، فَلْيَسْرُدْهُ، وَلَا يَقْطَعْهُ»(١).

ُ وَلَنَا، إطْلَاقُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَعِـدَّةُ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤] غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِالتَّتَابُعِ. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَات» فَسَقَطَتْ «مُتَتَابِعَات» فَسَقَطَتْ «مُتَتَابِعَات» قُلْنَا: هَذَا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا صِحَّتُهُ (٢)، وَلَوْ صَحَّ فَقَدْ سَقَطَتْ اللَّفْظَةُ الْمُحْتَجُّ بِهَا.

وَأَيْضًا قَوْلُ الصَّحَابَةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ سَافَر؛ فَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ. وَرُوِيَ مَرْفُوعًا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (٣) وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فِي قَضَاءِ رَمَضَان: إِنَّ اللهَ لَمْ يُرَخِّصْ

(١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩١)، والبيهقي (٤/ ٢٥٩)، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.

قال الدارقطني ﴿ إِنَّهُ عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف.

قال البيهقي رهي الرحمن بن إبراهيم مدني، قد ضعفه يحيى بن معين، وأبو عبد الرحمن النسائي، والدارقطني.

قلت: وقد عدَّ الذهبي هذا الحديث من منكراته كما في الميزان.

(٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٤١)، عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، قال: صمه كما أفطرته. قال: وقال عروة: قالت عائشة: نزلت ﴿فعدة من أيام أخر متتابعات﴾ فسقطت متتابعات. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٢)، والبيهقي (٤/ ٢٨٥)، من طريق عبد الرزاق به.

قال البيهقي ﴿ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الم

(٣) ضعيف مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه الدارقطني (١٩٣/٢)، من طريق سفيان بن بشر ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي رفح قال، في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع.

قال الدارقطني ﴿ لَهِ يُسْبُرُ: لم يسنده غير سفيان بن بشر.

قال البيهقي ﴿ وقد روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا، وقد روي في مقابلته عن أبي هريرة جواز التفريق هريرة جواز التفريق

لَكُمْ فِي فِطْرِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْكُمْ فِي قَضَائِهِ (۱)، وَرَوَى الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَان؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّرْهَمِ وَاللَّرْهَمَيْنِ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ مَا رَسُولُ اللهِ عَلِي اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ دَيْنٌ، فَقَضَاهُ مِنْ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ، هَلْ كَانَ ذَلِكَ قَاضِيًا دَيْنَهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (فَاللهُ أَحَقُّ بِالْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ مِنْكُمْ (۲)، وَلِأَنَّهُ صَوْمٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ بِعَيْنِهِ. فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ التَتَابُعُ،

ومذهب ابن عمر المتابعة. اه

قال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٧٢٢-): وأما ابن الجوزي فصحح في «تحقيقه» حديث ابن عمر السالف أو لا فإنه ذكر عقب قول الدارقطني:

«لم يسنده غير سفيان بن بشر» قلنا: ما عرفنا أحدا طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة. وأما ابن القطان فقال: سفيان هذا غير معروف الحال. وأعله أيضا بعبد الباقي بن قانع شيخ الدارقطني، وقد قدم عبد الحق تضعيفه واختلاطه قبل موته بسنة وترك أصحاب الحديث له، وابن الجوزي نفسه ذكر عبد الباقي هذا في «كتاب الضعفاء» ونقل عن الدارقطني أنه قال في حقه إنه كان يخطئ كثيرا ويصر على الخطأ. اه

قلت: تقدم أثر ابن عمر بالإسناد الصحيح عنه أنه أمر بالمتابعة.

(١) صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٢)، والبيهقي من طريقه (٤/ ٢٥٨)، فقال: ثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن أزهر بن سعيد: أنه سمع أبا عامر الهوزني، يقول: سمعت أبا عبيدة بن الجراح به.

وهذا إسنادٌ حسن، رجاله ثقات إلا معاوية وأزهر؛ فإنهما حسنا الحديث.

- وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤)، فقال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني معاوية بن صالح ، حدثنا أزهر بن سعيد ، عن أبي عامر الهوزني ، قال: سمعت أبا عبيدة بن الجراح ، وسئل عن قضاء رمضان متفرقًا؟ قال: أحص العدة ، وصم كيف شئت. وهذا إسناد حسن.
- (۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۲)، ومن طريقه الدارقطني (۲/ ۱۹٤)، والبيهقي
   (٤/ ٢٥٩)، عن يحيىٰ بن سليم الطائفي، عن موسىٰ بن عقبة، عن محمد بن المنكدر به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأنه مرسلٌ.



كَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ، وَخَبَرِهِمْ لَمْ يَثْبُتْ صِحَّتُهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَنِ لَمْ يَذْكُرُوهُ، وَلَوْ صَحَّ حَمَلْنَاهُ عَلَىٰ الْإَسْتِحْبَابِ، فَإِنَّ الْمُتَتَابِعَ أَحْسَنُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مُوَافَقَةِ الْخَبَرِ، وَالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَشَبَهِهِ بِالْأَدَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَة [٥١٠]: قَالَ: (وَمَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَخَرَجَ مِنْهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَضَاهُ فَحَسَنُّ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، أُسْتُحِبَّ لَهُ إِثْمَامُهُ، وَلَمْ يَجِبْ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup>، وَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(۱)</sup> أَنَّهُمَا أَصْبَحَا صَائِمَيْنِ، ثُمَّ أَفْطَرَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءَ رَمَضَان (۱)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ تَطَوُّعًا، ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقْطَعَهُ قَطَعَهُ، وَإِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةٍ تَطَوُّعًا، ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقْطَعَهُ أَنْ مَسْعُودٍ: مَتَىٰ أَصْبَحْت تُرِيدُ الصَّوْمَ، فَأَنْتَ عَلَىٰ أَحِدِ النَّظَرَيْنِ، يَقْطَعَهَا قَطَعَهَا قَطَعَهُ أَوْلَا السَّوْمَ، فَأَنْتَ عَلَىٰ أَحِدِ النَّظَرَيْنِ،

(۱) صحيح: أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٧)، فقال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو جعفر الرزاز اسمه محمد بن عمرو بن البختري، وهو وتلميذه مترجم لهما في تاريخ بغداد، وكلاهما وثقه الخطيب رهي المناهدة

(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠)، فقال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك المكي، عن ابن عباس به.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٧١-)، من طريق عطاء وعمرو بن دينار وعبيد الله بن عبد الله وعكرمة وسعيد بن أبي الحسين عن ابن عباس به. والأسانيد إليهم صحيحة.

- (٣) لم أجد هذا الأثر.
- (٤) [صحيح بدون ذكر الصلاة] لم أجده بهذا اللفظ، وقد تقدم بمعناه في الصوم من طرق كثيرة.

إِنَّ شِئْت صُمْت، وَإِنْ شِئْت أَفْطَرْت (١)، هَذَا مَذْهَبُ أَحْمَد، وَالثَّوْرِيِّ، الشَّافِعِيِّ، إِسْحَاقَ وَقَدْ رَوَى حَنْبُلْ، عَنْ أَحْمَد، إِذَا أَجْمَعَ عَلَىٰ الصِّيَامِ، فَأَوْجَبَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَأَفْطَرَ مِنْ غَيْر عُدْرٍ، أَعَادَ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَهَذَا مَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ، أَوْ نَذَرَهُ لِيَكُونَ عُذْرٍ، أَعَادَ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَهَذَا مَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ، أَوْ نَذَرَهُ لِيَكُونَ مُوافِقًا لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ. وَقَالَ النَّخَعِيِّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ: يَلْزُمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَلَا مُحْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بِعُذْرِ، فَإِنْ خَرَجَ قَضَىٰ. وَعَنْ مَالِكٍ: لَا قَضَاء عَلَيْهِ. وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ الْقَضَاءَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَصْبَحْت أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، وَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

- (۱) صحيح: أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٧)، فقال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد، أنبأ حمزة بن محمد بن العباس، ثنا عباس بن محمد، ثنا عبيد الله يعني ابن موسى، أنبأ إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: "إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت».
  - وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.
  - (٢) في جمهرة اللغة: والحيس: مَعْرُوف تمر يخلط بأقط وَسمن ثمَّ يدلك حَتَّىٰ يخْتَلط.
- (٣) ضعيف: أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢/٢٤)، والترمذي (٧٣٥)، وأحمد (٦/ ٢٣٧)، والطحاوي (١/ ٨٠٨)، وأبو يعلىٰ (٦٣٤)، والبيهقي (٤/ ٢٨٠)، من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رَفِيقَهُم به.

وأخرجه أبو داود (٢٤٥٧)، من طريق زميل مولىٰ عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به.

قلت: وزميل مجهول.

- قال ابن أبي حاتم في العلل (٧٨٢)،: سألتُ أبِي، وأبا زُرعة، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمر العُمرِيُّ، وسُفيانُ بنُ حُسينٍ، وجعفرُ بنُ بُرقان، فقالُوا عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُروة، عن عائِشة: أنّها صامت هِي وحفصةُ...
- فقالا: هُو خطأٌ، الصّوابُ ما رواهُ مالكٌ، وابنُ عُيينة، ويونس بن يزيد، وعبيد الله العمري، عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُروة، عنِ النَّبِيِّ ﷺ... مُرسلاً. اه

كذا في العلل من مراسيل عروة، وإنما هو من مراسيل الزهري كما سيأتي.

فقد أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٩)، من طريق بحر بن نصر قال: قرئ على عبد الله بن وهب أخبرك عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: بلغني أن عائشة، وحفصة عمر، ومالك بن أنس، فذكره الحديث.

ثم قال البيهقي رهي الحديث رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعًا مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم

وقال الإمام الترمذي عليه: رواه مالك بن أنس و معمر و عبيد الله بن عمر وزياد بن سعد و غير واحد من الحفاط عن الزهري عن عائشة مرسلا.

ولم يذكروا فيه عن (عروة)، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة في هذا شيء. ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث حدثنا بذلك علي بن عيسىٰ بن يزيد البغدادي حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث. اه

قال أبو عبد الله: وقد نقل البيهقي عن جماعة من الحفاظ تصحيح أنه من مراسيل الزهري، وليس من روايته عن عروة كما في الكبرئ (٤/ ٢٨٠)، نقل ذلك عن سفيان بن عيينة، وابن جريج، والبخاري والذهلي. اه

وقد روي أيضًا من طريق يحيىٰ بن سعيد عن عمرة عن عائشة به.

أخرجه ابن حبان (٣٥١٧)، والطبراني في المعجم الأوسط (٦٤٣٣)، من طريق جرير بن حازم عن يحييٰ بن سعيد به.

وأخرج البيهقي (٤/ ٢٨١)، من طريق أحمد بن منصور الرمادي قال: قلت لعلي بن المديني يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين فقال لي من روى هذا قلت ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد قال فضحك، فقال: مثلك يقول مثل هذا! حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين.

قال البيهقي رهي المديني، والمحفوظ عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عائشة مرسلًا. اه حنبل، وعلي بن المديني، والمحفوظ عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عائشة مرسلًا. اه

عِبَادَةٌ تَلْزَمُ بِالنَّذْرِ فَلَزِمَتْ بِالشُّرُوعِ فِيهَا، كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْت: لَا. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ. ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ أُهْدِيَ إِلَيَّ حَيْسُ، فَخَبَّأْتُ لَهُ مِنْهُ، وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ. قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسُ، فَخَبَّأْت لَكَ مِنْهُ، قَالَ: «أَدْنِيهِ، أَمَّا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْت وَأَنَا صَائِمٌ». فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ فَلَا حَيْسُ، فَخَبَّأْت لَكَ مِنْهُ، قَالَ: «أَدْنِيهِ، أَمَّا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْت وَأَنَا صَائِمٌ». فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ نَا: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطُوعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ؛ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» هَذَا لَفُظُ رِوَايَةِ النَّسَائِيّ، وَهُو أَتَمُّ مِنْ غَيْرِهِ (١)، وَرَوَتْ أُمُّ هَانِئِ، قَالَتْ:

قلت: فهو مرسل من مراسيل الزهري.

وقد أخرجه مرسلًا النسائي في "الكبرى" (٢ ٢٤٨)، من طريق مالك وعبيد الله بن عمر العمري عن الزهري به.

وقد جاء الحديث عن ابن عمر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه البزار (٥٧٤٤)، والطبراني في الأوسط (٥٣٩٥)، من طريق حماد بن الوليد، عَن عُبَيد الله، يعني ابن عُمَر، عَن نافع، عَن ابن عُمَر به.

وهذا إسناد تالف؛ فيه حماد بن الوليد ترجمته في ميزان الاعتدال: قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وسئل أبو حاتم عنه، فقال شيخ. وقال ابن حبان: يسرق الحديث ويلزق بالثقات ما ليس من أحاديثهم.

قلت: وهذا الحديث مما ألزقه بهم.

وقد جاء الحديث عن أبي هريرة رَضِّيُّهُ أيضًا:

أخرجه العقيلي (٤/ ٧٩)، والطبراني في الأوسط (٨٠١٢)، من طريق محمد بن أبي سلمة المكي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

وهذا حديث منكر، تفرد به محمد بن أبي سلمة المكي. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

(١) أخرجه مسلم (١١٥٤)، وأبو داود (٢٤٥٤)، والنسائي (٢٣٢١)، وهذا اللفظ للنسائي من طريق مجاهد عن عائشة، وهو لم يسمع من عائشة كما جزم بذلك القطان وشعبة.

واللفظ الذي عند مسلم وأبي داود ينتهي عند قوله: «وأنا صائم فأكل منه»، وليس عندهما قولها: (وكان يحب الحيس).



دَخَلْت عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأْتِي بِشَرَابِ، فَنَاوَلَنِيهِ فَشَرِبْت مِنْهُ، ثُمَّ قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَفْطَرْت وَكُنْت صَائِمَةً. فَقَالَ لَهَا: ﴿ أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ ﴾ قَالَتْ: لَا. قَالَ: ﴿ فَلَا يَضُرُّكُ لَقَدْ أَفْطَرْت وَكُنْت صَائِمَةً. إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ﴾ (١) ، رَوَاهُ سَعِيدٌ وَأَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرُمُ، وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ: قُلْت، إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرُ نَفْسِهِ، فَإِنْ شِئْت فَصُومِي، وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرِي ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرُ نَفْسِهِ، فَإِنْ شِئْت فَصُومِي، وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرِي ﴾ وَلِأَنَّ كُلَّ صَوْمٍ لَوْ أَتَمَّهُ كَانَ تَطَوَّعًا إِذَا خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ، كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مِنْ

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٥٦)، والدارمي (١٧٤٣)، والبيهقي (٤/ ٢٧٧)، من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد.

وللحديث طريق أخرى بمعناه:

أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٣)، والدارمي (١٧٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٠٣ - ٣٣٠٦)، والترمذي (٧٣٢)، والدارقطني (٢/ ١٧٤)، والبيهقي (٢/ ٢٧٨)، من طريق سماك بن حرب عن هارون ابن أم هانئ عن أم هانئ به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لجهالة هارون ابن أم هانئ، وفي بعض الروايات ابن ابن أم هانئ، وفي بعض الروايات ابن بنت أم هانئ، وقد اختلف في أسانيده كما أبان ذلك الدارقطني رهي العلل (٢٩٩).

وفي متنه نكارة في كلا الطريقين؛ فإن فيه أن ذلك كان يوم الفتح، وكيف يكون كذلك، ثم يكون الصوم تطوعًا؛ فإن فتح مكة كان في رمضان.

(٢) ضعيف: أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٣٠٢)، وأحمد (٦/ ٣٤١)، من طريق شعبة عن جعدة عن جدته أم هانئ.

وفي رواية أحمد: قال شعبة: قلت له سمعته أنت من أم هانئ؟ قال: لا حدثنيه أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. قال أحمد: حدثنا سليمان، قال: حدثنا شعبة، قال: كنت أسمع سماكًا يقول: حدثنا ابن أم هانئ فأتيت أنا خيرهما وأفضلهما فسألته وكان يقال له جعدة.

قلت: جعدة مجهول، ويرويه عن أبي صالح، ومبهمين، وأبو صالح هو باذام، وهو ضعيف.

وأخرجه الحاكم (١/ ٤٣٩)، والبيهقي (٤/ ٢٧٦)، من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ به.

وأبو صالح ضعيف، وقد اضطرب فيه سماك كما جزم بذلك الدارقطني في العلل (٢٩٠٤).

رَمَضَان فَبَانَ مِنْ شَعْبَان أَوْ مِنْ شَوَّالٍ.

فَأَمَّا خَبَرُهُمْ، فَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَا يَثْبُتُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: فِيهِ مَقَالٌ. وَضَعَّفَهُ الْجُوزَ جَانِيُّ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولُ عَلَىٰ الاِسْتِحْبَابِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِتْمَامُهُ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ أُسْتُحِبَّ قَضَاؤُهُ؛ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، وَعَمَلًا بِالْخَبَرِ الَّذِي رَوَوْهُ.

فَضْلُلُ [1]: وَسَائِرُ النَّوَافِلِ مِنْ الْأَعْمَالِ حُكْمُهَا حُكْمُ الصِّيَامِ، فِي أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، وَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا إِذَا خَرَجَ مِنْهَا، إلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ سَائِرَ الْعَبَادَاتِ فِي هَذَا، لِتَأَكُّدِ إحْرَامِهِمَا، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا بِإِفْسَادِهِمَا. وَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ، وَلَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُمَا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الصَّلَاةِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، فَإِنَّ الْأَثْرَمَ قَالَ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: الرَّجُلُ يُصْبِح صَائِمًا مُتَطَوِّعًا، أَيَكُونُ بِالْخِيَارِ؟ وَالرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ لَالْبِي عَبْدِ اللهِ: الرَّجُلُ يُصْبِح صَائِمًا مُتَطَوِّعًا، أَيَكُونُ بِالْخِيَارِ؟ وَالرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقْطَعُهَا. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَطَعَهَا قَضَاهَا؟ أَلَهِ أَنْ يَقْطَعُهَا. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَطَعَهَا قَضَاهَا؟ قَالَ: إنْ يَقْطَعُهَا؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَشَدُ، أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا يَقْطَعُهَا. قِيلَ لَهُ: وَقَالَ: إنْ قَضَاهَا فَلِيس فِيهِ اخْتِلَافٌ. وَمَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَ جَانِيٍّ إِلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَالَ: الصَّلَاةُ ذَاتُ إحْرَام وَإِحْلَالٍ، فَلَزِمَتْ بِالشُّرُوع فِيهَا، كَالْحَجِ.

وَأَكْثُرُ أَصْحَابِنَا عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ أَيْضًا. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup>؛ لِأَنَّ مَا جَازَ تَرْكُ جَمِيعِهِ جَازَ تَرْكُ بَعْضِهِ، كَالصَّدَقَةِ، وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ يُخَالِفَانِ غَيْرَهُمَا.

فَضْلُلْ [٢]: وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَان، أَوْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُطْلَقٍ، أَوْ صَيَامِ كَفَّارَةٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَيِّنَ وَجَبَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ، وَغَيْرَ الْمُتَعَيِّنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ، وَغَيْرَ الْمُتَعَيِّنِ تَعَيَّنَ بِدُخُولِهِ فِيهِ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرْضِ الْمُتَعَيِّنِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ بِحَمْدِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٤)، فقال: حدثنا وكيع، عن الربيع، عن قيس بن سعد، عن ابن عباس، قال: الصدقة تطوعا، والصلاة والصوم والطواف إن شاء أتم، وإن شاء قطع.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ الربيع هو ابن صبيح ضعيف، وقيس بن سعد هو المكي لم يسمع من أحد من الصحابة.



#### مَسْأَلَةٌ [٥١١]: قَالَ (وَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ، وَأَطَاقَ الصِّيَامَ أُخِذَ بِهِ)

يَعْنِي أَنَّهُ يُلْزَمُ الصِّيَامَ، يُؤْمَرُ بِهِ وَيُضْرَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ، لِيَتَمَرَّنَ عَلَيْهِ، وَيَتَعَوَّدَهُ، كَمَا يُلْزَمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْمَرُ بِهَا، وَمِمَّنْ ذَهَبِ إلَىٰ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقَهُ، عَطَاءٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذَا أَطَاقَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تُبَاعَا، لَا سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذَا أَطَاقَ صَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تُبَاعَا، لَا يَخُورُ فِيهِنَّ وَلَا يَضْعُفُ، حُمِّلَ صَوْمٍ شَهْرِ رَمَضَان وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ يَخُورُ فِيهِنَّ وَلَا يَضْعُفُ، حُمِّلَ صَوْمٍ شَهْرِ رَمَضَان وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ أَيْ يَكُلُّفَ الصَّوْمِ لِلْعَادَةِ. وَاعْتِبَارُهُ بِالْعَشْرِ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِالضَّرْبِ عَلَىٰ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، لِلْأَنْ النَّبِي عَلَىٰ الْأَخْرَىٰ، الشَّوْمَ الْمُؤْمِ بِالصَّلَاةِ أَحْسَن لِقُرْبِ إِحْدَاهُمَا مِنْ الْأَخْرَىٰ، الطَّاقَةُ، لِأَنَّهُ قَدْ يُطِيقُ الصَّوْمَ الْمَيْطِيقُهُ.

فَضْلُلُ [1]: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ. قَالَ أَحْمَدُ فِي غُلَامٍ احْتَلَمَ: صَامَ وَلَمْ يَتْرُكْ، وَالْجَارِيَةُ إِذَا حَاضَتْ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ يَتْرُكْ، وَالْجَارِيَةُ إِذَا حَاضَتْ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَىٰ إِيجَابِهِ عَلَىٰ الْغُلَامِ الْمُطِيقِ لَهُ إِذَا بَلَغَ عَشْرًا؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا أَطَاقَ الْغُلامُ صِيَامَ ثَلاَتَة أَيَّامٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ مِيامُ شَهْرِ رَمَضَان ﴾ (٢) وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، أَشْبَهَ الصَّلَاةَ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ بِأَنْ

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم في المسألة [٢٠٢].

 <sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٤٢٧)، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن
 يحيئ بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده به.

ومن طريق يحيى بن العلاء، عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده.

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ يحيىٰ بن عبد الرحمن ترجمته في الجرح والتعديل: قال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال أبو حاتم: ليس بقوي.

والطريق الثانية بزيادة: (عن أبيه)، من طريق يحيىٰ بن العلاء وهو كذاب وضاع.

وأخرجه عبد الرزاق (۷۳۰۰)، من طريق ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده به.

يُضْرَبَ عَلَىٰ الصَّلَاةِ مِنْ بَلَغَ عَشْرًا. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.

قَالَ الْقَاضِي: الْمَذْهَبُ عِنْدِي، رِوَايَةً وَاحِدَةً: أَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ لَا تَجِبُ حَتَىٰ يَبْلُغَ، وَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ فِي مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ يَقْضِيهَا. نَحْمِلُهُ عَلَىٰ الْاسْتِحْبَابِ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : وَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ فِي مَنْ تَرَكَ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّىٰ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَشِعْ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَىٰ الصَّبِيِّ، كَالْحَجِّ. وَحَدِيثُهُمْ مُرْسَلُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظَ اللهِ سُتِحْبَابِهِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْكَ : «غُسْلُ الْجُمُعَةِ نَحْمِلُهُ عَلَىٰ الْاسْتِحْبَابِهِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْكَ : «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم »(٢).

فَضْلُلُ [٢]: إِذَا نَوَى الصَّبِيُّ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ، فَبَلَغَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ السِّنِّ، فَقَالَ الْقَاضِي: يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. لِأَنَّ نِيَّةَ صَوْمِ رَمَضَان حَصَلَتْ لَيْلًا فَيُحْزِئُهُ كَالْبَالِغِ. وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الصَّوْمِ نَفْلًا وَبَاقِيه فَرْضًا، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي صَوْمِ فَيُحْزِئُهُ كَالْبَالِغِ. وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الصَّوْمِ نَفْلًا وَبَاقِيه فَرْضًا، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي صَوْمِ يَوْمٍ تَطَوُّعًا، ثُمَّ نَذَرَ إِتْمَامَهُ. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَلَنَيَّةٌ بَلَغَ فِي الْثَقْوَقِ، فَلْ مَعْمَ بَعْضِ أَرْكَانِهَا، فَلَزِمَتُهُ إِعَادَتُهَا، كَالصَّلَاقِ، وَالْحَجِّ إِذَا بَلَغَ بَعْدَ الْوُقُوفِ، أَثْنَائِهَا بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ أَرْكَانِهَا، فَلَزِمَتُهُ إِعَادَتُهَا، كَالصَّلَاقِ، وَالْحَجِّ إِذَا بَلَغَ بَعْدَ الْوُقُوفِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ بِبُلُوغِهِ يَلْزَمُهُ صَوْمُ جَمِيعِهِ، وَالْمَاضِي قَبْلَ بُلُوغِهِ نَفْلٌ، فَلَمْ يَجْزِ عَنْ الْفَرْضِ، وَهَذَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ وَالنَّاذِرُ صَائِمٌ؛ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ، فَلَمْ مَضَى مِنْ وَلِهَ فَلَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ وَالنَّاذِرُ صَائِمٌ لَوْ أَفْطَرَهُ، هَذَا قَوْلُ عَامَة أَهْ لِ الشَّهْ وَقُلَ الْأَوْوَةِ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ صَامَهُ أَوْ أَفْطَرَهُ، هَذَا قَوْلُ عَامَةً أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَقْضِيه إِنْ كَانَ قَلْمَ مُطِيقٌ لِصِيَامِهِ.

وَلَنَا أَنَّهُ زَمَنٌ مَضَىٰ فِي حَالِ صِبَاهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ الصَّوْمِ فِيهِ، كَمَا لَوْ بَلَغَ بَعْدَ انْسِلَاخِ رَمَضَان. وَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَهُوَ مُفْطِرٌ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِمْسَاكُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَضَاؤُهُ؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْنِ.

وهذا إسنادٌ ضعيف جدًا أيضًا؛ ابن جريج عنعن، ولم يصرح بالسماع، ومحمد بن عبد الرحمن ترجمته في التهذيب: قال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال فيه الدارقطني: ضعيف.

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدم تخريجه في المسألة [١١٩] فصل [٥].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٨٧٩)، ومسلم برقم (٨٤٦)، عن أبي سعيد الخدري رضيُّهُ.



# مَسْأَلَةُ [۱۲]: قَالَ (وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَان، صَامَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ بَقِيَّةِ شَهْرِهِ)

أُمَّا صَوْمُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ مِنْ بَقِيَّةِ شَهْرِهِ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَأَمَّا قَضَاءُ مَا مَضَىٰ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَلَا يَجِبُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكُ، وَالْأُوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ. وَعَنْ الْحَسَنِ كَالْمَذْهَبَيْنِ. وَلَنَا، أَنَّ مَا مَضَىٰ عِبَادَةٌ خَرَجَتْ فِي حَالِ كُفْرِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ، كَالرَّمَضَانِ الْمَاضِي.

فَضْلُلُ [١]: فَأَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِمْسَاكُهُ وَيَقْضِيه. هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا عَنْ أَحْمَدَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ فِي زَمَنِ الْعِبَادَة مَا يُمْكِنُهُ التَّلَبُّسُ بِهَا فِيهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْيَوْمِ، وَقَدْ رُويَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ. وَلَنَا أَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الْعِبَادَةِ فَلَزِمَتُهُ، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الْعِبَادَةِ فَلَزِمَتُهُ، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الْعِبَادَةِ فَلَزِمَتْهُ، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الْعِبَادَةِ السَّلَاةِ.

فَضْلُلُ [٢]: فَأَمَّا الْمَجْنُونُ إِذَا أَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَيَّامِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَفِي قَضَاءِ الْيَوْمِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ وَإِمْسَاكِهِ رِوَايَتَانِ. وَلَا يَلْزُمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَىٰ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيد. وَقَالَ مَالِكُ: يَقْضِي، وَإِنْ مَضَىٰ عَلَيْهِ سُنُونَ. وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَىٰ يُزِيلُ الْعَقْلَ، فَلَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَىٰ يُزِيلُ الْعَقْلَ، فَلَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ الصَّوْمِ، كَالْإِغْمَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ جُنَّ جَمِيعَ الشَّهْرِ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَفَاقَ فِي الصَّوْمِ، كَالْإِغْمَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ جُنَّ جَمِيعَ الشَّهْرِ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَفَاقَ فِي الصَّوْمِ، كَالْإِغْمَاءِ. مَا مَضَىٰ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ لَمْ يَفْفَاءُ، كَالْإِغْمَاء. يَقْشَاءُ مُعْنَى بُعْضِ الشَّهْرِ، وَجَبَ الْقَضَاءُ، كَالْإِغْمَاء.

وَلَنَا، أَنَّهُ مَعْنَىٰ يُزِيلُ التَّكْلِيفَ، فَلَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ فِي زَمَانِهِ، كَالصِّغَرِ وَالْكُفْرِ. وَنَخُصُّ أَبَا حَنِيفَةَ بِأَنَّهُ مَعْنَىٰ، لَوْ وُجِدَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ أَسْقَطَ الْقَضَاءَ، فَإِذَا وُجِدَ فِي بَعْضِهِ أَسْقَطَهُ، كَالصِّغَرِ وَالْكُفْرِ، وَيُفَارِقُ الْإِغْمَاءَ فِي ذَلِكَ.

#### مُسْأَلَةٌ [٥١٣]: قَالَ: (وَإِذَا رَأَى هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَان وَحْدَهُ، صَامَ)

الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ مَتَىٰ رَأَىٰ الْهِلَالَ وَاحِدٌ لَزِمَهُ الصِّيَامُ، عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْكٍ، شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ أَوْ رُدَّتْ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي، وَابْنِ الْمُنْذِرِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَصُومُ. وَقَدْ رَوَىٰ حَنْبُلٌ عَنْ أَحْمَدَ: لَا يَصُومُ إِلَّا فِي جَمَاعَةِ النَّاسِ. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ؛ لِأَنَّهُ يَوْمٌ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ شَعْبَان، فَأَشْبَهَ النَّاسِ وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ؛ لِأَنَّهُ يَوْمٌ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ شَعْبَان، فَأَشْبَهَ النَّاسِعَ وَالْعِشْرِينَ.

وَلَنَا، أَنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَان فَلَزِمَهُ صَوْمُهُ، كَمَا لَوْ حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ. وَكَوْنُهُ مَحْكُومًا بِهِ مِنْ شَعْبَان ظَاهِرٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَان، فَلَزِمَهُ صِيَامُهُ كَالْعَدْلِ.

فَضْلُلْ [١]: فَإِنْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِجِمَاعٍ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ، فَلَا تَجِبُ بِفِعْل مُخْتَلَفٍ فِيهِ، كَالْحَدِّ.

وَلَنَا، أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَان بِجِمَاعٍ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، كَمَا لَوْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ، مَعَ وُلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ، مَعَ وُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهِ.

### مَسْأَلَةٌ [٥١٤]: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، صُوِّمَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ).

الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَان قَوْلُ وَاحِدٍ عَدْلٍ، وَيَلْزَمُ النَّاسَ الصِّيَامُ بِقَوْلِهِ. وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ<sup>(١)</sup>،

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٨)، وعبد الرزاق (١٦٦/٤)، وابن جرير في تهذيب الآثار (١٦٦/٤)، وابن جرير في تهذيب الآثار (١١٢١ – ١١٢٤) من طريق عبد الأعلىٰ عن عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ عن عمر.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ عبد الأعلىٰ هو ابن عامر الثعلبي، وابن أبي ليُّلىٰ، لم يدرك عمر ﴿ يَهْمُّنُهُ؛ فهو منقطع أيضًا.

وَعَلِيٍّ (۱)، وَابْنِ عُمَرَ (۲)، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: اثْنَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ رَآهُ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ، صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ، عَلَىٰ مَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ فِي جَمَاعَةِ النَّاسِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ رَآهُ دُونَهُمْ، لَمْ يُعْيَىٰ وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ فِي جَمَاعَةِ النَّاسِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ رَآهُ دُونَهُمْ، لَمْ يُعْيَىٰ إِلَّا قَوْلُ اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ مَا عَايَنَ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضَيُّ إِلَّا يُقْبَلُ إِلَّا فَوْلُ اثْنَيْنِ (٢). وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَاللَّيْثِ، وَالْأُوزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ (٢). وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَاللَّيْثِ، وَالْأُوزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيُوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ. فَقَالَ: إِنِّي جَالَسْت بُنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيُوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ. فَقَالَ: (صُومُوا أَضُومُوا وَالْمُؤُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: (صُومُوا اللهِ عَيْ قَالَ: (صُومُوا اللهِ عَيْ قَالَ: (صُومُوا وَأَفْطِرُوا لِرُونِيَةِ، وَانْسُكُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ ذَوَا لِمُؤْولُومُوا وَأَفْطِرُوا ﴾. وَانْسُكُوا، فَأَونُ هُمْ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا ثَلَاثِينَ، وَلِا قَعْمَ الْوَلِي الْمُهَالَةِ الْهِلَالِ، فَأَشْمَهُمْ عَلَيْكُمْ وَا وَأَفْطِرُوا ﴾. وَالْهُ النَّسَائِيِّ (٤). وَلِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَىٰ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَشْمَومُ وَا وَأَفْطِرُوا ﴾. وَالْمُنْ الْمُنْ الْوَلَالِ اللهِ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ السَّائِقِي وَالْمُولُولُ اللْمَالِ اللهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُعَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلِ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤُمُ الْ

وقد جاءت رواية عند ابن جرير (١١٢٠) بزيادة: البراء بن عازب. بين عبد الرحمن بن أبي ليلي، وعمر رفي الله وهم من شيخ ابن جرير الحسن بن مدرك الطحان؛ فقد كان في حفظه شيء.

(١) أثر علي لم أجده، ووجدت عنه القول بشاهدين في هلال الفطر:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٨)، من طريق الحارث الأعور عن علي به.

والحارث متروك، وقد كذب.

(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٨)، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: شهدت المدينة في هلال صوم، أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

(٣) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٦٧) عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث، أن
 عثمان أبي أن يجيز هاشم بن عتبة الأعور وحده علي رؤية هلال رمضان.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لانقطاعه بين عمرو بن دينار وعثمان؛ فإنه لم يدركه.

(٤) حسن: أخرجه النسائي (٤/ ١٣٢ -)، من طريق سعيد بن شبيب أبي عثمان، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب به.

وأخرجه أحمد (٤/ ٣٢١)، من طريق يحيى بن زكريا قال أنا حجاج، عن حسين بن الحارث الجدلي به. = الشَّهَادَةَ عَلَىٰ هِلَالِ شَوَّالٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْغَيْمِ كَقَوْلِنَا، وَفِي الصَّحْوِ: لَا يُقْبَلُ إلَّا الشَّهَادَةَ عَلَىٰ هِلَالِ وَأَبْصَارُهُمْ صَحِيحَةٌ، الإسْتِفَاضَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْظُرَ الْجَمَاعَةُ إلَىٰ مَطْلَعِ الْهِلَالِ وَأَبْصَارُهُمْ صَحِيحَةٌ، وَالْمَوَانِعُ مُرْتَفِعَةٌ، فَيَرَاهُ وَاحِدٌ دُونَ الْبَاقِينَ.

وَلَنَا مَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَ: رَأَيْت الْهِلَالَ. قَالَ، «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ (١). وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ النَّاسِ، فَلْيَصُومُوا غَدًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (١). وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة، وقد سقط من إسناد النسائي وهمًا من سعيد بن شبيب، كما بين ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف (١٧٨/١١)، وكذلك ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/٢١٦).

وقد خالف حجاجًا أبو مالك الأشجعي فرواه عن الحارث بن الحسين الجدلي فجعله عن أمير مكة وابن عمر صلي المستقلم المست

أخرجه أبو داود (٢٣٣٨)، والدارقطني (٢/ ١٦٧)، والبيهقي (٤/ ٢٤٧)، من طريق سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي حدثنا حسين بن الحارث الجدلي – من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله - عله – أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل؛ نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدرئ. ثم لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله - عله –. وأوماً بيده إلي رجل قال الحسين: فقلت لشيخ إلي جنبي: من هذا الذي أوماً إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر. وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله - الله -

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا الحارث بن حسين الجدلي؛ فإنه حسن الحديث، وعباد هو ابن العوام.

(۱) ضعیف: أخرجه أبوداود (۲۳٤٠)، والنسائي (۶/ ۱۳۱ ۱۳۲)، والترمذي (۲۹۱)، وابن ماجه (۱۲۵۲)، وابن خزیمة (۱۹۲۳)، وابن حبان (۳٤٤٦)، کلهم من طریق سماك بن حرب عن عکرمة عن ابن عباس به.

وإسناده ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ورجح الحفاظ أنه مرسل كما جزم بذلك النسائي والترمذي وأبوداود. انظر نصب الراية: (٢/ ٤٤٣)، والتلخيص (٢/ ٣٥٨)، والإرواء (٩٠٧).

«تَرَاءَىٰ النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْته. فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٠). لِأَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ، فَقُبِلَ مِنْ وَاحِدٍ، كَالْخَبَرِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَلِأَنَّهُ خَبَرٌ دِينِيٌّ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ، فَقُبِلَ مِنْ وَاحِدٍ عَدْلٍ، كَالرِّوَايَةِ، وَخَبَرُهُمْ إِنَّمَا يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ، وَخَبَرُنَا أَشْهَرُ مِنْهُ، وَهُوَ يَدُلُّ بِمَنْطُوقِهِ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ، وَيُفَارِقُ الْخَبَرَ عَنْ هِلَالِ شَوَّالٍ، فَإِنَّهُ خُرُوجٌ مِنْ الْعِبَادَةِ، وَهَذَا دُخُولٌ فِيهَا، وَحَدِيثُهُمْ فِي هِلَالَ شَوَّالٍ يُخَالِفُ مَسْأَلتَنَا، وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ انْفِرَادُ الْوَاحِدِ بِهِ مَعَ لَطَافَةِ الْمَرْئِيِّ وَبُعْدِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِفَ مَعْرِفَتهم بِالْمَطْلِع وَمَوَاضِعُ قَصْدِهِمْ وَحِدَّةُ نَظَرِهِمْ، وَلِهَذَا لَوْ حَكَمَ بِرُؤْيَتِهِ حَاكِمٌ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ؛ جَازَ، وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ؛ وَجَبَ قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا، وَلَوْ كَانَ مُمْتَنِعًا عَلَىٰ مَا قَالُوهُ لَمْ يَصِحّ فِيهِ حُكْمُ حَاكِم، وَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ، وَمَنْ مَنَعَ ثُبُوتَهُ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ، رَدَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ، وَقِيَاسُهُ عَلَىٰ سَائِرِ الْحُقُوقِ وَسَائِرِ الشُّهُورِ، وَلَوْ أَنَّ جَمَاعَةً فِي مَحْفِل، فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا دُونَ مَنْ أَنْكَرَ، وَلَوْ أَنَّ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ شَهِدَا عَلَىٰ الْخَطِيبِ أَنَّهُ قَالَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ شَيْئًا، لَمْ يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا؛ لَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا يُشَارِكُهُمَا فِي سَلَامَةِ السَّمْعِ وَصِحَّةِ الْبَصَرِ، كَذَا هَاهُنَا.

فَضَّلُ [1]: وَإِنْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ يَثِقُ بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ الصَّوْمُ. وَإِنْ لَمْ يَشْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِم؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ بِوَقْتِ الْعِبَادَةِ، يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ، أَشْبَهَ الْخَبَرَ عَنْ رَلُكَ عِنْدَ الْحَاكِم؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ بِوَقْتِ الْعِبَادَةِ، يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ، أَشْبَهَ الْخَبَرَ عَنْ رَبُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ. ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيل. وَمُقْتَضَىٰ هَذَا أَنَّهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْخَبَرَ عَنْ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ. ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيل. وَمُقْتَضَىٰ هَذَا أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبوداود (۲۳٤۲)، وابن حبان (۳٤٤۷)، والحاكم (۱/٤٢٣)، كلهم من طريق مروان بن محمد الدمشقي حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيئ بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر.

وإسناده حسن، وقد حسنه شيخنا الإمام الوادعي ﴿ فِي الصحيح المسند (٧٤٥).

يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْخَبَرِ، وَإِنْ رَدَّهُ الْحَاكِمُ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْحَاكِمِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِحَالِ الْمُخْبِرِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي عَدَم الْعَدَالَةِ، وَقَدْ يَجْهَلُ الْحَاكِمُ عَدَالَةَ مَنْ يَعْلَمُ غَيْرُهُ عَدَالَتَهُ.

مَنْ بَرِهُ وَ يَكَيْنُ وَا يَكُنُ الْمُخْبِرُ امْرَأَةً فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ قَبُولُ قَوْلِهَا. وَهُو قَوْلُ أَبِي فَضْلُلُ [٢]: فَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ امْرَأَةً فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ قَبُولُ قَوْلِهَا. وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيْقَةَ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ دِينِيِّ. فَأَشْبَهَ الرِّوَايَةَ، وَالْخَبَرَ عَنْ الْقِبْلَةِ، وَدُخُولَ وَقْتِ الْهِلَالِ، فَلَمْ يُقْبَلْ الْقَبْلَةِ، وَدُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تُقْبَلَ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَلَمْ يُقْبَلْ فِيهِ قَوْلُ امْرَأَةٍ، كَهِلَالِ شَوَّالٍ.

# مُسْأَلَةٌ [٥١٥]: قَالَ (وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي هِلَالِ شَوَّالٍ إِلَّا شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ. فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ جَمِيعِهِمْ، إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: يُقْبَلُ قَوْلُ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ طَرَفَيْ شَهْرِ رَمَضَان، أَشْبَهَ اللَّوَايَةَ وَأَخْبَارَ الدِّيَانَاتِ. الْأَوَّلَ، وَلِأَنَّهُ خَبَرٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ، أَشْبَهَ الرِّوايَةَ وَأَخْبَارَ الدِّيَانَاتِ.

وَلَنَا خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ<sup>(۱)</sup>، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ «أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَكَانَ لَا يُجِيزُ عَلَىٰ شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ» (۲).

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم في المسألة قبل هذه.

<sup>(</sup>٢) موضوع: أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٣٥٣)، والدارقطني (٢١٤٨)، والبيهقي (٢/ ٢١٢) من طريق حفص بن عمر الأبلي قال: نا مسعر بن كدام، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، وشهد عنده على رؤية هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزها، وقالا: «إن رسول الله على أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان، وكان رسول الله على لا يجيز شهادة في الإفطار إلا شهادة رجلين».

قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث. وقال البيهقي: وهذا مما لا ينبغي أن يحتج به.

قال أبو عبد الله: هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فإن حفص بن عمر الأبلي شديد الضعف؛ قال ابنُ عَدِي: أحاديثه كلها إما منكرة المتن أوالسند، وهو إلىٰ الضعف أقرب. وقال أبو حاتم: كان شيخًا كذابًا.

255

وَلِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَىٰ هِلَالٍ لَا يُدْخَلُ بِهَا فِي الْعِبَادَةِ، فَلَمْ تُقْبُلْ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ اثْنَيْنِ كَسَائِرِ الشُّهُودِ، وَهَذَا يُفَارِقُ الْخُبَرَ؛ لِأَنَّ الْخُبَرَ يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُخْبِرِ مَعَ وُجُودِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ، وَفُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، وَهَذَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ ذَلِكَ، فَافْتَرَقًا.

فَضْلُلُ [١]: وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُل وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، وَلَيْسَ بِمَالِ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، فَأَشْبَهَ الْقِصَاصَ، وَكَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي مِثْلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَان، لَكِنْ تَرَكْنَاهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ.

وَخُهًا وَاحِدًا. وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَلَمْ يَرَوْا هِلَالَ شَوَّالِ؟ أَفْطَرُوا وَجُهًا وَاحِدًا. وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ، فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ؟ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُفْطِرُونَ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْوَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا (۱) وَلِأَنَّهُ فِطْرٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَنِدَ إِلَىٰ شَهَادَةِ وَاحِدٍ، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِهِلَالِ شَوَّالٍ. وَالثَّانِي: يُفْطِرُونَ. وَهُو مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ، وَيُحْكَىٰ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِذَا وَجَبَ الْفِطْرُ لِاسْتِكْمَالِ الْعِدَّةِ، لَا الشَّهَادَةِ، وَقَدْ يَثْبُتُ بَبَعًا مَا لَا يَثْبُتُ أَصْلًا، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَقَدْ يَثْبُتُ بَعًا مَا لَا يَثْبُتُ أَصْلًا، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَقَدْ يَثْبُتُ بَعًا مَا لَا يَثْبُتُ أَصْلًا، بِدَلِيلٍ أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَقَدْ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْوَلَادَةُ ثَبَتَ النَّسَبُ عَلَىٰ وَجُهِ التَّبِعِ لِلْوِلَادَةِ، كَذَا هَاهُنَا. وَالْمُولُوا وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْبَعُ فِلْ وَالْمُولُوا وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْالْعُولُوا فَحْهِا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْالْعُولُوا فَرْجُهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْالْعُولُوا فَوْبُهُ إِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ.

#### مُسْأَلَةٌ [٥١٦]: قَالَ: (وَلَا يُفْطِرُ إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ)

وَرُوِيَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ؛ لِأَنَّهُ يَتَيَقَّنُهُ مِنْ شَوَّالٍ، فَجَازَ لَهُ الْأَكْلُ، كَمَا لَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ أَبُو رَجَاءٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا الْمَدِينَةَ، وَقَدْ رَأَيَا الْهِلَالَ، وَقَدْ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا. فَأَتَيَا عُمَرَ. فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: أَصَائِمٌ أَنْتَ؟ قَالَ: بَلْ

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم في المسألة قبل هذه.

مُفْطِرٌ. قَالَ: مَا حَمَلَكُ عَلَىٰ هَذَا؟ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتِ الْهِلَالَ. وَقَالَ لِلْآخَرِ، قَالَ: أَنَا صَائِمٌ. قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ هَذَا؟ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَأَفْطِرُ وَالنَّاسُ صِيَامٌ. فَقَالَ لِلَّذِي قَالَ: لَوْلاَ مَكَانُ هَذَا لَأَوْجَعْت رَأْسك. ثُمَّ نُودِي فِي النَّاسِ: أَنْ أُخْرُجُوا. أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ، عَنْ أَيْوِبَ، عَنْ أَيِي رَجَاءٍ (1). وَإِنَّمَا أَرَادَ ضَرْبَهُ لِإِفْطَارِهِ بِرُوْيَتِهِ، وَدَفَعَ عَنْهُ الضَّرْبَ لِكُمَالِ الشَّهَادَة بِهِ وَبِصَاحِبِهِ. وَلَوْ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ لَما أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَلا تَوَعَّدَهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ، الْإِمَامُ وَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ (1). وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا مُخَلِقْ فِي عَصْرِهِمَا، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّهُ يَوْمٌ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَجُزْ الْفِطْرُ مُخُلُومٌ اللَّذِي قَبْلَهُ، وَفَارَقَ مَا إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، فَإِنَّهُ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَجُزْ الْفِطْرُ مَالُونِ فِي عَصْرِهِمَا، فَكَانَ إِجْمَاعًا، وَلِأَنَّهُ يَوْمٌ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَجُزْ الْفِطْرُ مُ اللّذِي قَبْلَهُ، وَفَارَقَ مَا إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، فَإِنَّهُ مَحْكُومٌ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَجُزْ الْفِطْرُ مَا هَذَا مَعْنَاتُ لَكُ مُ مَنْ شَوَالٍ. قَلْنَا: لَا يَثْبُتُ الْيَقِينُ؛ فَإِنَّهُ يَحْبُولُ أَنْ يُكُونَ مَعْدَى الْهِلَالُ. وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ يَتَكَوَّ مَا هَذَا مَعْنَاقً فِي زَمَنِ عُمَرَ، قَالَ: لَعَلَ شَعْرَةً مِنْ حَرِيكَ عَقْوَلَ لَهُ اللّذَةِ وَمُ مَنْ عَرَبُولَ عَمْرَ، قَالَ: لَعَلَّ شَعْرَةً مِنْ حَرَقُ مِنْ حَاجِيك تَقَوَّسَتْ الْمَعْذَة مَانَتْهَا هِلَالًا أَوْمُ مَا هَذَا مَعْنَاهُ (1).

وإسناده ضعيف؛ لأن أبا قلابة لم يدرك عمر رضي فهو منقطع.

ثم قال: وقفه عليها هو الصواب.

<sup>(</sup>١) ضعيف: وأخرجه أيضًا ابن جرير في تهذيب الآثار (١١٢٥، ١١٢٦)، من طريق ابن علية، وعبد الوهاب الثقفي، عن أيوب به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه البيهقي (٤/ ٢٥٢) من طريق أبي حنيفة، قال: حدثني على بن الأقمر، عن مسروق، قال: دخلت على عائشة يوم عرفة؛ فقالَت: اسقوا مسروقًا سويقا وأكثروا حلواه. قال: فقلت: إني لم يمنعنى أن أصوم اليوم؛ إلا أني خفت أن يكون يوم النحر. فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي حنيفة.

وقد قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٢٤٧): ذكره الدارقطني في «علله» من حديث عائشة مرفوعا: «يوم النحر يوم ينحر الناس والإمام، ويوم عرفة يوم يعرف الناس والإمام».

<sup>(</sup>٣) لم أجد له سندًا.



فَضْلُلْ [1]: فَإِنْ رَآهُ اثْنَانِ، وَلَمْ يَشْهَدَا عِنْدَ الْحَاكِمِ جَازَ لِمَنْ سَمِعَ شَهَادَتَهُمَا الْفِطْرُ، إِذَا عَرَفَ عَدَالَتَهُمَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِطْرُ بِقَوْلِهِمَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ وَإِذَا شَهِدَ الْفِطْرُ وَإِنْ شَهِدَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُمَا؛ لِجَهْلِهِ بِحَالِهِمَا، فَلِمَنْ الْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (۱) وَإِنْ شَهِدَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُمَا؛ لِجَهْلِهِ بِحَالِهِمَا، فَلِمَنْ عَدَالَتَهُمَا الْفِطْرُ بِقَوْلِهِمَا؛ لِأَنَّ رَدَّ الْحَاكِمِ هَاهُنَا لَيْسَ تَحَكَّمًا مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُو تَوَقُّفُ عَلَمَ عَدَالَتَهُمَا الْفِطْرُ بِقَوْلِهِمَا؛ لِأَنَّ رَدَّ الْحَاكِمِ هَاهُنَا لَيْسَ تَحَكُّمًا مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُو تَوَقُّفُ عَلِمَ عَدَالَتَهُمَا الْفِطْرُ بِقُولِهِمَا؛ لِأَنَّ رَدَّ الْحَاكِمِ هَاهُنَا لَيْسَ تَحَكَّمًا مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُو تَوَقُّفُ لَا عَدَالَتَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ. فَهُو كَالْوُقُوفِ عَنْ الْحُكْمِ انْتِظَارًا لِلْبَيِّنَةِ، وَلِهَذَا لَوْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ لَعَدَمِ عِلْمِهِ. فَهُو كَالْوُقُوفِ عَنْ الْحُكْمِ انْتِظَارًا لِلْبَيِّنَةِ، وَلِهَذَا لَوْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ حُكَمَ بِفَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدُهُمَا عَدَالَةَ صَاحِبِهِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ، إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ الْحَاكِمُ، لِتَكَ لُهُ فُطْرَ بِرُؤْيَتِهِ وَحْدَهُ.

# مَسْأَلَةٌ [٥١٧]: قَالَ (وَإِذَا اشْتَبَهَتْ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ، فَإِنْ صَامَ شَهْرًا يُرِيدُ بِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَوَافَقَهُ، أَوْ مَا بَعْدَهُ؛ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ وَافَقَ مَا قَبْلَهُ، لَمْ يُجْزِهِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا أَوْ مَطْمُورًا، أَوْ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي النَّائِيةِ عَنْ الْأَمْصَارِ لَا يُمْكِنُهُ تَعَرُّفُ الْأَشْهُرِ بِالْخَبَرِ، فَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْأَشْهُرُ، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّىٰ وَيَجْتَهِدُ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَىٰ ظَنَّهِ عَنْ أَمَارَةٍ تَقُومُ فِي نَفْسِهِ دُخُولُ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ، وَلَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةٍ أَحْوَالٍ: عَلَىٰ ظَنَّهِ عَنْ أَمَارَةٍ تَقُومُ فِي نَفْسِهِ دُخُولُ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ، وَلا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةٍ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا، أَنْ لَا يَنْكَشِفَ لَهُ الْحَالُ، فَإِنَّ صَوْمَهُ صَحِيحٌ، وَيُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ أَدَّىٰ فَرْضَهُ بِاجْتِهَادِهِ. فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ فِي يَوْمِ الْغَيْم بِالِاجْتِهَادِ. الثَّانِي: أَنْ يَنْكَشِفَ لَهُ أَنَّهُ وَافَقَ الشَّهْرَ أَوْ مَا فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ فِي يَوْمِ الْغَيْم بِالِاجْتِهَادِ. الثَّانِي: أَنْ يَنْكَشِفَ لَهُ أَنَّهُ وَافَقَ الشَّهْرَ أَوْ مَا عَدْرَهُ هُ يَجْزِئُهُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَحُكِي عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ صَامَهُ عَلَىٰ الشَّكِ فَلَمْ يُجْزِئُهُ، كَمَا لَوْ صَامَ يَوْمَ الشَّكُ فَبَانَ مِنْ مَصَامَلُهُ وَلَى الشَّكِ فَلَا إلاجْتِهَادِ فِي مَحَلِّهِ، فَإِذَا أَصَابَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَالْعَلَىٰ الشَّكِ وَلَيْ الْسَيْعِ وَقُلْ عَامَةٍ الْفُقَهَا، وَفَارَقَ يَوْمَ الشَّكَ، فَإِنَّ الشَّكَ، فَإِنَّ الشَّنَعُ وَقُنْهَا، فَمَا لَمْ تُوجَدْ الصَّوْمُ. الْحَالُ الثَّالِثُ وَافَقَ قَبْلَ الشَّهْرِ، فَلَا يُجْزِثُهُ وَا عَامَةِ الْفُقَهَا، فَمَا لَمْ تُوجَدْ الصَّوْمُ وَي قُولُ عَامَةٍ الْفُقَهَاء وَقَالَ لَمْ الشَّهُ وَقَالَ لَا الْمُ الْعَلْمُ وَالْعَلَى الشَّهُمِ، فَلَا يُجْزِثُهُ أَي فِي قَوْلِ عَامَةِ الْفُقَهَاء وَقَالَ لَا الْفُقَهَاء وَقَالَ الشَّهُ وَالْقَ الشَّهُ وَالْ عَامَة الْفُقَهَاء وَقَالَ لَا الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْمُ الْعُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مُو لَا عَامَةً الْفُقَهَاء وَقَالَ لَا الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ عَامَةً الْمُوالِلَ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم في المسألة [١٥].

بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يُجْزِئُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، كَمَا لَوْ اشْتَبَهَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَو قَفُوا قَبْلَهُ.

وَلَنَا أَنَّهُ أَتَىٰ بِالْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا، فَلَمْ يُجْزِئْهُ، كَالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ. وَأَمَّا الْحَبُّ فَلَا نُسَلِّمُهُ إِلَّا فِيمَا إِذَا أَخْطأَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، لِعَظَمِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ لِنَفَرٍ مِنْهُمْ لَمْ نُسلِّمُهُ إِلَّا فِيمَا إِذَا أَخْطأَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، لِعَظمِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ لِنَفَرٍ مِنْهُمْ لَمْ يُجْزِتْهُمْ. وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْمَنُ مِثْلُهُ فِي الْقَضَاءِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ. الْحَالُ الرَّابِعُ: أَنْ يُوافِقَ يُجْزِتْهُمْ. وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْمَنُ مِثْلُهُ فِي الْقَضَاءِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ. الْحَالُ الرَّابِعُ: أَنْ يُوافِقَ بَعْضُ، وَعَمَا وَافَقَ وَمَا وَافَقَ وَبُلُهُ لِمُ يُجْزِنُهُ.

فَضْلُلُ [١]: وَإِذَا وَافَقَ صَوْمُهُ بَعْدَ الشَّهْرِ، أَعْتُبِرَ أَنْ يَكُونَ مَا صَامَهُ بِعِدَّةِ أَيَّامِ شَهْرِهِ الَّذِي فَاتَهُ، سَوَاءٌ وَافَقَ مَا بَيْنَ هِلَالَيْنِ أَوْ لَمْ يُوافِقْ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرَانِ تَامَّيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ. وَلَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ إِذَا وَافَقَ شَهْرًا بَيْنَ هِلَالَيْنِ أَجْزَأَهُ، سَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرَانِ تَامَّيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا تَامًّا وَالْآخَرُ نَاقِصًا. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿ فَعِدَةٌ مِنْ أَيّامٍ أَخَرٌ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وَلِأَنَّهُ فَاتَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ بِعِدَّةِ مَا فَاتَهُ، كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ. وَلَيْسَ فِي كَلامِ الْخِرَقِيِّ تَعَرُّضُ لِهَذَا التَّفْصِيلِ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ كَلامِهِ عَلَىٰ مَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالصَّوَابَ. فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ إِذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ يُجُوزُ ثُمُ لُم كَلامِهِ عَلَىٰ مَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالصَّوَابَ. فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ إِذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ يُجْوِزُ حَمْلُ كَلامِهِ عَلَىٰ مَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالصَّوَابَ. فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ إِذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ يُجْوِزُ تُمْ لُم الْيَنْ هِلَالَيْنِ وَهَاهُنَا يَجِبُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ، فَيَجِبُ أَنْ يُرَاعَىٰ فِيهِ عِدَّةُ الْمَتْرُوكِ، كَمَا أَنَّ مَنْ الْهِلَالَيْنِ أَنْ هِلَالَيْنِ أَوْ مِنْ شَهْرَيْنِ، فَهَا أَنَ مَا تَرَكَ، فَيَجِبُ أَنْ يُرَاعَىٰ فِيهِ عِدَّةُ الْمَتْرُوكِ، كَمَا أَنَّ مَنْ الْهُ لَكِنْ الْهِلَالَيْنِ أَوْ مِنْ شَهْرَيْنِ، فَإِلْا لَكُ مَا عَلَىٰ مَا تَنَاوَلُهُ مَا بِعِدَّةِ مَا فَاتَهُ مِنْ الْأَيَّامِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا صَامَهُ بَيْن هِلَالَيْنِ أَوْ مِنْ شَهْرَيْنِ، فَإِنْ وَافَقَ أَيَّامَ التَشْرِيقِ، فَهَلْ يُعْتَدُّ بِهَا؟ عَلَىٰ رُوايَتَيْنِ: بِنَاءً عَلَىٰ مِوا عَلَىٰ الْفَرْضِ.

فَضْلُلْ [٢]: وَإِنْ لَمْ يَغْلِبُ عَلَىٰ ظَنِّ الْأَسِيرِ دُخُولُ رَمَضَان فَصَامَ، لَمْ يُجْزِئُهُ، وَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ؛ لِأَنَّهُ صَامَهُ عَلَىٰ الشَّكِّ، فَلَمْ يُجْزِئُهُ، كَمَا لَوْ نَوَىٰ لَيْلَةَ الشَّكِّ، إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ؛ فَهُوَ فَرْضِي. وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ، فَقَالَ الْقَاضِي: عَلَيْهِ الصِّيَامُ، وَيَقْضِي إِذَا عَرَفَ الشَّهْرَ، كَالَّذِي خَفِيَتْ عَلَيْهِ دَلَائِلُ الْقِبْلَةِ وَيُصَلِّي عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ وَيَقْضِي إِذَا عَرَفَ الشَّهْرَ، كَالَّذِي خَفِيَتْ عَلَيْهِ دَلَائِلُ الْقِبْلَةِ وَيُصَلِّي عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ



وَيُعِيدُ. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ دَلَائِلُ الْقِبْلَةِ هَلْ يُعِيدُ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ كَذَلِكَ يُخَرَّجُ عَلَىٰ قَوْلِهِ هَاهُنَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَتَحَرَّىٰ، فَمَتَىٰ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ دُخُولُ الشَّهْرِ صَحَّ صَوْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْنِ عَلَىٰ دَلِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ مَعْرِفَةُ الدَّلِيلِ، وَلَا يُكَلِّفُ الشَّهْرِ صَحَّ صَوْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْنِ عَلَىٰ دَلِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ مَعْرِفَةُ الدَّلِيلِ، وَلَا يُكَلِّفُ الشَّهُنْ فَشَا إِلَّا وُسْعَهَا. وَقَدْ ذَكَرْنَا مِثْلَ هَذَا فِي الْقِبْلَةِ.

فَضِّلْ [٣]: وَإِذَا صَامَ تَطَوُّعًا، فَوَافَقَ شَهْرَ رَمَضَان، لَمْ يُجْزِئْهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُجْزِئُهُ. وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَىٰ تَعْيِينِ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ، وَقَدْ مَضَىٰ الْقَوْلُ فِيهِ.

# مَسْأَلَةٌ [٥١٨]: قَالَ: (وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الْعِيدِ، وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لَا عَنْ فَرْضٍ، وَلَا عَنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ قَصَدَ لِصِيَامِهَا كَانَ عَاصِيًا، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْفَرْضِ)

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ صَوْمَ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، مُحَرَّمٌ فِي التَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. وَذَلِكَ لِمَا رَوَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْت الْعِيدَ مَعْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ انْصَرَف، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إنَّ هَذَيْنِ يَوْمَيْنِ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ('')، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ فِطْرٍ، وَيَوْمِ فَطْرٍ، وَيَوْمَ أَضُوكُمْ ، وَالْآخَرُ يَوْمَ فَطْرٍ، وَيَوْمِ فَطْرٍ، وَيَوْمَ أَشُكِكُمْ ('')، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (''). وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَتَحْرِيمَهُ. وَأَمَّا صَوْمُهُمَا عَنْ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَفِيهِ خِلَافٌ. نَذْكُرُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

مَسْأَلَةٌ [٥١٩]: قَالَ (وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، هُ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَصُومُهَا عَنْ الْفَرْضِ).

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مَنْهِيٌّ عَنْ صِيَامِهَا أَيْضًا؛ لِمَا رَوَىٰ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٩٠)، ومسلم برقم (١١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٩١، ١٩٩٣)، ومسلم برقم (١١٣٨ -)، عن أبي هريرة، وأبي سعيد ١٩٣٠.

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ فَكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ أَنَاهُ النّاسُ، إنَّهَا النّاسُ، إنَّهَا أَيَّامُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيَّامَ مِنَى أُنَادِي: ﴿ أَيُّهَا النّاسُ، إنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ ﴾ (٢). إلّا أنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ ﴾ (٢). إلّا أنَّهُ مِنْ رَوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ، وَهُو ضَعِيفٌ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ ﴾ (٢). إلّا أنَّهُ مِنْ رَوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ يَأْمُرُ بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَىٰ عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ أَنَّهُ فَالَ: هَذِهِ الْأَيَّامُ النَّيْعِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُ بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَىٰ عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَا يَحِلُّ صِيَامُهَا تَطَوَّعًا، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ

(١) أخرجه مسلم برقم (١١٤١)، ولم يخرجه البخاري.

#### (٢) صحيح لغيره بدون قوله (وبعال):

أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٢)، من طريق الواقدي ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، سمع مسعود بن الحكم الزرقي، يقول: حدثني عبد الله بن حذافة السهمي به.

وهذا إسنادٌ واهٍ؛ بسبب محمد بن عمر الواقدي؛ فإنه متروك، وقد كذب.

والحديث له طريق أخرى عن عبد الله بن حذافة ﴿ لِللَّهُبُهُ:

أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٨٧٦)، من طريق عبد الرحمن بن مَهدي، عن سُفيان، عن سالم أبي النضْر، وعبد الله بن أبي بكر، عن سُليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن حذافة... فذكره. بدون زيادة: وبعال.

إسناده منقطع؛ وفي جامع التحصيل في ترجمة سليمان بن يسار: وعبد الله بن حذافة، قال يحيى بن معين: لم يسمع منه. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة، في أيام التشريق، أسنده سفيان، وقال مالك: إن النبي بعث عبد الله بن حذافة. فقال: نعم، مرسل، وسليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة، وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي بي بعث عبد الله بن حذافة وهو مرسل. اه

قلت: والمرسل أخرجه مالك في "الموطأ" (١/٣٦٧)، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، به مرسلًا.

وله شاهد أيضًا مرسل من مراسيل الزهري:

أخرجه مالك (١/ ٣٧٦)، عن الزهري به مرسلًا.

والحديث صحيح بشاهده الذي قبله، بدون زيادة: وبعال.

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٤١٨)، وأحمد (٤/ ١٩٧)، من طريق مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي مرة مولى أم هانئ، عن عمرو بن العاص به. إسناده صحيح، رجاله ثقات.



فَضِّلُ [1]: وَيُكُرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَعْمِ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: صِيامُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّهْيِ أَنْ يُغْرَدَ، ثُمَّ قَالَ: إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صِيامٍ كَانَ يَصُومُهُ، وَأَمَّا أَنْ يُغْرَدَ فَلَا. قَالَ: قُلْت: رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُغْطِرُ يَكُونَ فِي صِيامٍ كَانَ يَصُومُهُ، وَأَمَّا أَنْ يُغْرَدَ فَلَا. قَالَ: قُلْت: رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُغْطِرُ يَوْمًا الْجُمُعَةِ، وَفِطْرُهُ يَوْمَ السَّبْتِ، فَصَامَ الْجُمُعَة ، وَفَطْرُهُ يَوْمَ السَّبْتِ، فَصَامَ الْجُمُعَة . وَقَالَ مُغْرَدًا؟ فَقَالَ: هَذَا الْآنَ لَمْ يَتَعَمَّدُ الْجُمُعَة ؛ لِأَنَّهُ يَوْمٌ ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْأَيَّامِ.

<sup>(</sup>١) لم أجد له إسنادًا في المصادر المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (١٩٩٩)، عنه جواز صومها لمن لم يجد الهدي.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (١٩٩٧، ١٩٩٨).

وَلَنَا مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ بَعْدَهُ» (١). وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: سَأَلْت جَابِرًا، «أَنْهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَا. وَعَنْ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَا. وَعَنْ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَهِي صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لا. قَالَ: «أَتُريدِينَ وَحَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِي صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسٍ؟» قَالَتْ: لا. قَالَ: «أَتُريدِينَ أَنْ الْبُخَارِيُّ (٣). وَفِيهِ أَحَادِيثُ سِوَى أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لا. قَالَ: «فَأَفْطِرِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣). وَفِيهِ أَحَادِيثُ سِوَى هَذِهِ، وَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ الْمَكْرُوهَ إِفْرَادُهُ؛ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ إِفْرَادُهُ؛ لِأَنَّ الْمَحْدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَكْرُوهَ إِفْرَادُهُ؛ لِأَنَّ نَعْيَهُ مُعَلِّلُ بِكُونِهَا لَمْ تَصُمْ أُمْسٍ وَلَا غَدًا.

فَضْلُ [٢]: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إلَّا فِيمَا أُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٤)،

- (١) أخرجه البخاري برقم (١٩٨٥)، ومسلم برقم (١١٤٤).
- (٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٨٤)، ومسلم برقم (١١٤٣).
  - (٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٨٦).
- (٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٧٤٤)، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء بنت بسر به، ولم يخرجه عن عبد الله بن بسر.

وقد أخرجه عن عبد الله بن بسر أحمد (٤/ ١٨٩)، من طريق الوليد بن مسلم، عن يحيىٰ بن حسان، قال: سمعت عبد الله بن بسر فذكره.

وهذا إسنادٌ صحيح؛ لولا عنعنة الوليد بن مسلم.

وأخرجه أيضًا أحمد (٤/ ١٨٩)، عن علي بن عياش، عن حسان بن نوح، عن عبد الله بن بسر به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٧٥٩)، عن مبشر بن إسماعيل، عن حسان بن نوح به.

وهذا إسنادٌ صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (١٧٢٦)، وعبد بن حميد (٥٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٦١)، من طريق خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر به.

وهذا الإسناد قد اختلف فيه اختلافا كثيرًا كما بين ذلك الدارقطني كما في العلل (٣١١/١٥-)، والراجح أنه من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وهو الآتي في التخريج التالي.



وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عَلَيْهُ عُودَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضُغُهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١). وَقَالَ: اسْمُ أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عِنْبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضُغُهُ».

(۱) صحيح: أخرجه أبوداود (۲٤۲۱)، وكذلك أحمد (٦/ ٣٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٦٢، ٢٧٦٣)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وغيرهم من طرق عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء بنت بسر به.

وقد أعل الحديث بالاضطراب، فإن ثورًا تارة يرويه كما تقدم، وتارة يرويه عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر مرفوعًا، وتارة يرويه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه.

وجاء أيضًا من رواية خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته عن عائشة، وجاء من رواية خالد ابن معدان عن عبد الله بن بسر عن أبيه. ولا يصح إعلاله بالاضطراب؛ لأن من شروط المضطرب تكافؤ الطرق، والأمر هنا ليس كذلك، فإن الطريق الأولى راجحة وما سواها مرجوح، فقد رواه عن ثور بالطريق الأولى ثمانية من الرواة، أكثرهم ثقات، وهم: أبوعاصم النبيل، والوليد بن مسلم، والأوزاعي، وأصبغ بن زيد، والفضل بن موسى، وسفيان بن حبيب، وعبد الملك بن الصباح، وقرة بن عبد الرحمن.

بينما الطرق الأخرى، طريق منها يرويها ثقة ومتروك، وطريق يرويها صدوق، وطريق يرويها مجهول، وطريق يرويها ضعيف.

ولذلك فقد رجح الدارقطني الرواية الأولى ولم يحكم عليها بالاضطراب، نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٧٦٣)، وكلامه موجود في العلل (٣١١/١٥)، واختاره الإمام الألباني عليه، وهو الحق إن شاء الله تعالىٰ.

وله طريق أخرى بإسناد حسن.

أخرجها أحمد (٦/ ٣٦٨)، حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر به.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا لقمان بن عامر، فقد روى عنه تسعة كما في تهذيب الكمال ووثقه ابن حبان، وقال أبوحاتم: يكتب حديث، فمثله لا بأس بتحسين حديثه إن شاء الله.

فلقمان بن عامر يتابع ثور بن يزيد على الطريق الأولى.

هُجَيْمَةُ، أَوْ جُهَيْمَةُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَمَّا صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ يَفْتَرِدُ بِهِ فَقَدْ جَاءَ فِيهِ حَدِيثُ الصَّمَّاءِ، وَكَانَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ يَتَقِيه، أَيْ: أَنْ يُحَدِّثَنِي بِهِ، وَسَمِعْته مِنْ أَبِي غَاصِمٍ وَالْمَكْرُوهُ إِفْرَادُهُ، فَإِنْ صَامَ مَعَهُ غَيْرَهُ؛ لَمْ يُكْرَهُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجُويْرِيَةَ. وَإِنْ عَاصِمٍ وَالْمَكْرُوهُ إِفْرَادُهُ، فَإِنْ صَامَ مَعَهُ غَيْرَهُ؛ لَمْ يُكْرَهُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجُويْرِيَةَ. وَإِنْ وَافْقَ صَوْمًا لَإِنْسَانٍ، لَمْ يُكْرَهُ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ (١) وَافَقَ صَوْمًا لَإِنْسَانٍ، لَمْ يُكْرَهُ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ (١) وَقَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُكُونُ تَخْصِيصُهُمَا بِالصِّيامِ وَيَوْمِ الْمُهْرَجَانِ (٢) بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُمَا يَوْمَانِ يُعَظِّمُهُمَا الْكُفَّارُ، فَيَكُونُ تَخْصِيصُهُمَا بِالصِّيامِ وَيَوْمِ الْمُهْرَجَانِ (٢) بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُمَا يَوْمَانِ يُعَظِّمُهُمَا الْكُفَّارُ، فَيَكُونُ تَخْصِيصُهُمَا بِالصِّيامِ وَيَوْمِ الْمُؤْمِ فَي فُو مِي يُفْرِدُونَهُ بِالتَّعْظِيمِهِمَا، فَكُرِهَ كَيَوْمِ السَّبْتِ. وَعَلَىٰ قِيَاسِ هَذَا، كُلُّ عِيدِ لِلْكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِالتَّعْظِيمِ.

وقد توسع الإمام الألباني رهي في الكلام على الحديث في الإرواء (٩٦٠)، فأحسن وأجاد رهي الله الله على الحديث صحيح إن شاء الله.

وقد صحح الحديث الترمذيُّ، وأبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن السكن، والبيهقي، وابن عبدالبر، والنووي، وغيرهم.

بينما قال الزهري: هذا حديث حمصي. يشير إلى إعلاله. وقال أبو داود: هو منسوخ. ونقل عن مالك أنه قال: إنه كذب. وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد يتقيه.

وقال شيخ الإسلام: الحديث شاذ، أو منسوخ. ونقل ابن الملقن عن النسائي أنه قال: مضطرب. ولم أجد ذلك في سننه إنما قال: ذكر اختلاف الناقلين في حديث عبد الله بن بسر. وهذا ليس بصريح.

قال النووي رهي المجموع (٦/ ٣٩٢)، بعد قول مالك المتقدم-: وهذا القول لا يقبل؛ فقد صححه الأئمة. وانظر: البدر المنير (٥/ ٧٥٩-)، والتلخيص (٢/ ١٢٣).

- (١) النيروز: بفتح النون: كلمة فارسية معَربة، وأصلها في الفارسية " نوروز" وهي لفظة مركبة من كلمتين: أولاهما «نو» بفتح النون وضمها، ومعناها الجديد، وثانيهما " روز" وتفسيرها: اليوم، فمعناها: اليوم الجديد. وهو عيد من أعياد الفرس، ويُعد أعْظم أعيادهم، وهو في أول السنة عندهم، ويوافق ٢١ مارس من السنة الميلادية، ويوافق أول فصل الربيع.
- (٢) المهرجان: من أعياد الفرس، ويكون في السادس والعشرين من تشرين الأول من شهور السريان، ويكون هذا الزمان وسط الخريف. وهو ستة أيام، ويسمى اليوم السادس المهرجان الأكبر. يراجع: نهاية الأرب (١/١٨٧).

فَضْلُلْ [٣]: وَيُكُرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ صَامَهُ رَجُلُ، أَفْطَرَ فِيهِ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا، بِقَدْرِ مَا لَا يَصُومُهُ كُلَّهُ. وَوَجْهُ ذَلِكَ، مَا رَوَىٰ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: رَأَيْت عُمَرَ يَضْرِبُ أَكُفَّ الْمُتَرَجِّبِينَ، حَتَّىٰ يَضَعُوهَا فِي الطَّعَامِ. وَيَقُولُ: كُلُوا، الْحُرِّ، قَالَ: رَأَيْت عُمَرَ يَضْرِبُ أَكُفَّ الْمُتَرَجِّبِينَ، حَتَّىٰ يَضَعُوهَا فِي الطَّعَامِ. وَيَقُولُ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُو شَهْرٌ كَانَتْ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ (١). وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَىٰ النَّاسَ، وَمَا يُعِدُّونَ لِرَجَبٍ، كَرِهَهُ (٢)، وَقَالَ: صُومُوا مِنْهُ، وَأَفْطِرُوا. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ (٣)، وَقَالَ: صُومُوا مِنْهُ، وَأَفْطِرُوا. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ (٣)، وَقَالَ: صُومُوا مِنْهُ، وَأَفْطِرُوا. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ (٣)، وَيَالُذَا وَكِيزَانُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَعِنْدَهُمْ سِلَالُ جُدُدٌ وَكِيزَانُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُ: مَا هَذَا؟ وَعَلْ السِّلَالُ وَكَسَرَ الْكِيزَانُ (١٠)، قَالَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ وَعَنْ السِّلَالُ وَكَسَرَ الْكِيزَانُ (١٠)، قَالَ فَلَا يَصُومُهُ مُتَوالِيًا، يُفْطِرُ فِيهِ، وَلَا يُشَبِّهُهُ بِرَمَضَانَ.

فَضْلُ [٤]: وَرَوَىٰ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ: «لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ (٥). قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ» (٦). قَالَ الْأَثْرَمُ: وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ» (٦). قَالَ الْأَثْرَمُ:

(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٢)، فقال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن خرشة بن الحر، قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب، حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين.

- (۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۱۰۲)، فقال: حدثنا وكيع، عن عاصم بن محمد، عن أبيه،
   قال: كان ابن عمر... فذكره. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
- (٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٩٢)، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كان ابن عباس ينهيٰ عن صيام رجب كله؛ لئلا يتخذ عيدا. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
- (٤) لم أجد هذا الأثر مسندًا في المصادر التي بين أيدينا، وقد ذكره أيضًا ابن الجوزي في التبصرة (٢/ ٢١) بدون إسنادٍ أيضًا.
  - (٥) أخرجه الترمذي (٧٦٧)، وهو عند مسلم أيضًا (١١٦٢).
- (٦) ضعيف مرفوعا، وصحيح موقوفا: أخرجه أحمد (٤/٤١٤)، والطيالسي (١٤٥)، والبزار كما في كشف الأستار (١٠٤١)، والبيهقي (٤/٠٠٠)، من طريق الضحاك بن يسار، عن أبي تميمة، عن

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: فَسَّرَ مُسَدَّدٌ قَوْلَ أَبِي مُوسَىٰ: (مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ). فَلَا يَدُخُلُهَا. فَضَحِكَ وَقَالَ: مَنْ قَالَ هَذَا؟ فَأَيْنَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَرِهَ ذَلِكَ (١)، وَمَا فِيهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ؟ قَالَ أَبُو الْخُطَّابِ: إِنَّمَا يُكْرَه إِذَا أَدْخَلَ فِيهِ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ رَجَوْت أَنْ لَا يَكُونَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ رَجَوْت أَنْ لَا يَكُونَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ رَجَوْت أَنْ لَا يَكُونَ بِذَلِكَ بَأْسٌ. وَرُويَ نَحْوُ هَذَا عَنْ مَالِكٍ. وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَسْرُدُونَ الصَّوْمَ، مِنْهُمْ أَبُو طَلْحَة (٢). قِيلَ: إِنَّهُ صَامَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ عَيْقُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. وَيَقُومُ اللَّيْقِي عَنْهُ وَيَقُومُ اللَّهُ فِي مِنْ الْمَشَقَّةِ، وَالضَّعْفِ، وَشِبْهِ التَّبَيُّلُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَيَقُومُ اللَّيْلَ؟» فَقُلْت: مُحَرَّمًا، وَإِنَّكَ إِنَّ النَّيْقِ عَنْهُ اللَّيْلَ؟» فَقُلْت: فِيهِ مِنْ الْمَشَقَةِ، وَالضَّعْفِ، وَشِبْهِ التَّبَتُلُ الْمَنْهِي عَنْهُ وَيَقُومُ اللَّيْلَ؟» فَقُلْت: فَعَلَ السَّهُ مِنْ اللَّهُمْ وَقَقُومُ اللَّيْلَ؟» فَقُلْت: فَعَلْت ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ عَيْنُك، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ اللَّهُ اللَّيْلِ؟ اللَّيْلُ؟ وَقُلُومُ اللَّيْلُ الْمَنْ فَالَتَ فَالَتَ فَالَتَ فَالَتَ فَالَتَ فَالَ الْمَنْ فَالَتَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ مُنْ فَلَاتُ إِلَيْ اللَّيْفُ اللَّيْقُ أَلُونَ الْمَلْوَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ اللَّهُ إِلَى الْكَاهُ الْمَلْونَ الْمَلْوَلَ الْمُ اللَّهُ الْكَاهُ اللَّهُ الْكَالِ الْمُؤْرِقُ اللَّهُ الْعَلْقُ الْمَنْ فَالُكَ الْمُ الْعَلَى الْكَالُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْرُ وَلَكَ الْمُلْولُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالَ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْرُ وَلُولُكَ الْمُعْرَالِ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْقُولُ الْفُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرَالُولُ

أبي موسىٰ به.

قلت: الضحاك بن يسار ترجمته في تعجيل المنفعة: ضعفه ابن معين وأبو داود، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وتابعه أبان بن أبي عياش متروك.

وقد خالفهما قتادة في الرواية المحفوظة عنه والثوري وعقبة بن عبد الله الأصم فرووه عن أبي تميمة عن أبي موسىٰ موقوفا. وهذا هو الصحيح، وله حكم الرفع.

أما رواية قتادة فهي عند أحمد (٤/٤)، والطيالسي (٥١٣)، وابن أبي شيبة (٧٨/٣)، والبيهقي (٣٠٠/٤).

وأما رواية سفيان فهي عند عبد الرزاق (٧٨٦٦).

وأما رواية عقبة فهي عند عبد الله بن أحمد في زوائده علىٰ الزهد (ص٢٤٦).

(١) سيأتي ذكره قريبًا.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري برقم (٢٨٢٨)، فقال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت البناني، قال: سمعت أنس بن مالك رَضِيَّهُ قال: كان أبو طلحة لا يصوم علىٰ عهد النبي عَلَيْ من أجل الغزو، فلما قبض النبي عَلَيْ لم أره مفطرًا إلا يوم فطر أو أضحىٰ.



صَوْمَ دَاوُد، كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَىٰ»(١). وَفِي رِوَايَةٍ: «وَهُو أَفْضَلُ الصِّيَامِ». فَقُلْت: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). الصِّيَامِ». فَقُلْت: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

### مُسْأَلَةٌ [٢٠٥]: قَالَ: (وَإِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ نَهَارًا، قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا رُئِيَ نَهَارًا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ رَمَضَان، لَمْ يُفْطِرُوا بِرُؤْيَتِهِ. وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ<sup>(٣)</sup>، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٤)، وَابْنِ عَمْعُودٍ عُمْرَ (٥)، وَأَنْسٍ (٦)، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.

- (١) أخرجه البخاري برقم (١٩٧٧)، ومسلم برقم (١١٥٩) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ١١٥٥)
- (٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٧٦)، ومسلم برقم (١١٥٩)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ ٢)، وعند مسلم لفظه: وهو أعدل الصيام.
- (٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٧)، فقال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين؛ أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا، حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس.
  - وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٦٢ -)، والبيهقي (٤/ ٢١٣)، من طريق أبي وائل به.
- (٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٦)، من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود به. وهذا إسناذٌ ضعيف؛ لانقطاعه بين القاسم وابن مسعود.
- (٥) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢٦٦/٤)، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى، عن نافع، قال: رئى هلال شوال من النهار؛ فلم يفطر عبد الله حتى أمسى، وخرج إلى المصلى من الغد.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وموسى هو ابن عقبة.

- وأخرج البيهقي (٢١٣/٤)، نحوه من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر عَلِي الله الله،
- (٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٥)، فقال: حدثنا ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: رأيت الهلال، هلال الفطر قريبا من صلاة الظهر، فأفطر ناس، فأتينا أنس بن مالك، فذكرنا له رؤية الهلال وإفطار من أفطر، قال: وأما أنا فمتم يومي هذا إلىٰ الليل.

إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ: إِنْ رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَّهُ . رَوَاهُ سَعِيدٌ (١)؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «صُومُوا لِلَّؤْيَتِهِ» (٢). وَقَدْ رَأَوْهُ، فَيَجِبُ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ، وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ أَقْرَبُ إِلَىٰ الْمَاضِيَةِ. وَحُكِى هَذَا رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ.

وَلَنَا مَا رَوَىٰ أَبُو وَائِل، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَر، وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ، أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تُمْسُوا، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تُمْسُوا، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً (٣). وَلِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ (١٤)، وَلِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ (١٤)، وَلِأَنَّهُ عَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ (١٤)، وَلَا تَعْدَى مَا إِذَا رُئِي عَشِيَّةً، بِدَلِيلِ مَا لَوْ رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ. ثُمَّ إِنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا يَقْتَضِي الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مِنْ الْغَلِه، بِدَلِيلِ مَا لَوْ رَآهُ عَشِيَّةً.

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الرُّوْيَةُ فِي أَوَّلِ رَمَضَان، فَالصَّحِيحُ أَيْضًا، أَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ. وَهُو قَوْلُ مَالِكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةُ أُخْرَىٰ، أَنَّهُ لِلْمَاضِيَةِ، فَيَلْزَمُ قَضَاءُ ذَلِكَ مَالِكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةُ أُخْرَىٰ، أَنَّهُ لِلْمَاضِيَةِ، فَيَلْزَمُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِمْسَاكُ بَقِيَّتِهِ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ فِي آخِرِهِ، وَهُو لَهَا فِي أَوَّلِهِ، كَمَا لَوْ رُئِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

#### مُسْأَلَةٌ [٥٢١]: قَالَ: (وَالْإِخْتِيَارُ تَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ)

الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا، فِي السَّحُورِ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاء: أَحَدُهَا، فِي اسْتِحْبَابِهِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا. وَقَدْ رَوَىٰ أَنَسُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱۶/۲۶)، وابن أبي شيبة (۲۹/۳)، والبيهقي في «الكبرى» (۲۱۳/٤)، من طريق إبراهيم النَّخعي، أن عمر بن الخطاب كتب إلىٰ عتبة بن فَرْقَد... فذكره وهذا إسنادٌ ضعيف؛ إبراهيم النخعي، لم يدرك عمر رَجِيُّهُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٠٩)، ومسلم برقم (١٠٨١)، عن أبي هريرة رَضِّيُّهُ.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج الآثار قريبًا.



قَالَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ('). وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ('). وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ('). وَرَوَىٰ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «السَّحُورُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ الْمُتَسَحِّرِينَ » ('').

الثَّانِي: فِي وَقْتِهِ. قَالَ أَحْمَدُ يُعْجِبُنِي تَأْخِيرُ السَّحُورِ؛ لِمَا رَوَىٰ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إلَىٰ الصَّلَاةِ. قُلْت: كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ ﷺ إلَىٰ السَّحُورِ، وَالنَّسَائِيُّ ( هَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إلَىٰ السَّحُورِ، فَقَالَ: «هَلُمَّ إلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ إلَىٰ السَّحُورِ، فَقَالَ: «هَلُمَّ إلَىٰ الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُ ( هَ ). سَمَّاهُ غَدَاءً لِقُرْبِ وَقْتِهِ مِنْهُ.

ولكن له طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٤٤)، من طريق عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وفي إسناده: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متفق علىٰ ضعفه.

وقوله: «السحور بركة» يشهد له حديث أنس المتقدم.

وقوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من الماء» له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي إسناده: عمران القطان، وفيه ضعف.

- (٤) أخرجه البخاري برقم (١٩٢١)، ومسلم برقم (١٠٩٧).
- (٥) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٢٦٢/٤)، وأبو داود (٢٣٤٤)، والنسائي (٢١٦٢)، وابن خزيمة (١٩٣٨)، والبيهقي (٩٦/٤)، من طريق يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رهم، عن العرباض بن سارية به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن الحارث بن زياد، وهو الشامي مجهول.

وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٢٣)، ومسلم برقم (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٩٦)، وأبو داود (٢٣٤٣)، والترمذي (٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (٣/ ١٢)، من طريق يحيىٰ بن أبي كثير، عن أبي رفاعة، عن أبي سعيد به. إسناده ضعيف؛ رِفَاعَة أبو رفاعة، مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيىٰ بن أبي كثير.

وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسَّحُورِ التَّقَوِّي عَلَىٰ الصَّوْمِ، وَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَىٰ الْفَجْرِ كَانَ أَعُونَ عَلَىٰ الصَّوْمِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا شَكَّ فِي الْفَجْرِ يَأْكُلُ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَهُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (۱)، وَعَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ. قَالَ أَحْمَدُ: يَقُولُ الله تَعَالَىٰ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَهَذَا قَوْلُ الله تَعَالَىٰ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَهَذَا قَوْلُ الله تَعَالَىٰ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَهَلَىٰ النَّبِيُ عَيْكِيْ: ﴿لَا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي يَمْنَ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْمُوتِي الْفَيْرُ اللهُ بَعْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْمُلْفَقِيْ . قَالَ التَّرُمِذِيُ (۱): هَذَا كَدِيثُ حَسَنٌ عَسَنَ أَنُو وَكُنَ الْمُسْتَطِيرُ الْقَالَ السَّبْحُ (۱۳)، وَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَلَا مَا شَكَدُت ، حَتَّىٰ لَا تَشُكُنْ الْفَرْدُ ، فَإِذَا شَكَدُت أَمْسَكْت. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شَكَدُت، حَتَّىٰ لَا تَشُكُنْ الْمُسْتُوت، حَتَّىٰ لَا تَشُكُنْ الْمُسْتَعِيلُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتُ الْمُلْعَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُلْعُلُومُ الْمُنْ الْفَرْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْفَرْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُؤْلُ الْمُلْونَ الْمُلْفَالَا الْمُسْتُولُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُولُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ اللْمُلْعُ اللْمُ اللهُ الْمُؤْلُومُ اللهُ الْمُؤْلُومُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ اللل

أخرجه النسائي (٢١٦١)، فقال: أخبرنا إسحق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن عبد السعيد صاحب الزيادي، قال: سمعت عبد الله بن الحارث، يحدث عن رجل من أصحاب النبي على قال: دخلت على النبي على وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه.

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الشيخين.

ويشهد له حديث أنس المتقدم أيضا.

- (١) صحيح: سيأتي ذكره بنصه قريبًا.
- (٢) أخرجه الترمذي (٧٠٦)، وهو عند مسلم أيضًا (١٠٩٤)، عن سمرة بن جندب رَضِّيَّهُ.
- (٣) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٤)، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن أبا بكر كان يقول: أجيفوا
   الباب لا يفجأنا الصبح.
  - وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن أبا قلابة لم يدرك أبا بكر رَفِّيُّهُ.
- (٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥)، فقال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، قال: جاء رجل إلى ابن عباس... فذكره

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحيٰ.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٧٢)، عن ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح به. وأخرجه أيضًا (٤/ ١٧٢)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس بنحوه.



فَأَمَّا الْجِمَاعُ فَلَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَتَقَوَّىٰ بِهِ، وَفِيهِ خَطَرُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَفِيهِ خَطَرُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَحُصُولُ الْفِطْرِ بِهِ.

الثَّالِثُ: فِيمَا يَتَسَحَّرُ بِهِ. وَكُلُّ مَا حَصَلَ مِنْ أَكُل وَشُرْبٍ حَصَلَ بِهِ فَضِيلَةُ السَّحُورِ؛ لِقَوْلِهِ عَلْتَيُّكِٰ: "وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ" (١). وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢).

الْفَصْلُ الثَّانِي، فِي تَعْجِيل الْفِطْرِ وَفِيهِ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ:

أَحَدُهَا، فِي اسْتِحْبَابِهِ. وَهُو قَوْلُ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا رَوَىٰ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيَهُ قَالَ: (لا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (\*\*). وَعَنْ أَبِي عَطِيَّة، قَالَ: (دَخَلْت أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَىٰ عَائِشَة، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (دَخَلْت أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَىٰ عَائِشَة، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَكُدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُوَخِّرُ الْمِغْرِبَ؟ قَالَتْ: هَكَدُا اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

وهذا إسنادٌ حسن.

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم تخريجه في أول هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٢٣٤٥)، فقال: حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف، حدثنا محمد بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٣٦)، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا ابن أبي الوزير أبو المطرف به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٧)، ومسلم برقم (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (١٠٩٩).

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه الترمذي (٧٠١، ٧٠١)، وكذلك أحمد (٢٧٧/٢، ٣٢٩)، وابن خزيمة (٢٠٦٢)، وابن حبان (٣٢٩)، والبيهقي (٢٣٧/٤)، من طريق قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سَلَمة بن عَبد الرحمن.

رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّىٰ يُفْطِرَ، وَلَوْ عَلَىٰ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ». رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (١).

الثَّانِي: فِيمَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَىٰ رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَىٰ رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ عَلَىٰ رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَكُنْ فَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَكُنْ تَمَرَاتُ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». رَوَاهُ أَبُو يُصلِّي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتُ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». رَوَاهُ أَبُو يُصلِّي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتُ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْأَثْرَمُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (٢). وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ: عَلَىٰ تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ الْمَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ الْمَاءِ، فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ الْمَاءِ، فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ الْمَاءِ، فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَسْ يَعْمِدُ فَلَيْ عَلَىٰ مَلْولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَنْ مَاءٍ وَالتَّرُ مِذِي يُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣).

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ قرة بن عبد الرحمن، قال فيه أحمد: منكر الحديث جدًّا، وضعفه ابن معين وأبوحاتم والنسائي، وهذا الحديث مما أنكر عليه.

(١) صحيح: أخرجه ابن عبد البر (٢٠/٣٣)، وكذلك ابن حبان (٣٥٠٤)، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن حميد عن أنس.

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٣٩)، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس.

(۲) ضعیف معل: أخرجه أبو داود (۲۳۵٦)، والترمذي (۱۹۶)، وأحمد (۱٤٦/۳)، والدارقطني
 (۲/ ۱۸۵)، والحاكم (۱/ ٤٣٢)، والبيهقي (٤/ ٢٣٩)، من طريق عبد الرزاق، ثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثني ثابت البناني، عن أنس بن مالك به.

وهذا الحديث ظاهره الحسن؛ إلا أنه قد أنكر علىٰ جعفر بن سليمان.

- قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٦٩٨/٥): قال البزار: لا أعلم من رواه عن ثابت، عن أنس إلا جعفر بن سليمان، وذكره ابن عدي أيضا في أفراد جعفر، عن ثابت، وقال ابن أبي حاتم في «علله»: سألتُ أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: لم يرفع إلا من حديث عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء به. اه وانظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٢٤-).
- (٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ١٧، ١٨)، وأبوداود (٢٣٥٥)، والترمذي (٢٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢٠٤٧)، وابن ماجه (١٦٩٩)، وابن خزيمة (٢٠٦٧)، وابن حبان (٣٥١٥)، والحاكم (٢/ ٤٣١)، من طريق حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها سلمان بن

الثَّالِثُ: فِي الْوِصَالِ، وَهُوَ أَنْ لَا يُفْطِرَ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ بِأَكْلِ وَلَا شُرْبٍ. وَهُوَ مَكْرُوهٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ (1).

وَلَنَا مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْوِصَالِ، فَقَالُوا: إنَّك تُوَاصِلُ. قَالَ: «إنِّي لَسْت مِثْلَكُمْ، إنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَىٰ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَهَذَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ بِذَلِكَ، وَمَنْعَ إِلْحَاقِ غَيْرِه بِهِ. وَقَوْلُهُ: (إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ). يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ يُعَانُ عَلَىٰ الصِّيَام، وَيُغْنِيه اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ الشَّرَابِ وَالطُّعَام، بِمَنْزِلَةِ مِنْ طَعِمَ وَشَرِبَ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ: إنِّي أُطْعَمُ حَقِيقَةً، وَأُسْقَىٰ حَقِيقَةً، حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ لَوْ طَعِمَ وَشَرِبَ حَقِيقَةً لَمْ يَكُنْ مُوَاصِلًا، وَقَدْ أَقَرَّهُمْ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ: إنَّك تُوَاصِلُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: (إنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي). وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي النَّهَارِ، وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ فِي النَّهَارِ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ الْوِصَالَ غَيْرُ مُحَرَّم. وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مُحَرَّمُ، تَقْرِيرًا لِظَاهِرِ النَّهْيِ فِي التَّحْرِيمِ. وَلَنَا أَنَّهُ تَرَكَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ الْمُبَاحَ، فَلَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا، كَمَا لَوْ تَرَكَهُ فِي حَالِ الْفِطْرِ. فَإِنْ قِيلَ: فَصَوْمُ يَوْم الْعِيدِ مُحَرَّمٌ، مَعَ كَوْنِهِ تَرْكًا لِلْأَكْل وَالشُّرْبِ الْمُبَاحِ. قُلْنَا: مَا حُرِّمَ تَرْكُ الْأَكْل وَالشُّرْبِ بِنَفْسِهِ؛ وَإِنَّمَا حُرِّمَ بِنِيَّةِ الصَّوْم، وَلِهَذَا لَوْ تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الصَّوْم لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا. وَأَمَّا النَّهْيُ فَإِنَّمَا أَتَىٰ بِهِ رَحْمَةً لَهُمْ، وَرِفْقًا بِهِمْ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ. كَمَا نَهَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ صِيَامِ النَّهَارِ، وَقِيَامِ اللَّيْل، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ<sup>(٣)</sup>. قَالَتْ عَائِشَةُ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْوِصَالِ، رَحْمَةً

عامر. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ الرباب بنت صليع أم الرائح، مجهولة.

 <sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٤)، فقال: حدثنا وكيع، عن الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، قال: دخلت علىٰ ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر، وهو مواصل.

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٦٢)، ومسلم برقم (١١٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩)، والنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث عند أبي

لَهُمْ "(١). وَهَذَا لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَلِهَذَا لَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ التَّحْرِيمَ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ وَاصَلُوا بَعْدَهُ، وَلَوْ فَهِمُوا مِنْهُ التَّحْرِيمَ لَمَا اسْتَجَازُوا فِعْلَهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ الْوصَالِ، فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا وَيَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ. وَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَن الْوصَالِ، فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا وَيَوْمًا، ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ. فَقَالَ: (لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ ". كَالْمُنكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). فَإِنْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إَلَىٰ سَحَرٍ جَازَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (لا تُوَاصِلُ وَاصَلَ مِنْ فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّىٰ السَّحَرِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣). وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلُ، فَأَيُّ أَرَادَ أَنْ يُواصِلُ فَلْيُواصِلُ فَلْيُواصِلْ حَتَّىٰ السَّحَرِ " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣). وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلُ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ.

فَضْلُلْ [١]: وَيُسْتَحَبُّ تَفْطِيرُ الصَّائِمِ؛ لِمَا رَوَىٰ زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِهُ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤).

وَعَلَىٰ [٢]: رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: «اللهُمَّ لَك صُمْنَا، وَعَلَىٰ رِزْقِك أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»(٥). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ

داود (۱۳۹۲)، بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٦٤)، ومسلم برقم (١١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٦٥)، ومسلم برقم (١١٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٨٠٧)، وابن ماجه (١٧٤٦)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٣١)، والدارمي (١٧٠٢)، وأحمد (٤/ ١١٤)، والبيهقي (٤/ ٢٤٠)، وغيرهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ إلا أن الإمام أحمد كما في جامع التحصيل ذكر أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد شيئا؛ وعليه فهو منقطع ضعيف.

<sup>(</sup>٥) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٥)، من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس به.

وهذا إسنادٌ واهٍ؛ عبد الملك بن هارون متروك، وأبوه ضعيف.



رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ، يَقُول: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ، إِنْ شَاءَ اللهُ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (١)، ذَكَرَهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.

مُسْأَلَةٌ [٢٢٥]: قَالَ (وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَإِنْ فَرَّقَهَا، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ صَوْمَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُسْتَحَبُّ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَرِهَهُ مَالِكُ ذَلِكَ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَرِهَهُ مَالِكُ وَقَالَ: مَا رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ، وَأَنْ يُلْحَقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ. أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، وَأَنْ يُلْحَقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ (٢). وَقَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَوْبَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، شَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، شَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ (٣). يَعْنِي أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَالشَّهْرُ بِعَشَرَةٍ وَالسِّتَةُ بِسِتِّينَ يَوْمًا. فَذَلِكَ

وله شاهد عند الطبراني في الأوسط (٧٥٤٥)، والصغير (٩١٢)، من حديث أنس ريجيجهُ. وفي إسناده إسماعيل بن عمرو ضعيف، وداود بن الزِّبْرِقان، وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۵۷)، والنسائي في "الكبرى" (۳۳۲۹)، والدارقطني (۲/ ۱۸۵)، والحاكم (۱/ ٤٢٢)، والبيهقي (٤/ ٢٣٩)، وغيرهم من طريق مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن مروان بن سالم مجهول الحال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، وهو عند مسلم أيضًا (١١٦٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٨٦١)، وابن ماجه (١٧١٥)، وأحمد (٥/ ٢٨٠)، وابن خزيمة (٢١١٥)، وابن حبان (٣٦٣٥)، من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به.

اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، وَهُو سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا يَجْرِي هَذَا الْجَرِي هَذَا النَّهِيَ النَّهِ الْفَطْرِ فَاصِلٌ. فَإِنْ قِيلَ: فَلَا دَلِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ فَضِيلَتِهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ فَضِيلَتِهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ فَاصِلُه صَيْامَهَا فَاصِلُ اللَّهْرِ، وَهُو مَكْرُوهٌ. قُلْنَا: إِنَّمَا كُرِهَ صَوْمُ الدَّهْرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّعْفِ وَالتَّشْبِيهِ بِصِيامِ الدَّهْرِ، وَهُو مَكْرُوهٌ. قُلْنَا: إِنَّمَا كُرِهَ صَوْمُ الدَّهْرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّعْفِ وَالتَّشْبِيهِ بِالنَّبَتُل، لَوْ لَا ذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ فَصْلًا عَظِيمًا، لِاسْتِغْرَاقِهِ الزَّمَانَ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْخَبَرِ التَّشْبِيهُ بِهِ فِي حُصُولِ الْعِبَادَةِ بِهِ، عَلَىٰ وَجْه عَرِيٍّ عَنْ الْمَشَقَّةِ، كَمَا قَالَ عَلَيْكُ "مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» (١). ذَكَرَ ذَلِكَ حَتَّا عَلَىٰ صِيامِهَا، وَبَيَانِ فَضْلِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِهَا.

وَنْهَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ (''. وَقَالَ: (مَنْ قَرَأَ فَقُلُ هُوَ النَّهُ الْقُرْآنِ فِي الْفَضْلِ، لَا فِي هُو النَّهُ الْقُرْآنِ فِي الْفَضْلِ، لَا فِي كَرَاهَة الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مُتَتَابِعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً، فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ كَرَاهَة الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مُتَتَابِعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً، فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِي آخِرِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ بِهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْبِيدٍ، وَلِأَنَّ فَضِيلَتَهَا لِكَوْنِهَا تَصِيرُ مَعَ الشَّهْرِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا، الشَّهْرِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا؛ فَيكُونُ ذَلِكَ كَثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا، وَهُو السَّنَةُ كُلُّهَا، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ صَارَ كَصِيامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَهَذَا الْمَعْنَىٰ يَحْصُلُ مَعَ التَّفْرِيقِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) هو معنىٰ حديث أخرجه مسلم في صحيحه (١١٦٢)، عن أبي قتادة رَجَيَّهُ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٩٠، ١٣٩٤)، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٦٧)، والترمذي (٢٩٤٩)، والترمذي (٢٩٤٩)، وابن ماجه (١٣٤٧)، والدارمي (١٤٩٣)، وأحمد (٢/ ١٨٩)، وغيرهم، من طرق عن قتادة، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.

وهذا إسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٣) أخرج معناه البخاري (٥٠١٣)، عن أبي سعيد، وأخرجه مسلم (٨١١، ٨١١)، عن أبي هريرة،
 وأبي الدرداء.

### مَسْأَلَةٌ [٥٢٣]: قَالَ (وَصِيَامُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ صِيَامَ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ مُسْتَحَبُّ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو قَتَادَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَهُ قَالَ فِي صِيَامِ عَرَفَةَ: "إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" وَقَالَ فِي صِيَامِ عَاشُورَاءَ: "إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ (١).

إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ عَاشُورَاءَ هُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ الْمُحَرَّمِ. وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ اللهُ سَيْبِ، وَالْحَسَنِ؛ لِمَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ (٢). وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْعَاشِرِ مِنْ الْمُحَرَّمِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ (٢). وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: التَّاسِعُ وَرُوِيَ (أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَصُومُ التَّاسِعَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ (٣). وَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ، أَنَّهُ قَالَ: «صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» (٤) إِذَا

(١) أخرجه مسلم برقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (٧٥٥)، من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عباس به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن عباس شيئا كما في جامع التحصيل.

ولكنه يتقوى بما أخرجه مسلم (١١٣٤)، عن ابن عباس قال: صام رسول الله على يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله على «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله؛ صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله على .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (١١٣٣)، عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس في وهو متوسد رداءه في زمزم؛ فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم؛ فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما؛ قلت: هكذا كان رسول الله على يصومه؟ قال: نعم.

والظاهر أن ابن عباس لم يقصد تعيين عاشوراء بالتاسع، وإنما قصد أنه يصوم التاسع مع العاشر كما سيأتي ذلك صريحًا عنه.

 <sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٨٧)، فقال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن
 عباس. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٨٧)، من طريق عبد الرزاق به.

ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ لِذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ. قَالَ أَحْمَدُ: فَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوَّلُ الشَّهْرِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَيَقَّنَ صَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ. التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ.

فَضِّلُلُ [1]: وَاخْتُلِفَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ، هَلْ كَانَ وَاجِبًا؟ فَلَهَبَ الْقَاضِي إِلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا. وَقَالَ: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَاسْتَدَلَّ بِشَيْئِنِ؛ أَحَدُهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمَر مَنْ أَكَلَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ بِالصَّوْمِ، وَالنَّيَّةُ فِي اللَّيْلِ شَرْطٌ فِي الْوَاجِبِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ مَنْ أَكَلَ بِالْقَضَاءِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا مَا رَوَى مُعَاوِيَةً قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، لَمْ يَكُتُبُ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفُورُ». وَهُو حَدِيثٌ عَاشُورَاءَ، لَمْ يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفُورُ». وَهُو حَدِيثٌ صَامَهُ صَحِيحٌ (١). وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ كَانَ مَفُرُوضًا؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، «أَنَّ النَّبِيَ عِي صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرْكَهُ». وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢). وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ: لَيْسَ هُو وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ». وهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢). وَحَدِيثُ مُعَاوِيَة مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ: لَيْسَ هُو مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ». وهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢). وَحَدِيثُ مُعَاوِيَة مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ: لَيْسَ هُو مَنْ شَاءَ تَرَكَهُ». وهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢). وَحَدِيثُ مُعَاوِيَة مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ: لَيْسَ هُو مَنْ شَاءَ تَرَكُهُ الْآنَ. وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢). وَحَدِيثُ مُعَاوِية مَعْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ: لَيْسَ هُو مَنْ أَسْلَمَ وَبَلْكُ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَبَلْكُ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَبَلَكَ فِي أَنْ أَنْ يَوْمَ مِنْ مَنْ أَسْلَمَ وَبَلْكُ فِي أَنْ أَسُلُمَ وَيَكُمْ هَذَا؟». وَمُوهُ مَنْ أَسُلَمَ أَنْتُ النَّيْعِ فَقَالَ: «صُمْعَتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟». وَاقْضُوهُ (٣).

فَضْلُ [٢]: فَأُمَّا يَوْمُ عَرَفَةَ: فَهُو الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، سُمِّي بِذَلِكَ، لِأَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فِيهِ. وَقِيلَ: سُمِّي يَوْمَ عَرَفَةَ، لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْتُكُ أُرِيَ فِي الْمَنَامِ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٠٣)، ومسلم برقم (١١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٠٢)، ومسلم برقم (١١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٤٧)، والبيهقي (٤/ ٣٧٣) من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن
 مسلمة عن عمه به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ عبد الرحمن بن مسلمة مجهول، وعمه المذكور لا يعرف.

أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِذَبْحِ ابْنِهِ، فَأَصْبَحَ يَوْمَهُ يَتَرَوَّى، هَلْ هَذَا مِنْ اللهِ أَوْ حُلْمٌ؟ فَسُمِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ رَآهُ أَيْضًا فَأَصْبَحَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَعَرَفَ أَنَّهُ مِنْ اللهِ، فَسُمِّي يَوْمَ عَرَفَةَ. فَعَرَفَ أَنَّهُ مِنْ اللهِ، فَسُمِّي يَوْمَ عَرَفَةَ. وَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ رَآهُ أَيْضًا فَأَصْبَحَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَعَرَفَ أَنَّهُ مِنْ اللهِ، فَسُمِّي يَوْمَ عَرَفَة. وَهُوَ يَوْمٌ شَرِيفٌ عَظِيمٌ، وَعِيدٌ كَرِيمٌ، وَفَضْلُهُ كَبِيرٌ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿أَنَّ صِيامَهُ يُكِلِهُ وَعِيدٌ كَرِيمٌ، وَفَضْلُهُ كَبِيرٌ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿أَنَّ صِيامَهُ يُكِلِهُ لَا يَكُلُونُ سَنَتَيْنِ ﴾ (١٠).

فَضْلُ [٣]: وَأَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كُلُّهَا شَرِيفَةٌ مُفَضَّلَةٌ يُضَاعَفُ الْعَمَلُ فِيهَا، وَيُسْتَحَبُّ الإِجْتِهَادُ فِي الْعِبَادَةِ فِيهَا؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمْلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ». قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إلّا رَجُلًا خَرَجَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». وَهُو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١٠). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا، مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، عَنْ اللهِ عَلَىٰ وَهَا لِمِيامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ». وَهَذَا حَدِيثٌ عَرْبِبٌ، أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُّ آَنَ وَرَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَبِيِّ عَلَىٰ قَالَتْ . وَمَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: "كَامُ وَلَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَبِيِّ عَلَىٰ قَالَتُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَعْمُ وَمُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءً (١٤).

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل، عن النهاس.

قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث؛ فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا، وقال: قد روي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن النبي على مرسلا شيء من هذا. وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه. اه

قلت: النهاس بن قهم اتفق الحفاظ على تضعيفه، ومسعود بن واصل أيضًا ضعيف.

(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٣٧)، والنسائي (٢٤١٦)، وأحمد (٥/ ٢٧١)، والبيهقي (٤/ ٢٨٤)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١٦٢٢)، عن أبي قتادة رَجْيُجُبُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٩٦٩)، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٧٥٨)، وابن ماجه (١٧٢٨)، من طريق مسعود بن واصل، عن النهَّاسِ بن قَهْمٍ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

### مُسْأَلَةٌ [٢٤٨]: قَالَ: (وَلا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ أَنْ يَصُومَ، لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ)

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الْفِطْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ (١)، وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٢)، يَصُومَانِهِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَصُومُ فِي الشِّتَاءِ يَصُومَانِهِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَصُومُ فِي الشِّتَاءِ وَقَالَ عَطَاءٌ: أَصُومُ فِي الشِّتَاءِ وَلَا أَصُومُ فِي الشِّتَاءِ وَلَا أَصُومُ فِي الصَّيْفِ. لِأَنَّ كَرَاهَةَ صَوْمِهِ إِنَّمَا هِيَ مُعَلَّلَةٌ بِالضَّعْفِ عَنْ الدُّعَاءِ، فَإِذَا قَوِيَ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ فِي الشِّتَاءِ، لَمْ يَضْعُفْ، فَتَزُولَ الْكَرَاهَةُ.

وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، «أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا بَيْنَ يَدَيْهَا يَوْمَ عَرَفَةً فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَبَنٍ، وَهُو وَاقِفٌ عَلَيْهِ " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (حَجَجْت مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَلَمْ يَصُمْهُ - يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَة - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمْرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَىٰ عَنْهُ ". عُمْرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَىٰ عَنْهُ ". أَحْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ ( عَنْ اللهِ قَلُودَ وَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

من طريق هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ﷺ به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ هنيدة مجهول الحال، وامرأته لا تعرف، وقد قيل في بعض الروايات: عن أمه كما في التهذيب، وهي أيضًا لا تعرف.

(۱) أثر عائشة حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٨٧)، عن وكيع، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل، عن مسروق، عن عائشة به.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلا أبا قيس، وهو عبد الرحمن بن ثروان، فإنه حسن الحديث.

- (۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ٥٨٧)، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن
   سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير به. إسناده صحيح، رجاله ثقات.
  - (٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٨٨)، ومسلم برقم (١١٢٣).
- (٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٧٥١)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٢٧)، والدارمي (١٧٦٥)، وأبو يعلىٰ (١٧٦٥)، وأجمد (٢/٤، ٥٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٨٥)، وابن حبان (٣٦٠٤)، وأبو يعلىٰ (٥٩٥٥)، من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر به.



النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِي عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» (١). وَلِأَنَّ الصَّوْمَ يُضْعِفُهُ، وَيَمْنَعُهُ الدُّعَاءَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْمُعَظَّمِ، الَّذِي يُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ، فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ الشَّرِيفِ، الَّذِي يُقْصَدُ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ، رَجَاءَ فَضْل الله فِيهِ، وَإِجَابَةِ دُعَائِهِ بِهِ، فَكَانَ تَرْكُهُ أَفْضَلَ.

فَضْلُ [١]: رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَان شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ (٢).

فَضْلُ [٢]: وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَتُفْطِرَ يَوْمًا؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: «صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُد، وَهُو أَفْضَلُ الصِّيَامِ». فَقُلْت: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

فَضْلُ [٣]: وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ» (٤٠). الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ (٤٠).

وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة، لكن قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر. اه

قلت: هذه الرواية بزيادة الرجل المبهم أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٨٥)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٤٠)، والحميدي (٦٨١)، وأحمد (٢/ ٧٣)، وهذه الرواية المبهمة من طريق شعبة وابن عيينة. وقد رجح هذه الرواية الإمام الدارقطني رهي في العلل (٢١/ ٣١٤).

(۱) ضعيف: أخرجه أبوداود (٢٤٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢/ ١٥٥)، وابن ماجه (١٧٣٢)، وأحمد (٢/ ٣٠٤)، من طريق مهدي العبدي وأحمد (٢/ ٣٠٤)، من طريق مهدي العبدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة به.

ومهدي مجهول الحال. قال العقيلي: لا يتابع عليه، وقد روي عنه بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه. اه

- (٢) أخرجه أبو داود (٢٤٣١)، والترمذي (٤٣٨)، وهو كذلك عند مسلم (١١٦٣).
  - (٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٧٦)، ومسلم برقم (١١٥٩).
- (٤) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٥/ ٢٠٠، ٢٠٤)، وأبو داود (٢٤٣٦)، والنسائي في "الكبرى"

# مُسْاَلَةٌ [٥٢٥]: قَالَ: (وَأَيَّامُ الْبِيضَ الَّتِي حَضَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صِيَامِهَا، هِيَ القَّالِثُ عَشَرَ وَالْخَامِسُ عَشَرَ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبُّ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَىٰ، وَلَنْ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَىٰ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ: «صُمْ مِنْ الشَّهْرِ

(۲۷۹٤)، والدارمي (۱۷۵۰)، والبيهقي (۲۹۳/٤)، من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان عن مولئ قدامة بن مظعون عن مولئ أسامة بن زيد عن أسامة به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لجهالة مولىٰ ابن قدامة ومولىٰ أسامة.

وللحديث إسنادٌ آخر عن أسامة رَضِّيعَهُهُ:

أخرجه أحمد (٥/ ٢٠١، ٢٠٦)، والنسائي في "الكبرى" (٢٦٧٨، ٢٦٧٩)، من طرق عن ثابت بن قيس أبي الغصن، عن أبي سعيد المقبري، عن أسامة بن زيد به.

وهذا إسنادٌ يقبل التحسين؛ ثابت بن قيس حديثه يحتمل التحسين؛ فهو صدوق له منكرات وأخطاء. وله شاهد من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ ا

أخرجه الترمذي (٧٤٧)، وابن ماجه (١٧٤٠)، من طريق محمد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن محمد بن رفاعة مجهول، لم يوثقه معتبر.

وأصل حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٥٦٥)، من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، بدون ذكر الصوم.

وله شاهد عن عائشة رضي الله الله التعليل:

أخرجه الترمذي (٧٤٥)، والنسائي (٢٠٢ه، ٢٠٢)، وابن ماجه (١٦٤٩، ١٧٣٩)، وأبو يعلىٰ (٤٧٥١)، وابن حبان (٣٦٤٣)، والطبراني في الأوسط (٣١٧٨)، من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز الجرشي عن عائشة به.

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.

(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٨١)، ومسلم برقم (٧٢١).



ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (١٠). وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الثَّلاثَةَ أَيَّامَ الْبِيضِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا صُمْت مِنْ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ (٢). وَرَوَى النَّسَائِيِّ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِأَعْرَابِيِّ: (كُلْ». قَالَ: إنِّي

(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٧٦)، ومسلم برقم (١١٥٩).

(۲) حسن بشواهده: أخرجه الترمذي (٧٦١)، والنسائي (٤/ ٢٢٢)، وابن حبان (٣٦٥٥)، كلهم من طريق يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر به.

ويحيىٰ بن سام، قال أبوداود: بلغني أنه لا بأس به. قال الآجري: وكأنه لم يرضه.

وقد جاء في بعض الطرق زيادة (يزيد بين الحوتكية)، بين موسىٰ بن طلحة وأبي ذر، ولا يضر ذلك فقد صرح موسىٰ بن طلحة بالسماع من أبي ذر كما في سنن النسائي والترمذي وكما في مسند الطيالسي (٤٧٧)، وصحيح ابن خزيمة (٢١٢٨)، وعلىٰ هذا فيكون موسىٰ بن طلحة قد سمعه من أبي ذر مباشرة وبواسطة يزيد بن الحوتكية، وقد جزم بذلك ابن خزيمة.

وقد وجد في حديث موسىٰ بن طلحة اختلاف كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (٢٢٦/٢-)، فرواه يحيىٰ بن سام كما تقدم، ورواه بعضهم عن موسىٰ بن طلحة، بزيادة يزيد بن الحوتكية، ورواه بعضهم عنه وجعله من مسند عمر بزيادة (يزيد بن الحوتكية)، ورواه عبد الملك بن عمير عن موسىٰ بن طلحة عن أبي هريرة. وهذا الاختلاف لا ينزل الحديث عن درجة قبوله في الشواهد والمتابعات إن شاء الله.

وله شاهد من حديث قتادة بن ملحان: أخرجه أبوداود (٢٤٤٩)، والنسائي (٢٤٣٢)، من طريق عبد الملك بن قتادة عن أبيه به.

وعبد الملك بن قتادة مجهول، وقد اختلف في اسم أبيه.

وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله ﴿ لِيُّهُ :

أخرجه النسائي (٢٤٢٠)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٦٦–)، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن جرير بن عبد الله به.

وقد اختلف فيه فرواه زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق مرفوعًا، ورواه المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق موقوفًا.

صَائِمٌ. قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ. قَالَ: «إِنْ كُنْت صَائِمًا فَعَلَيْك بِالْغُرِّ الْبِيضِ؛ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» (١). وَعَنْ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ؛ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ؛ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ: هُو كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَسُمِّيَتْ أَيَّامَ الْبِيضِ لِابْيِضَاضِ لَيْلِهَا كُلِّهِ وَقَالَ: هِوَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَسُمِّيَتْ أَيَّامَ الْبِيضِ لِابْيِضَ لِابْيِضَاضِ لَيْلِهَا كُلِّهِ بَالْقَمَرِ، وَالتَّقْدِيرُ: أَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ. وَقِيلَ: إِنَّ اللهَ تَابَ عَلَىٰ آدَمَ فِيهَا، وَبَيَّضَ صَحِيفَتَهُ. وَكَرُهُ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ.

وَصِّلْلُ [1]: وَيَجِبُ عَلَىٰ الصَّائِمِ أَنْ يُنَزِّهَ صَوْمَهُ عَنْ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ. قَالَ أَحْمَدُ: يَنْبُغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَتَعَاهَدَ صَوْمَهُ مِنْ لِسَانِهِ، وَلَا يُمَارِي، وَيَصُونَ صَوْمَهُ، كَانُوا إِذَا صَامُوا قَعَدُوا فِي الْمَسَاجِدِ، وَقَالُوا: نَحْفَظُ صَوْمَنَا. وَلَا يَغْتَابُ أَحَدًا، وَلَا يَعْمَلُ عَمَلًا يَجْرَحُ بِهِ صَوْمَهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ عَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (٣). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (٣). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصِّيامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ اللهُ الصَّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصَّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَكُدُ مَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَانِ فَيْ لَيْسُ لِلْكَادِي الْمَعْمَا، إِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ (٤). مُثَفَقٌ عَلَيْهِمَا.

قال أبوزرعة: حديث أبي إسحاق عن جرير مرفوع أصح من موقوف، ولأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ من مغيرة بن مسلم.

قلت: فالحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلىٰ الحسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) حسن بشواهده: أخرجه النسائي (٢٤٢٦)، من طريق ابن الحوتكية عن أبيه به.

وهذا الاسناد قد اضطرب فيه كما تقدم آنفًا. والحديث له شواهد يحسن بها كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره: تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٠٣)، عن أبي هريرة رضيتُهُ، ولم يخرجه مسلم رهيلي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (١٩٠٤)، ومسلم برقم (١١٥١).

فَضَّلُ [٢]: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: وَهِيَ لَيْلَةٌ شَرِيفَةٌ مُبَارَكَةٌ مُعَظَّمَةٌ مُفَضَّلَةٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: ٣]. قِيلَ: مَعْنَاهُ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْعَمَل فِي أَلْفِ شَهْرِ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهَا مَا يَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مِنْ خَيْرٍ وَمُصِيبَةٍ، وَرِزْقٍ وَبَرَكَةٍ. يُرْوَىٰ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ (٢)، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤]. وَسَمَّاهَا مُبَارَكَةً، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبكرَّكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ [الدخان: ٣]. وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛ بِدَلِيل قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ ٱلْقَدْدِ ﴾ [القدر: ١]. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. يُرْوَىٰ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْعِزَّةِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ثُمَّ نَزَلَ بِهِ عَلَىٰ النَّبيِّي ﷺ نُجُومًا فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً (٣). وَهِيَ بَاقِيَةٌ لَمْ تُرْفَعْ؛ لِمَا رَوَى أَبُو ذَرِّ قَالَ، قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ رُفِعَتْ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ هِيَ بَاقِيَةٌ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «**بَاقِيَةٌ** إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ». قُلْت: فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: فِي رَمَضَانَ. فَقُلْت: فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ، أَوْ الثَّانِي، أَوْ الْآخِرِ؟ فَقَالَ: **«فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ» <sup>(٤)</sup>.** وَأَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّهَا فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٩٠١)، ومسلم برقم (٧٦٠)، عن أبي هريرة ﴿عُيُّهُ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرج الطبري معناه في تفسير آية الدخان (٤)، فقال: حدثني محمد بن معمر، قال: ثنا أبو هشام، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا عثمان بن حكيم، قال: ثنا سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: إن الرجل ليمشي في الناس، وقد رُفع في الأموات، قال: ثم قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيَّلَةٍ مُّبَذَرَكَةً ۚ إِنَّا كُنّا مُنذِرِينَ ۚ فَي الناس، وقد رُفع في الأموات، قال: ثم قال: يفرق فيها أمر الدنيا من السنة إلى السنة. إنَّا كُنّا مُنذِرِينَ فَي وَبَها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فَي المخزومي، وعبد الواحد هو ابن زياد.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الطبري في تفسير سورة القدر آية (١)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٣٣)، من طريق عن الأعمش، عن حسان بن أبي الأشرس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه البيهقي (٤/ ٣٠٧)، من طريق موسىٰ بن مسعود، حدثنا عكرمة، عن أبي زميل،

رَمَضَانَ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمْ الْحَوْلَ يُصِبْهَا. يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّهَا فِي السَّنَةِ كُلِّهَا. وَفِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ اللهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَأَنَّهُ أَنْزَلَهُ فِي رَمَضَانَ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ؛ لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ الْخَبَرَانِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ ذَكَرَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ، وَقَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي كُلِّ وِتْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَقَالَ أُبَيِّ بْنُ كَعْبِ: وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ، فَتَتَّكِلُوا(٢). إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ طَلَبُهَا فِي جَمِيع لَيَالِي رَمَضَانَ، وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ آكَدُ، وَفِي لَيَالِي الْوَتْرِ مِنْهُ آكَدُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَفِي وَتْرِ مِنْ اللَّيَالِي، لَا يُخْطِئُ إِنْ شَاءَ الله، كَذَا رُوِيَ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ «ٱطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ، أَوْ سَبْع بَقِينَ، أَوْ تِسْع بَقِينَ<sup>، ٣)</sup>. وَرَوَىٰ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَىٰ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي الْوَتْرِ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). وَقَالَتْ عَائِشَةُ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). قَالَتْ: «وَكَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا» (٦).

عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر به.

إسناده ضعيف؛ موسىٰ بن مسعود، سيئ الحفظ، ووالد مالك مجهول.

- (١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٧)، ومسلم برقم (١٦٦٧)، عن أبي سعيد رضي المُهُ
  - (٢) أخرجه مسلم برقم (٧٦٢).
- (٣) صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٤٠٣)، والترمذي (٧٩٤)، وأحمد (٩٩/٥)، وابن خزيمة (٢١٧٥)، وابن أبي شيبة (٢/٥١١)، من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبى بكرة به. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.
  - (٤) أخرجه البخاري برقم (١١٥٨)، ومسلم برقم (١١٦٥).
  - (٥) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٤)، ومسلم برقم (١١٧٤).
    - (١) أخرجه مسلم برقم (١١٧٥).

207

وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيُّهُ فَ: "إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» (١). وَقَالَتْ عَائِشَةُ «كَانَ رَضُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (٢). وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» (٣). وَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَحِيحَةُ.

وَحَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ (٥): هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. قَالَ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ قُلْت لِأَبِيّ بْنُ كَعْبٍ: أَمَا عَلِمْت أَبًا الْمُنْذِرِ، أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ؟ قَالَ: بَلَىٰ ﴿أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبْعٍ وَعِشْرِينَ؟ قَالَ: بَلَىٰ ﴿أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ. فَعَدَدْنَا، وَحَفِظْنَا»، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ، فَتَتَكِلُوا. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا عَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٦). وَرَوَىٰ أَبُو ذَرِّ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ، ﴿أَنَّ النَّبِي ﷺ لَمْ يَقُمْ فِي كَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٦). وَرَوَىٰ أَبُو ذَرِّ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ، ﴿أَنَّ النَّبِي عَيْ لَمْ يَقُمْ فِي كَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). وَرَوَىٰ أَبُو ذَرِّ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ، ﴿أَنَّ النَّبِي عَيْ لَمْ يَقُمْ فِي كَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢). وَرَوَىٰ أَبُو ذَرِّ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ، ﴿أَنَّ النَّبِي عَيْ لَمْ يَقُمْ فِي كَمْنَ عَلَى اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ بِهِمْ فِي لَيْلَةِ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ، حَتَّىٰ مَضَىٰ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، حَتَّىٰ كَانَتْ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَجَمَعَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَتَىٰ مَضَىٰ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، حَتَّىٰ كَانَتْ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَجَمَعَ نَا النَّاسُ، قَالَ: شُورَةُ الْقَدْرِ ثَلاَثُونَ كَلِمَةً، السَّابِعَةُ السَّابِعَةُ السَّابِعَةُ وَلَا: سُورَةُ الْقَدْرِ ثَلَاثُونَ كَلِمَةً، السَّابِعَةُ السَّابِعَةُ السَّابِعَةُ وَلَا السَّرِهُ الْقَدْرِ ثَلَاثُونَ كَلِمَةً، السَّابِعَةُ وَالَ السَّرَةُ مَتَى الْمُولَاقُ الْمُؤْونَ كَلِمَةً السَّابِعَةُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُ الْمَاءُ السَّابِعَلَى السَّالِيَّ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّالَةُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه الترمذي (۷۹۵)، وأحمد (۱/ ۹۸، ۱۳۲، ۱۳۷)، من طرق عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي رضي المعلق المعلق المعلم ا

وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجاله ثقات إلا هبيرة بن يريم؛ فإنه حسن الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٠)، ومسلم برقم (١١٧٢)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٤) أثر أبى بن كعب: صحيح: سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٥) لم أجده عنه مسندًا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي برقم (٧٩٣)، وهو كذلك عند مسلم برقم (٧٦٢).

<sup>(</sup>۷) صحيح: لم يخرجه الشيخان، وإنما أخرجه أبو داود (۱۳۷۵)، والنسائي (۱۳۲۳)، والترمذي (۷۰۲)، وابن أبي شيبة (۸۰۲)، وابن ماجه (۱۳۲۷)، والدارمي (۱۷۷۷)، وعبد الرزاق (۶/ ۲۵٤)، وابن أبي شيبة

وَالْعِشْرُونَ مِنْهَا: هِيَ (۱). وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَة، عَنْ النّبِيِّ عَلَيْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ﴿قَالَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ﴾ (٢). وَقِيلَ: آكَدُهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ مَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ، سَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَكُونُ بِبَادِيَةٍ يُقَالُ لَهَا النّبِيِّ عَلَيْ أَنْ وَإِنِّي بِحَمْدِ اللهِ أُصَلِّي بِهِمْ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، اللهِ أُصَلِّي بِهِمْ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: ﴿ اللهِ أُصَلِّي بِهِمْ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: ﴿ اللهِ أُصَلِّي بِهِمْ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: ﴿ اللهِ أُصَلِّي بِهِمْ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ أَنْزِلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: ﴿ اللهِ أُصَلِّي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: ﴿ اللهُ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: ﴿ اللهُ الْمُنْ مَنْ اللّهُ وَإِنْ أَحْبَبْتَ فَكُفُ ﴾. فَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ الْعَصْرَ دَخَلَ الْمَسْجِد، وَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣) فَي حَاجَةٍ، حَتَىٰ يُصَلِّي الصَّبْح، فَإِذَا صَلَّىٰ الصَّبْح كَانَتْ دَابَّتُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣) مُخْتَصَرًا. وَقِيلَ: آكَدُهَا لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ رُويَ عَنْ النَّبِيِ عَيْ ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مُ وَعَشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ رُويَ عَنْ النَبِي عَيْ ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَلْلَهُ الْقَدْرِ

(٢/ ٣٩٤)، وأحمد (٥/ ١٦٣)، وابن خزيمة (٢٢٠٦)، وابن الجارود (٤٠٣)، وابن حبان (٢٥٤٧)، وابن حبان (٢٥٤٧)، والبيهقي (٢/ ٤٩٤)، من طرق عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين إلا الوليد بن عبد الرحمن؛ فإنه من رجال مسلم فقط.

- (١) ذكره الماوردي في تفسيره (٦/ ٣١٢) في تفسير سورة القدر، بدون إسنادٍ.
- (٢) ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه أبوداود (١٣٨٦)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣١٢)، من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة عن قتادة سمع مطرفًا عن معاوية به مرفوعًا. وقد أخرجه البيهقي (٤/ ٣١٢)، من طريق أبي داود الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية به موقوفًا. قال البيهقي: وقفه أبوداود الطيالسي ورفعه معاذ بن معاذ.
- قلت: وكلاهما ثقة ثبت حافظ، ولكن قال الدارقطني في العلل (٧/ ٦٥-٦٦): ولا يصح عن شعبة مرفوعًا. اه، وذكره شيخنا ﴿ فَي أحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم (٣٨٨).
- (٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٨٠)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٥٩)، عن محمد بن إبراهيم، عن
   ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن ابن عبد الله بن أنيس مبهم.

وقد رواه أبو داود (١٣٧٩)، بنحوه من طريق الزهري، عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه به.

قلت: فالظاهر أن المبهم هو هذا، وهو مجهول الحال.

أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» (١٠). وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ نَكُنْ نَعُدُّ عَدَدَكُمْ هَذَا، وَإِنَّمَا كُنَّا نَعُدُّ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ. يَعْنِي أَنَّ السَّابِعَةَ وَالْعِشْرِينَ هِيَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ السَّبْع الْأَوَاخِرِ (٢). وَرَوَىٰ أَبُو ذَرِّ، قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّىٰ كَانَتْ لَيْلَةُ سَبْع بَقِيَتْ، فَقَامَ بِنَا نَحْوًا مِنْ ثُلُثِ اللَّيْل، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ لَيْلَةَ سِتِّ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ خَمْسٍ قَامَ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ نَحْوًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْل، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ». فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ، قَامَ بِنَا حَتَّىٰ خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ. فَقُلْت: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. وَأَيْقَظَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَبِنَاتِهِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ (٣). وَقِيلَ: آكَدُهَا لَيْلَةُ إحْدَىٰ وَعِشْرِينَ؛ لِمَا رَوَىٰ أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْت لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي الْوِتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْت أَنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينِ. قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّىٰ سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، فَأَقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّىٰ رَأَيْت أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ». وَفِي حَدِيثٍ: (فِي صَبِيحَةِ إحْدَىٰ وَعِشْرِينَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لَيْلَةُ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ سَبْعِ

<sup>(</sup>۱) أخرج معناه أحمد (۲/ ۲۰۱)، وابن حبان (۲۰۱۸، ۳۶۰، والبيهقي (۴/ ۳۱۰)، من طرق عن الشهر؟ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي في قال: قال رسول الله علي: كم مضى من الشهر؟ قال: قلنا: مضت ثنتان وعشرون، وبقي ثمان. قال رسول الله علي: لا، بل مضت منه ثنتان وعشرون، وبقي سبع، اطلبوها الليلة، الشهر تسع وعشرون.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ علىٰ شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) أخرج معناه مسلم (١١٦٧)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله أدري المجتبة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا في هذه المسألة، الفصل [٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠١٦)، ومسلم برقم (١١٦٧).

وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، وَآخِرُ لَيْلَةٍ. وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي لَيَالِي الْعَشْرِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ هَذَا عِنْدِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُجِيبُ عَلَىٰ نَحْوِ مَا يُسْأَلُ. فَعَلَىٰ هَذَا كَانَتْ فِي السَّنَةِ الَّتِي رَأَىٰ أَبُو سَعِيدٍ النَّبِيَ عَلَيْ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ لَيْلَةَ فَكَلَ هَذَا كَانَتْ فِي السَّنَةِ الَّتِي أَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَنْيْسٍ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي السَّنَةِ الَّتِي أَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَنْيْسٍ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي السَّنَةِ الَّتِي أَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَنْيْسٍ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي السَّنَةِ اللَّيَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَقَدْ تُرَىٰ عَلَامَتُهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ اللَّيَالِي. التَّي رَأَىٰ أَبِي بْنُ كَعْبٍ عَلَامَتُهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَقَدْ تُرَىٰ عَلَامَتُهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ اللَّيَالِي. وَاللَّيَالِي رَأَىٰ أَبْيَ بْنُ كَعْبِ عَلَامَتُهَا لَيْلَةَ عَلَىٰ الْأُمْةِ لِيَجْتَهِدُوا فِي طَلَبِهَا، وَيَجِدُّوا فِي اللَّيَالِي. الْعَبْمُ اللهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ الْأُمَّةِ لِيَجْتَهِدُوا فِي طَلَبِهَا، وَيَجِدُّوا فِي الْعَبَادَةِ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ طَمَعًا فِي إِدْرَاكِهَا، كَمَا أَخْفَىٰ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، لِيُكْثِرُوا الْعَبَادَةِ فِي الشَّهُ مِ كُلِّهِ، وَأَخْفَىٰ اسْمَهُ الْأَعْظَمَ فِي الْأَسْمَاءِ وَرِضَاهُ فِي الطَّاعَاتِ، لِيَجْتَهِدُوا فِي جَمْعِهَا، وَأَخْفَىٰ الْأَجَلَ وَقِيَامَ السَّاعَةِ، لِيَجِدَّ النَّاسُ فِي الْعَمَل، حَذَرًا مِنْهُمَا.

فَضْلُلْ [٤]: فَأَمَّا عَلَامَتُهَا، فَالْمَشْهُورُ فِيهَا مَا ذَكَرَهُ أُبِيَّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّ (الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ صَبِيحَتِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا) (١). وَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: (بَيْضَاءَ مِثْلَ (الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ صَبِيحَتِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا لَيْلَةٌ: بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ، لا حَارَّةٌ وَلا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الطَّسْتِ) (٢). وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ﴿ أَنَّهَا لَيْلَةٌ: بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ، لا حَارَّةٌ وَلا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لا شُعَاعَ لَهَا (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٧٦٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۳۷۸)، وأحمد (٥/ ١٣٢)، وابن خزيمة (٢١٩٣)، في ضمن حديث أبي بن
 كعب المتقدم عند مسلم، وإسناده علىٰ شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) حسن بطرقه: أخرجه ابن خزيمة (٢١٩٢)، فقال: حدثنا بندار، حدثني أبو عامر، حدثنا زمعة، عن سلمة - هو ابن وهرام - عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وأخرجه ابن خزيمة (٢١٩٠)، فقال: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي ومحمد بن موسى الحرشي قالا: حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به، فذكره دون ذكر الشمس.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف فضيل بن سليمان النميري.

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت:



فَضْلُلْ [٥]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْتَهِدَ فِيهَا فِي الدُّعَاءِ، وَيَدْعُوَ فِيهَا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وَافَقْتَهَا بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: قُولِي: «اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْو، فَاعْفُ عَنِّى» رَوَاهُ التِّرمِذِيُ (١).



أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٤)، من طريق بقية، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامت به.

إسناده ضعيف؛ لأنه منقطع؛ خالد بن معدان لم يسمع من عبادة بن الصامت، ﴿ اللَّهُبُهُ.

ويشهد لذكر الشمس فيه حديث أبي بن كعب المتقدم.

(۱) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ١٧١، ١٨٢)، والترمذي (٣٥١٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٧٢)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة. وعبد الله بن بريدة قد نفى الدارقطني سماعه من عائشة؛ ولذلك فقد أورد هذا الحديث شيخنا في أحاديث معلة ظاهرها الصحة.

ولكن قد تابع عبدَ الله بن بريدة على هذا الحديث أخوه سليمان بن بريدة، وسليمان قد أدرك عائشة، ولكن لا يعلم هل سمع منها أم لا، فيكون على شرط مسلم؛ لأن مسلمًا لا يشترط ثبوت السماع. وقد أخرج رواية سليمان النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٧٧)، وأحمد (٦/ ٢٥٨).

ومن لم يصحح الأحاديث بشرط مسلم؛ فلا يقل الحديث عن درجة الحسن بطريقيه، والله أعلم.



# حِتَابُ الاِمْتِكَافِ كِتَابُ الاِمْتِكَافِ حَمَانِ الْاِمْتِكَافِ

الإعْتِكَافُ فِي اللَّغَةِ: لُزُومُ الشَّيْءِ، وَحَبْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ، بِرًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاشِ اللَّهُ اَتَعَرَفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال: ﴿ يَعَكُفُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمَّ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال: ﴿ يَعَكُفُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمَّ فِي الشَّرْعِ: الْإقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُو فِي الشَّرْعِ: الْإقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ، عَلَىٰ صِفَةٍ نَذْكُرُهَا، وَهُو قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ ﴾ وَلَى صِفَةٍ نَذْكُرُهَا، وَهُو قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ صِفَةٍ نَذْكُرُهَا، وَهُو قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥]. وقالَتْ وقالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

مَسْأَلَةٌ [٥٢٦]: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ: (وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَذْرًا، فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ)

لَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِحَمْدِ اللهِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٦)، ومسلم برقم (١١٧٢).

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۱)، من طريق عيسىٰ بن موسىٰ البخاري عن عبيدة العمي عن
 فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ عيسىٰ بن موسىٰ سيئ الحفظ، وشيخه عبيدة العمي مجهول، وفرقد السبخي ضعيف.

الإعْتِكَافَ لَا يَجِبُ عَلَىٰ النَّاسِ فَرْضًا، إِلَّا أَنْ يُوجِبَ الْمَرْءُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الإعْتِكَافَ نَذْرًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ سُنَّةٌ، فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِ، تَقَرُّبًا إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ، وَاعْتِكَافُ أَزْوَاجِهِ مَعَهُ وَبَعْدَهُ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ، وَاعْتِكَافُ أَزْوَاجِهِ مَعَهُ وَبَعْدَهُ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَعْتَكِفُ وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ، وَاعْتِكَافُ أَزْوَاجِهِ مَعَهُ وَبَعْدَهُ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ» (١). وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا عَلَقَهُ بِالْإِرَادَةِ. وَأَمَّا إِذَا نَذَرَهُ، فَيَلْزُمُهُ وَلَىٰ عَلَيْعَتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ» (١). وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا عَلَقَهُ بِالْإِرَادَةِ. وَأَمَّا إِذَا نَذَرَهُ، فَيَلْزُمُهُ وَلَىٰ عَلَيْعَتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْلَخِرَ» (١). وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا عَلَقَهُ بِالْإِرَادَةِ. وَأَمَّا إِذَا نَذَرَهُ، فَيلْزُمُهُ وَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ فَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَعَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا وَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْت أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ﴾. رَوَاهُ النَّبِيُ عَتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ فَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ وَمُسْلِمٌ (٣).

فَضْلُلْ [1]: وَإِنْ نَوَىٰ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا فَلَهُ إِتْمَامُهَا، وَلَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا مَتَىٰ شَاءَ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ مَالِكٌ: تَلْزَمُهُ بِالنَّيَّةِ مَعَ الدُّخُولِ فِيهِ، فَإِنْ قَطَعَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عَنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ فَالْقَضَاءُ مُسْتَحَبُّ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَوْجَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَالْقَضَاءُ مُسْتَحَبُّ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَوْجَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَاحْتَجَ بِمَا رُويَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي هَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَاحْتَجَ بِمَا رُويَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي هَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَاحْتَجَ بِمَا رُويَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي فَالْقَضَاءُ مُسْتَحَبُّ. وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَوْجَبَهُ الْعَشْرَ وَاللَّلْ وَالْعَرْنَ بَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّوْ عَلَى الْمُعْتَكِفُ الْعَشْرَ بَعْ مَا أَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللهُ وَيُهِ فَلَاتُ وَلَى اللهُ وَيَهِ فَلَالًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْتَكِفُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٧)، ومسلم برقم (١١٦٧)، بنحوه عن أبي سعيد الخدري رَضِّيُّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٦٦٩٦)، عن عائشة رهيجها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٢٠٣٢)، ومسلم برقم (١٦٥٦).

عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. مُتَّفَقُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ (١). وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ، فَلَزِمَتْ بِالدُّخُولِ فِيهَا، كَالْحَجِّ. وَلَمْ يَصْنَعْ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ شَيْئًا، وَهَذَا لَيْسَ بِإِجْمَاعِ، وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَحَدٍ سِوَاهُ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ عَمَل لَك أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيهِ، فَإِذَا دَخَلْت فِيهِ فَخَرَجْت مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْك أَنْ تَقْضِيَ، إلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. وَلَمْ يَقَعْ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ لُزُوم نَافِلَةٍ بِالشُّرُوع فِيهَا سِوَىٰ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَإِذَا كَانَتْ الْعِبَادَاتُ الَّتِي لَهَا أَصْلُ فِي الْوُجُوبِ لَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، فَمَا لَيْسَ لَهُ أَصْلُ فِي الْوُجُوبِ أَوْلَىٰ، وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ نَوَىٰ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ مُقَدَّرٍ، وَشَرَعَ فِي الصَّدَقَةِ بِهِ، فَأَخْرَجَ بَعْضَهُ، لَمْ تَلْزَمْهُ الصَّدَقَةُ بِبَاقِيهِ، وَهُوَ نَظِيرُ الْإعْتِكَافِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالشَّرْعِ، فَأَشْبَهَ الصَّدَقَةَ. وَمَا ذَكَرَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَكَ اعْتِكَافَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا تَرَكَهُ، وَأَزْوَاجُهُ تَرَكْنَ الإعْتِكَافَ بَعْدَ نِيَّتِهِ وَضَرْبِ أَبْنِيَتِهِنَّ لَهُ، وَلَمْ يُوجَدْ عُذْرٌ يَمْنَعُ فِعْلَ الْوَاجِبِ، وَلَا أُمِرْنَ بِالْقَضَاءِ، وَقَضَاءُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ فِعْلُهُ لِقَضَائِهِ كَفِعْلِهِ لِأَدَائِهِ، عَلَىٰ سَبِيل التَّطَوُّع بِهِ، لَا عَلَىٰ سَبِيل الْإِيجَابِ، كَمَا قَضَىٰ السُّنَّةَ الَّتِي فَاتَتْهُ بَعْدَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ، فَتَرْكُهُ لَهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ عَدَم الْوُجُوبِ، لِتَحْرِيمِ تَرْكِ الْوَاجِبِ، وَفِعْلُهُ لِلْقَضَاءِ لَا يَدُلَّ عَلَىٰ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ السُّنَنِ مَشْرُوعٌ. فَإِنْ قِيلَ: إنَّمَا جَازَ تَرْكُهُ، وَلَمْ يُؤْمَرْ تَارِكُهُ مِنْ النِّسَاءِ بِقَضَائِهِ، لِتَرْكِهِنَّ إِيَّاهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ. قُلْنَا: فَقَدْ سَقَطَ الإحْتِجَاجُ؛ لِاتُّفَاقِنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ، فَلَمْ يَكُنْ الْقَضَاءُ دَلِيلًا عَلَىٰ الْوُجُوبِ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَىٰ انْتِفَائِهِ. وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ لِأَنَّ الْوُصُولَ إلَيْهِمَا لَا يَحْصُلُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا بَعْدَ كُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ، وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، وَإِنْفَاقِ مَالٍ كَثِيرٍ، فَفِي إبْطَالِهِمَا تَضْييعٌ لِمَالِهِ، وَإِبْطَالُ لِأَعْمَالِهِ الْكَثِيرَةِ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِبْطَالِ الْأَعْمَالِ، وَلَيْسَ فِي تَرْكِ الإعْتِكَافِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ مَالٌ يَضِيعُ، وَلَا عَمَلٌ يَبْطُلُ، فَإِنَّ مَا مَضَىٰ مِنْ اعْتِكَافِهِ، لَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٤٥)، ومسلم برقم (١١٧٢).



يَبْطُلُ بِتَرْكِ اعْتِكَافِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَلِأَنَّ النُّسُكَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَىٰ الْخُصُوص، وَالِاعْتِكَافُ بِخِلَافِهِ.

### مَسْأَلَةٌ [٧٢٧]: قَالَ: (وَيَجُوزُ بِلَا صَوْمٍ، إلَّا أَنْ يَقُولَ فِي نَذْرِهِ بِصَوْمٍ)

الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْاعْتِكَافَ يَصِحُّ بِغَيْرِ صَوْمٍ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (١)، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ فِي الْاعْتِكَافِ. قَالَ: إذَا اعْتَكَفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ (٢). وَبِهِ قَالَ اعْتَكَفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ (٢).

(١) الأثر ضعيف عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٧)، فقال: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن الحكم، عن عن الحكم، عن على نفسه.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن ليثًا ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا وابن مسعود.

(٢) أثر ابن عمر صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٥٣) عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر قالا: لا جوار إلا بصيام. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين، ورواية ابن جريج، عن عطاء صحيحة، وإن عنعن.

أثر ابن عباس صحيح: تقدم ضمن تخريج أثر ابن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٥٣) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، عن ابن عباس به.

وأخرجه أيضًا عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٧) عن هشيم ، عن عمرو بن دينار به.

وهذا إسنادٌ صحيح، وأبو فاختة هو سعيد بن علاقة الهاشمي.

وله طريق ثالثة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٨٧): من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس به. وليث ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٧) من طريق ابن أبي ليلي وليث، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلي وليث بن أبي سليم، ولأن الحكم، وهو ابن عتيبة لم

الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَاللَّيْثُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَىٰ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ (1). وَعَنْ ابْنِ عُائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْ فَقَالَ: «اعْتَكِفْ، عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلُ النَّبِيَّ عَيْ فَقَالَ: «اعْتَكِفْ،

يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث؛ ليس هذا منها. والأثر صحيح بالطرق السابقة.

أثر عائشة صحيح: سيأتي في التخريج الذي بعده. وله طرق أخرى صحيحة عند عبد الرزاق (٣٥٤ /٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٨٧).

(١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٩)، من طريق سويد بن عبد العزيز، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن نبي الله على قال: لا اعتكاف إلا بصيام. ثم قال: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين.

قلت: سويد ضعيف، وسفيان بن الحسين ضعيف الرواية في الزهري.

وله طريق أخرى عند البيهقي (٣١٧/٤)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

ثم قال: ورواه الزهري، عن عروة، عن عائشة، في حديث ذكره، وفي آخره: والسنة فيمن اعتكف أن يصوم.

قلت: هذه الرواية التي ذكرها البيهقي، هي عند أبي داود (٢٤٧٣)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بلفظ: السنة علىٰ المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة؛ إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.

قال الإمام أبو داود عقب الحديث: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة)، جعله قول عائشة. اهوقال الدارقطني: يقال: إن قوله: (والسنة للمعتكف... إلىٰ آخره)، ليس من قول النبي على العله أراد ليس من قول عائشة] وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم. وانظرالسنن (٢/ ٢٠١).

وقال الإمام البيهقي: منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة، فقد رواه سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. اه المعرفة (٦/ ٣٩٥).

وَصُمْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱). وَلِأَنَّهُ أَبُثُ فِي مَكَان مَخْصُوصٍ. فَلَمْ يَكُنْ بِمُجَرَّدِهِ قُرْبَةً، كَالْوُقُوفِ. وَلَنَا، مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْت فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ عَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "أَوْفِ بِنَذْرِك». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(۱). وَلَوْ أَعْتَكِفَ لَيْلِهُ مَّا لَيْلُ مَعَ اعْتِكَافُ اللَّيْلِ، لِأَنَّهُ لَا صِيَامَ فِيهِ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَصِحُّ فِي اللَّيْلِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الصَّيَامُ كَالصَّلَاةِ، وَلِأَنَّهُ عَبَادَةٌ تَصِحُ فِي اللَّيْلِ، فَلَا الْمَلْ عُبُدُ الْعَبَادَات، وَلِأَنَّ عُبَدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَهْل، قَالَ: كَانَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي اعْتِكَافٌ، فَسَأَلْت عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا صِيَامٌ، إلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَىٰ نَفْسِهَا. فَقَالَ اللهَ عُمَرُ عَنْ النَّبِي ﷺ عَنْ عُمْر عَنْ النَّبِي عَنْ عُمْر عَنْ النَّبِي عَنْ عُمْر عُنْ أَبِي بَكْرٍ؟ وَقَالَ: لَا عَقَالَ: لَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ وَقَالَ: لَا عَلَىٰ فَعَنْ عُمْرَ عُنْ النَّبِي عَنْ عُمْر عُنْ النَّبِي عَنْ عُمْر عُنْ أَبُو الْكَانَ لَا عَمْر عُنْ النَّبِي عَنْهُ عَلَىٰ فَقَالَ: لَا عَنْ الْعَرِيزِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ عَنْ النَّبِي عَنْهُ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي اعْتِكَافٌ، اللّهُ اللهُ عَنْ عُمْر عُنْ النَّبِي عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ وَقَالَ لَا عَمْر عُنْ النَّبِي عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ وَقَالَ لَا عَمْر عُنْ النَّبِي عَلَيْهِا صِيَامًا، إلَّا لَلْ اللهُ عَلَىٰ نَفْسِهَا أَنَ ؟ فَلَا قَلَا عَلَىٰ فَلَانٌ لَا يَرَىٰ عَلَيْهَا صِيَامًا، إلَّا وَنْ تَجْعَلَهُ عَلَىٰ نَفْسِهَا أَنَّ ، وَطَاوُسًا، فَسَأَلْتُهُمَا وَقَالَ طَاوُسٌ: كَانَ فُلَانٌ لَا يَرَىٰ عَلَيْها صِيامًا، إلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَىٰ نَفْسِهَا أَنَّ ، وَطَاوُسًا، فَسَأَلْتُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ فَكُنْ عُمْرَ ، فَتَفَرَدُ وَيَلْ الْبُولِ الْمُعْرَادُ فَعَنْ عُمْرَ ، فَتَفَرَدُ بِهِ ابْنُ بُدَيْلٍ ،

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲٤٧٤، ۲٤٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٤١)، والدارقطني (١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٧٥)، والبيهقي (٤/ ٣١٧)، من طريق عبد الله بن بديل بن ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر... فذكره.

قال الدارقطني وللله عنه أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه: منهم ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث. اه

وقال الحافظ ابن حجر ﴿ لَهِ إِلَّهُ فِي الدراية (١/ ٢٨٧): فِيه عبد الله بن بديل تفرد بِزِيَادَة الصَّوْم فِيهِ وَهُوَ ضَعِيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٣٢)، ومسلم برقم (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: وأخرجه البيهقي أيضًا (٤/ ٣١٩)، من طريق أبي بكر الحميدي، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل بن مالك... فذكره، وسمى الرجل المبهم: ابن عباس.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. وَالصَّحِيحُ مَا رَوَيْنَاهُ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمَا. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا، وَمَنْ رَفَعَهُ فَقَدْ وَهِمَ، وَلَوْ صَحَّ فَالْمُرَادُ بِهِ الإسْتِحْبَابُ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ فِيهِ أَفْضَلُ، وَقِيَاسُهُمْ يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّهُ لُبثُ فِي صَحَّ فَالْمُرَادُ بِهِ الإسْتِحْبَابُ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ فِيهِ أَفْضَلُ، وَقِيَاسُهُمْ يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّهُ لُبثُ فِي مَكَان مَخْصُوصٍ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الصَّوْمُ كَالْوُقُوفِ، ثُمَّ نَقُولُ بِمُوجِبِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْبَةً بِمُحَرَّدِهِ، بَلْ بِالنَّيَّةِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَعْتَكِفُ وَهُو بَمُجَرَّدِهِ، بَلْ بِالنَّيَّةِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَعْتَكِفُ وَهُو صَائِمٌ، وَلِأَنَّ النَّيِّ يَعْتَكِفُ مُن أَفْضَلِهَا، وَيَتُفَرِّخِهُ بِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْقُرَبِ، وَالصَّوْمُ مِنْ أَفْضَلِهَا، وَيَتُو مِنَّا يَشْعَلُهُ عَنْ الْعِبَادَاتِ، وَيَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْخِلَافِ.

فَضْلُلْ [١]: إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ. لَمْ يَصِحَّ اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ مُفْرَدَةٍ، وَلَا بَعْضِ يَوْمٍ؛ وَلَا لَيْلَةٍ وَبَعْضِ يَوْمٍ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ الْمُشْتَرَطَ لَا يَصِحُّ فِي أَقَلَ مِنْ يَوْمٍ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ، إِذَا صَامَ الْيَوْمَ كُلَّهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ الْمَشْرُوطَ وُجِدَ فِي زَمَنِ الاعْتِكَافِ، وَلَا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ فِي زَمَنِ الشَّرْطِ كُلِّهِ.

## مُسْأَلَةٌ [٥٢٨]: قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ الإعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ)

يَعْنِي تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ. وَإِنَّمَا أَشْتُرِطَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ، وَاعْتِكَافُ الرَّجُلِ فِي مَسْجِدٍ لَا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُفْضِي إلَىٰ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا تَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْوَاجِبَةِ، وَإِمَّا خُرُوجُهُ إِلَيْهَا، فَيَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ كَثِيرًا مَعَ إِمْكَانِ التَّحَرُّ زِ مِنْهُ، وَذَلِكَ مُنَافٍ لِلاعْتِكَافِ، إِذْ خُرُوجُهُ إِلَيْهَا، فَيَتَكَفِ وَالْإِقَامَةُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ فِيهِ. وَلَا يَصِحُّ الْإعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إِذَا هُو لُذُومُ الْمُعْتَكَفِ وَالْإِقَامَةُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ فِيهِ. وَلَا يَصِحُّ الْاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إِذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلًا. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قُولُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تُبَيْرُوهُ مَ وَالْإِقَامَةُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ فِيهِ الْعِلْمِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قُولُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تُبَيْرُوهُ مَ وَالْتُهُمُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَنِحِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فَخَصَّهَا بِذَلِكَ، وَلَوْ مَحَّ وَالْاعْتِكَافُ فِي غَيْرِهَا، لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ فِيهَا؛ فَإِنَّ الْمُبَاشَرَة فِي عَيْرِهَا، لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ فِيهَا؛ فَإِنَّ الْمُبَاشَرَة مُعْتَكَافُ مُطْلِقًا . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ﴿إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ لَيْدُخِلَ عَلَيَّ رَأْسَهُ،

وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا»<sup>(١)</sup>. وَرَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي حَدِيثٍ: «وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ» (٢٠). فَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يَجُوزُ الإعْتِكَافُ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ. وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةً (٣)، وَعَائِشَةً (١٤)، وَالزُّهْرِيِّ، مَا يَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا. وَاعْتَكَفَ أَبُو قِلَابَةَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِمَا. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، إِذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ يَتَخَلَّلُهُ جُمُعَةٌ، لِئَلَّا يَلْتَزِمَ الْخُرُوجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ، لِمَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْهِ. وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ (٥٠)، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: لَا يَجُوزُ الاِعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ. وَحُكِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ<sup>(٦)</sup>، أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دَخَلَ حُذَيْفَةٌ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِأَبْنِيَةٍ مَضْرُوبَةٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا. فَقِيلَ: قَوْمٌ مُعْتَكِفُونَ. فَانْطَلَقَ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ قَوْم يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُعْتَكِفُونَ بَيْنَ دَارِك وَدَارِ الْأَشْعَرِيِّ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَعَلَّهِمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْت، وَحَفِظُوا وَنَسِيت. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَقَدْ عَلِمْت مَا الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٩)، ومسلم برقم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) الراجح أنه موقوف على عروة أو الزهري: تقدم تخريجه قريبًا في أول المسألة [٧٧٥].

<sup>(</sup>٣) لم أجد عنه القول بالتعميم، والثابت عنه بإسنادٍ صحيحٍ عند عبد الرزاق (٣٤٨/٤)، أنه خص ذلك في المساجد الثلاثة: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيلياء. وسيأتي ذكر إسناده.

<sup>(</sup>٤) أثر عائشة: تقدم بيان أن الصحيح أنه من قول عروة أو الزهري، وليس من قول عائشة رهي الله المرابعة المر

<sup>(</sup>٥) لم أجد عن حذيفة هذا القول، والثابت عنه القول بالاعتكاف في المساجد الثلاثة كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣٤٨/٤)، عن ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، قال: سمعت أبا وائل، يقول: قال حذيفة لعبد الله... فذكره.

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الشيخين.

الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . وَقَالَ مَالِكُ: يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ؛ لِعُمُّومِ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِى ٱلْمَسَاجِدِّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ اعْتِكَافُهُ يَتَخَلَّلُهُ جُمُعَةٌ.

وَلَنَا، قَوْلُ عَائِشَةَ: مِنْ السُّنَةِ لِلْمُعْتَكِفِ، أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ (٢). وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. وَهُوَ يَنْصَرِفُ إِلَىٰ سُنَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَيْفَمَا كَانَ. وَرَوَىٰ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا جُويْبِرٌ، عَنْ الضَّحَّاكِ، عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ( كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ وَمُؤَذِنٌ، فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ (٢). وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَنِعِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْاعْتِكَافِ فِي وَلِأَنَّ مَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَنِعِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْاعْتِكَافِ فِي كُلًّ مَسْجِدٍ، إلَّا أَنَّهُ يُقَيَّدُ بِمَا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ بِالْأَخْبَارِ، وَالْمَعْنَىٰ الَّذِي ذَكَرُ نَاهُ، فَفِيمَا عَدَاهُ لِلْأَخْبَارِ، وَلاَئَمُ مُعَةَ لَا تَتَكَرَّرُ، فَلَا يَضُرُّ وُجُوبُ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا، كَمَا لَوْ اعْتَكَفَتْ الْمَرْأَةُ مُنَىٰ الْعُمُومِ. وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي اشْتِرَاطِهِ مَوْضِعًا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، لَا يَصِحُ وَي السُّعْمَاءَ وَلاَيْهَا، كَمَا لَوْ اعْتَكَفَتْ الْمَرْأَةُ مُنَا لَوْ اعْتَكَفَتْ الْمَرْأَةُ مُتَكَفِهِ إِلَيْهَا، فَيهِ الْجُمُعَةُ وَحُدَهَا، وَلاَ يُصَلَّىٰ فِيهِ غَيْرُهَا، لَمْ مُنَّ فَيهِ عَيْرُهَا، لَمْ الْخُرَوجِ إِلْيَهَا أَيَّامُ حَيْضِهَا. وَلَوْ كَانَ الْجَامِعُ تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَحْدَهَا، وَلاَ يُصَاعَة وَاجِبَةٌ لاَيْعَامُ فَيهِ إِنْهَا، فَيهُ الْجُمُعَةُ وَعْدَهُمْ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَاجْبَةً وَاجْبَةً وَاجْبَةً وَاجْبَةً وَاجْبَةً وَاجْبَةً أَنْ الْخُرُوجِ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَيْهَا، فَيَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَعِنْدَهُمْ لَيْسَتْ وَاجِبَةً.

فَضْلُلْ [١]: وَإِنْ كَانَ اعْتِكَافُهُ مُدَّةً غَيْرَ وَقْتِ الصَّلَاةِ؛ كَلَيْلَةٍ أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ، جَازَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ؛ لِعَدَمِ الْمَانِعِ. وَإِنْ كَانَتْ تُقَامُ فِيهِ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، جَازَ الإعْتِكَافُ فِيهِ فِي

<sup>(</sup>١) صحيح: الإسناد المذكور منقطع؛ لأن إبراهيم لم يدرك أحدًا من الصحابة.

وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق (٤/ ٣٤٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٩١)، من طريق واصل الأحدب عن إبراهيم به. والأثر صحيح عن حذيفة بالإسناد السابق.

<sup>(</sup>٢) الراجح أنه موقوف على عروة أو الزهري، تقدم تخريجه قريبًا في أول المسألة [٧٢٥].

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا: أخرجه أيضًا الدارقطني (٢/ ٢٠٠)، من طريق جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة به، ثم قال: الضحاك لم يسمع من حذيفة في المينية في المينية ا

وهذا إسنادٌ واوٍ؛ فيه جويبر، وهو ابن سعيد الأزدي، وهو متروك.



ذَلِكَ الزَّمَانِ دُونَ غَيْرِهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجَمَاعَةُ، كَالْمَرِيضِ، وَالْمَعْذُورِ، وَمَنْ هُوَ فِي قَرْيَةٍ لَا يُصَلِّي فِيهَا سِوَاهُ، جَازَ اعْتِكَافُهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْزُمُهُ الْجَمَاعَةُ، فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةَ. وَإِنْ اعْتَكَفَ اثْنَانِ فِي مَسْجِدٍ لَا تُقَامُ فِيهِ جَمَاعَةٌ، فَأَقَامَا الْجَمَاعَة فِيهِ، صَحَّ اعْتِكَافُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَقَامَا الْجَمَاعَة، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَامَهَا فِيهِ غَيْرُهُمَا.

فَضْلُلْ [٢]: وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ. وَلَا يُشْتَرَطُ إِقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا. وَبِهِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَلَيْسَ لَهَا الْاعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: لَهَا الْاعْتِكَافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي جَعَلَتْهُ لِلصَّلَاةِ مِنْهُ، وَاعْتِكَافُهَا فِيهِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهَا فِيهِ أَفْضَلُ. وَحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهَا لَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا فِيهِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهَا فِيهِ أَفْضَلُ. وَحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهَا لَا يَصِحُ اعْتِكَافُهَا فِيهِ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؛ ﴿لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَرَكَ الْاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ، لَمَّا رَأَى أَبْنِيَةَ اعْتِكَافُهُ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؛ ﴿لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَرَكَ الْاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ، لَمَّا رَأَى أَبْنِيَةَ أَرُواجِهِ فِيهِ، وَقَالَ: آلْبِرَّ تُرِدْنَ ﴿ أَنَّ مَسْجِدَ بَيْتِهَا مَوْضِعُ فَضِيلَةِ صَلَاتِهَا، فَكَانَ مَوْضِعَ أَزُواجِهِ فِيهِ، وَقَالَ: آلْبِرَّ تُرِدْنَ ﴿ أَلَ أَنَّ مَسْجِدَ بَيْتِهَا مَوْضِعُ فَضِيلَةٍ صَلَاتِهَا، فَكَانَ مَوْضِعَ الْتَجُلِ . الْتَجِدَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ.

وَلَنَا، قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِى ٱلْمَسَاحِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَوَاضِعُ الَّتِي بُنِيَتْ لِلصَّلَاةِ فِيهَا، وَمَوْضِعُ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا لَيْسَ بِمَسْجِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبْنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَإِنْ شُمِّيَ مَسْجِدًا كَانَ مَجَازًا، فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسَاجِدِ الْحَقِيقِيَّةِ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: ﴿ الْمَعَلَتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا» (٢). وَلِأَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ اسْتَأْذَنَهُ فِي الإعْتِكَافِ فِي الْمُسْجِدِ، فَأَذِنَ لَهُنَّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِاعْتِكَافِهِنَّ، لَمَا أَذِنَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ الإعْتِكَافُ فِي عَيْرِهِ أَفْضَلَ لَدَلَّهُنَّ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِاعْتِكَافِهِنَّ، لَمَا أَذِنَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ الإعْتِكَافُ فِي غَيْرِهِ أَفْضَلَ لَدَلَّهُنَّ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِاعْتِكَافِهِنَّ، لَمَا أَذِنَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ الإعْتِكَافُ فِي غَيْرِهِ أَفْضَلَ لَدَلَّهُنَّ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِاعْتِكَافَ قُرْبَةٌ يُشْتَرَطُ لَهَا الْمَسْجِدُ فِي غَيْرِهِ أَفْضَلَ لَدَلَّهُنَّ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِاعْتِكَافِهِنَّ، لَمَا أَذِنَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ الإعْتِكَافُ عَيْرِهِ أَفْضَلَ لَدَلَهُنَّ عَلَيْهِ، وَنَبَّهَهُنَّ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ الإعْتِكَافَ قُرْبَةٌ يُشْتَرَطُ لَكَ قَلُهُ لَهُ الْمَسْجِدُ فِي الْمَوْ إِلَى عَلَى اللَّهُ لِلْكَ الْمَالَ الْمَالِي فَي تِلْكَ الْحَالِ، حَيْثُ كَثُرَتُ أَبْنِيَتُهُنَّ، لِمَا رَأَى مِنْ مُنَافَسَتِهِنَّ، فَكُو مَا يَعْتِكَافَ قَلَ: (ٱلْبِرَّ تُرِدْنَ،). مُنْكِرًا مِنْهُنَّ، خَشْيَةً عَلَيْهِنَّ مِنْ فَسَادِ نِيَّتِهِنَّ، وَسُوءِ الْمَقْصِدِ بِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: (ٱلْبِرَّ تُرِدْنَ،). مُنْكِرًا مِنْهُنَّ ، خَشْيَةً عَلَيْهِنَّ مِنْ فَسَادِ نِيَّتِهِنَّ، وَسُوءِ الْمَقْصِدِ بِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: (ٱلْبِرَّ تُرِدْنَ،). مُنْكِرًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٤٥)، ومسلم برقم (١١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٣٣٥)، ومسلم برقم (١٠٩٩) عن جابر بن عبدالله ﴿كُيُّكُمَّا.

لِذَلِكَ، أَيْ لَمْ تَفْعَلْنَ ذَلِكَ تَبَرُّرًا، وَلِذَلِكَ تَرَكَ الإعْتِكَافَ، لِظَنِّهِ أَنَّهُنَّ يَتَنَافَسْنَ فِي الْكَوْنِ مَعَهُ، وَلَوْ كَانَ لِلْمَعْنَىٰ الَّذِي ذَكَرُوهُ، لَأَمَرَهُنَّ بِالإعْتِكَافِ فِي بُيُوتِهِنَّ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُنَّ فِي الْمَصْجِدِ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ الإعْتِكَافِ بِهَا، فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ، وَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ الإعْتِكَافِ بِهَا، فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ، وَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهُ فِيهِ.

فَحْلُلُ [٣]: وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ الرِّجَالِ، كَالْمَرِيضِ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ لَا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، يَنْبُغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَة سَاقِطَةٌ عَنْهُ، فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةَ. وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ، فَأَشْبَهَ مَنْ تَجِبْ عَنْهُ، فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةُ. وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ، فَأَشْبَهَ مَنْ تَجِبْ عَلَهُ، وَلِأَنَّهُ إِذَا الْتَزَمَ الِاعْتِكَافَ، وَكَلَّفَهُ نَفْسَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مَكَان تُصَلَّىٰ فِيهِ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا الْتَزَمَ الِاعْتِكَافَ، وَكَلَّفَهُ نَفْسَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مَكَان تُصَلَّىٰ فِيهِ الْجَمَاعَةُ. وَلِأَنَّ مَنْ الْتَزَمَ مَا لَا يَلْزَمُهُ، لَا يَصِحُّ إِلَّا بِشَرْطِهِ، كَالْمُتَطَوِّعِ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

فَضْلُلْ [٤]: وَإِذَا اعْتَكَفَتْ الْمَوْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ، أَسْتُحِبَّ لَهَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِشَيْءٍ وَلِأَنَّ الْمَسْجِدَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَّا أَرَدْنَ الْإِعْتِكَافَ أَمَوْنَ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَضُرِبْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلِأَنَّ الْمَسْجِد وَلِأَنَّ الْمَسْجِد وَلِأَنَّ الْمَسْجِد يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، وَخَيْرٌ لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرُونَهُنَّ وَلَا يَرَيْنَهُمْ. وَإِذَا ضَرَبَتْ بِنَاءً جَعَلَتْهُ فِي يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، وَخَيْرٌ لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرُونَهُنَّ وَلَا يَرَيْنَهُمْ. وَإِذَا ضَرَبَتْ بِنَاءً جَعَلَتْهُ فِي يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، لِنَلَّا تَقْطَعَ صُفُوفَهُمْ، وَيُضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ الرَّجُلُ مَكَانَ لَا يُصَلِّي فِيهِ الرِّجَالُ، لِنَلَّا تَقْطَعَ صُفُوفَهُمْ، وَيُضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ الرَّجُلُ مَكَانَ لَا يُصَلِّي فِيهِ الرِّجَالُ، لِنَلَّا تَقْطَعَ صُفُوفَهُمْ، وَيُضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ الرَّجُلُ مَكَانَ لَا يُصَلِّي فِيهِ الرِّجَالُ، لِنَاتِهِ فَضُرِبَ، وَلِأَنَّهُ أَسْتُرُ لَهُ، وَأَخْفَىٰ لِعَمَلِهِ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ، عَنْ أَيْضًا؛ فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْ أَمْرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، وَلِأَنَّهُ أَسْتُرُ لَهُ، وَأَخْفَىٰ لِعَمَلِهِ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ، عَنْ أَيْعَ تُوعَى ابْنُ مَاجَهُ، عَنْ اللّهُ وَيَعْ الْعَرْقُ اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللّهُ وَلَوْلُهُ أَوْلَكُ رَأُسَهُ، فَكَلَّمَ النَّاسَ (1). وَاللهُ أَعْلَمُ. النَّاسَ (1) . وَاللهُ أَعْلَمُ لَلْ اللّهُ وَلِي الْعَلَعُ رَأُسَهُ، فَكَلَّمَ النَّاسَ (1). وَاللهُ أَعْلَمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ الْمَالَعُ رَأُسُهُ وَلَا لَهُ الْعَلَعُ وَلَا لَهُ الْقَالَ اللهِ الْمَلْعَ وَلَا لَا اللهُ الْعَلَعُ وَلَاللهُ اللّهُ الْعَلَعُ لَا اللهُ اللّهُ الْمَلْعَ وَلَاللهُ الْفُولُ اللّهُ الْمَلْعَ وَلَا لَهُ الللهُ الْمَلْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الْمُؤْلُولُهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَالِهُ ال

### مُسْأَلَةٌ [٥٢٩]: قَالَ: (وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، أَوْ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ، إلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ، رَجُولِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْشَةُ، رَجُولُهُ أَبُو دَاوُد (٢٠).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه ابن ماجه (١٧٧٥)، وهو في صحيح مسلم أيضًا (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) الراجح أنه موقوف على عروة أو الزهري: تقدم تخريجه في أول المسألة [٧٧٥].

وَقَالَتْ أَيْضًا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ لَهُ الْخُرُوجَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ. وَلِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَوْ بَطَلَ الإعْتِكَافُ بِخُرُوجِهِ إلَيْهِ، لَمْ يَصِحَّ لَأَحَدٍ الإعْتِكَافُ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَالْمُرَادُ بِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، كَنَّىٰ بِذَلِكَ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ إنْسَانٍ يَحْتَاجُ إِلَىٰ فِعْلِهِمَا، وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إِلَىٰ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ، وَإِنْ بَغَتْهُ الْقَيْء، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِيَتَقَيَّأَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَكُلُّ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ، وَلَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُطِلْ. وَكَذَلِكَ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَىٰ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، مِثْلُ مَنْ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ لَا جُمُعَةَ فِيهِ، فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ خُرُوجِهِ لِيُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ، وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْهَا، فَلَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا، وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَعْتَكِفُ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ، إِذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ يَتَخَلَّلُهُ جُمْعَةٌ. فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا، فَخَرَجَ مِنْهُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، وَعَلَيْهِ الإسْتِثْنَافُ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ فَرْضُهُ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ، فَبَطَلَ بِالْخُرُوجِ، كَالْمُكَفِّرِ إِذَا ابْتَدَأَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ الْمُنَتَابِعَيْنِ فِي شَعْبَانَ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ خَرَجَ لِوَاجِبٍ، فَلَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ، كَالْمُعْتَدَّةِ تَخْرُجُ لِقَضَاءِ الْعِدَّة، وَكَالْخَارِجِ لِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، أَوْ إطْفَاءِ حَرِيقٍ، أَوْ أَدَاءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا نَذَرَ أَيَّامًا فِيهَا جُمُعَةُ، لِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، أَوْ إطْفَاءِ حَرِيقٍ، أَوْ أَدَاءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا نَذَرَ أَيَّامًا فِيهَا عَادَةُ حَيْضِهَا، فَإِنَّهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَىٰ الْجُمُعَة بِلَفْظِهِ. ثُمَّ تَبْطُلُ بِمَا إِذَا نَذَرَتْ الْمَوْأَةُ أَيَّامًا فِيهَا عَادَةُ حَيْضِهَا، فَإِنَّهُ يَصِحُ مَعَ إِمْكَانِ فَوْضِهَا فِي غَيْرِهَا، وَالْأَصْلُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ إِذَا خَرَجَ يَصِحُ مَعَ إِمْكَانِ فَوْضِهَا فِي غَيْرِهَا، وَالْأَصْلُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ إِذَا خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، أَشْبَهَ الْخُرُوجَ لِحَاجَةِ لِوَاجِبٍ، فَهُو عَلَىٰ اعْتِكَافِهِ، مَا لَمْ يُطِلْ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، أَشْبَهَ الْخُرُوجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. فَإِنْ كَانَ خُرُوجُهُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَلَهُ أَنْ يَتَعَجَّلَ. قَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنَّ لَهُ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٩)، ومسلم برقم (٢٩٧).

لِأَنَّهُ خُرُوجٌ جَائِزٌ، فَجَازَ تَعْجِيلُهُ، كَالْخُرُوجِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. فَإِذَا صَلَّىٰ الْجُمُعَة، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَامِعِ، فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ لِلاعْتِكَافِ، وَالْمَكَانُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلاعْتِكَافِ بِنَذْرِهِ وَتَعْيِينِهِ، فَمَعَ عَدَمِ ذَلِكَ أَوْلَىٰ. وَكَذَلِكَ إِنْ دَخَلَ فِي طَرِيقِهِ مَسْجِدًا، فَأَتَمَّ لِلاعْتِكَافَهُ فِيهِ، جَازَ لِذَلِكَ.

وَإِنْ أَحَبَّ الرُّجُوعَ إِلَىٰ مُعْتَكَفِهِ، فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ اللهِ، كَمَا لَوْ خَرَجَ إِلَىٰ غَيْرِ جُمُعَةٍ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِسْرَاعُ إِلَىٰ مُعْتَكَفِهِ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَحْمَدَ: يَرْكَعُ - أَعْنِي الْمُعْتَكِفَ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِقَدْرِ مَا كَانَ يَرْكَعُ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخِيرَةُ إِلَيْهِ فِي تَعْجِيلِ الرُّكُوعِ وَتَأْخِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَكَان يَصْلُحُ لِلاَعْتِكَافِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَىٰ الْاعْتِكَافَ فِيهِ. فَأَمَّا إِنَّ خَرَجَ ابْتِدَاءً إِلَىٰ مَسْجِدٍ آخر، أَوْ إلَىٰ الْجَامِعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، أَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ أَبْعَدَ مِنْ مَوْضِعِ حَاجَتِهِ فَمَضَىٰ إلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْجَامِعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، أَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ أَبْعَدَ مِنْ مَوْضِعِ حَاجَتِهِ فَمَضَىٰ إلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَرَجَ إلَىٰ غَيْرِ الْمَسْجِدِ. فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدَانِ مُتَلَاصِقَيْنِ، يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَصِيرُ فِي الْآخِرِ، فَلَهُ الْاِنْتِقَالُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَىٰ الْآخرِ؛ لِأَنَّهُ مُرَاعٍ إلَىٰ الْأُخْرَىٰ. وَإِنْ كَانَ يَمْشِي بَيْنَهُمَا فِي لَا نَتَقِلُ مِنْ إحْدَىٰ زَاوِيَتَيْهِ إلَىٰ الْأُخْرَىٰ. وَإِنْ كَانَ يَمْشِي بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِهِمَا، لَمْ يُجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ وَإِنْ قَرُبَ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَاجِبَةٍ.

فَضْلُلُ [1]: وَإِذَا خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْجِلَ فِي مَشْيِهِ، بَلْ يَمْشِي عَلَيْ عَادَتِهِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً فِي إِلْزَامِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ الْإِقَامَةُ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ لِأَكْلِ عَادَتِهِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً فِي إِلْزَامِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ الْإِقَامَةُ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ لِأَكْلِ وَلَا لِغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ: يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ الْيَسِيرَ فِي بَيْتِهِ، وَالْخُرُوجَ وَاللَّقْمَةِ وَاللَّقْمَتَيْنِ، فَأَمَّا جَمِيعُ أَكْلِهِ فَلَا. وَقَالَ الْقَاضِي: يَتَوجَّهُ أَنَّ لَهُ الْأَكْلَ فِي بَيْتِهِ، وَالْخُرُوجَ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ فِي بَيْتِهِ، وَالْخُرُوجَ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ فِي بَيْتِهِ، وَالْخُرُوجَ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ لَهُ الْأَكُلَ فِي بَيْتِهِ، وَالْخُرُوجَ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ اللهَ الْمَسْجِدِ دَنَاءَةٌ وَتَرْكٌ لِلْمُرُوءَةِ، وَقَدْ يُخْفِي جِنْسَ قُوتِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُهُ فَيَسْتَحِي أَنْ يَأْكُلَ دُونَهُ، وَإِنْ أَطْعَمَهُ مَعَهُ لَمْ يَكْفِهِمَا.

وَلَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنْ الْحَدَثِ،

£ V £

وَلِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدُّ، أَوْ لُبْثُ فِي غَيْرِ مُعْتَكَفِهِ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدُّ، فَأَبْطَلَ الاعْتِكَافَ، كَمُحَادَثَةِ أَهْلِهِ، وَمَا ذَكَرِهِ الْقَاضِي لَيْسَ بِعُذْرٍ يُبِيحُ الْإِقَامَةَ وَلَا الْخُرُوجَ، وَلَوْ سَاغَ ذَلِكَ لَسَاغَ الْخُرُوجُ لِلنَّوْمِ وَأَشْبَاهِهِ.

فَضْلُلُ [٢]: وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَبِقُرْبِ الْمَسْجِدِ سِقَايَةٌ أَقْرَبُ مِنْ مَنْزِلِهِ لَا يَحْتَشِمُ مِنْ دُخُولِهَا، وَيُمْكِنُهُ التَّنَظُّفُ فِيهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُضِيُّ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، لِأَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ يَحْتَشِمُ مِنْ دُخُولِهَا، أَوْ فِيهِ نَقِيصَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ مُخَالَفَةٌ لِعَادَتِهِ، أَوْ لَا يُمْكِنُهُ التَّنَظُّفُ فِيهَا، فَلَهُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ؛ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي تَرْكِ الْمُرُوءَةِ. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ أَحَدُهُمَا أَقْرَبُ مِنْ الْآخَرِ، يُمْكِنُهُ الْوُضُوءُ فِي الْأَقْرَبِ بِلَا ضَرَرٍ، فَلَيْسَ لَهُ الْمُضِيُّ إِلَىٰ الْأَبْعَدِ.

وَإِنْ بَذَلَ لَهُ صَدِيقُهُ أَوْ غَيْرُهُ الْوُضُوءَ فِي مَنْزِلِهِ الْقَرِيبِ، لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِتَرْكِ الْمُرُّوةِ وَالِاحْتِشَامِ مِنْ صَاحِبِهِ. قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ، عَنْ الإعْتِكَافِ بِتَرْكِ الْمُشْجِدِ الْكَبِيرِ أَعْجَبُ إلَيْك أَوْ مَسْجِدِ الْحَيِّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْكَبِيرُ. وَأَرْخَصَ لِي أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْجَانِبِ، أَوْ فِي ذَاكَ الْجَانِبِ؟ قَالَ: أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْجَانِبِ، أَوْ فِي ذَاكَ الْجَانِبِ؟ قَالَ: فِي ذَاكَ الْجَانِبِ مُو أَصْلَحُ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ. قُلْت: فَمَنْ اعْتَكَفَ فِي هَذَا الْجَانِبِ تَرَىٰ أَنْ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلَ فِي يَعْرُجِ إِلَىٰ الشَّطِّ يَتَهَيَّأُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ. قُلْت: يَتَوَضَّأُ الرَّجُلَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا يُعْجَبُنِي أَنْ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ.

فَضْلُلْ [٣]: إذَا خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدَّ، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَإِنْ قَلَّ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يَفْسُدُ حَتَّىٰ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ؛ لِأَنَّ الْيَسِيرَ مَعْفُوُّ عَنْهُ، بِدَلِيلِ «أَنَّ صَفِيَّةَ أَتَتْ النَّبِيَّ عَلَيْ تَزُورُهُ فِي مُعْتَكَفِهِ، فَلَمَّا فَامَتْ لِتَنْقَلِبَ خَرَجَ مَعَهَا لِيَقْلِبَهَا» (1). وَلِأَنَّ الْيَسِيرَ مَعْفُوٌ عَنْهُ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَأَنَّىٰ فِي مَشْيِهِ. وَلَنَا، أَنَّهُ خُرُوجٌ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، فَأَبْطَلَهُ، كَمَا لَوْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ، وَأَمَّا وَلَنَا، أَنَّهُ خُرُوجٌ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، فَأَبْطَلَهُ، كَمَا لَوْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ، وَأَمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٣٢٨١)، ومسلم برقم (٢١٧٥)، عن صفية رَفِّيُّهَا.

خُرُوجُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدُّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَيْلًا، فَلَمْ يَأْمَنْ عَلَيْهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِكَوْنِ اعْتِكَافِهِ تَطَوُّعًا، لَهُ تَرْكُ جَمِيعِهِ، فَكَانَ لَهُ تَرْكُ بَعْضِهِ، وَلِذَلِكَ تَرَكَهُ لَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ لِكَوْنِ اعْتِكَافِهِ تَطُوُّعًا، لَهُ تَرْكُ جَمِيعِهِ، فَكَانَ لَهُ تَرْكُ بَعْضِهِ، وَلِذَلِكَ تَرَكَهُ لَمَّا أَرَادَ نِسَاؤُهُ الْاعْتِكَافَ مَعَهُ. وَأَمَّا الْمَشْيُ فَتَخْتَلِف فِيهِ طِبَاعُ النَّاسِ، وَعَلَيْهِ فِي تَغْيِيرِ مَشْيِهِ مَشْيَهِ مَشَيّة مَنَا لَكُ الْحُرُوجِ.

#### مُسْأَلَةٌ [٥٣٠]: قَالَ: (وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ)

الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصْلَيْنِ:

أَحْدُهُمَا، فِي الْخُرُوجِ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَشُهُودِ الْجِنَازَةِ، مَعَ عَدَمِ الْإِشْتِرَاطِ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ، فَرُوِيَ عَنْهُ: لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ. وَهُو قَوْلُ عَطَاءٍ، وَعُرْوَةَ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوايَةُ عَنْ الْأَثْرَمُ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرَوَىٰ عَنْهُ الْأَثْرَمُ، وَمُحَمَّدُ وَمُجَاهِدٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرَوَىٰ عَنْهُ الْأَثْرَمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدَ الْجِنَازَةَ، وَيَعُودَ إلَىٰ مُعْتَكَفِهِ. وَهُو قَوْلُ عَلِيِّ عَلَى الْحَكَمِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ؛ لِمَا رَوَىٰ عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلْيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَلْيَعُدُ الْمَرِيضَ، وَلْيَحْضُرْ الْجِنَازَةَ، وَلْيَأْتِ عَلِيِّ قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلْيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَلْيَعُدُ الْمَرِيضَ، وَلاَيَحْضُرْ الْجِنَازَةَ، وَلْيَاتِ مَعْمَدُ: عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عِنْدِي حُجَّةُ. قَالَ أَحْمَدُ: يَشْهَدُ الْجِنَازَةَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَلاَ يَحْمَدُ: عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عِنْدِي حُجَّةٌ. قَالَ أَحْمَدُ: يَشْهَدُ الْجِنَازَةَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَلا يَضَعْ وَلَا يَحْمَدُ: عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عِنْدِي حُجَّةٌ. قَالَ أَحْمَدُ: يَشْهَدُ الْجِنَازَةَ، وَيَعُودُ الْمَريضَ، وَلا يَخْفِي أَلْمُ الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يَمْسَ امْرَأَةً، وَلاَ يَمْسَ امْرَأَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يَمْسَ امْرَأَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يَمْسَ امْرَأَةً، وَلاَ يَسُعَدَ السَّنَةُ عَلَىٰ الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً، ولاَ يَشَعْدَ الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، ولا يَشْهَدَ جِنَازَةً، ولا يَمْسَ امْرَاقً، ولا يَمْسَلَ الْمُعْتَكِفُ الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، ولا يَشْهُدَ إِلَا يَسُعُهُ أَلُو يَعْمَا

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٧)، فقال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على به.

وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجاله ثقات إلا عاصم بن ضمرة؛ فإنه حسن الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٥٦)، عن الثوري، عن أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٩)، ومسلم برقم (٢٩٧).

يُبَاشِرَهَا، وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ (١). وَعَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَمُرُّ كَمَا هُو، فَلا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ (٢). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد. وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الإعْتِكَافِ الْوَاجِبِ مِنْ أَجْلِهِ، كَالْمَشْيِ مَعَ أَجِيهِ فِي هَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الإعْتِكَافِ الْوَاجِبِ مِنْ أَجْلِهِ، كَالْمَشْيِ مَعَ أَجِيهِ فِي حَاجَةٍ لِيَقْضِيهَا لَهُ. وَإِنْ تَعَيَّتْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَأَمْكَنَهُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، لَمْ يَجُزْ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا. وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ دَفْنُ الْمَيِّتِ، أَوْ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا. وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ دَفْنُ الْمَيِّتِ، أَوْ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا. وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ دَفْنُ الْمَيِّتِ، أَوْ تَعْيَقُهُ عَلَىٰ الإعْتِكَافِ، كَصَلَاةِ تَعْسِيلُهُ، جَازَ أَنْ يَخْرُجَ لَهُ؟ لِأَنَّ هَذَا وَاجِبٌ مُتَعَيَّنٌ، فَيُقَدَّمُ عَلَىٰ الإعْتِكَافِ، كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ الإعْتِكَافُ تَطَوَّعًا، وَأَحَبَّ الْخُرُوجَ مِنْهُ لِعِيَادَةٍ مَرِيضٍ، أَوْ شُهُودِ جِنَازَةٍ، جَازَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَطُوَّعً، فَلَا يَتَحَتَّمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْمُقَامُ عَلَىٰ الْمُرِيضِ وَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ. فَعَلَ ذَلِكَ. الْمَريضِ فِي طَرِيقِهِ، وَلَمْ يُكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ. فَعَلَ ذَلِكَ.

الْفَصْلُ الثَّانِي، إِذَا اشْتَرَطَ فِعْلَ ذَلِكَ فِي اعْتِكَافِهِ، فَلَهُ فِعْلُهُ، وَاجِبًا كَانَ الْاعْتِكَافُ أَوْ عَيْرَ وَاجِبٍ. وَكَذَلِكَ مَا كَانَ قُرْبَةً، كَزِيَارَةِ أَهْلِهِ، أَوْ رَجُلِ صَالِحٍ أَوْ عَالِمٍ، أَوْ شُهُودِ جِنَازَةٍ، وَلَالْمَبِيتِ فِيهِ، فَلَهُ فِعْلُهُ. قَالَ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مُبَاحًا مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، كَالْعَشَاءِ فِي مَنْزِلِهِ، وَالْمَبِيتِ فِيهِ، فَلَهُ فِعْلُهُ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَأْكُلَ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَ فَنَعَمْ. قِيلَ لَهُ: وَتُجِيزُ الشَّرْطَ فِي الْاعْتِكَافِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت لَهُ: فَيَبِيتُ فِي أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ تَطُوتُا عَا، جَازَ. وَمِمَّنْ أَجَازَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَشَاءَ فِي أَهْلِهِ الْحَسَنُ، وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ. وَمَنَعَ مِنْهُ أَبُو مِجْلَزٍ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ. قَالَ مَالِكُ: لَا يَكُونُ فِي

<sup>(</sup>١) الراجح أنه موقوف على عروة أو الزهري: تقدم تخريجه في المسألة [٢٥].

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٧٢)، من طريق الليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، كما أخرجه مسلم (٢٩٧)، من طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي على قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.

الإعْتِكَافِ شَرْطٌ.

وَلَنَا، أَنَّهُ يَجِبُ بِعَقْدِهِ، فَكَانَ الشَّرْطُ إلَيْهِ فِيهِ كَالْوُقُوفِ، وَلِأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَخْتَصُّ بِقَدْرٍ، فَإِذَا شَرَطَ الْخُرُوجَ فَكَأَنَّهُ نَذَرَ الْقَدْرَ الَّذِي أَقَامَهُ. وَإِنْ قَالَ: مَتَىٰ مَرِضْت أَوْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ، خَرَجْت. جَازَ شَرْطُهُ.

فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ شَرَطَ الْوَطْءَ فِي اعْتِكَافِهِ، أَوْ الْفُرْجَةَ، أَوْ النَّزُهَةَ، أَوْ الْبَيْعَ لِلتِّجَارَةِ، أَوْ التَّكَسُّبَ بِالصِّنَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَأَنتُمُ عَكِهُونَ فِي ٱلْمَسْكِجِدِ فِي الْمَسْجِدِ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿وَلَا تُبَشِرُ وَهُ نَ وَالصِّنَاعَةُ فِي ٱلْمَسْجِدِ مَنْهِيٌ عَنْهَا فِي غَيْرِ الإعْتِكَافِ، فَفِي الإعْتِكَافِ أَوْلَىٰ، وَسَائِرُ مَا وَالصِّنَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَنْهِيٌ عَنْهَا فِي غَيْرِ الإعْتِكَافِ، فَفِي الإعْتِكَافِ أَوْلَىٰ، وَسَائِرُ مَا وَالصِّنَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَنْهِي عَنْهَا فِي غَيْرِ الإعْتِكَافِ، فَلَا يَعْتَكِفُ لِأَنَّ تَرْكَ الإعْتِكَافِ أَوْلَىٰ، وَسَائِرُ مَا وَكَرْنَاهُ يُشْبِهُ ذَلِكَ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ، فَلَا يَعْتَكِفُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الإعْتِكَافِ أَوْلَىٰ وَسَائِرُ مَا وَكَنْ يَعْمَلُ عَمَلُ عَمْلُ عَمَلُ عَمْلُ عَمَلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَرْ الْخَيَّاطِ وَغَيْرِهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَعْمَلُ عَمْلُ عَمَلُ هُونَ الْخَيَّاطِ وَغَيْرِهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَعْمَلُ عَمْلُ كَانَ يَعْمَلُ عَمْلُ لَا يُعْتَكِفُ وَالَ: إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ لَا يَعْتَكِفُ لَا يُعْتَكِفُ وَالَذَ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ لَا يَعْتَكِفُ وَلَا لَا يُعْتَكِفُ وَالَدُ إِنْ كَانَ يَحْتَاجُ لَا يَعْتَكِفُ لَا يَعْتَكِفُ .

فَضْلُلْ [٢]: إِذَا خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدُّ عَامِدًا، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ. وَإِنْ خَرَجَ نَاسِيًا، فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ نَاسِيًا، فَلَمْ تَفْسُدُ الْعِبَادَةُ، كَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: يَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ تَرْكُ لِلاعْتِكَافِ، وَهُو لُزُومُ الْعِبَادَةُ، كَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: يَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ تَرْكُ لِلاعْتِكَافِ، وَهُو لُزُومُ لِلْمَسْجِدِ، وَتَرْكُ الشَّيْءِ عَمْدُهُ وَسَهُوهُ سَوَاءٌ، كَتَرْكِ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ. فَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضَ لِلْمَسْجِدِ، وَتَرْكُ الشَّيْءِ عَمْدُهُ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهُوًا لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ (كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَتَغْسِلُهُ وَهِي حَائِضٌ». مُتَفَقً عَلَيْهِ (كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَتَغْسِلُهُ وَهِي حَائِضٌ». مُتَفَقً عَلَيْهِ (١).

فَضْلُلْ [٣]: وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِهِ، وَلِهَذَا يُمْنَعُ الْجُنُبُ مِنْ اللَّبْثِ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. وَيَجُوزُ أَنْ يَبِيتَ فِيهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ لَيْسَتْ مِنْهُ، وَلَيْسَ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا، لِقَوْلِهِ فِي الْحَائِضِ: يُضْرَبُ لَهَا خِبَاءٌ فِي الرَّحْبَةِ. وَالْحَائِضُ مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا، لِقَوْلِهِ فِي الْحَائِضِ: يُضْرَبُ لَهَا خِبَاءٌ فِي الرَّحْبَةِ. وَالْحَائِضُ مَمْنُوعَةٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٤٦)، ومسلم برقم (٢٩٧).



الْمَسْجِدِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا. وَرَوَىٰ عَنْهُ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُج إِلَىٰ رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ، هِيَ مِنْ الْمَسْجِدِ. قَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَائِطٌ وَبَابٌ فَهِي كَالْمَسْجِدِ، فِي مِنْ الْمَسْجِدِ. قَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَائِطٌ وَبَابٌ فَهِي كَالْمَسْجِدِ، لِأَنَّهَا مَعَهُ، وَتَابِعَةٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحُوطَةً، لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ. فَكِيْ كَالْمَسْجِدِ، لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَحَمَلَهُمَا عَلَىٰ اخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ. فَإِنْ خَرَجَ إِلَىٰ مَنَارَةٍ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لِلْأَذَانِ، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ مَنَارَةَ الْمَسْجِدِ كَالْمُتَّصِلَةِ بِهِ.

## مَسْأَلَةٌ [٥٣١]: قَالَ: (وَمَنْ وَطِئَ فَقَدْ أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا)

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الإعْتِكَافِ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُبَيْرُوهُ فَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِى الْمَسَحِدِّ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فَإِنْ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ مُتَعَمِّدًا أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ، بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ الْعِلْمِ. حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ. وَلِأَنَّ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ مُتَعَمِّدًا أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ، بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ الْعِلْمِ. حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ. وَلِأَنَّ الْمُنْدِمِ مُتَعَمِّدًا أَفْسَدَهَا، كَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ. وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا، فَكَذَلِكَ عِنْدَ إِمَامِنَا وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ؛ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ، فَلَمْ تُفْسِدُ الإعْتِكَافَهُ وَمَالِكٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ؛ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ، فَلَمْ تُفْسِدُ الإعْتِكَافَهُ وَمَالِكٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَلَا لَقَامُ الشَّافِعِيُّ وَلَا الْفَرْجِ.

وَلَنَا، أَنَّ مَا حُرِّمَ فِي الْإعْتِكَافِ اسْتَوَىٰ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ فِي إِفْسَادِهِ، كَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ. وَلِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ دُونَ الْفَرْجِ لَا تُفْسِدُ اللاعْتِكَافَ، إلَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِهَا الْإِنْزَالُ.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا كَفَّارَةَ بِالْوَطْءِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَوْلُ عَطَاءٍ، وَالنَّخْعِيِّ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَمَالِكٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الشَّامِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَطَاءٍ، وَالنَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الشَّامِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَنَقَلَ حَنْبُلُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً. وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْوَطْءُ لِعَيْنِهِ، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ فِيهَا، كَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

وَلَنَا، أَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا تَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، فَلَمْ تَجِبْ بِإِفْسَادِهَا كَفَّارَةٌ، كَالنَّوَافِل، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا يَدْخُلُ الْمَالُ فِي جُبْرَانِهَا، فَلَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِهَا، كَالصَّلَاةِ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالشَّرْعِ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِإِيجَابِهَا، فَتَبْقَىٰ عَلَىٰ الْأَصْل. وَمَا ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بِالصَّلَاةِ وَصَوْم غَيْرِ رَمَضَانَ. وَالْقِيَاسُ عَلَىٰ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مُبَايِنٌ لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَلِهَذَا يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ، وَيَلْزُمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، وَيَجِبُ بِالْوَطْءِ فِيهِ بَدَنَةُ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ. وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ هَاهُنَا بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ بَدَنَةً؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْفَرْعِ يَثْبُتُ عَلَىٰ صِفَةِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْل، إذْ كَانَ الْقِيَاسُ إِنَّمَا هُوَ تَوْسِعَةُ مَجْرَىٰ الْحُكْمِ فَيَصِيرُ النَّصُّ الْوَارِدُ فِي الْأَصْل وَارِدًا فِي الْفَرْع، فَيَثْبُتُ فِيهِ الْحُكْمُ الثَّابِتُ فِي الْأَصْل بِعَيْنِهِ. وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَىٰ الصَّوْمِ، فَهُوَ دَالُّ عَلَىٰ نَفْيِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ كُلَّهُ لَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ فِيهِ كَفَّارَةٌ سِوَىٰ رَمَضَانَ، وَالِاعْتِكَافُ أَشْبَهُ بِغَيْرِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ نَافِلَةٌ لَا يَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ، ثُمَّ لَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَىٰ رَمَضَانَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ لِحُرْمَةِ الزَّمَانِ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ، وَإِنْ لَمْ يُفْسِدْ بِهِ صَوْمًا. وَاخْتَلَفَ مُوجِبُو الْكَفَّارَةِ فِيهَا، فَقَالَ الْقَاضِي: يَجِبُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةٍ حَنْبَل؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَ فِي اعْتِكَافِهِ، فَهُوَ كَهَيْئَةِ الْمَظَاهِرِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إذَا كَانَ نَهَارًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ ذَلِكَ فِي النَّهَارِ لِأَجْلِ الصَّوْم، وَلَوْ كَانَ لِمُجَرَّدِ الإعْتِكَافِ لَمَا اخْتَصَّ الْوُجُوبُ بِالنَّهَارِ، كَمَا لَمْ يَخْتَصَّ الْفَسَادُ بِهِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ. وَلَمْ أَرَ هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي كِتَابِ (الشَّافِي)، وَلَعَلَّ أَبَا بَكْرٍ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً فِي مَوْضِع تَضَمَّنَ الْإِفْسَادُ الْإِخْلَالَ بِالنَّذْرِ، فَوَجَبَتْ لِمُخَالَفَتِهِ نَذْرَهُ، وَهِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعِ أَوْ قِيَاسٍ، وَلَيْسَ هَاهُنَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ، فَإِنَّ نَظِيرَ الاِعْتِكَافِ الصَّوْمُ، وَلَا يَجِبُ بِإِفْسَادِهِ كَفَّارَةٌ إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا وَلَا مَنْذُورًا، مَا لَمْ



يَتَضَمَّنْ الْإِخْلَالَ بِنَذْرِهِ؛ فَيَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، كَذَلِكَ هَذَا.

فَضِّلُ [1]: فَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ دُونَ الْفَرْجِ، فَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِهَا، مِثْلُ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهُ، أَوْ تَفْلِيْهِ، أَوْ تُنَاوِلَهُ شَيْئًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَىٰ عَائِشَةَ وَهُو تَغْسِلَ رَأْسَهُ، أَوْ تَفْلِيْهِ، أَوْ تُنَاوِلَهُ شَيْئًا؛ لِأَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَىٰ عَائِشَةَ وَهُو مُعْتَكِفٌ فَتُرَجِّلُهُ (١). وَإِنْ كَانَتْ عَنْ شَهْوَةٍ، فَهِي مُحَرَّمَةٌ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُمُ كَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ: السُّنَةُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَلِأَنَّهُ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَلِأَنَّهُ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَلِأَنَّهُ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢). وَلِإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ إِفْضَاءَهَا إِلَىٰ إِفْسَادِ الإعْتِكَافِ، وَمَا أَفْضَىٰ إِلَىٰ الْحَرَامِ كَانَ حَرَامًا. فَإِنْ فَعَلَ، فَي أَنْزَلَ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، لَمْ يُفْسُدُ فِي الْحَالَيْنِ. وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ مُحَرَّمَةٌ مُ فَوْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَالشَّافِعِيُّ، فِي الْحَالَيْنِ. وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ مُحَرَّمَةٌ،

وَلَنَا، أَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لَا تُفْسِدُ صَوْمًا وَلَا حَجَّا، فَلَمْ تُفْسِدْ الِاعْتِكَافَ، كَالْمُبَاشَرَةِ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ. وَفَارَقَ الَّتِي أَنْزَلَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، إلَّا عَلَىٰ رِوَايَةِ حَنْبُلٍ.

فَضْلُلْ [٢]: وَإِنْ اَرْتَدَّ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَبِنُ اَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥]. وَلِأَنَّهُ خَرَجَ بِالرِّدَّةِ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الإعْتِكَافِ، وَإِنْ شَرِبَ مَا أَسْكَرَهُ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، لِخُرُوجِهِ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَكُلَّ مَوْضِعٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَلْزُمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَإِنْ كَانَ نَذْرًا نَظَرْنَا، فَإِنْ كَانَ نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً، فَسَدَ مَا مَضَىٰ مِنْ اعْتِكَافِهِ، وَاسْتَأْنَفَ؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ وَصْفُ فِي الاعْتِكَافِ، وَقَدْ أَمْكَنَهُ الْوَفَاءُ بِهِ، فَلَزِمَهُ، وَإِنْ كَانَ نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً، كَالْعَشَرَةِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَدْ أَمْكَنَهُ الْوَفَاءُ بِهِ، فَلَزِمَهُ، وَإِنْ كَانَ نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً، كَالْعَشَرَةِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يَبْطُلُ مَا مَضَىٰ، وَيَسْتَأْنِفُهُ؛ لِأَنَّهُ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا، فَبَطَلَ بِالْخُرُوحِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٩٦)، ومسلم برقم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) الراجح أنه موقوف علىٰ عروة أو الزهري: تقدم تخريجه في المسألة [٧٢٥].

مِنْهُ، كَمَا لَوْ قَيَّدَهُ بِالتَّتَابُعِ بِلَفْظِهِ.

وَالثَّانِي، لَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّ مَا مَضَىٰ مِنْهُ قَدْ أَدَّىٰ الْعِبَادَةَ فِيهِ أَدَاءً صَحِيحًا، فَلَمْ يَبْطُلْ بِتَرْكِهَا فِي غَيْرِهِ، كَمَا لَوْ أَفْطَرَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالتَّتَابُعُ هَاهُنَا حَصَلَ ضَرُورَةَ التَّعْيِينِ، وَالتَّعْيِينُ مُصَرَّحٌ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ الْإِخْلَالِ بِأَحَدِهِمَا فَفِيمَا حَصَلَ ضَرُورَةً أَوْلَىٰ، وَالتَّعْيِينُ مُصَرَّحٌ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ الْإِخْلَالِ بِأَحَدِهِمَا فَفِيمَا حَصَلَ ضَرُورَةً أَوْلَىٰ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ التَّتَابُعِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ، لَا مِنْ حَيْثُ النَّذْرُ، فَالْخُرُوجُ فِي بَعْضِهِ لَا يُبْطِلُ مَا مَضَىٰ مِنْهُ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا أَفْطَرَ فِيهِ، فَعَلَىٰ هَذَا يَقْضِي مَا أَفْسَدَ فِيهِ حَسْبُ. وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ فِي مَنْ نَذَرَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا الْوَجْهَيْنِ فِي مَنْ نَذَرَهُ مَا الْفَجْهَيْنِ فِي مَنْ نَذَرَهُ مَوْمًا مُعَيَّنًا، فَأَفْطَرَ فِي بَعْضِهِ، فَإِنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ، كَالْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا.

فَضْلُلْ [٤]: إِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ بِصَوْمٍ، فَأَفْطَرَ يَوْمًا، أَفْسَدَ تَتَابُعَهُ، وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُ الاعْتِكَافِ، لِإِخْلَالِهِ بِالْإِتْيَانِ بِمَا نَذَرَهُ عَلَىٰ صِفَتِهِ.

مُسْأَلَةٌ [٥٣٧]: قَالَ: (وَإِذَا وَقَعَتْ فِتْنَةٌ خَافَ مِنْهَا تَرَكَ اعْتِكَافَهُ، فَإِذَا أَمِنَ بَنِي عَلَى مَا مَضَى، إِذَا كَانَ نَذَرَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وَقَضَى مَا تَرَكَ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَكَذَلِكَ فِي النَّفِيرِ إِذَا أُحْتِيجَ إِلَيْهِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتْ فِتْنَةُ خَافَ مِنْهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ إِنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ عَلَىٰ مَالِهِ نَهْبًا أَوْ حَرِيقًا، فَلَهُ تَرْكُ الإعْتِكَافِ وَالْخُرُوجُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا أَبَاحَ اللهُ تَعَالَىٰ لِأَجْلِهِ تَرْكَ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَهُو الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَأَوْلَىٰ أَنْ يُبَاحَ لِأَجْلِهِ تَرْكُ مَا أَوْجَبَهُ عَلَىٰ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَهُو الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَأَوْلَىٰ أَنْ يُبَاحَ لِأَجْلِهِ تَرْكُ مَا أَوْجَبَهُ عَلَىٰ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَهُو الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَأَوْلَىٰ أَنْ يُبَاحَ لِأَجْلِهِ تَرْكُ مَا أَوْجَبَهُ عَلَىٰ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَهُو الْمُقَامُ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِمَرَضٍ لَا يُمْكِنُهُ الْمُقَامُ مَعَهُ فِيهِ، كَالْقِيَامِ الْمُسَدِدِ؛ لِمَرَضٍ لَا يُمْكِنُهُ الْمُقَامُ مَعَهُ فِيهِ، كَالْقِيَامِ الْمُتَدَارَكِ، أَوْ سَلَسِ الْبَوْلِ، أَوْ الْإِعْمَاءِ، أَوْ لَا يُمْكِنُهُ الْمُقَامُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، مِثْلُ أَنْ الْمُتَدَارَكِ، أَوْ سَلَسِ الْبَوْلِ، أَوْ الْإِعْمَاءِ، أَوْ لَا يُمْكِنُهُ الْمُقَامُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، مِثْلُ أَنْ الْمُرَضِ خَوْمِهُ وَفِي النَّفِيرِ إِذَا عَمَ الْمَرَضُ خَفِيفًا، كَالصُّدَاعِ، وَوجَعِ الضَّرْسِ، وَنَحْوِهِ، فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ. فَإِنْ خَرَجَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ. وَلَهُ الْخُرُوجُ إِلَىٰ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبِ، مِثْلُ الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ إِذَا عَمَّ، أَوْ حَضَرَ عَدُونٌ يَخَافُونَ كَلْبُهُ، وَاحْتِيجَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبِ، مِثُلُ الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ إِذَا عَمَّ، أَوْ حَضَرَ عَدُونٌ يَخَافُونَ كَلْبُهُ، وَاحْتِيجَ

إِلَىٰ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ، لَزِمَهُ الْخُرُوجُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مُتَعَيَّنٌ، فَلَزِمَ الْخُرُوجِ إِلَىٰ الْجُمْعَةِ. وَإِذَا خَرَجَ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ، نَظَرْنَا، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَىٰ مُعْتَكَفِهِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا رَجَعَ إِلَىٰ مُعْتَكَفِهِ، فَبَنَىٰ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ اعْتِكَافِهِ. ثُمَّ لَا يَخْلُو النَّذْرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا، أَنْ يَكُونَ نَذَرَ اعْتِكَافًا فِي أَيَّام غَيْرِ مُتَتَابِعَةٍ وَلَا مُعَيَّنَةٍ، فَهَذَا لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ، بَلْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ يَبْتَدِئُ الْيَوْمَ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ أَوَّلِهِ، لِيَكُونَ مُتَتَابِعًا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَىٰ بِمَا نَذَرَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَخْرُجْ. الثَّانِي، نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً، كَشَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَ، وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، بِمَنْزِلَةِ تَرْكِهِ الْمَنْذُورَ فِي وَقْتِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ، عَلَىٰ مَا سَنَذْكُرُهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ. الثَّالِثُ، نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالتَّكْفِيرِ، وَبَيْنَ الإِبْتِدَاءِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْمَنْذُورِ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ أَتَىٰ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَهُ الاعْتِكَافُ الَّذِي قَطَعَهُ. وَذَكَرَ الْخِرَقِيِّ مِثْلَ هَذَا فِي الصِّيَام، فَقَالَ: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا، وَلَمْ يُسَمِّهِ؛ فَمَرِضَ فِي بَعْضِهِ، فَإِذَا عُوفِيَ بَنَىٰ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ صِيَامِهِ، وَقَضَىٰ مَا تَرَكَ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَإِنْ أَحَبَّ أَتَىٰ بِشَهْرٍ مُتَتَابِعٍ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي مَنْ تَرَكَ الصِّيَامَ الْمَنْذُورَ لِعُنْرٍ: فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ، رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ كَالْمَشْرُوعِ ابْتِدَاءً، وَلَوْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، فَكَذَلِكَ الْمَنْذُورُ. وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ خَرَجَ لِوَاجِبِ، كَالْجِهَادِ تَعَيَّنَ، أَوْ أَدَاءِ شَهَادَةٍ وَاجِبَةٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ وَاجِبٌ لِحَقِّ الله تَعَالَىٰ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ، كَالْمَرْأَةِ تَخْرُجُ لِحَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا. وَحَمَلَ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَىٰ مَا مَضَىٰ، دُونَ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ كَالْيَمِينِ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ فِعْل شَيْءٍ، فَحِنْثَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ وَاجِبَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ، وَيُفَارِقُ صَوْمَ رَمَضَانَ، فَإِنَّ الْإِخْلَالَ بِهِ

وَالْفِطْرَ فِيهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَيُفَارِقُ الْحَيْضَ، فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ، وَيُظَنُّ وُجُودُهُ فِي زَمَنِ النَّذْرِ، فَيَصِيرُ كَالْخُرُوجِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَكَالْمُسْتَثْنَىٰ بِلَفْظِهِ.

#### مُسْأَلَةٌ [٣٣٥]: قَالَ: (وَالْمُعْتَكِفُ لَا يَتَّجِرُ، وَلَا يَتَكَسَّبُ بِالصَّنْعَةِ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَلَا يَشْتَرِيَ، إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. قَالَ حَنْبَلُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، طَعَامٌ أَوْ نَحْوُ نَمَوْءَ فَأَمَّا التَّجَارَةُ، وَالْأَخْذُ وَالْعَطَاءُ، فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ ذَلِكَ، فَأَمَّا التَّجَارَةُ، وَالْأَخْذُ وَالْعَطَاءُ، فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي، وَيَخِيطَ، وَيَتَحَدَّثَ، مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا.

وَلَنَا، مَا رَوَىٰ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ، ﴿أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ نَهُىٰ عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ (١). وَرَأَىٰ عِمْرَانُ الْقَصِيرُ رَجُلًا يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا هَذَا، إِنَّ هَذَا سُوقُ الْآخِرَةِ، فَإِنْ أَرَدْت الْبَيْعِ فَاخْرُجْ إِلَىٰ سُوقِ الدُّنْيَا. وَإِذَا مُنِعَ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي غَيْرِ حَالِ الإعْتِكَافِ، فَفِيهِ أَوْلَىٰ. فَأَمَّا الصَّنْعَةُ، سُوقِ الدُّنْيَا. وَإِذَا مُنِعَ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي غَيْرِ حَالِ الإعْتِكَافِ، فَفِيهِ أَوْلَىٰ. فَأَمَّا الصَّنْعَةُ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْهَا مَا يَكْتَسِبُ بِهِ ؟ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّجَارَةِ بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَي عَيْرِ وَلَى الْمَرُّوذِيُّ قَالَ: سَأَلْت أَبًا عَبْدِ وَيَحُورُ مَا يَعْمَلُهُ لِنَفْسِهِ، كَخِيَاطَة قَمِيصِهِ وَنَحْوِهِ. وَقَدْ رَوَى الْمَرُّوذِيُّ قَالَ: سَأَلْت أَبًا عَبْدِ وَيَحُوزُ مَا يَعْمَلُهُ لِنَفْسِهِ، كَخِيَاطَة فَي مِنْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْلَا الْقَاضِي: لَا تَجُوزُ الْخَيَّاطَة فِي الْمَسْجِدِ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ، قَلَ أَنْ يَعْكِفَ إِلْا لَوْلَىٰ أَنْ يُعْكِفَ إِلْا لَوْلَىٰ أَنْ يُعْتَلِ الْمُعْتَعِلِ الْمَسْجِدِ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ، قَلَّ أَوْ يَنْحَلُ مَعِيشَةٌ أَوْ تَشَغُلُ عَنْ الْمُسْجِدِ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ مُولَا أَنْ يُنْشَقَ قَمِيصُهُ فَيَخِيطَهُ، أَوْ يَنْحَلَّ شَيْءٌ لَكُنْ مَعْرَىٰ مَعْرَىٰ مُؤْرَىٰ مُؤْرَىٰ الْمُسْرِقَ مَعِيصَةً إِلَىٰ وَنَعْلَى أَنْ يُسْتَقَ قَمِيصُهُ فَيَخِيطَهُ، أَوْ يَنْحَلَ شَيْءٍ لَكَ اللّهِ مَنْ ذَلِكَ، إِلَىٰ مَنْ الْمُعْ وَالشِّرَاءَ فِيهِ وَالشِّرَاءَ فِيهِ وَالْمُولِكَ الْمُسْرِقَ مَوالْمُ الْمُولِي الْمُولِقُ الْمُسْرِقُ مَنْ الْمُعْ وَالْمُ الْمَا يَعْمَلُكُ وَلَا لَا لَعْمَلُهُ لِلْكَ مَنْ الْمُعْمَلِي الْمُولِ فَيَرْبِطُهُ وَلَى الْمُولَ الْمُولِي الْمَوْمَ الْمُعْرَى الْمُولِقُ الْمَا يَسْتَعَلَى مُولِكَ الْمُولِ فَيَرْعُو الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُولِ فَيَرْعِلُ فَيَرْعِلَ فَيَوْ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه الترمذي (۳۲۲)، وكذلك أبو داود (۱۰۷۹)، والنسائي (۷۱٤)، وابن ماجه (۷۶۹)، وغيرهم، من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا إسنادٌ حسنٌ، رجاله معروفون.



وَعِمَامَتِهِ وَخَلْعِهِمَا.

فَضْلُلُ [١]: يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُ بِالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الطَّاعَاتِ الْمَحْضَةِ، وَيَجْتَنِبُ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَلَا يُكْثِرُ اللهِ عَنْ وَفِي الْحَدِيثِ: «مِنْ حُسْنِ إسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا الْكَلَامَ؛ لِأَنَّ مِنْ كُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يعْنِيهِ» (١). وَيَجْتَنِبُ الْجِدَالَ وَالْمِرَاءَ، وَالسِّبَابَ وَالْفُحْشَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الإعْتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْطُلُ بِمُبَاحِ اللهِ عَتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْطُلُ بِمُبَاحِ الْكَلَامِ لَمْ يَبْطُلُ بِمُبَاحِ اللهِ عَتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْطُلُ بِمُبَاحِ اللهِ عَتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْطُلُ بِمُبَاحِ اللهِ عَتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْطُلُ بِمُبَاحِ اللهِ عَتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَلَا يَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَنْ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثُته، فَإِنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثُته، فَإِنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِي مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثُته، فَأَنْ وَلُو مَنْ مَا فَا فَا فَلَاتْ مَامَةً بْنِ زَيْلٍ - فَمَرً

(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)، وابن ماجه (۳۹۷٦)، وابن حبان (۲۲۹)، من طريق قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن قرة بن عبد الرحمن فيه ضعف، وقد خالفه الحفاظ فرووه عن الزهري، عن علي بن الحسين زين العابدين، عن النبي علي مرسلاً، وهو الصواب.

قال ابن رجب رضي في جامع العلوم والحكم: أكثر الأئمة قالوا: ليس هو محفوظا بهذا الإسناد، إنما هو محفوظ عن الزهري، عن علىٰ بن حسين، عن النبي على مرسلا.

كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في "الموطأ" ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد إلا أنه قال: من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه.

وممن قال: إنه لا يصح إلا عن على بن حسين مرسلا: الإمام أحمد ويحيي بن معين والبخاري والدارقطني. اه

والمرسل أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٠٣)، ومن طريقه الترمذي (٢٣١٨)، عن الزهري به. وأخرجه عبد الرزاق (١١/ ٣٠٧)، عن الزهري به.

قال الإمام الترمذي هي النهري عن على عن على بن عن الزهري عن الزهري عن على بن حسين عن النبي على نحو حديث مالك مرسلا، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وعلى بن حسين لم يدرك على بن أبي طالب. اه

رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَ عَيْ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ رِسْلِكُمَا، إنَّهَا صَفِيَةُ بِنْتُ حُيَيِّ». فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَىٰ اللَّمِ، وَإِنِّي خَشِيت أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا أَوْ قَالَ: شَيْئًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١). وَقَالَ عَلِيُ رَحَىٰ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيت أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا أَوْ قَالَ: شَيْئًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١). وَقَالَ عَلِي نَصَيْبُهُ: أَيُّمَا رَجُلِ اعْتَكَفَ، فَلَا يُسَابَ، وَلَا يَرْفُثُ فِي الْحَدِيثِ، وَيَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْحَاجَةِ عَلَيْ وَهُو يَمْشِي - وَلَا يَجْلِسْ عِنْدَهُمْ. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (٢).

<u> فَخَلْلُ [٢]:</u> فَأَمَّا إِقْرَاءُ الْقُرْآنِ، وَتَدْرِيسُ الْعِلْم وَدَرْسُهُ، وَمُنَاظَرَةُ الْفُقَهَاءِ وَمُجَالَسَتُهُمْ، وَكِتَابَةُ الْحَدِيثِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَدَّىٰ نَفْعُهُ، فَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَام أَحْمَدَ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ: فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ رِوَايَتَانِ. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ، إِذَا قَصَدَ بِهِ طَاعَةَ اللهِ تَعَالَىٰ، لَا الْمُبَاهَاةَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ، وَنَفْعُهُ يَتَعَدَّىٰ، فَكَانَ أَوْلَىٰ مِنْ تَرْكِهِ كَالصَّلَاةِ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ، فَلَمْ يُنْقُلْ عَنْهُ الإشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْعِبَادَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ، وَلِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا الْمَسْجِدُ، فَلَمْ يُسْتَحَبَّ فِيهَا ذَلِكَ، كَالطُّوَافِ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِعِيَادَةِ الْمَرْضَىٰ، وَشُهُودِ الْجِنَازَةِ، فَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ فِعْلُهُ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ أَفْضَلُ مِنْ الاِعْتِكَافِ. قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: إنَّ رَجُلًا يُقْرِئُ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَخْتِمَ فِي كُلِّ يَوْم؟ فَقَالَ: إِذَا فَعَلَ هَذَا كَانَ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، يُقْرِئُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَسُئِلَ: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْك؛ الِاعْتِكَافُ، أَوْ الْخُرُوجُ إِلَىٰ عَبَّادَانِ؟ قَالَ: لَيْسَ بَعَدْلِ الْجِهَادِ عِنْدِي شَيْءٌ. يَعْنِي أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَىٰ عَبَّادَانِ أَفْضَلُ مِنْ الإعْتِكَافِ.

فَضْلُلْ [٣]: وَلَيْسَ مِنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ الصَّمْتُ عَنْ الْكَلَامِ، وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ تَحْرِيمُهُ. قَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَّةٌ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ، يُقَالُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٣٢٨١)، ومسلم برقم (٢١٧٥)، عن أم المؤمنين صفية رَجْلِيَّهَا.

<sup>(</sup>٢) حسن: تقدم تخريجه قريبًا.



لَهَا زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ؟ قَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً. فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلَى اللَّيْلِ (١). عَفِظْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (لا صُمَاتَ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ (٢). وَرُويَ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: (لا صُمَاتَ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ (٢). وَرُويَ

- (١) أخرجه البخاري (٣٨٣٤)، من طريق قيس بن أبي حازم به، وقوله في المغني (قيس بن مسلم )، خطأٌ؛ فإن أبا حازم اسمه: حصين، وقيل: عوف.
- (٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٨٧٣)، ومن طريقه البيهقي (٦/٥٥)، من طريق يحيى بن محمد المديني، حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال علي بن أبي طالب به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ عبد الله بن خالد وأبوه مجهولا الحال، وفيه مبهمون، وخال سعيد بن عبد الرحمن لم يوثقه معتبر.

وله إسنادٌ آخر عن علي رَضِّيُّهُ :

أخرجه عبد الرزاق (٢١٦/٦)، ومن طريقه ابن ماجه (٢٠٤٩)، والبيهقي (٧/ ٤٦١)، من طريق معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علىٰ رَقِيْنَهُ به.

وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٦)، من طريق الثوري، عن جويبر به.

وهذا إسنادٌ واهي؛ لأن جويبرًا هو الأزدي متروك، وقد صحح بعض الأئمة وقفه على جويبر.

قال الدارقطني رهي العلل (٤٧٣): رفعه معمر، عن جويبر، وتابعه أيوب بن سويد، عن الثوري، وخالفه محمد بن كثير، عن الثوري فوقفه.

وكذلك رواه حماد بن زيد، وإسحاق بن الربيع، عن جويبر موقوفا، وهو المحفوظ. اه

وله شاهد من حديث جابر رَضِيَّهُ :

أخرجه عبد الرزاق (٧/٤٦٤)، (٨/ ٤٦٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٩)، من طريق حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله به.

وهذا إسنادٌ واهي؛ لأن حرام بن عثمان متروك.

وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن ابن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيق، هم واحد؟ فقال: إن شئت جعلتهم عشرة. انظر: ميزان الاعتدال.

عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ (نَهَىٰ عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ)(١). فَإِنْ نَذَرَ ذَلِكَ فِي اعْتِكَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِمَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلِ قَائِم، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الشَّيْ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا يَسْتَظِلَ وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا يَسْتَظِل وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا يَشْعَل مَا اللَّهِ عَلَى مَنْهِ عَلَى مَنْهُ وَلَا يَتُكَلَّمَ، وَلِي اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ مَ وَالْ أَرُادَ فِعْلَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، سَوَاءٌ نَذَرَهُ أَو لَا عَنْهُ مَ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، سَوَاءٌ نَذَرَهُ أَو اللَّهُ اللَّالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَهُ فِعْلُهُ إِذَا كَانَ أَسْلَمَ.

وَلَنَا، النَّهْيُ عَنْهُ، وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ، وَالْأَمْرُ بِالْكَلَامِ، وَمُقْتَضَاهُ الْوُجُوبُ، وَقَوْلُ أَبِي كُرٍ الصِّدِّيقِ نَصْيَعُهُ : إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَهَذَا صَرِيحٌ، وَلَمْ يُخَالِفُهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيمَا عَلِمْنَاهُ، وَاتِّبَاعُ ذَلِكَ أَوْلَىٰ.

فَضْلُ [٤]: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ بَدَلًا مِنْ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالُ لَهُ فِي غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، فَأَشْبَهَ اسْتِعْمَالُ الْمُصْحَفِ فِي التَّوسُّدِ وَنَحْوِهِ، وَقَدْ جَاءَ: لَا تُنَاظِرُوا بِكِتَابِ اللهِ. قَلْ مَعْنَاهُ لَا تَتَكَلَّمْ بِهِ عِنْدَ الشَّيْءِ تَرَاهُ، كَأَنْ تَرَىٰ رَجُلًا قَدْ جَاءَ فِي وَقْتِهِ، فَتَقُولُ: وَجِئْت عَلَىٰ قَدْرِ يَا مُوسَىٰ. أَوْ نَحْوَهُ. ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَىٰ.

#### مُسْأَلَةٌ [٥٣٤]: قَالَ: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَشْهَدَ النِّكَاحَ)

وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ لَا تُحَرِّمُ الطَّيِّبَ، فَلَمْ تُحَرِّمْ النِّكَاحَ كَالصَّوْمِ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ طَاعَةٌ، وَحُضُورُهُ قُرْبَةٌ، وَمُدَّتُهُ لَا تَتَطَاوَلُ، فَيَتَشَاغَلُ بِهِ عَنْ الإعْتِكَافِ، فَلَمْ

<sup>(</sup>۱) ضعيف منكر: أخرجه أبو حنيفة في مسنده (ص١٩٢) ومن طريقه ابن الأعرابي في معجمه (١٥) ضعيف منكر: أخرجه أبو حنيفة في مسنده (١٢١٥) عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة عن النبي عليه أنه «نهىٰ عن صوم الوصال، وعن صوم الصمت». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف أبي حنيفة، وقد تفرد به، ولم يتابع عليه؛ فهو منكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٧٠٤).



يُكْرَهْ فِيهِ، كَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَام.

فَضْلُلْ [1]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَظَّفَ بِأَنْوَاعِ التَّنَظُّف؛ ﴿ لِأَنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يُرَجِّلُ رَأْسَهُ، وَهُو مُعْتَكِفٌ ﴾ (١). وَلَهُ أَنْ يَتَطَيَّب، وَيَلْبَسَ الرَّفِيعَ مِنْ الثِّيَابِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُسْتَحَبِّ. قَالَ وَهُو مُعْتَكِفٌ ﴾ (١). وَلَهُ أَنْ يَتَطَيَّب؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الإعْتِكَافَ عِبَادَةٌ تَخْتَصُ مَكَانًا، فَكَانَ تَرْكُ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَطَيَّب؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الإعْتِكَافَ عِبَادَةٌ تَخْتَصُ مَكَانًا، فَكَانَ تَرْكُ الطِّيبِ فِيهَا مَشْرُوعًا كَالْحَجِّ. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُحَرَّمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ اللِّبَاسَ وَلَا النِّكَاحَ، فَأَشْبَهَ الصَّوْمَ.

فَضْلُلُ [٢]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَضَعَ سُفْرَةً، يَسْقُطُ عَلَيْهَا مَا يَقَعُ مِنْهُ، كَيْ لَا يُلَوِّثَ الْمَسْجِد، وَيَغْسِلَ يَدَهُ فِي الطَّسْتِ، لِيُفَرَّغَ خَارِجَ الْمَسْجِد، وَلَا يَخُوزُ أَنْ يَخْرُجَ لِغَسْلِ يَدِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا. وَهَلْ يُكْرَهُ تَجْدِيدُ الطَّهَارَةِ فِي الْمَسْجِدِ؟ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ لِغَسْلِ يَدِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا. وَهَلْ يُكْرَهُ تَجْدِيدُ الطَّهَارَةِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فِي الْمَسْجِدِ؟ فِي الْمَسْجِدِ؟ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَي الْمَسْجِدِ؟ أَنْ يَخْدُمُ النَّبِيَ عَلَى قَالَ: «كَانَ يَتُوضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ» (١٠). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ» (١٠). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ» (١١). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ اللهِ عَلَىٰ الْرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ» (٣). وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: وَعَنْ ابْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٩٦)، ومسلم برقم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٤)، ومسدد وأبو يعلىٰ كما في إتحاف الخيرة المهرة (١٤٩٩، ١٤٩٩)، والبيهقي (٤/ ٣٢٢)، من طرق عن أبي خلدة، عن أبي العالية، عن خادم النبي على، أن النبي على به.

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو خلدة هو خالد بن دينار، وهو ثقة.

 <sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللفظ، وجاء عن ابن عمر كما سيأتي. وأخرج عبد الرزاق (٤١٨/١)، عن ابن
 جريج، قال: أخبرت أن ابن عمر كان يتوضا في المسجد.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه مبهم لم يسمّ.

وأخرج عبد الرزاق أيضًا (١/ ٤١٩)، عن الثوري، قال: وأخبرني أبو هارون العبدي، أنه رأى ابن عمر يتوضا في المسجد

وهذا إسنادٌ واهي؛ أبو هارون العبدي متروك.

سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَالْخُلَفَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي الْمَسْجِدِ (١). وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup>، وَابْنِ عَبَّاسِ<sup>(٣)</sup>، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسِ، وَابْنِ جُرَيْج. وَالْأُخْرَىٰ، يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ أَنْ يَبْصُقَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يَتَمَخَّطَ، وَالْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَيَبُلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ مَكَانًا يَمْنَعُ الْمُصَلِّينَ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ. وَإِنْ خَرَجَ عَنْ الْمَسْجِدِ لِلْوُضُوءِ، وَكَانَ تَجْدِيدًا، بَطَلَ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ، وَإِنْ كَانَ وُضُوءًا مِنْ حَدَثٍ، لَمْ يَبْطُلْ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ لِلْمُحْدِثِ، وَإِنَّمَا يَتَقَدَّمُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ، وَهُوَ كَوْنُهُ عَلَىٰ وُضُوءٍ، وَرُبَّمَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِهِ.

فَضَّلْلُ [٣]: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَسْجِدِ فِي طَسْتٍ، لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، وَهُوَ مِمَّا يَقْبُحُ وَيَفْحُشُ وَيُسْتَخْفَىٰ بِهِ، فَوَجَبَ صِيَانَةُ الْمَسْجِدِ عَنْهُ، كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبُولَ فِي أَرْضِهِ ثُمَّ يَغْسِلَهُ، وَإِنْ أَرَادَ الْفَصْدَ أَوْ الْحِجَامَةَ فِيهِ، فَكَذَلِكَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ إِرَاقَةُ نَجَاسَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَشْبَهَ الْبَوْلَ فِيهِ. وَإِنْ دَعَتْ إلَيْهِ حَاجَةٌ كَبيرَةٌ، خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَفَعَلَهُ، وَإِنْ اسْتَغْنَىٰ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ، كَالْمَرَضِ الَّذِي يُمْكِنُ احْتِمَالُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيل: يَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ الْفَصْدُ فِي الْمَسْجِدِ فِي طَسْتٍ، بِدَلِيل أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ يَجُوزُ لَهَا اللاعْتِكَافُ، وَيَكُونُ تَحْتَهَا شَيْءٌ يَقَعُ فِيهِ الدَّمُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: «اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَىٰ الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ،

<sup>(</sup>١) ضعيف: إسناده ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فابن سيرين لم يدرك أحدًا من الخلفاء الأربعة.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: تقدم تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٤٠)، فقال: حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا همام، عن ابن جريج، قال: رأيت أعرابيا يتطهر فوق مطهرة زمزم، يغسل فرجه ودبره، والماء يرجع فيها، قال: سألت عطاء قال: توضأ فإن ابن عباس قال: «لا بأس

وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات معروفون.



وَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يُمْكِنُهَا التَّحَرُّزُ مِنْ ذَلِكَ، إلَّا بِتَرْكِ الِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ الْفَصْدِ.

# مَسْأَلَةٌ [٥٣٥]: قَالَ: (وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ تَخْرُجُ لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ، وَتَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ الَّذِي خَرَجَ لِفِتْنَةٍ)

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَةَ إِذَا تُؤفِّي زَوْجُهَا لَزِمَهَا الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَمَالِكُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: تَمْضِي فِي اعْتِكَافِهَا، حَتَّىٰ تَفْرُغَ مِنْهُ، ثُمَّ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَمَالِكُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: تَمْضِي فِي اعْتِكَافِهَا، حَتَّىٰ تَفْرُغَ مِنْهُ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا فَتَعْتَدُّ فِيهِ؛ لِأَنَّ الإعْتِكَافَ الْمَنْذُورَ وَاجِبُ، وَالإعْتِدَادُ فِي الْبَيْتِ وَاجِبُ، فَقَدْ تَعَارَضَ وَاجِبَانِ فَيُقَدَّمُ أَسْبَقُهُمَا.

وَلَنَا، أَنَّ الِاعْتِدَادَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَلَزِمَهَا الْخُرُوجُ إِلَيْهِ، كَالْجُمُعَةِ فِي حَقِّ الرَّجُل. وَدَلِيلُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْخُرُوجِ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ وَسَائِرِ الْوَاجِبَات، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ الرَّجُل. وَدَلِيلُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْخُرُوجِ إِلَىٰ الْجُمُعَةِ وَسَائِرِ الْوَاجِبَات، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ الْرَّجُل الْجَرَقِيِّ أَنَّهَا كَاللهُ الْقَاضِي: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ أَنَّهَا كَاللهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْقَاضِي: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ خُرُوجَهَا وَاجِبٌ. وَقَدْ مَضَىٰ الْقَوْلُ فِيهِ.

فَضْلُلُ [١]: وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْتَكِفَ إلَّا بِإِذْنِ صَيِّدِهِ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْتَكِفَ إلَّا بِإِذْنِ صَيِّدِهِ، لِأَنَّ مَنَافِعَهُمَا مَمْلُوكَةٌ لِغَيْرِهِمَا، وَالإعْتِكَافُ يُفَوِّتُهَا، وَيَمْنَعُ اسْتِيفَاءَهَا، وَلَيْسَ بِوَاجِبِ عَلَيْهِمَا بِالشَّرْعِ، فَكَانَ لَهُمَا الْمَنْعُ مِنْهُ. وَأُمُّ الْوَلَد وَالْمُدَبَّرُ كَالْقِنِّ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهِمَا، فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ لَهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ إِخْرَاجَهُمَا مِنْهُ بَعْدَ شُرُوعِهِمَا فِيهِ، فَلَهُمَا ذَلِكَ فِي التَّطَوُّع. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْعَبْدِ كَقَوْلِنَا، وَفِي الزَّوْجَةِ: لَيْسَ لِزَوْجِهَا إِخْرَاجُهَا؛ لِأَنَّهَا تَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ، فَالْإِذْنُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ مَنَافِعِهَا، وَأَذِنَ لَهَا فِي اسْتِيفَائِهَا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الْسَيْفَائِهَا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَأَحْرَمَتْ بِهِ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ. وَقَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٣٧).

مَالِكُّ: لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا عَقَدَا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا تَمْلِيكَ مَنَافِعَ كَانَا يَمْلِكَانِهَا لِحَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ، فَلَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ فِيهَا، كَمَا لَوْ أَحْرَمَا بِالْحَجِّ بِإِذْنِهِمَا.

وَلَنَا، أَنَّ لَهُمَا الْمَنْعَ مِنْهُ ابْتِدَاءً، فَكَانَ لَهُمَا الْمَنْعُ مِنْهُ دَوَامًا، كَالْعَارِيَّةِ، وَيُخَالِفُ الْحَجَّ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، بِخِلَافِ الإعْتِكَافِ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ مَا أُذِنَا فِيهِ مَنْذُورًا، لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، وَيَجِبُ إِتْمَامُهُ، فَيَصِيرُ كَالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمَا بِهِ. فَأَمَّا إِنْ نَذَرَا الِاعْتِكَافَ، فَأَرَادَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ مَنْعَهُمَا الدُّخُولَ فِيهِ نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ النَّذْرُ بِإِذْنِهِمَا، وَكَانَ مُعَيَّنًا، لَمْ يَمْلِكَا مَنْعَهُمَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِإِذْنِهِمَا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، فَلَهُمَا مَنْعُهُمَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ نَذْرَهُمَا تَضَمَّنَ تَفْوِيتَ حَقّ غَيْرِهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَانَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْمَنْعُ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ الْمَأْذُونُ فِيهِ غَيْرَ مُعَيَّنِ، فَهَلْ لَهُمَا مَنْعُهُمَا؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، لَهُمَا مَنْعُهُمَا؛ لِأَنَّ حَقَّهُمَا ثَابِتٌ فِي كُلِّ زَمَنِ، فَكَانَ تَعْيِينُ زَمَنِ سُقُوطِهِ إِلَيْهِمَا كَالدَّيْنِ. وَالثَّانِي، لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ الْتِزَامُهُ بِإِذْنِهِمَا، فَأَشْبَهَ الْمُعَيَّنَ. وَأَمَّا الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ (١)، فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي يَوْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِسَيِّدِهِ فِي هَذَا الْيَوْم، وَحُكْمُهُ فِي يَوْم سَيِّدِهِ حُكْمُ الْقِنَّ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ، فَلِسَيِّدِهِ مَنْعَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ مِلْكًا فِي مَنَافِعِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ. <u> فَضْلُلْ</u> [٢]: وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْ وَاجِبِ وَلَا تَطَوُّع؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مَنَافِعَهُ، وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُهُ عَلَىٰ الْكَسْبِ، وَإِنَّمَا لَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ، فَهُوَ كَالْحُرِّ الْمَدِينِ.

مَسْأَلَةٌ [٥٣٦]: قَالَ: (وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ، خَرَجَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَضَرَبَتْ خِبَاءً فِي الرَّحْبَةِ)

أَمَّا خُرُوجُهَا مِنْ الْمَسْجِدِ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ حَدَثٌ يَمْنَعُ اللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ،

<sup>(</sup>١) في المصباح المنير: وتهايأ القوم تهايؤا من الهيئة: جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، والمراد النوبة وهايأته مهايأة.



فَهُوَ كَالْجَنَابَةِ، وَآكَدُ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْالْجَلُ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ، وَلا جُنْبٍ اللهُ وَالَّهُ وَالْهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلَمُ لَوْرَ وَعَنُ فَا الْهُرُوجَ لِلْجُمُعَةِ، أَوْ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَتْ لَهُ رَحْبَةٌ لَا نَتَ الْمُسْجِدِ، يُمْكِنُ أَنْ تَضْرِبَ فِيهَا خِبَاءَهَا، فَقَالَ الْخِرَقِيِّ: تَضْرِبُ خِبَاءَهَا فِيهَا خَبَاءَهَا الْفَرَقِيِّ: تَضْرِبُ خِبَاءَهَا فِيهَا عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ، يُمْكِنُ أَنْ تَضْرِبَ فِيهَا خِبَاءَهَا، فَقَالَ الْخِرَقِيِّ: تَضْرِبُ خِبَاءَهَا فِيهَا عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ، يُمْكِنُ أَنْ تَضْرِبَ فِيهَا خِبَاءَهَا، فَقَالَ الْخِرَقِيِّ: تَضْرِبُ خَبَاءَهَا فِيهَا عَلَى الْمُسْجِدِ، يُمْكِنُ أَنْ تَضْرِبَ فِيهَا خِبَاءَهَا، فَقَالَ الْخِرَقِيِّ: تَضْرِبُ فُسْطَاطَهَا فِي دَارِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ مُنْ الْمُسْجِدِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: تَضْرِبُ فُسْطَاطَهَا فِي دَارِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضْتُ تِلْكَ الْأَيَّامَ، وَإِنْ دَخَلَتْ بَيْتًا أَوْ سَقْفًا اسْتَأْنَفَتْ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ: تَرْجِعُ إِلَىٰ مَنْزِلِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتُرْجِعْ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَلْزَمْهَا الْإِقَامَةُ فِي رَحْبَتِهِ، كَالْخَارِجَةِ لِعِدَّةٍ، أَوْ خَوْفِ فِتْنَةٍ. وَوَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ مَا رَوَى الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ كَالْخَارِجَةِ لِعِدَّةٍ، أَوْ خَوْفِ فِتْنَةٍ. وَوَجْهُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ مَا رَوَى الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: (كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إِذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِخْرَاجِهِنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يَطْهُرْنَ اللَّخْبِيةَ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ، حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ اللهِ عَلَيْهِ بِإِخْرَاجِهِنَ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ الْكُوْنِ فِي وَفَارَقَ الْمُعْتَدَةً، فَإِنَّ خُرُوجَهَا لِتَقْمَ فِي بَيْتِهَا وَتَعْتَدَّ فِيهِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ الْكُوْنِ فِي الرَّحْبَةِ، وَكَذَلِكَ الْخَائِفَةُ مِنْ الْفِتْنَةِ خُرُوجُهَا لِتَسْلَم مِنْ الْفِتْنَةِ، فَلَا تُقِيمُ فِي مَوْضِعٍ لَا الرَّحْبَةِ، وَكَذَلِكَ الْخَائِفَةُ مِنْ الْفِتْنَةِ خُرُوجُهَا لِتَسْلَم مِنْ الْفِتْنَةِ، فَلَا تُقِيمُ فِي مَوْضِعٍ لَا الرَّحْبَةِ، وَكَذَلِكَ الْخَائِفَةُ مِنْ الْفِتْنَةِ خُرُوجُهَا لِتَسْلَم مِنْ الْفِتْنَةِ، فَلَا تُقِيمُ فِي مَوْضِعِ لَا اللَّهِ مُؤْتَةً وَلَا اللَّوْمَةِ فِيهِ. وَلَا لَكَمْ أَنَ اللَّهُ عَنَاهُ فِي الرَّعْمَ فِي اللَّوْمَةَ فِي اللَّهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنْهَا خَرَجَتْ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَقَضَتْ وَبَنَتْ، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهَا؛ لِأَنْهَا خَرَجَتْ بِإِذِن الشَّوْعِ. وَمَتَىٰ طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَضَتْ وَبَنَتْ، وَلَا كَقَارَةَ عَلَيْهَا؛ لِانَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ وَمَنَ لِعُلُومٌ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ وَمُومَ لِعُمُونَ وَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَضَتْ وَبَنَقْ وَقُولُ إِبْرَاهِيمَ تَحَكُّمُ لَا ذَلِيلَ عَلَيْهِ.

فَضْلُلْ [١]: فَأَمَّا الْإِسْتِحَاضَةُ فَلَا تَمْنَعُ الْإعْتِكَافَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَلَا الطَّوَافَ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: «اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ،

<sup>(</sup>١) ضعيف: تقدم تخريجه في المسألة [٣٣] فصل [٢].

<sup>(</sup>٢) كتاب أبى حفص مفقود، ولم أجد الحديث في المصادر الأخرى.

فَكَانَتْ تَرَىٰ الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، وَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِي تُصَلِّي». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١). إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهَا تَتَحَفَّظُ وَتَتَلَجَّمُ، لِئَلَّا تُلَوِّثَ الْمَسْجِد، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صِيَانَتُهُ مِنْهَا خَرَجَتْ مِنْ الْمَسْجِد؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ وَخُرُوجٌ لِحِفْظِ الْمَسْجِدِ مِنْ نَجَاسَتِهَا، فَأَشْبَهَ الْخُرُوجَ لِحِفْظِ الْمَسْجِدِ مِنْ نَجَاسَتِهَا، فَأَشْبَهَ الْخُرُوجَ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

فَضْلُلُ [٢]: الْخُرُوجُ الْمُبَاحُ فِي الإعْتِكَافِ الْوَاجِبِ يَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا، مَا لَا يُوجِبُ قَضَاءً وَلَا كَفَّارَةً، وَهُوَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَشِبْهُهُ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ. وَالثَّانِي: لَا يُوجِبُ قَضَاءً وَهُوَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَشِبْهُهُ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ. وَالثَّالِثُ، مَا يُوجِبُ قَضَاءً وَكَفَّارَةً، وَهُوَ الْخُرُوجُ لِلْحَيْضِ. وَالثَّالِثُ، مَا يُوجِبُ قَضَاءً وَفِي وَهُوَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ. وَالرَّابِعُ، مَا يُوجِبُ قَضَاءً وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ، وَهُوَ الْخُرُوجُ لَوَاجِبٍ، كَالْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ، أَوْ الْعِدَّةِ. فَفِي قَوْلِ الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ، وَهُوَ الْخُرُوجُ لَوَاجِبٍ، كَالْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ، أَوْ الْعِدَّةِ. فَفِي قَوْلِ الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ، وَهُو الْخُرُوجُ لَوَاجِبٍ، كَالْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ، أَوْ الْعِدَّةِ. فَفِي قَوْلِ الْفَاضِي، لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ، أَشْبَهَ الْخُرُوجِ لِلْحَيْضِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وُجُوبُهَا؛ لِأَنَّهُ خُرُوجُ غَيْرَ مُعْتَادٍ، فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ كَالْخُرُوجِ لِفِتْنَةٍ.

مَسْأَلَةٌ [٥٣٧]: قَالَ: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا بِعَيْنِهِ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ)

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ. وَحَكَىٰ ابْنُ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَىٰ، أَنَّهُ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ أَوَّلِهِ. وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَزُفَرَ «لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَنْ يَعْتَكِفَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ أَوَّلِهِ. وَهُو قَوْلُ اللَّيْثِ، وَزُفَرَ «لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ: أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّىٰ الصَّيْحَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿ وَلَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ. ﴿ وَلِأَنَّ الصَّوْمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَلِا يَلْزَمُ الصَّوْمُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَلِأَنَّ الصَّوْمَ شَرْطَةِ فِي الْإِعْتِكَافِ، فَلَمْ يَجُزْ ابْتِدَاؤُهُ قَبْلَ شَرْطِهِ.

وَلَنَا، أَنَّهُ نَذَرَ الشَّهْرَ، وَأَوَّلُهُ غُرُوبُ الشَّمْسِ، وَلِهَذَا تَحِلُّ الدُّيُونُ الْمُعَلَّقَةُ بِهِ، وَيَقَعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٣٣)، ومسلم برقم (١١٧٢)، واللفظ لمسلم.

292

الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ الْمُعَلَّقَانِ بِهِ، وَوَجَبَ أَنْ يَدْخُلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ لِيَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الشَّهْرِ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، كَإِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ فِي الصَّوْمِ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَإِنَّ مَحَلَّهُ النَّهَارُ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ اللَّيْلِ فِي أَثْنَائِهِ النَّهَارِ فِي الصَّوْمِ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَإِنَّ مَحَلَّهُ النَّهَارُ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ اللَّيْلِ فِي أَثْنَائِهِ وَلَا الْبَدَائِهِ، إلَّا مَا حَصَلَ ضَرُورَةً، بِخِلَافِ الإعْتِكَافِ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهِ. عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ فِي التَّطَوُّعِ، فَمَتَىٰ شَاءَ دَخَلَ، وَفِي لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهِ. عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ فِي التَّطَوُّعِ، فَمَتَىٰ شَاءَ دَخَلَ، وَفِي لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهِ. عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ فِي التَّطَوُّعِ، فَمَتَىٰ شَاءَ دَخَلَ، وَفِي مَسْأَلْتِنَا نَذَرَ شَهْرًا، فَيَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ شَهْرٍ كَامِلٍ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّهُم مَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ، فَإِنَّهُ يَلْزُمُهُ الْمُعْ عَرُوبِ مَعْدَى فَرُوبِ شَمْسِهِ.

فَضْلُلُ [1]: وَإِنْ أَحَبَّ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا، يَدْخُلُ قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُوسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيُعْتَكِفُ الْعَشْرِ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِيَالٍ عَشْرِ اللهَ وَلِأَنَّ الْعَشْرَ بِغَيْرِ هَاءٍ عَدَدُ اللَّيَالِي، فَإِنَّهَا عَدَدُ اللَّيَالِي، وَلَيَّهُ إِحْدَىٰ اللهُونَتْ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِيَالٍ عَشْرِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

فَضَّلَ [٢]: وَمَنْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، أُسْتُحِبَّ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٧)، ومسلم برقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٤١)، ومسلم برقم (١١٧٢).

فِي مُعْتَكَفِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَرُوِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، وَأَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ ذَلِكَ. وَرَوَىٰ الْأَثْرَمُ، بإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَعْدُو كَمَا هُوَ إِلَىٰ الْعِيدِ، وَكَانَ - يَعْنِي فِي اعْتِكَافِهِ - لَا يُلْقَىٰ لَهُ حَصِيرٌ وَلَا مُصَلَّىٰ يَجْلِسُ عَلَيْهِ، كَانَ الْعِيدِ، وَكَانَ - يَعْنِي فِي اعْتِكَافِهِ - لَا يُلْقَىٰ لَهُ حَصِيرٌ وَلَا مُصَلَّىٰ يَجْلِسُ عَلَيْهِ، كَانَ يَجْلِسُ كَأَنَّهُ بَعْضُ الْقَوْمِ. قَالَ: فَأَتَيْته فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، فَإِذَا فِي حِجْرِهِ جُويْرِيَةٌ مُزَيَّنَةُ مَا ظَنَتْهَا إلَىٰ الْعِيدِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَجْشُ بَنَاتِهِ، فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا، وَغَدَا كَمَا هُوَ إِلَىٰ الْعِيدِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَغْدُو إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ مِنْ الْمَسْجِدِ، ثُمَ يُعْدُو إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ مِنْ الْمَسْجِدِ.

فَضَّلُ [٣]: وَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ، لَزِمَهُ شَهْرٌ بِالْأَهِلَّةِ، أَوْ ثَلَاثُونَ يَوْمًا. وَهَلْ يَلْزَمُهُ. التَّتَابُعُ؟ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ فِي نَذْرِ الصَّوْمِ. أَحَدُهُمَا، لَا يَلْزَمُهُ. وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَىٰ يَصِحُّ فِيهِ التَّفْرِيقُ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ بِمُطْلَقِ النَّذْرِ، كَالصِّيَام. وَالثَّانِي، يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ. وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ.

وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ مَعْنَىٰ يَحْصُلُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِذَا أَطْلَقَهُ اقْتَضَىٰ التَّتَابُعَ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا شَهْرًا، وَكَمُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَالْعُنَّةِ وَالْعِدَّةِ. وَبِهَذَا فَارَقَ الصِّيَامَ، فَإِنْ أَتَىٰ بِشَهْرِ بَيْنَ هِلَالَيْنِ، أَجْزَأُهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا. وَإِنْ اعْتَكَفَ وَبِهَذَا فَارَقَ الصِّيَامَ، فَإِنْ أَتَىٰ بِشَهْرِ بَيْنَ هِلَالَيْنِ، أَجْزَأُهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا. وَإِنْ اعْتَكَفَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ شَهْرَيْنِ، جَازَ، وَتَدْخُلُ فِيهِ اللَّيَالِي؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ عِبَارَةٌ عَنْهُمَا، وَلَا يُجْزِئُهُ أَلَّا مِنْ ذَلِكَ. وَإِنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ أَيَّامَ هَذَا الشَّهْرِ، أَوْ لَيَالِي هَذَا الشَّهْرِ. لَزِمَهُ مَا نَذَرَ، وَلَمْ يُذُر، وَلَمْ يُنْهُ. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: شَهْرًا فِي النَّهَارِ، أَوْ فِي اللَّيْل.

فَضِّلْلُ [1]: وَإِنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. فَعَلَىٰ قَوْلِ الْقَاضِي، يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي مَا تَنَاوَلَهُ، وَالْأَيَّامُ الْمُطْلَقَةُ تُوجَدُ التَّتَابُع، فَلَا يَلْزَمُهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. فَعَلَىٰ قَوْلِ الْقَاضِي: بِدُونِ التَّتَابُع، فَلَا يَلْزَمُهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. فَعَلَىٰ قَوْلِ الْقَاضِي: يَدْخُلُ فِيهِ اللَّيَّامِ الْمَنْذُورَةِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ شَهْرًا. وَمَنْ لَمْ يُوجِبْ التَّتَابُعَ يَدْخُلُ فِيهِ اللَّيَالِي الدَّاخِلَةُ فِي الْأَيَّامِ الْمَنْذُورَةِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ شَهْرًا. وَمَنْ لَمْ يُوجِبْ التَّتَابُعَ

وَلَنَا، أَنَّ الْيَوْمَ اسْمٌ لِبَيَاضِ النَّهَارِ، وَالتَّشْيَةُ وَالْجَمْعُ تَكْرَارٌ لِلْوَاحِدِ، وَإِنَّمَا تَدْخُلَ اللَّيَالِي تَبَعًا لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ ضِمْنًا، وَهَذَا يَحْصُلُ بِمَا بَيْنَ الْأَيَّامِ خَاصَّةً، فَاكْتُفِي بِهِ. وَأَمَّا اللَّيَالِي تَبَعًا لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ ضِمْنًا، وَهَذَا يَحْصُلُ بِمَا بَيْنَ الْأَيَّامِ خَاصَّةً، فَاكْتُفِي بِهِ. وَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ نَصَّ عَلَىٰ اللَّيْلِ فِي مَوْضِع وَالنَّهَارِ فِي مَوْضِع، فَصَارَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِمَا. فَإِنْ الله تَعَالَىٰ نَصَّ عَلَىٰ اللَّيْلِ فِي مَوْضِع وَالنَّهَارِ فِي مَوْضِع، فَصَارَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِمَا. فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ مُتَابِعَيْنِ، لَزِمَهُ يَوْمَانِ وَلَيْلَةٌ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ مُطْلَقًا، فَعَلَىٰ قَوْلِ الْقَاضِي، هُو كَمَا لَوْ نَذَرَهُمَا مُتَتَابِعَيْنِ. وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ لَيْلَتَيْنِ، لَزِمَهُ الْيَوْمُ التَّتَابُعُ، وَلَا مَا بَيْنَهُمَا، إلَّا بِلَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ. اللّذِي بَيْنَهُمَا، وَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ، وَلَا مَا بَيْنَهُمَا، إلَّا بِلَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ.

فَضْلُلُ [٥]: وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ، لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَيَخْرُجَ مِنْهُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. وَقَالَ مَالِكُ: يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ مَالِكُ: يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ يَتْبَعُ النَّهَارَ، بِدَلِيل مَا لَوْ كَانَ مُتَتَابِعًا. الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَوْم، كَقَوْلِنَا فِي الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ يَتْبَعُ النَّهَارَ، بِدَلِيل مَا لَوْ كَانَ مُتَتَابِعًا.

وَلَنَا، أَنَّ اللَّيْلَةَ لَيْسَتُ مِنْ الْيَوْمِ، وَهِيَ مِنْ الشَّهْرِ. قَالَ الْخَلِيلُ: الْيَوْمُ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ. وَإِنَّمَا دَخَلَ اللَّيْلُ فِي الْمُتَتَابِعِ ضِمْنًا، وَلِهَذَا خَصَّصْنَاهُ بِمَا طُلُوعِ الْفَجْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ بَيْنَ الْأَيَّامِ. وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ، لَزِمَهُ دُخُولُ مُعْتَكَفِهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ بَعْنَ الْأَيَّامِ. وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ، لَزِمَهُ دُخُولُ مُعْتَكَفِهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَيْسَ لَهُ تَفْرِيقُ الإعْتِكَافِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ تَفْرِيقِ الشَّهْرِ. كَلَامِهِ، قِيَاسًا عَلَىٰ تَفْرِيقِ الشَّهْرِ.

وَلَنَا، أَنَّ إِطْلَاقَ الْيَوْمِ يُفْهَمُ مِنْهُ التَّتَابُعُ، فَيَلْزَمُهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: مُتَتَابِعًا. وَفَارَقَ الشَّهْرَ، فَإِنَّهُ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ، وَاسْمٌ لِثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَاسْمٌ لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَالْيَوْمُ لَا يَقَعُ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَالْيَوْمُ لَا يَقَعُ فِي الظَّاهِرِ إِلَّا عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا. وَإِنْ قَالَ فِي وَسَطِ النَّهَارِ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا مِنْ وَقْتِي هَذَا. لَزِمَهُ

الاعْتِكَافُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَىٰ مِثْلِهِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ اللَّيْلُ؛ لِأَنَّهُ فِي خِلَالِ نَذْرِهِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ نَذَرَ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ بَعْضُ يَوْمَيْنِ لِتَعْيِينِهِ ذَلِكَ بِنَذْرِهِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُرِدْ يَوْمًا صَحِيحًا.

فَضْلُ [٦]: وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُطْلَقًا، لَزِمَهُ مَا يُسَمَّىٰ بِهِ مُعْتَكِفًا، وَلَوْ سَاعَةً مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا عَلَىٰ قَوْلِنَا بِوُجُوبِ الصَّوْمِ فِي الإعْتِكَافِ، فَيَلْزَمُهُ يَوْمٌ كَامِلٌ، فَأَمَّا اللَّحْظَةُ، وَمَا لَا يُسَمَّىٰ بِهِ مُعْتَكِفًا، فَلَا يُجْزِئُهُ، عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا.

فَضْلُلْ آلاً وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسَاجِدِ بِنَذْرِهِ الْإعْتِكَافَ فِيهِ، إلّا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ، وَهِي الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَمَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الثَّلَاثَةَ، وَهِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلّا إلَىٰ ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي (لَا تُشَدِّ اللَّقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي هَذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱). وَلَوْ تَعَيَّنَ غَيْرُهَا بِتَعْيِينِهِ، لَزِمَهُ الْمُضِيُّ إلَيْهِ، وَاحْتَاجَ إلَىٰ شَدِّ الرِّحَالَ لَمْ يُعَيِّنُ لِعِبَادَتِهِ مَكَانًا، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِتَعْيِينِ غَيْرِهِ. وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُعَيِّنْ لِعِبَادَتِهِ مَكَانًا، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِتَعْيِينِ غَيْرِهِ. وَإِنَّمَا فِيهِ لَقَطَىٰ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُعَيِّنْ لِعِبَادَتِهِ مَكَانًا، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِتَعْيِينِ غَيْرِهِ. وَإِنَّمَا فَيْهِ لَعَيْنَ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُعَيِّنْ لِعِبَادَتِهِ مَكَانًا، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِتَعْيِينِ غَيْرِهِ. وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُعَيِّنْ لِعِبَادَتِهِ مَكَانًا، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِتَعْيِينِ غَيْرِهِ. وَإِنَّا اللهُ عَيْنِ فَا اللهُ عَلَىٰ لَعْبَادَة فِيهَا أَفْضَلُ، فَإِذَا عَيَّنَ مَا فِيهِ فَضِيلَةٌ، لَزِمَتُهُ، كَأَنُواعِ الْعِبَادَةِ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي صَحِيحِ قَوْلَيْهِ. وَقَالَ فِي الْآخَرِ: لَا يَتَعَيَّنُ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْأَقْصَىٰ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّسْوِيَةِ، فِيمَا عَدَا هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ. لِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَىٰ لَوْ فُضِّلَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ لَلَزِمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ؛ إمَّا خُرُوجُهُ مِنْ عُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِمَّا كَوْنُ فَضِيلَتِهِ بِأَلْفٍ مُخْتَصًّا بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ.

وَلَنَا، أَنَّهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ الَّتِي تُشَدُّ الرِّحَالِ إِلَيْهَا، فَتَعَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ فِي النَّذْرِ، كَمَسْجِدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١١٨٩)، ومسلم برقم (١٣٩٧)، عن أبي هريرة رضيعًةُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري برقم (۱۱۹۰)، ومسلم برقم (۱۳۹٤)، عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَخرِجه مسلم (۱۳۹۵، ۱۳۹۵)، عن ابن عمر وميمونة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



النَّبِيِّ عَلَيْ ۗ وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَلْزَمُ، فَإِنَّهُ إِذَا فُضِّلَ الْفَاضِلُ بِأَلْفٍ، فَقَدْ فُضِّلَ الْمَفْضُولُ بِهَا أَيْضًا.

فَضْلُلُ [٨]: وَإِنْ نَذَرَ الْإعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْاعْتِكَافُ فِيمَا سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُهَا، وَلِأَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَلِيْهِ؟ فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِك». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ(١). وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَقَالَ قَوْمٌ: مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ: مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنَّمَا دُفِنَ فِي خَيْرِ الْبِقَاعِ، وَقَدْ نَقَلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ أَنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنَّمَا دُفِنَ فِي خَيْرِ الْبِقَاعِ، وَقَدْ نَقَلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ مُكَالًى مِنْ الْمَدِينَةِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا أَفْضَلُ.

وَلَنَا، قَوْلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ». وَرُوِيَ فِي خَبَرٍ، عَنْ النّبِيِّ عَلَيْهٍ أَنَّهُ قَالَ: «صَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۱). فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ مَسْجِدُ النّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۱). فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ مَسْجِدُ النّبِيِّ عَلَيْهِ. فَأَمَّا إِنْ نَذَرَ فَتَكُونُ الصَّلاةُ فِيهِ أَفْضَلَ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَىٰ مَسْجِدِ النّبِيِّ عَلَيْهِ. فَأَمَّا إِنْ نَذَرَ الإعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدَيْنِ الْآنْصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْهِ فَي مَجْلِسٍ قَرِيبًا مِنْ الْمَقَامِ، النّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ قَرِيبًا مِنْ الْمَقَامِ، النّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ قَرِيبًا مِنْ الْمَقَامِ، النّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ قَرِيبًا مِنْ الْمَقَامِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٣٢)، ومسلم برقم (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٤٩٥)، وكذلك أحمد (٣/ ٣٤٣، ٣٩٧)، من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم، وهو ابن مالك الجزري، عن عطاء، عن جابر ﴿ وَهُمُنُّهُ به. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير ﴿ وَاللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ

أخرج أحمد (٤/ ٥)، وابن المنذر (٥/ ١٣٩)، وابن حبان (١٦٢٠)، والبيهقي (٥/ ٢٤٦)، من طرق عن حماد بن زيد، قال: حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين.

فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلِيْهِ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إنِّي نَذَرْت لَئِنْ فَتَحَ اللهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِينَ مَكَّةً، لَأَصُلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَإِنِّي وَجَدْت رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هَاهُنَا فِي قُرَيْشٍ، مُقْبِلًا مَعِي وَمُدْبِرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَاهُنَا فَصَلِّ». فَقَالَ الرَّجُلُ قَوْلَهُ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «هَاهُنَا فَصَلِّ». ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ مَقَالَتهُ هَذِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «اذْهَبْ، فَصَلِّ ». ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ مَقَالَتهُ هَذِهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «اذْهَبْ، فَصَلِّ ». ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَة مَقَالَتهُ هَذِهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «اذْهَبْ، فَلَلْ فَصَلِّ فِيهِ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَيْت هَاهُنَا لَقَضَىٰ عَنْك ذَلِك كُلَّ صَلاةٍ فِي فَصَلِّ فِيهِ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَيْت هَاهُنَا لَقَضَىٰ عَنْك ذَلِك كُلَّ صَلاةٍ فِي فَصَلِّ فِيهِ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَيْت هَاهُنَا لَقَضَىٰ عَنْك ذَلِك كُلَّ صَلاةٍ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ »(١). وَمَتَىٰ نَذَرَ الْاعْتِكَافَ فِي غَيْرِهِ، وَلَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ، وَلَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ.

فَضْلُلُ [٩]: إِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَ يَقْدَمُ فَلَانٌ. صَحَّ نَذْرُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ، فَإِنْ قَدِمَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، لَزِمَهُ اعْتِكَافُ الْبَاقِي مِنْهُ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا فَاتَ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ، فَلَمْ يَجِبْ، كَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ زَمَنٍ مَاضٍ. لَكِنْ إِذَا قُلْنَا: شَرْطُ صِحَّةِ الْاعْتِكَافِ الصَّوْمِ اللَّعْتِكَافِ فِي الصَّوْمِ اللَّعْتِكَافِ الصَّوْمِ السَّوْمُ. لَزِمَهُ قَضَاءُ يَوْمٍ كَامِلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالِاعْتِكَافِ فِي الصَّوْمِ اللَّعْتِكَافِ الصَّوْمِ فِي الصَّوْمِ فِي الصَّوْمِ فِي النَّهَارِ، وَلَا قَضَاءُ مُتَمَيِّزًا مِمَّا قَبْلَهُ، فَلَزِمَهُ يَوْمٌ كَامِلٌ ضَرُورَةً، كَمَا لَوْ نَذَرَ

(۱) أخرجه أحمد (٩/ ٣٧٣)، من طريق عبد الرزاق، وهذا في مصنفه (٨/ ٤٥٥)، من طريق يوسف بن الحكم بن أبي سنان أن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حية أخبراه، عن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من الأنصار من أصحاب النبي على به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ يوسف بن الحكم، ومن فوقه مجاهيل.

وقد صح الحديث عن جابر نَ مُعَنَّهُ بمعناه:

أخرجه أبو داود (٣٣٠٥)، فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء بن أبى رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صل ها هنا. فسأله، فقال: صل ها هنا فسأله، فقال: شأنك إذا.

وهذا إسنادٌ صحيح علىٰ شرط مسلم.

وأخرجه أحمد (٣/ ٣٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٠)، من طرق عن حماد بن سلمة به.



صَوْمَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْزِئَهُ اعْتِكَافُ مَا بَقِي مِنْهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ اعْتِكَافٌ مَعَ الصَّوْمِ. وَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ بِالنَّذْرِ لَمْ يُوجَدْ. فَإِنْ كَانَ لِلنَّاذِرِ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ الْاعْتِكَافَ عِنْدَ قُدُومِ فُلَانٍ مِنْ حَبْسٍ، أَوْ مَرَضٍ، قَضَىٰ وَكَفَّر؛ لِفَوَاتِ النَّذْرِ فِي يَمْنَعُهُ الْاعْتِكَافَ عِنْدَ قُدُومِ فُلَانٍ مِنْ حَبْسٍ، أَوْ مَرَضٍ، قَضَىٰ وَكَفَّر؛ لِفَوَاتِ النَّذْرِ فِي وَقْتِه، وَيَقْضِي بَقِيَّةَ الْيَوْمِ فَقَطْ، عَلَىٰ حَسَبِ مَا كَانَ يَلْزَمُ فِي الْأَدَاءِ، فِي الرِّوَايَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَفِي الْأَخْرَىٰ، يَقْضِي بَقِيَّةَ الْيَوْمِ فَقَطْ، عَلَىٰ حَسَبِ مَا كَانَ يَلْزَمُ فِي الْأَدَاءِ، فِي الرِّوَايَةِ الْمَنْصُورَةِ، وَفِي الْأَخْرَىٰ، يَقْضِي يَوْمًا كَامِلًا، بِنَاءً عَلَىٰ اشْتِرَاطِ الصَّوْمِ فِي الْاعْتِكَافِ.



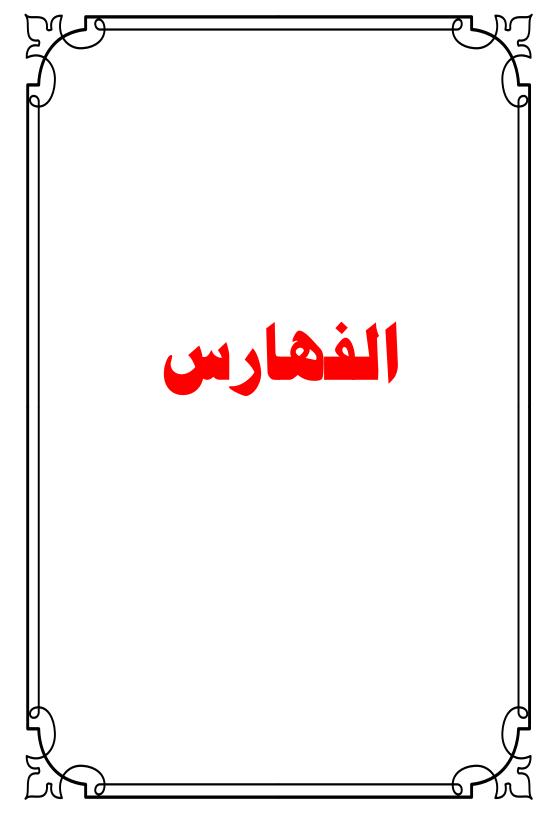



# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة                    | طرف الحديث                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y9A                       | ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ                                                                   |
| ۲۰٦                       | ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك                                                                |
| ۲٥٦                       | ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ                                                                  |
| نِيَّةَ مِنْ الْمَعْزِ ٤٧ | أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ الْجَذَعَةَ مِنْ الضَّأْنِ، وَالثَّ   |
| ٣٣٦ُ                      | أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَأَكَلَ                                                         |
| ٤٣١                       | أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟                                                                         |
| ٤٢١                       | أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟                          |
| ۳۳۷                       | أَتَيْت أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ                                       |
| ٤٢٣                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     |
| 1 & 1                     |                                                                                                           |
| ۳٤۲                       |                                                                                                           |
| ۳٤۲                       | احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ وَهُوَ صَائِمٌ                                                           |
| ۳٤١                       | احْتَجَمُ وَهُوَ صَائِمٌ                                                                                  |
| ۳۱٦                       | أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ                                                                    |
| ٤٥٦                       | أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ |
| 17٣                       | أُخْبِرْ هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَ ائِهِمْ       |

| 175                                         | أَدِّ عُشْرَهَاأَدِّ عُشْرَهَا                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٣                                         | أَدْنِيهِ، أَمَّا إنِّي قَدْ أَصْبَحْت وَأَنَا صَائِمٌ                                        |
| و صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ                      | أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ قَمْحِ أَوْ قَالَ بُرٍّ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ          |
|                                             | أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ قَمْحً أَوْ قَالَ: بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ          |
| ۳۰۲، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۰۳                          | أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ ۗ                                               |
| YVY                                         | أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ                                       |
| 1777.17                                     | إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودعً لهم ماً يأكلون                                                    |
| ٤١١                                         | إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين                                                  |
| مَضَان                                      | إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صِيَامَ ثَلَاثَة أَيَّامٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَ         |
| 1+Y                                         | إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلُهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ                        |
| ا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا ١٩ | إِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَ |
| لْ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ ٤٤١          | إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى   |
| هُ اللهُ وَسَقَاهُ                          | إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهٰ     |
| ٣٠٠                                         | إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ                                |
| 1 · V                                       | إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ        |
| حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا٢٠٨   | إِذَا بَلَغَ الْوَرِقُ مِائَتَيْنِ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ لَا شَيْءَ فِيهِ .      |
| ٣١٤                                         | إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ                                           |
|                                             | إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَ             |
| كُونَ رَمَضَانُكُونَ رَمَضَانُ              | إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَمْسِكُوا عَنْ الصِّيَامِ، حَتَّىٰ يَكُ              |
| يْهِ ٢٥٦                                    | إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَلَا زَكَاةَ عَلَ          |
| <b>£99</b>                                  | اذَهَبْ، فَصَلَ فِيهِا                                                                        |
| . قَالَ: فَمَهْقالَ: فَمَهْ                 | أَرَأَنْتَ لَهُ تَمَضْمَضْتِ مِنْ إِنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْت: لَا يَأْسَ                 |

| ۳۰۱      | أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت مِنْ إِنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۸      | أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّك دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟                    |
| ٤٥٥      | أَرَىٰ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَىٰ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ                               |
| ۲۷٦      | أرى مدا من هذا يعدل مدين                                                                                     |
| ٤٣١      | أَصْمْتِ أَمْسِ؟أَصْمَتِ أَمْسِ                                                                              |
| ۳۲۳      | أَصْمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟                                                                |
| 177      | أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَام                                                              |
| ٣٧٦      | أطعم ستين مسكينًاأ                                                                                           |
| ۳۸۰      | أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًاأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا                                                     |
| ٣٧٨      | أَطْعِمْ هَذَا، فَإِنَّ مُدَّيْ شَعِيرٍ مَكَانَ مُدِّ بُرٍّ                                                  |
| ۳٦٧      | أَطْعِمْهُ أَهْلَكأ                                                                                          |
| <u>:</u> | ٱطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ، أَوْ سَبْعٍ بَقِينَ، أَوْ تِسْعٍ بَقِير         |
| ٤٦٦      | اعْتَكِفْ، وَصُمْ                                                                                            |
| ٤٩٠      | اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ                                    |
| ٤٩٣      | اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ،                                   |
| بُهِمْ٥  | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَا؛ |
| 1 • 4    | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ            |
| 117,47   | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ            |
| 1 • 1    | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ            |
| 17+      | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ           |
|          | أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا                                                            |
| ۲۸٤      | اغْنُو هُمْ عَنْ الطَّلَب                                                                                    |

| Y07             | أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنيٰ                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠             | أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَان شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ                          |
| . 13%, 43%, 15% | أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ                                                            |
| ۳۸٦             | أَفْطَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ                                   |
| ۳۱٤             |                                                                                               |
| ٤١١             |                                                                                               |
| ۲۳۹             |                                                                                               |
| 17+             |                                                                                               |
| ٤١٤             |                                                                                               |
| <b>YVV</b>      | یر سا ر ه ه و وس                                                                              |
| Y90             | ب لا ب و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                    |
| ٤٦٢             |                                                                                               |
| ٤٥٥             | ٠                                                                                             |
| ۲۳٤             | الرِّكَازُ هُوَ الْذَّهَبُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ الْأَرْضِِّ                                  |
| ٤٣٨             | السَّحُورُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ     |
| ٤٣٨             | السحور بركةالسحور بركة                                                                        |
| ٤٠٤             | الصَّائِمُ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ                           |
|                 | الصَّدَقَةُ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ، صَدَقَةٌ وَ |
| 48              | الصَّدَقَةُ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِم اثْنَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.  |
|                 | الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَىٰ يَوْمَ تُضَحُّونَ  |
|                 | الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ                                             |
|                 | الْعَجْمَاءُ جُمَارٌ، وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ                                             |

| ۳۱۸      | اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠      | اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي                                                  |
| ٤٤٣      | اللهُمَّ لَك صُمْنَا، وَعَلَىٰ رِزْقِك أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ |
| ۳۱۱      | أَلَمْ تَرَوْا إِلَىٰ هَذَا، دَخَلَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَعْطَيْته ثَوْبَيْنِ                              |
| ١٠٦      | ه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                     |
| 179      | النخل حتىٰ تزهوالنخل حتىٰ تزهو                                                                              |
| ١٥٨      | الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًاالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا                                                          |
| ١٠٤      | الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ                                                                    |
| 19       | إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ                |
| ٣٩٥      | ي و د د و س د د د د د د د د د د د د د د د                                                                   |
| 1.0      |                                                                                                             |
| ۳۱۷      |                                                                                                             |
| ١٠٣      | 9.00                                                                                                        |
| 178      | أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ                                    |
| ٤٤٦      | أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ الْعَاشِرِ مِنْ الْمُحَرَّم                                |
| ۲٥٦      |                                                                                                             |
| 1        | أُمِرْت أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ                         |
| <b>。</b> | ع به في ب ب ع في في ب ب                                                                                     |
| 7 8 0    | أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ                              |
| ۲۰۰      | أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ<br>**                      |
| ۹٤       | إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ                                                                                  |
| ٤٥٠      | إِنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ                                         |

| ٤٥٨          | إِنَّ الرَّجْلَ إِذَا صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٥          |                                                                                                              |
| 1+7          | إِنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ |
| 1+٣          | إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إَنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ                            |
| 1+0          | إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ                                                              |
| <b>VV</b>    | أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيل صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ                         |
| 117          |                                                                                                              |
| ٣٩           | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                      |
| YAY          |                                                                                                              |
| 117          |                                                                                                              |
| ٣٩٢          |                                                                                                              |
| ۰۳۳، ۳۹۳     |                                                                                                              |
| ٣٩١          |                                                                                                              |
| ٤١٤          | إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرُ نَفْسِهِ، فَإِنْ شِئْت فَصُومِي، وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرِي                       |
| 740          |                                                                                                              |
| <b>£ £</b> V |                                                                                                              |
| <b>YV</b>    |                                                                                                              |
| <b>YYY</b>   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَىٰ سَيْفِهِ ذَهَبُّ وَفِضَّةٌ                                        |
|              | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ                                           |
|              | َّانَّ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ                                                     |
|              | إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ زَكَاةً الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ                  |
|              | أَنَّ النَّيَّ عَلِيْةٍ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفطْ                                                               |

| ٤٩٤             | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ الصَّبْحَ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ٤ • ٢ ، ٨ • ٢ | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ                 |
| 178             | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَىٰ النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ        |
| ٤٩٤             | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مُعْتَكَفَهُ                                    |
| ٤٤٦             | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ التَّاسِعَ                                                                 |
| ٤٥٦             | إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ                                        |
| ٤٥٦             | أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيهِ لَمْ يَقُمْ فِي رَمَضَانَ حَتَّىٰ بَقِيَ سَبْعٌ                                 |
| ٤٨٣             | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ                                       |
| 179             | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَىٰ عَنْ بَيْعَ الثِّمَارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا                               |
| ٩٧              | أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ سَأَلْت النَّبِيَّ ﷺ عَنْ بَنِي أَخِ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا             |
| ۳۱٥             | إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمٌّ مَكْتُوم               |
| ۳۷۳             | أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ            |
| ۳٥٣             | أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ                                           |
| ٤٧١             | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، عَلَىٰ سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ                 |
| <b>YYY</b>      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ … |
| ١٤٧             | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُمَا إِلَىٰ الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ ۖ دِينِهِمْ                 |
| <b>YYY</b>      | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَىٰ النَّاسِ                               |
| Y 9 Y           | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ                               |
|                 | أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيٌّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ                         |
| ١٧٤             | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ                                    |
| ٤٢٨             | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمٍ فِطْرٍ، وَيَوْمٍ أَضْحَىٰ                      |
|                 | إِنْ شِئْت فَصُمْ، وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرُ                                                                  |

| بِبٍ                               | إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِ   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                                | إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ.        |
| ۳۰۸                                | أَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ                                                 |
| ى خَرِجَ مَعَهَا لِيَقْلِبَهَا ٤٧٤ | أَنَّ صَفِيَّةَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ تَزُورُهُ فِي مُعْتَكَفِهِ، فَلَمَّا قَامَتْ لِتَنْقَلِبَ    |
| ٤٤٨                                | أَنَّ صِيَامَهُ يُكَفِّرُ سَنتَيْنِ                                                              |
| Y                                  | إِنَّ فِي المال حقًا سوى الزكاة                                                                  |
| بَيةٍ                              | أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِظَّ          |
| ٤٦٨                                | إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ لَيُدْخِلَ عَلَيَّ رَأْسَهُ                                    |
| رَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ٤٥٢         | إِنْ كُنْت صَائِمًا فَعَلَيْك بِالْغُرِّ الْبِيضِ؛ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْ             |
| 114                                | إِنْ كُنْت مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ                                         |
| ٣٢٦                                | أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ                                            |
| ٤٤٩                                | أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا بَيْنَ يَدَيْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ                     |
| ١٠٧                                | إِنَّ نَفَقَتَك عَلَىٰ أَهْلِك صَدَقَةُ ، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُك صَدَقَةٌ               |
| <b>£ £</b> V                       | إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، لَمْ يَكْتُبْ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ                         |
| ١٠٦                                | إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ         |
| ٧٨                                 | إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَام                              |
| ١٠٣                                | إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَ إِنَّ مَوَ الِيَ الْقَوْمِ مَنْهُمْ                     |
| ٠٠٨،١٠٦                            | إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ                                                             |
| رَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ              | إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَمْ نَفْتَرِقْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، إِنَّمَا نَحْنُ وَ |
| ٣٠٠                                | أَنْتَ أَبْصَرُأَنْتَ أَبْصَرُأَنْتَ أَبْصَرُأَنْتَ أَبْصَرُأَنْتَ أَبْصَرُ                      |
| Y 9 9                              | أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ                                                                       |
|                                    | انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَصَلِّهَا فِيهِ                                           |

| ٤٣٥                  | إِنَّكَ إِذَا فَعَلْت ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ عَيْنُك                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۵۲                  |                                                                                                       |
| ٤٣٥                  | إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟                                                      |
| ٣٣٣                  | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَىٰ                           |
| ٥٨، ٢٢٩              | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                                                                   |
| ۳۲۳                  | إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْا الْهِلَالَ                     |
| 1.0                  | إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ                                            |
| <b>٤</b> ٧           | إِنَّمَا حَقُّنَا فِي ٱلْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ                                                      |
| ٤٥                   | إِنَّمَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعَةِ                                                                     |
| ٣١٤                  | إِنَّمَا سُمِّي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ يَحرِقُ الذُّنُوبَ                                               |
| 187                  | إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ      |
| 187                  | إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ                                    |
| ٤١٣                  | إِنَّمَا مَثَلُ صَوْم التَّطَوُّع مَثَلُ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ                  |
| ٣٤٤                  | أَنَّهُ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ                                                        |
| ٤٨٨                  | أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ                                                             |
| ١٠٨                  | إِنَّهُ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ                                             |
| لَا شُعَاعَ لَهَا٩٥٤ | أَنَّهَا لَيْلَةٌ: بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا   |
| ٤٣١                  | أَنْهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ                         |
|                      | إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ |
| ٤٤٦                  | إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ                              |
| ٣٦٦                  | إنِّي إذًا صَائِمٌ                                                                                    |
| ۳۵۲                  | إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَّقِى                                           |

| ۳۸۹                | إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٨                | إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي فِي بَيْتِي . |
| ٤٤٢                | إِنِّي لَسْت مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ                                              |
| ۲۸٥                | أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍأ                                                                        |
| ٤٥١                | أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ                      |
| ٢٢٤، ٢٢٤، ٨٩٤      | أَوْفِ بِنَذْرِك                                                                                 |
| ۳۳۸                | أُولَئِكَ الْعُصَاةُ                                                                             |
| ٤٠٤                | أُولَئِكَ هُمْ الْعُصَاةُ                                                                        |
| ٤٠٦                | أَيَّ ذَلِكَ شِٰئْت يَا حَمْزَةُ                                                                 |
| ۲۱ ۲۰ ۲۷۱          | إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ                                                               |
| ٤٢٩                | أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ ﷺ                               |
| ۲۱٤                | أَيَسُرُّكُ أَنْ يُسَوِّرَكُ اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟                                     |
| ۳٦٧                | أَيْنَ السَّائِلُ؟                                                                               |
| ٤٢٩                | أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ                                   |
| ٤٥٤                |                                                                                                  |
| ي فُقَرَ ائِنَا ٩٣ | بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا سَاعِيًا، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَرَدَّهَا فِو  |
| ۲۸                 | بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ                                             |
| 191                | بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْبَحْرَيْنِ وَإِلَىٰ هَجَرَ                                   |
| 107                | بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتْ السَّمَاءُ      |
| ۳۱۳                | بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْس                                                                 |
| ٤٥٦                | تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتَّرِ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ          |
|                    | تَرَاءَىٰ النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُنِّي رَأَيْتِه. فَصَامَ وَأَه |

| ٤٣٨ | تَسَحَّرُ وا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ                                                                                |
|     | تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ زَوْجِكَ                                                                                 |
| Y99 | تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ                                                   |
| Y99 | تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ وَلَدِكَ                                                                                 |
| ٣٧٦ | تصدق بَهذا علىٰ ستين مسكينًا                                                                                   |
| ٣٥٥ | تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله                                                                        |
| ۳٦٢ | ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْإحْتِلَامُ                                    |
| ٤٣  | ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ                                                      |
| ٤٠  | ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان                                                                              |
| ٤٧٠ | جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا                                                                               |
| ۳۱۰ | جُهْدٌ مِنْ مُقِلِّ إِلَىٰ فَقِيرٍ فِي السِّرِّ                                                                |
| ۳۱۰ | جهد من مقل أو سر إلَّىٰ فقير                                                                                   |
| ٤٤٩ | حَجَجْت مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَصُمْهُ                                                                     |
| ۲۸۸ | خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ |
| ١٤٨ | خُدْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ                                                                                    |
| ٣٧٧ | خُذْ هَذَا، فَأُطْعِمْهُ عَنْك                                                                                 |
| ۳٦٧ | خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ                                                                                   |
| ٣٣٦ | خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْح فِي شَهْرِ رَمَضَانَ                                                     |
| ١٦٨ | خَفِّفُوا عَلَىٰ النَّاسِ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأَكَلَةَ                      |
| ۳۰۰ | خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ                                 |
|     | خَيْرُ الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْ غَنِّي، وَانْدَأُ بَمَنْ تَعُولُ                                         |

| <b>٤.</b> V                            | خَيْرُكُمْ الَّذِي يُفْطِرُ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٠                                    | دَخَلْت أَنَا وَمَسْرُ وقٌ عَلَىٰ عَائِشَةَ                                                            |
|                                        | دَقِيقٍ أَوْ سُلْتٍ                                                                                    |
| Y7                                     | دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىٰ                                                                     |
| <b>\Y</b>                              | ذَاكَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْك، فَإِنْ تَطَوَّعْت بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ، وَقَبِلْنَاهُ مِنْك.     |
| <b>٤</b> ٤٤                            | ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ، إِنْ شَاءَ اللهُ                        |
| ٣٨٩                                    | ذَهَبْت أَنَا وَأَبِي حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ                                               |
| ٣٤٣                                    | رَأَىٰ الْحَاجِمَ وَالْمُحْتَجِمَ يَغْتَابَانِ                                                         |
| ٣٥٠                                    | رَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي، يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ                                      |
| ٤٥٨                                    | رَأَيْت لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ              |
| ٤٧                                     | رَجُلَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، فَقَالًا: إنَّا رَسُولًا رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَيْكَ                             |
| ٤١٧                                    | رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ                                        |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ |
| Y9A                                    | زكاة الفطر علىٰ كل حر وعبد، ذكر وأنثىٰ                                                                 |
| ۲۸۱                                    | زكاة الفطر علىٰ كل مسلم مدان من قمح                                                                    |
| <b>۲۷7</b>                             | زكاة الفطر مدان من قمح، أو صاعًا من تمر أو شعير                                                        |
| <b>4</b> V                             |                                                                                                        |
| ٣٠٨                                    | سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ                          |
| ٤٣                                     | سِرْت، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ، مَعَ مُصَدِّقِ رَسُولِ اللهِ                                       |
| ۳۱۳                                    | شَهْرَ رَمَضَانَ                                                                                       |
| Y9A                                    | صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ                                                      |
| ۲۷٦                                    | صَاعٌ مِنْ قَمْح بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْن                                                                 |

| ٩٧          | صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُك وَوَلَدُك أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَيْهِمْ                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۳         | صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ                                                                       |
| ٤٩٨         | صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ                                         |
| ٤٩٧         | صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفَضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ                  |
| ٤٩٨         | صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ                  |
| ٤٥٢         | صُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ    |
| ۳٥۸         | عُمْ يَوْ مًا مَكَانَهُ                                                                                                 |
| ٤٥٠         | صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُد، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ                                   |
| ۳٥٩         | صم يوما                                                                                                                 |
| ٤٠٤         | مسمت رمضان في السفر، فأمرني أبو هريرة، أن أعيد الصيام في أهلي                                                           |
| <b>٤٤</b> ٧ | صُمْتُمْ يَوْ مَكُمْ هَذَا؟                                                                                             |
| ٤٥٣         | صَوْمُ مَاذَا؟                                                                                                          |
| ٤٤٦         | مُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ                                                         |
| ۳۱٦         | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته                                                                                             |
| ۳۲۲         | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ    |
| ۳۲۲         | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ                    |
| ٤٢٠         | صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، وَانْسُكُوا                                                            |
| ۲۳، ۲۳۶     |                                                                                                                         |
|             | عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْل وَالرَّقِيقِ                                                                      |
|             | عُونَ الْأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ                                          |
|             | عَنِي لِا نَّمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ |
|             | عَلِي لِهِ سِي عَلَى العَصَارِ وَالسَّيَانِ، وَمَا حَدَثَ بِهِ العَسْهَ، مَا لَمْ تَعَمَّلُ أَوْ تَتَكَثَمُ             |
| <b>-</b> /  | على (شلك كان إنها حبيب بنت حيي                                                                                          |

| <b>VV</b>                               | عن حجر العدوي                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ُ يَوْمَ الْكِلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا | عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طُرْفَةَ، أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ. قُطِعَ أَنْفُهُ      |
| YY1                                     | مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيلِةٍ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ     |
| £ \ \ \                                 | غُسْلُ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم                                                   |
| ۹٦                                      | غلامكم يسرق متاعكم                                                                                  |
| <b>٤٤</b> ٧                             |                                                                                                     |
| ۳۲۳                                     |                                                                                                     |
| كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ١٩              | ُ<br>فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي |
| <b>٣</b> ٦                              | فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثَلَاثِمِائَةِ وَوَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ                           |
| ١٨                                      | ُ<br>فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ             |
| <b>٣</b> ٦                              | ُ<br>فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ                                                     |
| ££7                                     | -<br>فإذا كان العام المقبل إن شاء الله؛ صمنا اليوم التاسع                                           |
| 19                                      | فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ                    |
| ۲۱                                      | فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ                 |
| ٣٧٦                                     | فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ                                                                      |
| ٤٣١                                     | فَأَفْطِرِيفَأَفْطِرِي                                                                              |
| ٣٢٤                                     | فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَفَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ                                              |
| ٤٠٩                                     |                                                                                                     |
| 99                                      | فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ                                         |
|                                         | ُ<br>فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ                                                   |
| ۲۸۸                                     | فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ                                            |
|                                         | فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، عَلَىٰ وَجْهِهَا                                        |

| 10                                | فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲                               | فإن هم أطاعوك لذلك فأعلِّمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة                                     |
| <b>v</b>                          | فإنا آخذوه وشطر ماله                                                                        |
| ۳۳۱                               | فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ                                                                      |
| 117                               | فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْفَتردُّ فِي فُقَرَائِهِمْ                                        |
| ۲۳٤                               | فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَىٰ الْيَوْمِ               |
| YV £                              | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِم مَنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ     |
| Y90                               | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ                        |
| ۲۷۳                               | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ                        |
| ۲۷۳                               | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ                                                    |
| ۲۸۸                               | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ         |
| ۲۸۱                               | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَام                                |
| Y9Y                               | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ                                    |
| ۲۸۳                               | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ                               |
| ٤٣٨                               | فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ                 |
| ٤٣٦                               | فَصُمْ صَوْمَ دَاوُد، كَانَ يَصُوَم يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَىٰ |
| ۳۹۸                               | فَصُومِي عَنْ أُمِّكفَصُومِي عَنْ أُمِّك                                                    |
| ۳۸۷                               | فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا، حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم                               |
| ٤١٤                               | فَلَا يَضُرُّك إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا                                                        |
| <u> የ</u> የየት <mark>የ</mark> የየ ነ | فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِفَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ                                  |
| 10                                | فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاصٍ عَلَىٰ وَجْهِهَا                                |
| ۳۰۱                               | وُمَهُ ؟                                                                                    |

| ۳۷۰ ،۳٦٧              | فَهَل تَجِدُ إطعَامَ سِتَينَ مِسْكِينًا؟                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲۳، ۱۳۷۰             | فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟                                          |
| ۲۸۸                   | فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌفي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ                                                |
| 71.00.00              | فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ                                                                          |
| 147                   |                                                                                                      |
| Y & Y                 | فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهُ                    |
| ٠٠٠٠ ٢٢               |                                                                                                      |
| 712,7.7.102           | فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ                                                                       |
|                       | فِي الْعَشْرِ الْآخِرِفي الْعَشْرِ الْآخِرِ                                                          |
| 108                   | فِي سَائِمَةِ الْإِبِلُ الزَّكَاةُفِي سَائِمَةِ الْإِبِلُ الزَّكَاةُ                                 |
| Y . o                 | فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ           |
| ۳۱                    |                                                                                                      |
| 11                    | فِي كُلِّ خَمْسِ شَاهٌ                                                                               |
| <b>v</b>              | فِي كُلِّ سَائِمَةِ الْإِبِل، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ                                   |
| 11                    | فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ                                             |
| 1 & &                 | فِيمَا سَقَتْ الْأَنَّهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ   |
| 194,104,154           | فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ                                                                   |
| فُ الْعُشْرِ١٥٦       | فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْ |
| يَّنْفُ الْعُشْرِ ١٤٣ | فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُّونُ وَكَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِي بِالنَّضْحِ نِصُ |
| ٣٤٣                   | قَاءَ فَأَفْطُرَقَاءَ فَأَفْطُرَ                                                                     |
| 114                   | قَالَ رَجُلُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ                                      |
|                       | قَالَ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ                                                                    |

| ٩٨                    | قَدْ قَبِلَ اللهُ صَدَقَتَك، وَرَدَّهَا إِلَيْكَ الْمِيرَاثُ                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٩                   | قَدِمْت الشَّامَ، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ                                                                                                             |
| Y99                   | قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَعْرَابِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ مَنْ أَبَرُّ؟                                                                                                   |
| ٩٢                    | كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ                                                                                                                               |
| ۲۸٥                   | كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                                                                             |
| ١٠٨                   | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَام سَأَلَ عَنْهُ                                                                                                               |
| 170                   | كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَىٰ يَهُودَ                                                                                     |
| ٤٦١                   | كَانَ النَّبِيُّ عَلِيُّةً يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ                                                                                                         |
| رِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ، فَلَا يُعَا                                                                         |
| ٤٥٣                   | كَانَ رَسُولُ اللهِ 🌉 َيَأْمُرُنَا أَنَّ نَصُومَ الْبِيضَ                                                                                                            |
| نِنِ                  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَا                                                                             |
| ٤٧٢                   | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَىَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ                                                                                         |
| ٤٥٥                   | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                             |
| Y                     | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ                                                                               |
| ٤٥٦                   | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                            |
| ٤٤٨                   | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ                                                                                            |
| ٤٤١                   | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَىٰ رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي                                                                                                 |
|                       | كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِد الْحَرَامِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الرِّجَالُ                                                                                 |
|                       | كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَتَغْسِلُهُ وَ                                                                          |
|                       | كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ                                                                                                      |
| ۳٤٥                   | كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا                                                                                                              |
| <b>۲۷۸</b> پاخ ئر     | يَّ . ، ، ، و رُّ مِهِم اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ نِصْفَ صَ<br>كَانَتْ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ نِصْفَ صَ |

| Y19                                 | كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِضَّةً                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 8 9                               | كَتَبَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَصْرَاوَاتِ                                           |
| ١٠٣                                 | كِخْ كِخْ                                                                                            |
| ٣١٠                                 | كفيٰ بالمرء إثمًا أن يحبس عمَّن يملك قوته                                                            |
| ٣٠٩                                 | كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقوت                                                  |
| ٤٥٣                                 | كُلُّ عَمَل ابْنِ آدَمَ لَهُ، إلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي                                        |
| ٤٦٩                                 | كُلُّ مَسْجَدٍ لَهُ إِمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ، فَالِاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ                              |
| ٤٥٢                                 | كُلْكُنْكُنْ                                                                                         |
| ٣٥٩                                 | كله، وصم يوما مكان ما أصبت                                                                           |
| ٤٩٢                                 | كُنَّ الْمُعْتَكِفَاتُ إِذَا حِضْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِخْرَاجِهِنَّ                          |
| ' نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ٣٩٥ | كُنَّا نَحِيضُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم، وَلَا                    |
|                                     | كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامِ              |
| مُفْطِرُ عَلَىٰ الصَّائِمِ٥٠٤       | كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَلِيْهٍ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَىٰ الْمُفْطِرِ، وَلَا الْهُ |
|                                     | كنا نؤدي زكاة الفطر علىٰ عهد رسول الله مدين من قمح بالما                                             |
| 177                                 | كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ                                |
| ٤٢                                  | كُنْت فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ                                            |
| ٤٩٢                                 | لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ، وَلَا جُنُبٍ                                                      |
| ٤٦٥                                 |                                                                                                      |
| ٤٥٠،٤٣٦                             | لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ                                                                             |
| ٤٦                                  | لَا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍلا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ                                      |
| 99                                  | لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ                             |
|                                     | لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازِ فِي سَبِيلً اللهِ                       |

| ٩٨                  | لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إلَّا لِخَمْسَةٍ؛ رَجُل ابْتَاعَهَا بِمَالِهِ                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                 | لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ                                           |
| 111                 | لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ                                                      |
| ٣٠٤                 | لَا تَشْتَرِهَا وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ |
| <b>£9</b> V         | لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدً                                                 |
| ٣٢٩                 | لَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ                                        |
| ٤٣٢                 | لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إلَّا فِيمَا أُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ                                       |
| ٤٣١                 | لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إلَّا فِيمَا أُفْتُرَ ضَ عَلَيْكُمْ                                      |
| 99                  | لَا تَعُدْ فِي صَدَّقَتِك                                                                                |
| ۳۱٤                 | لَا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ                     |
| ٤٤٣                 | لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّىٰ السَّحَرِ                       |
| vv                  | لَا تُؤَدَّىٰ زَكَاةٌ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ                                                           |
| Y & A               | لَا ثني فِي الصَّدَقَةِ                                                                                  |
| 197,101             | لَا زَكَاةً فِي حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ                                    |
| ۲۳۳                 | لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ                                                                                   |
| ٧٠                  | لَا زَكَاةً فِي مَالِ اللهُكَاتَبِ                                                                       |
| vv                  | لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول                                                                       |
| ۱۳۰، ۲۲۱، ۱۳۵،      | لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ٣٠١، ٧١، ٤٠                                      |
| , , 3 7, 43 7, 10 7 | .YYY .                                                                                                   |
| ٤٣٤                 | لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُغْطِرْ                                               |
| *\$1,507,487        | لَا صَدَّقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَّىٰ                                                                 |
| ٣٠                  | لَا صَدَقَةَ فِي المُثِيرَةِ                                                                             |

| ٤٨٦                                                                                                            | لَا صُمَاتَ يَوْمِ إِلَىٰ اللَّيْلِ                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۰۰ ۲۲۸ ۱۳۳۸                                                                                                  |                                                                                                 |
| 141                                                                                                            | ,                                                                                               |
| ١٣٨،١٣٠                                                                                                        |                                                                                                 |
|                                                                                                                | لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين؛ إلا رجل كان يصوم ه                                     |
| ٣١٦                                                                                                            |                                                                                                 |
| 197                                                                                                            | لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ                                       |
| ٦٢                                                                                                             |                                                                                                 |
| ٠٠.٥٧،٥١،٥٠                                                                                                    | لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ        |
| ۰۳                                                                                                             | لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ۖ                            |
| <b>££</b> *                                                                                                    | لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ                                           |
| ٣٥٥                                                                                                            | لا يزال الناس يتساءلون حتىٰ يقال هذا خلق الله الخلق                                             |
| ٤٣١                                                                                                            | لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ              |
| 01                                                                                                             | لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ                               |
| ٤٣٩                                                                                                            | لَا يَمْنَعَكُمْ مِنْ سَحُُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ              |
| 171                                                                                                            | لا يمنعن جار جاره أن يغرز                                                                       |
| ٣١٣                                                                                                            |                                                                                                 |
| Y19                                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                                                                | لِأَنَّ النَّبِّيَّ ﷺ تَرَكَ الإعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ                                       |
| كَفَهُ عُنْهُ عُنْهُ عُنْهُ كُونُهُ عُنْهُ عُنْ | لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّىٰ الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَ |
|                                                                                                                | لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَجِّلُ رَأْسَهُ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ                                |
|                                                                                                                | رَّةً<br>لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَىٰ رَأْسِهِ           |

| ۲۸٥                          | لَمْ نُخْرِجْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۰                          | لم يطق أنس صوم رمضان عام توفي                                                                   |
| 1 2 1                        | لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ                                      |
| ٤٤٣                          | لَوْ تَأَخَّرَ لَزِ دْتُكُمْلَوْ تَأَخَّرَ لَزِ دْتُكُمْ                                        |
| ٤٠٩                          | لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ دَيْنٌ، فَقَضَاهُ مِنْ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ               |
| ٦                            | لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًالَ                                                                      |
| سم النبي عَلَيْةٌ خيبر . ١٨١ | "<br>لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما ة                                |
| ٦٣                           | ُ<br>لَيْسَ عَلَىٰ الرَّجُل فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ                            |
| ٦٣                           | رُبُّ<br>لَيْسَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَّقَةٌ                           |
| ۲۳٦                          | ِ<br>لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الْذَّهَبِ شَيْءٌ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا             |
|                              | ِ<br>لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَة |
| Y9                           | ليس في الإبل.<br>                                                                               |
| ۲۹                           | َ عَنْ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ                                                          |
| ٦٤                           | لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ، وَلَا فِي النُّخَّةِ، وَلَا فِي الْكُسْعَةِ صَدَقَةٌ                    |
| ۲۱٥                          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |
| ١٤٨                          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |
| ٤٦                           | لَيْسَ فِي السِّخَالِ زَكَاةٌ                                                                   |
| ١٦٨                          | لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ                                                                 |
| <b>v</b>                     | لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَىٰ الزَّكَاةِ                                                     |
|                              | لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ                                                           |
|                              | ُ مِنْ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرِ صَدَقَةٌ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ                      |
|                              | لَّ مَن فِيمَا أَنْتَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْخَضِ صَدَقَةٌ                                         |

| ۲، ۱۸ ۲، ۵۳۲                           | لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ١٥٤، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠٢، ١٤                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٧، ٧١٧                               | لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ                                                              |
| 108.11                                 |                                                                                                                         |
| 109                                    | ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة                                                                                             |
| 110117011                              | لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ١٤٣، ١٥٣، ٥٥،                                                            |
| ٤٠٤                                    | لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ                                                                            |
| ٤٥٨                                    | لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ                                                         |
| ۳۱۰                                    | مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟                                                                                              |
| ٤٤١                                    | مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّىٰ يُفْطِرَ، وَلَوْ عَلَىٰ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ                                |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ما فعله صاحباي قبلي فأفعله                                                                                              |
| <b>۲۳۳</b>                             | مَا كَانَ فِي الْخَرَابِ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ                                                            |
| <b>YYV</b>                             | مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيِّ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً                                       |
| ov                                     | مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ                                                  |
| <b>۲۳۳</b>                             | مَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.                |
| ٤٤٨                                    | مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ صَحَّاتًى أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا                                           |
| الْعَشْرِا                             | مَا مِنْ أَيَّامً الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ ﴿ فَيَكُّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ ا |
| ٤٤٨                                    | مَا مِنْ أَيَّامً الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ                  |
| ۲۷                                     | مَا مِنْ صَاَّحِبِ إِبِلِ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا                                             |
| Y • •                                  | مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَّبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا                                                    |
|                                        | مالك بعضه في بعضمالك بعضه في بعض                                                                                        |
| ٤٨٧                                    | مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِّمَّ صَوْمَهُ                                           |
| ۲۲۳                                    | مغفه رًا له أو معذبًا                                                                                                   |

| ۳۰۱        | مِمَّنْ تَمُونُونَمِمَّنْ تَمُونُونَ                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y99</b> |                                                                                                                      |
| ۲۸۹        | مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ                                                          |
| ٤٦٢        | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ                                                  |
| ۳٦٠        | مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَان مُتَعَمَّدًا، لَمْ يَقْضِهِ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ                              |
| YV £       | مِنْ الْمُسْلِمِينَ                                                                                                  |
| ۲۲۳        | مَنْ تَحَلَّىٰ بِخَرْ بَصِيصَةٍ، كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                    |
| ۳۰۸        | مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَىٰ اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ                   |
| ٤٨٤        | مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ                                                           |
| ۲۲۳        | مَنْ حُلِّيَ، أَوْ تَحَلَّىٰ بِخَرَبَصِيصَةٍ، كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا      |
| ۳٦٣        | مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَلْيَقْضِ                             |
| 111        | مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ                                                                |
| 11         | مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشًا                                   |
| ٤٣٤        | مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ                                                                    |
| ۳۱٦        | مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْقٍ                                   |
| ومَهُ ٠٠٠  | مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَصُ |
| ٤٤٥        | مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ                                        |
| سَنَةٍ ٢٤٤ | مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، شَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ تَمَامُ مَ     |
|            | مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَّ الدَّهْرَ                               |
| ٤٤٣        | مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ            |
|            | مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ                        |
| ۳۲٤        | مَـ ْ كَانَ أَصْبَحَ صَائمًا فَلْتُتَمَّ صَوْمَهُ                                                                    |

| ٤٠٨                               | مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَان، فَلْيَسْرُدْهُ، وَلَا يَقْطَعْهُ                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٦                               | مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ يَأْوِي إِلَىٰ شِبَعِ، فَلْيَصْمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ           |
| Y • A                             | مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا                                                          |
| ٣٢٥                               | مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ                         |
| ٣٢٥                               | مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ                                   |
| ٣٨                                | مَنْ لَمْ يَجِدْ بِنْتَ مَخَاضٍ، أُخْرَجَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا                                     |
| ٣٢٥                               | مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ                                  |
| عَامَهُ وَشَرَابَهُ٤٥٢            | مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَ     |
| ٣٩٧                               | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا           |
| ٣٩٦                               | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ                                               |
| ٤٦٢                               | مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ                                                         |
| ٣٦٨                               | مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً                                     |
| ٦٧                                | مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّىٰ تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ |
| 1 + 8                             | مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْهُمْمَوَالِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ                                              |
| مَّ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَصُومُ ٣٤٨ | نَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُـُ          |
| ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ٢٧٨              | نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبّْدٍ، ذَ         |
| ٤٤٠                               | نِعْمَ سَحُورٌ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ                                                                |
| ۲۸۱                               | نعم، ألا كانوا مسلمين ولا إخالهم - يعني إلا مسلمين                                                  |
| 1.٧                               | نَعَمْ، صِلِي أُمَّك                                                                                |
| ٩٧                                | نَعَمْ، لَك كِفْلَانِ مِنْ الْأَجْرِ                                                                |
| 1 & 1                             | نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ                                   |
| ٣٠٩                               | نَعَمْ، لَهَا أَجْرَان؛ أَجْرُ الْقَرَايَة، وَأَجْرُ الصَّدَقَة                                     |

| ١٨٦       | نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّهُ عَنْ التَبَقُّر فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٣       |                                                                                                           |
| ١٠٤       | نهيٰ عن بيع الولاء وهبته                                                                                  |
| ٤٨٧       | نَهَىٰ عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِنَهَىٰ عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ                                                  |
| ٤٨٧       | نهيٰ عن صومُ الوصال، وعن صوم الصمت                                                                        |
| ۳۲۲       | نَهَىٰ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ                                                                        |
| ٤٥٠       | نَهَىٰ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ                                                            |
| Y • 9     | هَاتُوا رُبْعَ الْعشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا                                       |
| ىيْءْ ٢٠٧ | هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَ |
| ٤٩٩       | هَاهُنَا فَصَلِّهَاهُنَا فَصَلِّ                                                                          |
| ۳۲٦       | هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبْ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ                                      |
| ۲۸۸       | هَذِهِ الصَّدَقَةُ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ                                                      |
| ۲ •       | هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ                         |
| ۳٦٧       | هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا؟                                                                         |
| ۳٧٤       | هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟                                                                         |
| ۲۱٤       | هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَلَا؟                                                                             |
| ۴۲۳       | هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟                                                                |
| ٤١٣       | هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟                                                                                   |
| ۳۳۱       | هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟                                                                              |
| ٤٣٨       | هَلُمَّ إِلَىٰ الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ                                                                    |
| ١٧١       | هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ               |
| ٠         | هو حسن إن لم يكن جزية يؤ خذون مها من بعدك راتبة                                                           |

| ١٠٨                                    | هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦١                                    | هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوبَ، وَيُجْرَىٰ لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا        |
| ٤٠٥                                    | هِيَ رُخْصَةُ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ َيَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَ |
| ٠٠                                     | وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ                                     |
| ٤٢٦                                    | وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا                                                     |
| ۰۲                                     | وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالرَّاعِي وَالْفَحْل                                |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | وَالْخَلِيطَانِ مَا اشْتَرَكَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْل وَالرَّاعِيَ                               |
| ٥٢                                     | وَالْخَلِيطَانِ: مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالرَّاعِي وَالْفَحْل                               |
| ٣٣٩                                    | وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ                                              |
| <b>YVY</b>                             | وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ                                                      |
| 1 2 7                                  | وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ                                 |
| 109                                    | والوسق ستون صاعًا                                                                                  |
| ٤٦٨                                    | وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ                  |
| ٤٧٤                                    | وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا                                                      |
| ۳۸۹                                    | وَأَنَا أُصْبِحُ جُنْبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيامَ                                                |
| ٤١٣                                    | وأنا صائم فأكل منه                                                                                 |
| ٦٨                                     | وَإِنَّمَا تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ بِإِخْرَاجِهَا                                                   |
| ۳٤٧                                    | وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا                                        |
| ٣٣٤                                    | و شر ابه                                                                                           |
| ٣٣٤                                    | وشهوته                                                                                             |
| ۳٦٧                                    | وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُوَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ                                                   |
| ۲۳٤                                    | وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الرِّكَازُ؟                            |

|                                     | وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| YY £                                | وفي السيوب الخمس                                                                      |
| YY £                                | وَفِي السُّيُوبِ الْخُمْسُ                                                            |
| ينَ وَمِائَةٍ ٣٥                    | وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا، إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَىٰ عِشْرِ     |
| 107                                 | وَفِيمَا يُسْقَىٰ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ                                     |
| ۳۲۰                                 | وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَعْرَ ابِيِّ لَمَّا قَالَ لَهُ                             |
| <b>Yov</b>                          | وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ السُّعَاةَ، فَيَأْخُذُونَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَرْبَابِ    |
| ٤٥٥                                 | وَكَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا        |
| مْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ٢٠١ | وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللهِ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالَهِ، فَلَ     |
| •                                   | وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلَ اللهِ، إلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَ   |
| ٤٨                                  | وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ                                                   |
| ٣٢٩                                 | وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ                                                     |
| لًّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ         | وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِ        |
| 181                                 | ولا يمنعن جار جاره                                                                    |
| ٣٦٤                                 | وَلَكِنْ دَسْعَةٌ تَمْلاً الْفَمَ                                                     |
| ٤٣٨                                 | ولو أن يجرع أحدكم جرعة من الماء                                                       |
| ٤٤٠                                 | وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ                                   |
| ۲۹                                  | وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ شَيْءٌ                                                      |
| ۲۰                                  | وما كان أقل من خُمس وعشرين ففي كل خمس شاة                                             |
| ٤٠١                                 | وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ |
|                                     | وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ      |
|                                     | وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبَل صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ                           |

| ۳۹۳       | ومن ذرعه– يعني القيء– فعليه القضاء                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲٦       | وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ                                                          |
| ۱۱ل       | وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَ |
| ٤٣٦       | وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ                                                                                              |
| شْرَةَ٢٥٤ | يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَن                 |
| ٤٢١       | يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ، فَلْيَصُومُوا غَدًا                                                                   |
| ۳۱۱       | يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ، وَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ                       |
| ۴٥٦       | يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا                                                                                    |
| ١٤٠       | يبدأ بما استقرض ، ثم يزكي ما بقي                                                                                        |
| ١٤٠       | يبدأ بما أنفق علىٰ الثمرة ، فيقضيه من الثمرة ، ثم يزكي ما بقي                                                           |
| ٤٤٠       | يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَسْرَعُهُمْ فِطْرًا                                                  |
| ۳۳٤       | يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ                                                |
| ٤٢٥       | يوم النحريوم ينحر الناسُ والإمام، ويوم عرفة يوم يعرف الناس والإمام                                                      |





## فهرس الموضوعات

| لزُّكَاةٍه                                                                                                           | المنكم لم المناكم المرا |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ١]: فَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهَا جَهْلًا بِهِ                                                                          | فَضَّلَكُ [             |
| ٢]: وَإِنْ مَنَعَهَا مُعْتَقِدًا وُجُوبَهَا                                                                          | فَضَّلَلُ [             |
| ٣٩]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ               | مُسْأَلَةٌ [١٧]         |
| عَّةٌ).                                                                                                              | سَائِمَةٍ صَلَ          |
| ٣٩]: قَالَ: (فَإِذَا مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ، فَأَسَامَهَا أَكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي           | مَسْأَلَةٌ [٨،          |
| لَانِ، وَفِي الْخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ)١١                              | الْعَشْرِ شَاتَ         |
| ١]: وَلَا يُجْزِئُ فِي الْغَنَمِ الْمُخْرَجَةِ فِي الزَّكَاةِ إِلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيُّ مِنْ     | فَضَّلْلُ [             |
| ١٢                                                                                                                   | الْمَعْزِ               |
| ٢]: فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الشَّاةِ بَعِيرًا لَمْ يُجْزِئُهُ                                                           | فَضَّلَكُ [             |
| ٣]: وَتَكُونُ الشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ كَحَالِ الْإِبِلِ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ١٣                              | فَصِّللٌ ['             |
| ٣٩]: (قَالَ: فَإِذَا صَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَىٰ خَمْسٍ                             | مُسْأَلَةٌ [٩           |
| إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ | وَثَلَاثِينَ فَإِ       |
| خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، إلَىٰ سِتِّينَ،    | لَبُونٍ إلَىٰ .         |
| إَحْدَىٰ وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا        | فَإِذَا بَلَغَتْ        |
| إِلَىٰ تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُ وقَتَا الْفَحْلِ إِلَىٰ عِشْرِينَ   |                         |
| 1 £                                                                                                                  | هَ مائَة.).             |

| فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الْوَاجِبِ سِنًّا أَعْلَىٰ مِنْ جِنْسِهِ                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضَّلَلْ [٢]: وَيُخْرِجُ عَنْ مَاشِيَتِهِ مِنْ جِنْسِهَا عَلَىٰ صِفَتِهَا                                                            |
| سْأَلَةٌ [ ٠٠٤]: قَالَ: (فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ              |
| فَمْسِينَ حِقَّةٌ).                                                                                                                   |
| فَضَّلْلُ [١]: فَإِنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْفَرْضِ مِنْ النَّوْعَيْنِ                                                                  |
| سْأَلَةُ [٧٠١]: قَالَ: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، أُخِذَتْ مِنْهُ             |
| وَمَعَهَا شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ،       |
| خِذَتْ مِنْهُ وَأُعْطِيَ الْجُبْرَانَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا)                                                             |
| فَضْلُلُ [١]: فَإِنْ عَدِمَ السِّنَّ الْوَاجِبَةَ وَٱلَّتِي تَلِيهَا                                                                  |
| فَضْلَلْ [٢]: فَإِنْ كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ مِرَاضًا، وَفَرِيضَتُهُ مَعْدُومَةً                                                     |
| فَضَّلْلُ [٣]: وَلَا مَدْخَلَ لَلْجُبْرَانِ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ                                                                      |
| فَضْلُ [٤]: قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللهِ رَجْكِيُّمُ: مَا تَفْسِيرُ الْأَوْقَاصِ                                     |
| ﴾ بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ                                                                                                            |
| سْأَلَةُ [٢٠٤]: قَالَ: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ سَائِمَةً صَدَقَةٌ) ٢٩                                        |
| سْأَلَةٌ [٤٠٣]: قَالَ: (وَإِذَا مَلَكَ الثَّلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ، فَأَسَامَهَا أَكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ           |
| بِيعَةُ، إِلَىٰ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، إِلَىٰ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ    |
| بِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيِّعَانِ، إِلَىٰ تِسْعِ وَسِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، فَإِذَا زَادَتْ، |
| فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)                                                                      |
| فَضَّلْلُ [١]: وَإِذَا رَضِيَ رَبُّ الْمَالِ بِإِعْطَاءِ الْمُسِنَّةِ عَنْ التَّبِيعِ                                                 |
| فَضَّلْلُ [٢]: وَلَا يُخْرَجُ الذَّكَرُ فِي الزَّكَاةِ أَصْلًا إِلَّا فِي الْبَقَرِ٣١                                                 |
| سْأَلُةُ [٤٠٤]: قَالَ: (وَ الْجَوَ امسُ كَغَيْر هَا مِنْ الْبَقَر)                                                                    |

| ن                                                              | فَصِّلَكُ [١]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي بَقَرِ الْوَحْش                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | فَضَّلَ [٢]: قَالَ أَصْحَابُنَا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْ                                                                                                 |
| ٣٥                                                             | اللهُ بَابُ صَدَقَةِ الْفُنَمِ                                                                                                                             |
| ُ دُونَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ سَائِمَةٍ صَدَقَةٌ، فَإِذَا | <b>مَسْأَلَةٌ [٥٠٥]</b> : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَلَيْسَ فِيمَا                                                                                         |
| •                                                              | مَلَكَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ، فَأَسَامَهَا أَكْثَرَ السَّنَةِ،                                                                                        |
| حِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ)                              | وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَىٰ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَا-                                                                                      |
| شَاةٍ شَاةٌ)شَاةٍ شَاةٌ                                        | مَسْأَلَةٌ [٤٠٦]: قَالَ: (فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ                                                                                              |
|                                                                | مُسْأَلَةٌ [٤٠٧]: قَالَ: (وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْ                                                                                              |
| مِّحَاحُِ                                                      | فَضَّلَ [1]: وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَعِيبَةِ عَنْ الع                                                                                                 |
|                                                                | مُ <b>سْأَلَةٌ [٤٠٨]</b> : قَالَ: (وَلَا الرُّبَيٰ، وَلَا الْمَاخِضُ                                                                                       |
|                                                                | مُسْأَلُةٌ [٧٠٩]: قَالَ: (وَتُعَدُّ عَلَيْهِمْ السَّخْلَةُ، وَٱ                                                                                            |
| _                                                              | فَضْلُلُ [١]: وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ الصِّغَارِ، انْعَ                                                                                                |
|                                                                | مَسْأَلَةٌ [٤١٠]: قَالَ: (وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَعْزِ الْتَّنِيُّ،                                                                                           |
|                                                                | <b>مَسْأَلَةٌ [٤١١]</b> : قَالَ (فَإِنْ كَانَتْ عِشْرِينَ ضَأْنًا،                                                                                         |
| ٤٨                                                             | فِيمَتُهُ نِصْفَ شَاةِ ضَأْنٍ وَنِصْفَ مَعْزٍ)                                                                                                             |
| نَوْعِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي مَالِهِ مِنْهُ شَيْءٌ               | فَضَّلَ [1]: فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ مِنْ غَيْرٍ                                                                                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                            |
| وَمَبِيتُهُمُّ وَمُحْلَبُهُمْ وَفَحْلُهُمْ وَاحِدًا، أُخِذَتْ  | مُ <b>سْأَلُةٌ [٤١٢]:</b> قَالَ (وَإِنَّ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِي<br>أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَمَسْرَحُهُمْ وَ<br>**هُ * يَتَنِيْهِ |
| ٥٠.                                                            | مِنْهُمْ الصَّدَقَةُ )                                                                                                                                     |
| طًا، وَبَعْضُهُ مُنْفَرِدًا٢٥                                  | فَضَّلْلُ [١]: فَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَالِ الرَّجُلِ مُخْتَلِ                                                                                                |
| وْل                                                            | فَضِّلِلِّ [٢]: وَيُعْتَبُرُ اخْتِلَاطُهُمْ فِي جَمِيع الْحَ                                                                                               |

| صُّلُلُ [٣]: وَإِنْ ثَبَتَ لَأَحَدِهِمَا حُكُمُ الْإنْفِرَادِ دُونَ صَاحِبِهِ ٥٠                                               | ف    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| صُّلَلْ [٤]: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ثَمَانُونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً                                                            |      |
| صُّلُ [٥]: وَاإِذَا كَانَ لِرَجِلِ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَمَضَىٰ عَلَيْهَا بَعْضُ الْحَوْلِ، فَبَاعَ بَعْضَهَا                   |      |
| ىاعًا فِي بَعْضِ الْحَوْلِ                                                                                                     |      |
| صُّلُ [٦]: إَذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يَرْعَىٰ لَهُ بِشَاةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ النِّصَابِ، فَحَالَ الْحَوْلُ، وَلَمْ             |      |
| ِدْهَا                                                                                                                         |      |
| <b>ئَلَةٌ [٤١٣]:</b> قَالَ: (وَتَرَاجَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ)                                                      |      |
| صُّلُ [١]: إِذَا أَخَذَ السَّاعِي أَكْثَرَ مِنْ الْفَرْضِ بِغَيْرِ تَأْوِيل٨٥                                                  |      |
| صُّلَ [٢]: إذَا مَلَكَ رَجُلٌ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي الْمُحَرَّمْ، وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ                                     |      |
| خَلْلُ [٣]: فَإِنْ مَلَكَ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي الْمُحَرَّمِ، وَخَمْسًا فِي صَفَرٍ٩٠                                    |      |
| خُلْلُ [٤]: فَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ فِي بُلْدَانٍ شَتَّىٰ، وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا تُقْصَرُ فِيهَا              |      |
| يَّلَاةُ                                                                                                                       |      |
| <b>ئَلَةٌ</b> [٤١٤]: قَالَ: (وَإِنْ اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ هَذَا، أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ انْفِرَادِهِ، إذَا | <br> |
| نَ مَا يَخُصُّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)                                                                                      |      |
| صُّلُ [١]: وَلَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مِنْ الْمَاشِيَةِ                                                   |      |
| <b>ئَلَةٌ</b> [٥١٥]: قَالَ: (وَالصَّدَقَةُ لَا تَجِبُ إِلَّا َعَلَىٰ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ)                                 |      |
| <b>ئَلَةٌ</b> [٤١٦]: قَالَ: (وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا ُ وَلِيُّهُمَا)                                    |      |
| <b>ـــَالَةٌ</b> [٤١٧]: قَالَ: (وَالسَّـيِّدُ يُزَكِّي عَمَّا فِي يَلِهِ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُهُ)                        |      |
| صَّلْ [١]: وَمِنْ بَعْضُهُ حُرُّ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالَهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ                            |      |
| <b>ـــَالَةٌ</b> [٤١٨]: قَالَ: (وَ لَا زَكَاةَ عَلَىٰ مُكَاتَبِ)                                                               |      |
| <b>أَلَةٌ [٤١٩]:</b> قَالَ: (وَ لَا زَكَاةَ فِي مَال حَتَّاً بَحُو لَ عَلَيْهِ الْحَوْ لُ)                                     |      |

| فَضَّلْ [١]: فَإِنْ اسْتَفَادَ مَالًا مِمَّا يُعْتَبَرُ لَهُ الْحَوْلُ، وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ٧٢                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضَّلْ [٢]: وَيُعْتَبُرُ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ                                                               |
| فَضَّكَ [٣]: وَإِذَا ادَّعَىٰ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ مَا حَالُ الْحَوْلُ عَلَىٰ الْمَالِ٧٦                                       |
| مَسْأَلَةٌ [٢٢٠]: قَالَ: (وَيَجُوزُ تَقْدِمَةُ الزَّكَاةِ)                                                                       |
| فَضَّكَ [١]: وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ                                                         |
| فَضْلُ [٢]: وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ نِصَابٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ، فَتَوَالَدَتْ نِصَابًا، ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ                |
| وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَىٰ النَّتَاجِ                                                                                              |
| فَضْلُ ٣]: إِذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ                                                                       |
| فَضَّكُ [٤]: وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ فَحَالُ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ نَاقِصٌ مِقْدَارَ مَا عَجَّلَهُ                       |
| فَضْلُلْ [٥]: وَكُلُّ مَوْضِعِ قُلْنَا لَا يُجْزِئُهُ مَا عَجَّلَهُ مِنْ الزَّكَاةِ                                              |
| فَضْلَكُ [٦]: فَأَمَّا تَعْجِيلُ الْعُشْرِ مِنْ الْزَّرْعِ وَالثَّمَرِ                                                           |
| فَضْلُلُ [٧]: وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاةً مَالِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَأَرَادَ الْوَارِثُ الإحْتِسَابَ بِهَا عَنْ زَكَاةِ                  |
| حَوْلِهِ، لَمْ يَجُزْ                                                                                                            |
| مُسْأَلَةٌ [٢٢١]: قَالَ: (وَمَنْ قَدَّمَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَأَعْطَاهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، فَمَاتَ الْمُعْطَىٰ قَبْلَ              |
| الْحَوْلِ، أَوْ بَلَغَ الْحَوْلَ وَهُوَ غَنِيٌّ مِنْهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، أَجْزَأَتْ عَنْهُ)                                 |
| فَضْلُلُ [١]: إِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْلَمْته أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ، فَلِي الرُّجُوعُ. فَأَنْكَرَ الْآخِذُ ٨٤ |
| فَضَّكُ [٢]: إِذَا تَسَلَّفَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ، فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ                                |
| مَ <b>سْأَلَةٌ [٤٢٢]</b> : قَالَ: (وَلَا يُجْزِي إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ)                                          |
| فَضْلُلُ [١]: وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَىٰ الْأَدَاءِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ                                            |
| فَضْلُلْ [٢]: وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالُ غَائِبٌ فَشَكَّ فِي سَلَامَتِهِ، جَازَ لَهُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْهُ٨                   |
| مُسْأَلَةٌ [٤٢٣]: قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْأَمَامُ مِنْهُ قَهْرًا)                                                     |

| فَضْلُلْ [١]: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَلِيَ تَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ بِنَفْسِهِ؛ لِيَكُونَ عَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ِصُولِهَا إِلَىٰ مُسْتَحِقُّهَا                                                                                                     |
| <u>فَضْلَلْ</u> [۲]: إِذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ وَالْبُغَاةُ الزَّكَاةَ، أَجْزَأَتْ عَنْ صَاحِبِهَا                                  |
| <u>فَضْلَلْ</u> [٣]: وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ أُسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ                                                             |
| ُفَضَّلْلَ [٤]: وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ                                                          |
| <u>فَضْلَلْ</u> [٥]: وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَىٰ مَنْ يَظُنُّهُ ۖ فَقِيرًا، لَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ إعْلَامِهِ أَنَّهَا زَكَاةٌ٩٣ |
| <b>سْأَلَةٌ [٤٢٤]</b> : قَالَ: (وَلَا يُعْطِىٰ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِلْوَالِدَيْنِ، وَإِنْ عَلَوْا، وَلَا لِلْوَلَدِ.   |
| إِنْ سَفَلَ)أ                                                                                                                       |
| فَضْلَلْ [١]: فَأَمَّا سَائِرُ الْأَقَارِبِ، فَمَنْ لَا يُورَّثُ مِنْهُمْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ                         |
| سْأَلَةٌ [٥٢٤]: قَالَ: (وَلَا لِلزَّوْجَ، وَلَا لِلزَّوْجَةِ)٥٩                                                                     |
| <u>فَضْلُلْ</u> [١]: فَإِنْ كَانَ فِي عَائِلَتِهِ مِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ كَيَتِيمِ أَجْنَبِيٍّ              |
| <u>فَضْل</u> ْلُ [۲]: وَلَيْسَ لِمُخْرِجِ الزَّكَاةِ شِرَاؤُهَا مِمَّنْ صَارَتْ إِلَيْهِ                                            |
| <u>فَضْلَلْ</u> [٣]: فَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَىٰ شِرَاءِ صَدَقَتِهِ                                                             |
| <u>َفَخْلُلْ</u> [٤]: قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ دَيْنٌ بِرَهْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ   |
| ضَاقُهُ                                                                                                                             |
| سْأَلَةٌ [٢٢٦]: قَالَ: (وَ لَا لِكَافِرٍ، وَ لَا لِمَمْلُوكٍ)                                                                       |
| سْأَلَةٌ [٢٧٤]: قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، فَيُعْطَوْنَ بِحَقِّ مَا عَمِلُوا)١٠١                   |
| فَخْلُلْ [١]: وَيُعْطِي مِنْهَا أَجْرَ الْحَاسِبِ وَالْكَاتِبِ وَالْحَاشِرِ وَالْخَازِنِ وَالْحَافِظِ وَالرَّاعِي                   |
| نَحْوِهِمْ                                                                                                                          |
| <u> </u><br>فَ <u>ض</u> ْلُلُ [٢]: وَلَا يُعْطَىٰ الْكَافِرُ مِنْ الزَّكَاةِ، إلَّا لِكَوْنِهِ مُؤَلَّفًا                           |
| <u> </u><br>وَ <u>ضَّلْلُ [٣]: وَإِنْ اجْتَمَعَ فِي وَاحِدٍ أَسْبَابٌ تَقْتَضِي الْأَخْذَ بِهَا، جَازَ أَنْ يُعْطَىٰ بِهَا ١٠٢</u>  |

| : قَالَ: (وَ لَا لِبَنِي هَاشِمٍ)                                                                                      | سَاْلَةٌ [٢٨]    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| : قَالَ: (وَ لَا لِمَوَ اليهِمْ) .                                                                                     | مَسْأَلَةٌ [٤٢٩] |
| فَأَمَّا بَنُو الْمُطَّلِبِ، فَهَلْ لَهُمْ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ                                                   | فَظِّلُ [١]:     |
| وَرَوَىٰ الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ              | فَضَّلَكُ [٢]:   |
| يةَ سُفْرَةً مِنْ الصَّدَقَةِ. فَرَدَّتْهَا                                                                            |                  |
| وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا، أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ يُمْنَعُونَ الصَّدَقَةَ                                | فَضَّلَلُ [٣]:   |
| وَيَجُوزُ لِذَوِي الْقُرْبَىٰ الْأَخْذُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّع                                                      | فَضَّلِّلُ [٤]:  |
| وَكُلُّ مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَقَرَابَةِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْكَافِرِ           | فَضْلُلُ [٥]:    |
| زُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إِلَيْهِمْ                                                                             |                  |
| فَأَمَّا النَّبِيُّ عَيِّكِيٌّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّدَقَةَ جَمِيعَهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ١٠٨              |                  |
| ]: قَالَ: (وَلَا لِغَنِيِّ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتَهَا مِنْ                          | سَأَلَةٌ [٤٣٠]   |
|                                                                                                                        | لذَّهَبِ)        |
| وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْ أَةِ الْفَقِيرَةِ زَوْجٌ مُوسِرٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، لَمْ يَجُزْ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا ١١٥ | فَضَّلُكُ [١]:   |
| : قَالَ: (وَلَا يُعْطِىٰ إِلَّا الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّىٰ اللهُ تَعَالَىٰ) ١١٥                       | سَاْلَةٌ [٢٣١]   |
| وَ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ١١٧                                          | فَضَّللُ [١]:    |
| وَإِذَا أَعْطَىٰ مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيرًا فَبَانَ غَنِيًّا                                                              | فَضَّللٌ [٢]:    |
| : قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَتَوَلَّىٰ الرَّجُلُ إِخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ، فَيَسْقُطُ الْعَامِلُ) ١١٨                        | سَّأَلَةٌ [٤٣٢]  |
| ]: قَالَ: (وَإِنْ أَعْطَاهَا كُلَّهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَجْزَأَهُ إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَىٰ                      | سَّأَلَةٌ [٤٣٣]  |
| 119                                                                                                                    |                  |
| قَوْلُ الْخِرَقِيِّ: «إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَىٰ الْغِنَىٰ»                                                          |                  |
| وَكُلُّ صِنْف مِنْ الْأَصْنَاف تُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا تَنْدَفعُ بِهِ حَاجَتُهُ                                          | فَضَّللُ [٢]:    |

| فَضْلُلُ [٣]: وَأَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ يَأْخُذُونَ أَخْذًا مُسْتَقِرًّا                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| سُأَلَةٌ [٤٣٤]: قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَدِهَا إِلَىٰ بَلَدٍ تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ) ١٢٢              |          |
| فَضْلُلْ [١]: فَإِنْ خَالَفَ وَنَقَلَهَا، أَجْزَأَتْهُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ                                              |          |
| فَضَّلْلُ [٢]: فَإِنْ اسْتَغْنَىٰ عَنْهَا فُقَرَاءُ أَهْلِ بَلَدِهَا، جَازَ نَقْلُهَا                                                    |          |
| فَضَّلْلُ [٣]: إِذَا كَانَ الرَّ جُلُ فِي بَلَدٍ، وَمَالُّهُ فِي بَلَدٍ                                                                  |          |
| فَضَّلْلُ [٤]: وَالْمُسْتَحَبُّ تَفْرِقَةُ الصَّدَقَةِ فِي بَلَدِهَا                                                                     |          |
| فَضَّلْلُ [٥]: وَإِذَا أَخَذَ السَّاعِي الصَّدَقَةَ، وَاحْتَاجَ إِلَىٰ بَيْعِهَا لِمَصْلَحَةٍ مِنْ كُلْفَةٍ فِي نَقْلِهَا ١٢٥            |          |
| سْأَلَةٌ [٤٣٥]: قَالَ: (وَإِذَا بَاعَ مَاشِيَةً قَبْلَ الْحَوْلِ بِمِثْلِهَا، زَكَّاهَا إِذَا تَمَّ حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ                   | Á        |
| لْكِهِ الْأُوَّلِ).                                                                                                                      | م        |
| فَضَّلُلُ [١]: عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ غَنَمٌ سَائِمَةٌ، فَيَبِيعُهَا بِضِعْفِهَا مِنْ الْغَنَمِ، أَعَلَيْهِ أَن                 |          |
| زِكِّيَهَا كُلَّهَازِكِيَهَا كُلَّهَازِكِيَهَا كُلَّهَا                                                                                  | ور<br>پز |
| سْأَلَةٌ [٤٣٦]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ إِنْ أَبْدَلَ عِشْرِينَ دِينَارًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ                       | Á        |
| عِشْرِينَ دِينَارًا، لَمْ تَبْطُلْ الزَّكَاةُ بِانْتِقَالِهَا)                                                                           | ب        |
| سْأَلَةٌ [٤٣٧]: قَالَ: (وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيَةٌ، فَبَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِدَرَاهِمَ، فِرَارًا مِنْ                        | Á        |
| رَّ كَاةٍ، لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ عَنْهُ)                                                                                              |          |
| فَضَّلْلُ [١]: وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ الْمَبِيعِ١٢٨                                            |          |
| فَضَّلْلُ [٢]: فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِالْبَيْعِ وَلَا بِالتَّنْقِيصِ الْفِرَارَ، انْقَطَعَ الْحَوْلُ١٢٨                                  |          |
| فَضَّلْلُ [٣]: فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا، لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُ الزَّكَاةِ فِي النِّصَابِ١٢٩                                      |          |
| فَضَّلْلُ [٤]: وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي النِّصَابِ الَّذِي وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ، بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَأَنْوَاعِ              |          |
| فَضْلُ [٤]: وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي النِّصَابِ الَّذِي وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ، بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَأَنْوَاعِ لَيَّصَرُّ فَات | 51       |
| سْأَلَةٌ [٤٣٨]: قَالَ: (وَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ بِحُلُولِ الْحَوْلِ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ، فَرَّطَ أَوْ لَمْ                 | Á        |

| 147                                                                   | يُفَرِّطْ)يفرَّطْ)                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| زِدِّ زَكَاتَهَا أَحْوَالًا، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةٌ ١٣٤    | فَضَّلُ [1]: فَإِنْ مَلَكَ خَمْسًا مِنْ الْإِبِل، فَلَمْ يُه       |
|                                                                       | فَضَّلُ [٢]: الْحُكْمُ الثَّانِي، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ          |
| ب الْمَالِ                                                            | فَضَّلُ [٣]: الثَّالِثُ، أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ بِتَلَفِ    |
| نالِ                                                                  | فَضَّلُ [٤]: وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِمَوْتِ رَبِّ الْهَ        |
| 147                                                                   | فَضَّلُ [٥]: وَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَىٰ الْفَوْرِ                  |
| ُحَقُّ بِهَا                                                          | فَضَّلَ [٦]: فَإِنْ أَخَّرَهَا لِيَدْفَعَهَا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَ   |
| يْ الْفَقِيرِ حَتَّىٰ ضَاعَتْكا الْفَقِيرِ حَتَّىٰ ضَاعَتْ            | فَضَّلُ [٧]: فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ، فَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَّا |
| ِكَاةٌ، فَتَلِفَ                                                      | فَضْلُلْ [٨]: وَلَوْ عَزَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ، يَنْوِي أَنَّهُ زَ  |
| نَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، أَدَّىٰ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا    | مَسْأَلَةٌ [٤٣٩]: قَالَ: (وَمَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً، فَحَاأ          |
| 1٣9                                                                   | يُؤَدِّي عَنْهَا، وَالْبَاقِي رَهْنُ )                             |
| مَ بِهَا سِنِينَ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةً١٤١                              | فَضْلُ [١]: وَلَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَأَقَا           |
| فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَجُوزُ دَفْعُ | فَخُلُلُ [٢]: إِذَا تَوَلَّىٰ الرَّجُلُ إِخْرَاجَ زَكَاتِهِ،       |
| 1 £ 1                                                                 | الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْالنَّكَاةِ إِلَيْهِمْ                         |
| 1 84                                                                  | اللهُ بَابُ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثُّمَادِ                        |
| هُ اللهُ ﷺ مِنْ الْأَرْضِ مِمَّا يَيْبَسُ وَيَبْقَىٰ، مِمَّا          | مَسْأَلَةٌ [٤٤٠]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ (وَكُلُّ مَا أَخْرَجَ     |
|                                                                       | يُكَالُ وَيَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، فَفِيهِ الْعُشْ   |
|                                                                       | كَانَ يُسْقَىٰ بِالدَّوَالِي وَالنَّوَاضِح وَمَا فِيهِ الْكُلَفُ   |
|                                                                       | فَضَّلِّ [١]: وَلا شَيْءَ فِيمَا يَنْبُتُ مِنْ الْمُبَاحِ          |
|                                                                       | فَضَّلُ [٢]: وَلَا تَجِبُ فِيمَا لَيْسَ بِحَبِّ وَلَا تَ           |
| 107                                                                   | وَخُذِلٌ [٣]: وَاخْتَلَفَتْ الدِّوَايَةُ فِي النَّانَّةِ نِي.      |

| ]: الْحَكَمُ الثَّانِي، أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ حَتَّىٰ تَبْلُغَ   | فَضَّلَلُ [}       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                | خَمْسَةَ أَوْسُنٍ  |
| ]: وَتُعْتَبُرُ خَمْسَةُ الْأَوْسُقِ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ فِي الْحُبُوبِ ٢٥١                                   | فَضَّلَلُ [٥       |
| ]: وَالْعَلَسُ: نَوْعٌ مِنْ الْحِنْطَةِ يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ ٤٥١                                             | فَصِّللُ [٦        |
| ]: وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ نِصَابَ الْأُرْزِ مَعَ قِشْرِهِ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ؛ لِأَنَّهُ يُدَّخَرُ مَع |                    |
| ١٥٥                                                                                                            | فِشْرِهِ           |
| ]: وَنِصَابُ الزَّيْتُونِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ                                            | فَظَّلُ [٨         |
| ]: الْحُكْمُ الثَّالِثُ، أَنَّ الْعُشْرَ يَجِبُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ                                | فَصِّللُ [٩        |
| ١]: فَإِنْ سَقَىٰ نِصْفَ السَّنَةِ بِكُلْفَةٍ، وَنِصْفَهَا بِغَيْرِ كُلْفَةٍ٧١٠                                | فَصَّلَلُ [٠       |
| ١]: وَإِذَا كَانَ لِرَجُلِ حَائِطَانِ، سَقَىٰ أَحَدَهُمَا بِمُؤْنَةٍ، وَالْآخَرَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ ١٥٨         | فَصَّلَلُ [١       |
| ٤]: قَالَ: (وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ)٥٥١            | سَأَلَةٌ [١٤.      |
| ]: وَالنِّصَابُ مُعْتَبَرٌ بِالْكَيْلِ                                                                         | فَضَّلَكُ [١       |
| ]: قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا النِّصَابُ مُعْتَبَرٌ تَحْدِيدًا                                                   | فَضَّلَلُ [٢       |
| ]: وَلَا وَقَصَ فِي نِصَابِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ بَلْ مَهْمَا زَادَ عَلَىٰ النِّصَابِ أَخْرَجَ              | فَظَّلُ [٣         |
| بِ                                                                                                             | مِنْهُ بِالْحِسَار |
| ]: وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ عُشْرٌ مَرَّةً، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عُشْرٌ آخَرُ                                   | فَصَّلَلُ [٤       |
| ]: وَوَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ إِذَا اشْتَدَّ                                                     | فَصِّللَ [٥        |
| ]: وَإِنْ جَذَّهَا وَأَحْرَزَهَا فِي الْجَرِينِ، أَوْ جَعَلَ الزَّرْعَ فِي الْبَيْدَرِ، اسْتَقَرَّ وُجُوبُ     | فَصَّلَلُ [٦       |
| ١٦٢                                                                                                            |                    |
| ]: وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِي النِّصَابِ قَبْلَ الْخَرْصِ                                              | فَصَّلَلُ [٧       |
| ]: وَإِذَا اشْتَرَىٰ ثَمَرَةً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا                                                        | فَضَّلَلُ [٨       |

| 175                                  | لَ [٩]: وَإِنْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ                              | فَظّلاً     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                      | لَ [١٠]: وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثِّمَارِ     |             |
| 170                                  | لَ [۱۱]: وَيُجْزِئُ خَارِصٌ وَاحِدٌ                                                        |             |
| 170                                  | لَ [١٢]: وَصِفَةُ الْخَرْصِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الثَّمَرَةِ                            | فَظّلاً     |
| نَعَاهُ مُحْتَمَلًا، قُبِلَ قَوْلُهُ | لَ [١٣] : وَإِنْ ادَّعَىٰ رَبُّ الْمَالِ غَلَطَ الْخَارِصِ وَكَانَ مَا الْمَ               | فَظّلاً     |
| 177                                  | بينٍ                                                                                       | ِغَيْرِ يَو |
| بْعَ١٦٧                              | لَ [١٤]: وَعَلَىٰ الْخَارِصِ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْخَرْصِ الثُّلُثَ أَوْ الرُّ              | فَضّلاً     |
| 179                                  | لَ [١٥]: وَيُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْكَرْمُ                                                  | فَضّلاً     |
| 179                                  | لَى [١٦]: وَلَا يُخْرَصُ الزَّيْتُونُ                                                      |             |
| الْجَفَافِ فِي الثِّمَارِ ١٧٠        | لَ [١٧]: وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ لِلزَّكَاةِ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ فِي الْحُبُوبِ وَ          | فَصَّلاً    |
| 17                                   | لَ [١٨]: وَإِنْ أُحْتِيجَ إِلَىٰ قَطْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ كَمَالِهَا                      | فَصَّلاً    |
| 1 1 1                                | ل [١٩]: فَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْإِخْرَاجِ                                                  | فَصَّلاً    |
| نِنْهُ عُشْرَهُ حَبًّا ١٧٢           | لَ [٢٠]: فَأَمَّا الزَّيْتُونُ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا زَيْتَ لَهُ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ هِ | فَصْلاً     |
| ١٧٣                                  | لَ [٢١]: وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ                                 | فَصْلاً     |
| 1٧0                                  | ل [٢٢]: وَنِصَابُ الْعَسَلِ عَشَرَةُ أَفَرَاقٍ                                             | فَصَّلاً    |
| 1٧٧                                  | [٤٤٢]: قَالَ: (وَالْأَرْضُ أَرْضَانِ: صُلْحٌ، وَعَنْوَةٌ)                                  | سْأَلَةٌ    |
| نْوَةِ١٧٩                            | لَى [١]: قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ يَقُومُ عَلَىٰ أَرْضِ الصُّلْحِ وَأَرْضِ الْعَ             | فَصَّلاً    |
| ثُ رِوَايَاتٍ٠                       | لَ [٧]: وَمَا اسْتَأْنُفَ الْمُسْلِمُونَ فَتْحَهُ، فَإِنْ فُتِحَ عَنْوَةً فَفِيهِ ثَلَا    | فَصَّلاً    |
| 17                                   | لَ [٣]: فَأَمَّا مَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ                   | فَصَّلاً    |
| ١٨٤                                  | لَ [٤]: وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَلَا بَيْعُهُ          | فَصَّلاً    |
| ي عَلَىٰ مَا كَانَتْ فِي يَدِ        | لَ [٥]: وَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الشِّرَاءِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِ      | فَظّلاً     |

| 144                                   | الْبَائِعِالبَائِعِالبَائِعِ                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                                   | فَضَّلُلُ [٦]: وَإِذَا بِيعَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ، فَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ حَاكِ            |
|                                       | فَضَّلْلُ [٧]: وَحُكْمُ إِقْطَاعِ هَذِهِ الْأَرْضِ حُكْمُ بَيْعِهَا فِي أَنَّ مَا              |
| 14                                    | قَبْلَ مِائَةِ سَنَةٍ، فَهُوَ لِأَهْلِهِقَبْلَ مِائَةِ سَنَةٍ، فَهُوَ لِأَهْلِهِ               |
| 141                                   | فَضَّلْلُ [٨]: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَرْضِ الْمُغِلَّةِ                          |
| 191                                   | <b>مَسْأَلَةٌ [٤٤٣]:</b> قَالَ: (فَمَا كَانَ مِنْ الصُّلْحِ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ)              |
| يَ مَا بَقِيَ إِذًا كَانَ خَمْسَةً    | مَسْأَلَةٌ [٤٤٤]: قَالَ: (وَمَا كَانَ عَنْوَةً أُدِّيَ عَنْهَا الْخَرَاجُ، وَزُكِّ             |
| 197                                   | أُوَسْقً، وَكَانَ لِمُسْلِمٍ)                                                                  |
| 19٣                                   | فَضَّلْلُ [١]: فَإِنْ كَانَ فِي غَلَّةِ الْأَرْضِ مَا لَا عُشْرَ فِيهِ                         |
| كِ الْأَرْضِ                          | فَضَّلْلُ [٢]: وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، فَالْعُشْرُ عَلَيْهِ دُونَ مَالِ        |
| لِإِفْضَائِهِ إِلَىٰ إِسْقَاطِ عُشْرِ | فَضْلُلُ [٣]: وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ أَرْضِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ وَإِجَارَتُهَا مِنْهُ؛     |
| 190                                   | الْخَارِجِ مِنْهَااللهِ عَلَيْهَا                                                              |
| إِذَا كَانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ،      | مُسْأَلَةٌ وَ ٤٤٥]: قَالَ: (وَتُضَمُّ الْحِنْطَةُ إِلَىٰ الشَّعِيرِ، وَتُزَكَّىٰ               |
| 197                                   | وَكَذَلِكَ الْقِطْنِيَّاتُ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ)                                 |
| 194                                   | فَضَّلْلُ [١]: وَلَا تَفْرِيعَ عَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؛ لِوُضُوحِهِمَا          |
| 194                                   | فَضْلُلْ [٢]: وَذَكَرَ الْخِرَقِيِّ فِي ضَمِّ الذَّهَبِ إِلَىٰ الْفِضَّةِ رِوَايَتَيْنِ        |
| عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَخُصُّهُ . ١٩٨     | فَضَّلْلُ [٣]: وَمَتَىٰ قُلْنَا بِالضَّمِّ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ      |
|                                       | فَضَّلْلُ [٤]: وَيُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ فِي تَكْمِ          |
|                                       | فَضَّلْ [٥]: وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ                    |
|                                       | اللَّهُ بَابِ زَكَاةٍ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ                                                   |
|                                       | <b>مَسْأَلَةٌ [٤٤٦]:</b> قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْ |
|                                       |                                                                                                |

| ۲۰۱                                           | ذَهَبٌ أَوْ عُرُوضٌ لِلتِّجَارَةِ، فَيُتِمُّ بِهِ)                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٤                                           | مَسْأَلَةٌ [٤٤٧]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا)                          |
| بِغَيْرِهِبِغَيْرِهِ                          | فَضَّلَ [١]: وَمَنْ مَلَكَ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً مَغْشُوشًا، أَوْ مُخْتَلِطًا                |
| Y•V                                           | مَسْأَلَةٌ [٤٤٨]: قَالَ: (فَإِذَا تَمَّتْ، فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ)                        |
| ۲۰۸                                           | مَسْأَلَةٌ [٩٤٤]: قَالَ: (وَفِي زِيَادَتِهَا وَإِنْ قَلَّتْ)                                 |
| Y • 9                                         | فَضَّكُ [١]: وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ                                       |
| Y11                                           | فَضَّلَ [٢]: وَهَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ                     |
| نَا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) ٢١٢            | <b>مَسْأَلَةٌ [٠٥٠]</b> : قَالَ: (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ مِمَّ |
| Y17                                           | فَضَّلْ [١]: وَقَلِيلُ الْحُلِيِّ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ فِي الْإِبَاحَةِ وَالزَّكَا            |
| اللُّبْسَا                                    | فَضَّلْ [٢]: وَإِذَا انْكَسَرَ الْحُلِيُّ كَسْرًا لَا يَمْنَعُ الْإَسْتِعْمَالَ وَ           |
| رةً ۲۱۷                                       | فَضَّلْ [٣]: وَإِذَا كَانَ الْحُلِيُّ لِلُّبْسِ، فَنَوَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ التِّجَارَ        |
| الزَّكَاةُ بِالْوَزْنِ٧١٧                     | فَضَّلْ [٤]: وَيُعْتَبُرُ فِي النِّصَابِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ                 |
| لَازَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ مِنْ الذَّهَبِ     | فَضَّلَ [٥]: فَإِنْ كَانَ فِي الْحُلِيِّ جَوْهَرٌ وَلَآلِئُ مُرَصَّعَةٌ، فَ                  |
| ۲۱۸                                           | وَالْفِضَّةِ دُونَ الْجَوْهَرِ                                                               |
| Y19                                           | فَضَّلَ [7]: وَإِذَا اتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ حُلِيًّا لَيْسَ لَهَا اتِّخَاذُهُ                |
| جَوَاهِرِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ       | فَضْلُلُ [٧]: وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْ                |
| Y19                                           | ِلُسِهِلِلْسِهِلِلْسِهِلِلْسِهِلِلْسِهِلللهِ                                                 |
| وَخَاتَمِهِ زَكَاةٌ)                          | <b>َسْأَلَةٌ [١٥٥]</b> : قَالَ: (وَلَيْسَ فِي حِلْيَةِ سَيْفِ الرَّجُلِ وَمِنْطَقَتِهِ       |
|                                               | سَائَلةٌ [٢٥٢]: قَالَ: (وَالْمُتَّخِذُ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَاصٍ،                 |
| مْ تَسْقُطْ زَكَاتُهُ بِاِتِّخَاذِهِ؛ لِأَنَّ | فَضَّلَ [١]: وَكُلُّ مَا كَانَ اتِّخَاذُهُ مُحَرَّمًا مِنْ الْأَثْمَانِ، لَ                  |
| YY <b>£</b>                                   | لْأَصْلَ وُجُوبُ النَّكَاة فيفَا                                                             |

| فَضَّلْلُ [٢]: وَكُلُّ مَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ نِصَابًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سْأَلَةُ [٥٣ ٤]: قَالَ: (وَمَا كَانَ مِنْ الرِّكَازِ، وَهُوَ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فَفِيهِ الْخَمْسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وَبَاقِيه لَهُ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فَضَّلَلْ [١]: وَإِنْ اكْتَرَىٰ دَارًا، فَوَجَدَ فِيهَا رِكَازًا، فَهُوَ لِوَاجِدِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فَضَّلَلْ [٢]: وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّىٰ الْإِنْسَانُ تَفْرِقَةَ الْخُمْسِ بِنَفْسِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سْأَلَةُ [٤٥٤]: قَالَ: (وَإِذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أَوْ مِنْ الْوَرِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ مِنْ الزِّئْبَقِ وَالرَّصَاصِ وَالصُّفْرِ ۚ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لأَرْضِ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ وَقْتِهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فَضَّلْلُ [١]: وَلَا زَكَاةَ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ الْبَحْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فَضَّلْلُ [٢]: وَالْمَعَادِنُ الْجَامِدَةُ تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جْزَاءِ الْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فَضْلُلُ [٣]: وَيَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الْمَعْدِنِ وَالصَّاغَةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فَضَّلْلُ [٤]: وَمِنْ أَجَرَ دَارِهِ، فَقَبَضَ كِرَاهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ٢٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>﴿ بِابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ</b> ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ التَّجَارَةِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ |
| سْأَلَةُ [٥٥٤]: قَالَ: (وَالْعُرُوضُ إِذَا كَانَتْ لِتِجَارَةٍ قَوَّمَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَزَكَّاهَا) ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فَضْلُلُ [١]: وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ قِيمَةِ الْغُرُوضِ دُونَ عَيْنِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فَضْلُلُ [٢]: وَلَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سْأَلَةُ [٥٥]: قَالَ: (وَمَنْ كَانَتْ لَهُ سِلْعَةٌ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا، وَقِيمَتُهَا دُونَ مِائَتَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رْهَم، فَلَا زَكَاةً عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمِ سَاوَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فَضَّلِّلْ [١]: وَإِذَا مَلَكَ نُصِّبًا لِلتِّجَارَةِ فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرَّقَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سُأَلَةٌ [٧٥٤]: قَالَ: (وَ تُقَوَّمُ السِّلَعُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ بِالْأَحُظِّ لِلْمَسَاكِينِ، مِنْ عَيْنِ أَوْ وَرِق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Y £ 7                           | رُ مَا ٱشْتُرِيت بِهِ)                                                                        | وَلَا يُعْتَبَرُ |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Y & V                           | [١]: وَإِذَا اشْتَرَىٰ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ، بِنِصَابِ مِنْ الْأَثْمَانِ                     |                  |
| Y & A                           | [٢]: وَإِذَا اشْتَرَىٰ لِلتِّجَارَةِ نِصَابًا مِنْ السَّائِمَةِ، فَحَالَ الْحَوْلُ            | فَضّللٌ          |
| أَثْمَرَتْ النَّخْلُ. ٢٤٩       | [٣]: وَإِنْ اشْتَرَىٰ نَخْلًا أَوْ أَرْضًا لِلتِّجَارَةِ، فَزُرِعَتْ الْأَرْضُ                | فَظّللُ          |
|                                 | ٤٥٨]: قَالَ: (وَإِذَا اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ نَوَاهَا لِلِاقْتِنَاءِ، ثُمَّ نَوَ    |                  |
| Y £ 9                           | لْ يَبِيعَهَا، وَيَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِهَا حَوْلًا)                                            |                  |
| Yo                              | [١]: فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيَةٌ لِلتِّجَارَةِ نِصْفَ حَوْلٍ                            | فَضّللٌ          |
| بِيهِ، فَنَمَا، أَدَّىٰ زَكَاةَ | ٥٥]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ لِلزَّكَاةِ، فَاتَّجَرَ                       | مَسْأَلَةٌ [     |
| Y01                             | مَعَ النَّمَاءِ، إِذَا حَالَ الْحَوْلُ).                                                      |                  |
| صَابًا١٥٢                       | [١]: وَإِنْ اشْتَرَىٰ لِلتِّجَارَةِ مَا لَيْسَ بِنِصَابٍ، فَنَمَا حَتَّىٰ صَارَ               | فَضّللُ          |
| وَ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ ٢٥٢      | [٢]: وَإِذَا اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ شِقْصًا بِأَلْفٍ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ           | فَضّللٌ          |
| صْفَانِ ٢٥٢                     | [٣]: وَإِنْ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلِ أَلْفًا مُضَارَبَةً، عَلَىٰ أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا      | فَضّللُ          |
|                                 | [٤]: وَإِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي إِخْرَاجِ               |                  |
| Y00                             | زَكَاةِ الدَّيْنِ وَالصَّدُقَة                                                                |                  |
| عَلَيْهِ)٥٥٢                    | • ٢٦]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَا زَكَا         | مُسْأَلُةٌ [     |
| ۲۰۲                             | [١]: فَأَمَّا الْأَمْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَهِيَ السَّائِمَةُ، وَالْحُبُوبُ                     | فَضّللْ          |
| Y0A                             | [٢]: وَإِنَّمَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزَّكَاةَ                                                 |                  |
| Y09                             | [٣]: فَأَمَّا دَيْنُ اللهِ تَعَالَىٰ، كَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ                             | فَضّللُ          |
| بِرَةِب٢٦٠                      | [٤]: إِذَا قُلْنَا: لَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الظَّ          | فَضّللْ          |
| Y7                              | [٥]: وَإِذَا جَنَىٰ الْعَبْدُ الْمُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ جِنَايَةً تَعَلَّقَ أَرْشُهَا بِرَقَبَ | فَضّللُ          |
| حَتَّىٰ يَقْبضَهُ، فَيُؤَدِّي   | ٤٦١]: قَالَ: (وَإِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَىٰ مَلِيءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَا                | مَسْأَلَةٌ [     |

| لِمَا مَضَىٰ).                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضَّلْ [١]: وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ، أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ تَصِحُّ مِنْ      |
| الْمُوَّ جَّلِ                                                                                                                      |
| فَضْلُكُ [٢]: وَلَوْ أَجَرَ دَارِهِ سَنتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا، مَلَكَ الْأُجْرَةَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ٢٦٣                  |
| فَضَّلْ [٣]: وَلَوْ اشْتَرَىٰ شَيْئًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ أَسْلَمَ نِصَابًا فِي شَيْءٍ٢٦٤                                   |
| فَضَّلْ [٤]: وَالْغَنِيمَةُ يَمْلِكُ الْغَانِمُونَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا بِانْقِضَاءِ الْحَرْبِ                                   |
| مُ <b>سْأَلَةٌ [٤٦٢]:</b> قَالَ: (وَإِذَا غُصِبَ مَالًا، زَكَّاهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَىٰ، فِي إحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ         |
| عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَىٰ، قَالَ: لَيْسَ هُوَ كَالدَّيْنِ الَّذِي مَتَىٰ قَبَضَهُ زَكَّاهُ، وَأَحَبُّ     |
| إِلَيَّ أَنْ يُزَكِّيَهُ)                                                                                                           |
| فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ سَائِمَةً، فكانت مَعْلُوفَةً عِنْدَ صَاحِبِهَا وَغَاصِبِهَا ٢٦٥                            |
| فَضَّلُ [٢]: إِذَا ضَلَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْ النِّصَابِ أَوْ أَكْثَرُ                                                                  |
| فَضْلُلُ [٣]: وَإِنْ أُسِرَ الْمَالِكُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ أَوْ لَمْ يُحَلْ ٢٦٧ |
| فَضَّلْ [٤]: وَإِنْ ارْتَدَّ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ٢٦٧                 |
| مَسْأَلَةٌ [٤٦٣]: قَالَ: (وَاللَّقْطَةُ إِذَا صَارَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ كَسَائِرِ مَالِ الْمُلْتَقِطِ، اسْتَقْبَلَ بِهَا حَوْلًا     |
| نُمَّ زَكَّاهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا زَكَّاهَا لِلْحَوْلِ الَّذِي كَانَ الْمُلْتَقِطُ مَمْنُوعًا مِنْهَا)٧                         |
| مَسْأَلَةٌ [٤٦٤]: قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ إِذَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا زَكَّتْهُ لِمَا مَضَىٰ)٢٦٨                                        |
| فَضَّلْ [١]: فَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِ حَوْلٌ                                                 |
| فَضَّلْ [٢]: فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا، فَأَبْرَأَتْ الزَّوْجَ مِنْهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ                                |
| مُسْأَلَةٌ [٢٦٥]: قَالَ: (وَالْمَاشِيَةُ إِذَا بِيعَتْ بِالْخِيَارِ، فَلَمْ يَنْقَضِ الْخِيَارُ حَتَّىٰ رُدَّتْ، اسْتَقْبَلَ        |
| بِهَا الْبَائِعُ حَوْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ)                      |

| <b>YVY</b>       | الله بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بنَ)۳۷۲          | مَسْأَلَةٌ [٢٦٦]: قَالَ: (وَزَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَىٰ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، مِنْ الْمُسْلِمِي   |
| ۲۷۳              |                                                                                                                   |
| YV £             | فَضَّلْ [٢]: فَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ عَبْدٌ مُسْلِمٌ                                                               |
| <b>YV</b> 0      | مَسْأَلَةٌ [٤٦٧]: قَالَ: (صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ)                        |
| <b>YV9</b>       | فَخُلْلُ [١]: وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَىٰ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ                 |
| ۲۸۰              | مَسْأَلَةٌ [٤٦٨]: قَالَ: (مِنْ كُلِّ حَبَّةٍ وَثَمَرَةٍ تُقْتَاتُ)                                                |
| ۲۸۱(             | مَسْأَلَةٌ [٢٦٩]: قَالَ: (وَإِنْ أَعْطَىٰ أَهْلُ الْبَادِيَةِ الْأَقِطَ صَاعًا، أَجْزَأَ إِذَا كَانَ قُوتَهُمْ    |
| ۲۸۲              | مَ <b>سْأَلَةٌ [٤٧٠]</b> : قَالَ: (وَاخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِخْرَاجُ التَّمْرِ)                           |
| ۲۸۳              | فَضْلُكُ [١]: وَالْأَفْضَلُ بَعْدَ التَّمْرِ الْبُرُّ                                                             |
| ، أَوْ الْأَقِطِ | مَ <b>سْأَلَةٌ [٤٧١]:</b> قَالَ: (وَمَنْ قَدَرَ عَلَىٰ التَّمْرِ، أَوْ الزَّبِيبِ، أَوْ الْبُرِّ، أَوْ الشَّعِيرِ |
| ۲۸۳              | فَأَخْرَجَ غَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ)                                                                                |
| ۲۸٤              | فَحُمْكُ [١]: وَالسُّلْتُ نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ                                                                  |
| ۲۸٥              | فَضَّلْ [٢]: وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ                                                                       |
| ۲۸٦              | فَضَّلَ ٣]: وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْخُبْزِ                                                                     |
| ئالَهُ . ٢٨٦     | فَضَّلْلُ [٤]: وَمِنْ أَيِّ الْأَصْنَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا أَخْرَجَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُونًا          |
| ۲۸٦              |                                                                                                                   |
| Y                | مَ <b>سْأَلَةٌ [٤٧٣]</b> : قَالَ: (وَيُخْرِجُهَا إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ)                                |
| ِمَضَانَ • ٢٩    | فَضَّلْلُ [١]: فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَ               |
| <b>۲۹۱</b>       | <b>مَسْأَلَةٌ [٤٧٤]</b> : قَالَ: (وَإِنْ قَدَّمَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، أَجْزَأَهُ)           |
| أَ فَضْلٌ عَنْ   | <b>مَسْأَلَةٌ [٤٧٥]:</b> قَالَ: (وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ عِيَالِهِ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ |

| <b>Y9Y</b>             | قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ)قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ)                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y98                    | فَضَّكَ [١]: وَأَمَّا الْعَبِيدُ فَإِنْ كَانُوا لِغَيْرِ التِّجَارَةِ                                       |
| Y90                    | فَضَّلْ [٢]: وَتَجِبُ فِطْرَةُ الْعَبْدِ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ الَّذِي تُعْلَمُ حَيَاتُهُ                 |
| Y97                    | فَضَّلَ ٣]: فَأَمَّا عَبِيدُ عَبِيدِهِ                                                                      |
| Y97                    | فَضْلَلْ [٤]: وَأَمَّا زَوْجَةُ الْعَبْدِ                                                                   |
| Y97                    | فَضَّلَ [٥]: وَإِنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ إِنْسَانٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ                                     |
| Y 9.A                  | <b>مَسْأَلَةٌ [٤٧٦]</b> : قَالَ: (إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ)             |
| Y 9.A                  | فَضَّلَ [١]: وَإِذَا لَمْ يَفْضُلْ إلَّا صَاعٌ أَخْرَجَهُ عَنْ نَفْسِهِ                                     |
| ٣٠٠                    | فَضْلُ [٢]: فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ إِلَّا بَعْضُ صَاعِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ                          |
| ٣٠٠                    | فَضَّلَكُ [٣]: وَإِنْ أَعْسَرَ بِفِطْرَةِ زَوْجَتِهِ                                                        |
| ۳۰۱                    | فَضْلُ [٤]: وَمَنْ وَجَبَتْ نفقتُه عَلَىٰ غَيْرِهِ، كَالْمَرْ أَةِ وَالنَّسِيبِ الْفَقِيرِ                  |
| ۳۰۱                    | فَضْلُلُ [٥]: وَمَنْ لَهُ دَارٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِسُكْنَاه، أَوْ إِلَىٰ أَجْرِهَا لِنَفَقَتِهِ          |
| ۳۰۱                    | ُ <b>َ مُسْأَلَةٌ [٤٧٧]:</b> قَالَ: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي مُكَاتَبِهِ زَكَاةٌ)                             |
| ۳۰۲                    | فَضْلُلُ [١]: وَتَلْزَمُ الْمُكَاتَبَ فِطْرَةُ مِنْ يَمُونَهُ كَالْحُرِّ                                    |
| ا، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ | <b>مَسْأَلَةٌ [٤٧٨]:</b> قَالَ: (وَإِذَا مَلَكَ جَمَاعَةٌ عَبْدًا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعً     |
| ٣٠٢                    | اللهِ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، صَاعًا عَنْ الْجَمِيع)                                                            |
| ۳۰۳                    | فَضَّلَ [١]: وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ سَيِّدِهِ                                 |
|                        | فَضْلُلُ [٢]: وَلَوْ أَلْحَقَتْ الْقَافَةُ وَلَدًا بِرَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ                               |
|                        | مَ <b>سْأَلَةٌ [٤٧٩]</b> : قَالَ: (وَيُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ لِمَنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ صَدَقَةَ الْأَ |
|                        | فَضَّلْلُ [١]: وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ أَقَارِبِهِ مِنْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ   |
|                        | فَضْلِلْ [٢]: وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَىٰ مُسْتَحِقِّهَا، فَأَخْرَجَهَا آخِذُهَا إِلَىٰ دَافِعَهَا              |

| مَسْأَلَةٌ [٤٨٠]: قَالَ: (وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْوَاحِدَ مَا يَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ وَالْجَمَاعَةَ مَا يَلْزَمُ                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الْوَاحِدَ)الْوَاحِدَ).                                                                                                              |
| مَسْأَلَةٌ [٤٨١]: قَالَ: (وَمَنْ أَخْرَجَ عَنْ الْجَنِينِ، فَحَسَنٌ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ يُخْرِجُ                       |
| عَنْ الْجَنِينِ)                                                                                                                     |
| <b>مَسْأَلَةٌ [٤٨٢]</b> : قَالَ: (وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَا يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ، لَزِمَهُ أَنْ |
| يُخْرِجَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِالدَّيْنِ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الدَّيْنِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ)                            |
| فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا                                                     |
| فَضَّلْلُ [٢]: وَإِذَا مَاتَ الْمُفْلِسُ، وَلَهُ عَبِيدٌ                                                                             |
| فَضْلُلُ [٣]: وَلَوْ مَاتَ عَبِيدُهُ، أَوْ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ٢٠٧                                             |
| فُصُولٌ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِفُصُولٌ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ                                                                   |
| فَضْلُلُ [٤]: وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ الْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ                                                        |
| ♣ كِتَابُ الصِّيَامِ                                                                                                                 |
| فَضِّلْ [١]: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ»                                                                   |
| فَضْلُلُ [٢]: وَالصَّوْمُ الْمَشْرُوعُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ                                                         |
| مُسْأَلَةٌ [٤٨٣]: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ، ﴿ إِذَا مَضَىٰ مِنْ شَعْبَانَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا،                                |
| طَلَبُوا الْهِلَالَ، فَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ)                                           |
| فَحْمُلُلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَأَى الْهِلَالَ أَنْ يَقُولَ                                                                   |
| فَضْلُ [٢]: وَإِذَا رَأَىٰ الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ، لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ                                             |
| مُسْأَلَةٌ [٤٨٤]: قَالَ: (وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ غَيْمٌ، أَوْ قَتَرٌ وَجَبَ صِيَامُهُ، وَقَدْ أَجْزَأَ إِذَا كَانَ            |
| مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ)مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ)                                                                                         |
| مُسْأَلُةٌ [٤٨٥]: قَالَ: (وَ لَا تُحْذِئُهُ صِبَامُ فَرْضِ حَتَّىٰ بَنْهِ بَهُ أَيَّ وَقْتِ كَانَ مِنْ اللَّبْل) ٣٢٤                 |

| ٣٢٧                                 | فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ نَوَىٰ مِنْ النَّهَارِ صَوْمَ الْغَدِ، لَمْ تُجْزِئْهُ تِلْكَ النَّيَّةُ.      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۸                                 | فَحُمْلُ [٢]: وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمِ                                                 |
| ۳۲۸                                 | فَضَّلَ [٣]: وَمَعْنَىٰ النِّيَّةِ الْقَصْدُ                                                         |
| ٣٢٩                                 | فَضَّلُ [٤]: وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ فِي كُلِّ صَوْمٍ وَاجِبٍ                                  |
| ۳۳۰                                 | فَحُمْلُ [٥]: وَلَوْ نَوَىٰ لَيْلَةَ الشَّكِّ                                                        |
| <b>ሾሾ •</b>                         | فَضْلُلُ [٦]: وَإِذَا عَيَّنَ النِّيَّةَ عَنْ صَوْمٍ رَمَضَانَ                                       |
| طَعِمَ، أَجْزَأَهُ) ٣٣٠             | سَائَلَةٌ [٤٨٦]: قَالَ: (وَمَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ مِنْ النَّهَارِ، وَلَمْ يَكُنْ            |
| لزَّوَالِ وَبَعْدَهُ . ٣٣٢          | فَضَّلْلُ [١]: وَأَيَّ وَقْتٍ مِنْ النَّهَارِ نَوَىٰ أَجْزَأُهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا قَبْلَ        |
| الْفَجْرِ، فَلَمْ يُفِقْ حَتَّىٰ    | <b>َسْأَلَةٌ</b> [٤٨٧]: قَالَ: (وَمَنْ نَوَىٰ مِنْ اللَّيْلِ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ     |
| ٣٣٤                                 | غَرَبَتْ الشَّمْسُ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ)                                          |
| يَتَّىٰ يَتْرُكَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ | <b>سُائَةٌ</b> [٤٨٨]: قَالَ: (وَإِذَا سَافَرَ مَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ، فَلَا يُفْطِرُ حَ       |
| ۳۳٥                                 | ظَهْرِهِ)                                                                                            |
| ۲۳۷                                 | فَضَّلَكُ [١]: وَإِنْ نَوَىٰ الْمُسَافِرُ الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِ       |
| ۳۳۸                                 | فَضْلُلُ [٢]: وَلَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ فِي رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ                        |
| ، أَوْ أَدْخَلَ إِلَىٰ جَوْفِهِ     | <b>سُسَأَلَةٌ [٤٨٩]:</b> قَالَ: (وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، أَوْ احْتَجَمَ، أَوْ اسْتَعَطَ           |
| فَأَنْزَلَ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ     | نَمْيُنًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، أَوْ قَبَّلَ فَأَمْنَىٰ، أَوْ أَمْذَىٰ، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ  |
| جِبًا)                              | عَامِدًا، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ، إِذَا كَانَ صَوْمًا وَا |
|                                     | <u>فَضْلَلُ</u> [١]: فَأَمَّا الْكُحْلُ                                                              |
| ٣٤٥                                 | فَضَّلْلُ [٢]: وَمَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، كَابْتِلَاعِ الرِّيقِ لَا يُفَطِّرُهُ         |
| ۳٤٦                                 | فَضَّلَ ٣]: وَإِنْ ابْتَلَعَ النُّخَامَةَ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ                                      |
| ۳٤٦                                 | فَضِّللْ [٤]: فَإِنْ سَالَ فَمُهُ دَمًا                                                              |

| ٣٤٦                                 | فَضَّلْلُ [٥]: وَلَا يُفْطِرُ بِالْمَضْمَضَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤۸                                 | فَضَّلْ [٦]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الصَّائِمُ                                                       |
| ۳٤۸                                 | فَضَّلْ [٧]: الصَّائِمُ يَمْضُغُ الْعِلْكَ                                                                 |
| ٣٤٩                                 | فَضْلُ [٨]: قَالَ أَحْمَدُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَام                               |
| ٣٤٩                                 | فَضَّلْ [٩]: قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ                                           |
| ٣٥٠                                 | فَضْلُ [١٠]: وَمَنْ أَصْبَحَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ طَعَامٌ                                                    |
| ٣٥١                                 | فَضَّلْ [١١]: فَإِنْ قَطَّرَ فِي إِحْلِيلِهِ دُهْنًا، لَمْ يُفْطِرْ بِهِ                                   |
| ۳٥٢                                 | فَخُلُلُ [١٢]: وَلَوْ اسْتَمْنَىٰ بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا                                        |
| ٣٥٤                                 | فَحُمْلُ [١٣]: فَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ                                           |
| ٣٥٧                                 | فَضَّلْ [١٤]: وَالْوَاجِبُ فِي الْقَضَاءِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمٌ                                         |
| قَضَاءَ عَلَيْهِ) ٢٦٠               | مَسْأَلَةٌ [٩٠٠]: قَالَ: (وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا، فَهُوَ عَلَىٰ صَوْمِهِ وَلَا أَ                   |
| ٣٦١2                                | فَحَّلْلُ [١]: وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ نَائِمٌ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُ                     |
| ءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) ٣٦١       | <b>مَسْأَلَةٌ [٩٩١]</b> : قَالَ: (وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ         |
| ٣٦٤                                 | فَضْلُلُ [١]: وَقَلِيلُ الْقَيْءِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ                                                      |
| ٣٦٤                                 | <b>مَسْأَلَةٌ[٤٩٢]:</b> قَالَ: (وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ أَفْطَرَ)                        |
| ِمِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ قَوْلُ    | <b>مَسْأَلَةٌ [٩٣]:</b> قَالَ: (وَمَنْ نَوَىٰ الْإِفْطَارَ فَقَدْ أَفْطَرَ) هَذَا الظَّاهِرُ               |
|                                     | الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ قَا                 |
| ہَارِ۰۰۰                            | بَنْتَصِفَ النَّهَارُ أَجْزَأَهُ. بِنَاءً عَلَىٰ أَصْلِهِمْ أَنَّ الصَّوْمَ يُجْزِئُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّه |
| ٣٦٥                                 | فَضَّلْ [١]: فَأَمَّا صَوْمُ النَّافِلَةِ، فَإِنْ نَوَىٰ الْفِطْرَ                                         |
| ٣٦٦                                 | فَضَّلْ [٢]: وَإِنْ نَوَىٰ أَنَّهُ سَيُّفْطِرُ سَاعَةً أُخْرَىٰ                                            |
| لْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ | مُ <b>سْأَئَةٌ [٤٩٤]</b> : قَالَ: (وَمَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْج، فَأَنْزَلَ، أَوْ لَمْ يُنْز                |

| ۳٦٦                        | عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، إِذَا كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٩                        | فَضَّلْلُ [١]: وَلَا فَوْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفَرْجِ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا                                           |
| ٣٦٩                        | فَضْلُلُ [٢]: فَأَمَّا الْوَطْءُ فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ                                                           |
| ٣٦٩                        | فَضَّلْلُ [٣]: وَيَفْسُدُ صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ                                                          |
| ٣٦٩                        | فَضَّلْلَ [٤]: وَإِنْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ الْجِمَاعِ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا                         |
| ٣٧٠                        | فَضَّلْلُ [٥]: فَإِنْ تَسَاحَقَتْ امْرَأَتَانِ                                                                     |
| ٣٧٠                        | فَضَّلْلُ [٦]: وَإِنْ جَامَعَتْ الْمَرْأَةُ نَاسِيَةً لِلصَّوْم                                                    |
| ٣٧٠                        | فَضَّلْلُ [٧]: وَإِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الْجِمَاعِ، فَسَدَ صَوْمُهُ                                        |
| ٣٧١                        | فَضَّلْلُ [٨]: وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْفِطْرِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ                                         |
| ٣٧١                        | فَضَّلْلُ [٩]: وَإِذَا جَامَعَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرِضَ أَوْ جُنَّ                                     |
| ٣٧٢                        | فَصَّلْلُ [١٠]: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ                                                            |
| ٣٧٣                        | فَضَّلْلُ [١١]: وَمَنْ جَامَعَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ                                               |
| تَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ | <b>مَسْأَلَةٌ [٥٩٥]:</b> قَالَ: (وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُنَ |
| ٣٧٣                        | يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)                                                                        |
| ٣٧٥                        | فَضَّلْلُ [١]: فَإِذَا عَدِمَ الرَّقَبَةَ، انْتَقَلَ إِلَىٰ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ                     |
| يٍ مَدٌّ مِنْ بُرٍّ، أَوْ  | <b>مَسْأَلَةٌ [٩٦]</b> : قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ         |
| ٣٧٦                        | نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ)                                                                             |
| ٣٧٩                        | فَضَّلْلُ [١]: فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الدَّقِيقِ أَوْ السَّوِيقِ أَجْزَأَ                                            |
| ۳۸۰                        | فَضَّلْلُ [٢]: وَيُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ                                           |
| ۳۸۱                        | فَضَّلْلُ [٣]: وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ                                            |
| رَةٌ)١٨٣                   | <b>مَسْأَلَةٌ [٤٩٧]:</b> قَالَ: (وَإِنْ جَامَعَ، فَلَمْ يُكَفِّرُ حَتَّىٰ جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَ  |

| مَسْأَلَةٌ [٩٩٨]: قَالَ: (وَإِنْ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةُ ثَانِيَةٌ)                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضْلُ [١]: إذا أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَامَتْ الْبِيِّنَةُ بِالرُّؤْيَةِ ٣٨٢                  |
| فَضْلُ [٢]: وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ وَالصَّوْمُ لَازِمٌ لَهُ                                                                      |
| فَضْلُ [٣]: فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا                                     |
| فَضَّلْ [٤]: وَيَلْزَمُ الْمُسَافِرَ وَالْحَائِضَ وَالْمَرِيضَ الْقَضَاءُ                                                       |
| مَسْأَلَةٌ [٩٩٩]: قَالَ: (وَإِنْ أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، وَقَدْ كَانَ طَلَعَ، أَوْ أَفْطَرَ يَظُنُّ أَنَّ |
| الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، وَلَمْ تَغِبْ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)                                                                   |
| فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْأَمْرَ                                        |
| فَضَّلْلُ [٢]: وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ                                                  |
| مَسْأَلَةٌ [٠٠٥]: قَالَ: (وَمُبَاحٌ لِمَنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ    |
| صَوْمِهِ)                                                                                                                       |
| مَسْأَلَةٌ [٥٠١]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا مِنْ اللَّيْلِ، فَهِيَ صَائِمَةٌ إِذَا نَوَتْ        |
| الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَتَغْتَسِلُ إِذَا أَصْبَحَتْ)                                                              |
| مُسْأَلَةٌ [٧٠٥]: قَالَ: (وَالْحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَىٰ جَنِينِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَىٰ وَلَدِهَا، أَفْطَرَتَا،            |
| وَقَضَتَا، وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)                                                                          |
| مُسْأَلَةٌ [٥٠٣]: قَالَ: (وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ، وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)٣٩٣             |
| فَضْلُلُ [١]: وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ، يُفْطِرُ                                                              |
| مَسْأَلَةٌ [٤٠٥]: قَالَ: (وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ، أَوْ نَفِسَتْ، أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ؛ فَإِنْ صَامَتْ، لَمْ                 |
| يُجْزِئُهَا).                                                                                                                   |
| مُسْأَلَةٌ [٥٠٥]: قَالَ: (فَإِنْ أَمْكَنَهَا الْقَضَاءُ فَلَمْ تَقْضِ حَتَّىٰ مَاتَتْ، أُطْعِمَ عَنْهَا لِكُلِّ يَوْمٍ          |
| مسکت'')                                                                                                                         |

| ٣٩٨                                                        | فَضَّلْ [١]: فَأَمَّا صَوْمُ النَّذْرِ فَيَفْعَلُهُ الْوَلِيُّ عَنْهُ        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| أَظَلَّهَا شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرَ، صَامَتْهُ، ثُمَّ        | <b>مَسْأَلَةٌ [٥٠٦]</b> : قَالَ: (فَاإِنْ لَمْ تَمُتْ الْمُفَرِّطَةُ حَتَّىٰ |
|                                                            | قَضَتْ مَا كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.      |
|                                                            | الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ، إِذَا فَرَّطَا فِي الْقَضَاءِ)                       |
| ضَانَانِ أَوْ أَكْثَرُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ | فَضَّلْلُ [١]: فَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ رَمَ      |
| <b>ξ</b> • •                                               | فِدْيَةٍ مَعَ الْقَضَاءِ                                                     |
| ضَانُ آخَرُ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ      | فَضَّلْلُ [٢]: وَإِنْ مَاتَ الْمُفَرِّطُ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَه        |
| <b>ξ</b> • •                                               | وَاحِدٌ                                                                      |
| زِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِنِ                              | فَضَّلْلُ [٣]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَا            |
| فِي عَشْرِ فِي الْحِجَّةِ                                  | فَضَّلْلُ [٤]: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ         |
| نَ الصَّوْمُ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ، فَإِنْ تَحَمَّلَ        | <b>مَسْأَلَةٌ [٥٠٧]:</b> قَالَ: (وَلِلْمَرِيضِ أَنْ يُفْطِرَ إِذَا كَاه      |
| £+Y                                                        | وَصَامَ، كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَأَجْزَأَهُ)                                   |
| لصِّيَامِ، كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ        | فَضَّلَ [١]: وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَىٰ الْمَرَضَ بِا                     |
| ٤٠٣                                                        | فِي إِبَاحَةِ الْفِطْرِ                                                      |
| ٤٠٣                                                        | فَضَّلْ [٢]: وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ لِشِدَّةِ شَبَقِهِ                |
| ٤٠٤                                                        | مُسْأَلَةٌ [٥٠٨] قَالَ: (وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ)                            |
|                                                            | فَضَّلُ [١]: وَالْأَفْضَلُ عِنْدَ إِمَامِنَا، وَ اللَّهُ الْفِطْرُ فِ        |
| ئ، وَالْمُتَنَابِعُ أَحْسَنُ)٧٠٠                           | <b>مُسْأَلَةٌ [٥٠٩]</b> قَالَ (وَقَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَان مُتَفَرِّقًا يُجْزِ |
| فَخَرَجَ مِنْهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَضَاهُ    | مُسْأَلُةُ [٥١٠]: قَالَ: (وَمَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ،               |
| ٤١٠                                                        | فَحَسَنٌ )فَحَسَنٌ                                                           |
| حُكْمُ الصِّيَامِ                                          | وَخُذِلُ [١٦]: وَسَائُ النَّهَ افل مِنْ الْأَعْمَالِ حُكْمُهَا -             |

| رَمَضَان، أَوْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُطْلَقٍ، أَوْ صِيَام          | فَضَّلْ [٢]: وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٥                                                                 | كَفَّارَةٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ                               |
| يَ، وَأَطَاقَ الصِّيَامَ أُخِذَ بِهِ)                               | مُ <b>سْأَلُةٌ [١١٥]</b> : قَالَ (وَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِيرَ   |
|                                                                     | فَضَّلُ [١]: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ                |
| فَبَلَغَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ بِالإحْتِلَامِ أَوْ السِّنِّ ١٧ ٤ | فَضَّلْ [٢]: إِذَا نَوَىٰ الصَّبِيُّ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ،               |
| مَضَان، صَامَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ بَقِيَّةِ شَهْرِهِ) ١٨٤         | مَسْأَلَةٌ [٢١٥]: قَالَ (وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي شَهْرِ رَا          |
| زَمُهُ إِمْسَاكُهُ وَيَقْضِيهزَمُهُ إِمْسَاكُهُ وَيَقْضِيه          | فَضَّلْ [١]: فَأَمَّا الْيَوْمُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَلْ       |
| شَّهْرِشَّهْرِشَّهْرِ                                               | فَضَّلْ [٢]: فَأَمَّا الْمَجْنُونُ إِذَا أَفَاقَ فِي أَثْنَاءِ ال            |
| بان وَحْدَهُ، صَامَ)١٤                                              | <b>مَسْأَلَةٌ [١٣] ٥]</b> : قَالَ: (وَإِذَا رَأَىٰ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَ     |
| ٤١٩                                                                 | فَضَّلُ [١]: فَإِنْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِجِمَاع                       |
| سُ بِقَوْلِهِ)ئى بِقَوْلِهِ)                                        | مَسْأَلَةٌ [١٤٥]: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، صُوِّمَ النَّاس              |
| تُى بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ الصَّوْمُ٢٢                                 | فَضَّلُ [١]: وَإِنْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ يَثِيا         |
| ذْهَبِ قَبُولُ قَوْلِهَان۴۲۳                                        | فَضَّلْ [٢]: فَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ امْرَأَةً فَقِيَاسُ الْمَ              |
| <b>٤</b> ٢٣(                                                        | <b>مَسْأَلَةٌ [٥١٥]</b> : قَالَ (وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ |
| نِ                                                                  | فَضْلُ [١]: وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُل وَامْرَأَتَهُ               |
| يَوْمًايَوْمًا                                                      | فَضَّلْ [٢]: وَإِذَا صَامُوا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلَاثِينَ                |
| £Y £                                                                | مَسْأَلَةٌ [١٦٥ ٥]: قَالَ: (وَلَا يُفْطِرُ إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ).            |
| حَاكِمِ جَازَ لِمَنْ سَمِعَ شَهَادَتَهُمَا الْفِطْرُ٢٦٤             | فَضَّلِّ [١]: فَإِنْ رَآهُ اثْنَانِ، وَلَمْ يَشْهَدَا عِنْدَ الْـ            |
| لَىٰ الْأَسِيرِ، فَإِنْ صَامَ شَهْرًا يُرِيدُ بِهِ شَهْرَ           | مَسْأَلَةٌ [١٧٥]: قَالَ (وَإِذَا اشْتَبَهَتْ الْأَشْهُرُ عَ                  |
|                                                                     | رَمَضَانَ، فَوَافَقَهُ، أَوْ مَا بَعْدَهُ؛ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ وَافَقَ هَ     |
| £ Y V                                                               | فَضَّلِّ [١]: وَإِذَا وَافَقَ صَوْمُهُ بَعْدَ الشَّهْر                       |

| فَضَّلَ [٢]: وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ ظَنِّ الْأَسِيرِ دُخُولُ رَمَضَان فَصَامَ، لَمْ يُجْزِئْهُ ٤٢٧                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَضْلَلُ [٣]: وَإِذَا صَامَ تَطَوُّعًا، فَوَافَقَ شَهْرَ رَمَضَان، لَمْ يُجْزِئْهُ                                                  |
| <b>سَسْأَلَةٌ</b> [١٨٥]: قَالَ: (وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الْعِيدِ، وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لَا عَنْ فَرْضٍ، وَلَا عَنْ            |
| نَطَقُع. فَإِنْ قَصَدَ لِصِيَامِهَا كَانَ عَاصِيًا، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْفَرْضِ)                                               |
| سَلَلَةٌ [٩١٥]: قَالَ (وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، ﷺ، رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ، أَنَّهُ يَصُومُهَا               |
| عَنْ الْفَرْضِ)عَنْ الْفَرْضِ)                                                                                                      |
| فَضَّلْلُ [ أ ]: وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ                                                                |
| فَضَّلْلُ [٢]: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكُرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ                                                  |
| فَضَّلَ [٣]: وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ                                                                                |
| فَضَّلَ [٤]: وَرَوَى أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ ٤٣٤                          |
| سَائَلَةٌ [٧٢٠]: قَالَ: (وَإِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ نَهَارًا، قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ) ٤٣٦ |
| مَسْأَلَهُ [٧٢١]: قَالَ: (وَالْإِخْتِيَارُ تَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ)٧٣٠                                          |
| فَضَّلْلُ [١]: وَيُسْتَحَبُّ تَفْطِيرُ الصَّائِمِ                                                                                   |
| فَضْلُلُ [٢]: رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ ٤٤٣                                            |
| <b>َسْأَلَةٌ [٢٢٥]</b> : قَالَ (وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَإِنْ فَرَّقَهَا، فَكَأَنَّمَا  |
| صَامَ الدَّهْرَ)                                                                                                                    |
| سَلَّالَةٌ [٧٢٣]: قَالَ (وَصِيَامُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ)                          |
| فَضْلُلُ [١]: وَاخْتُلِفَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ                                                                                    |
| فَضِّلْلُ [٢]: فَأَمَّا يَوْمُ عَرَفَةَ                                                                                             |
| فَضْلُلُ [٣]: وَأَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كُلُّهَا شَرِيفَةٌ مُفَضَّلَةٌ يُضَاعَفُ الْعَمَلُ فِيهَا ٤٤٨                        |
| سُوْلُةٌ [٤٢٤]: قَالَ: (وَ لا نُسْتَحَتُّ لَمَنْ كَانَ بِعَ فَهَ أَنْ يَصُو مَ، لِيَتَقَوَّ يَ عَلَىٰ الدُّعَاء) . ٤٤٩              |

| مَان شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» • ٥٤        | فَضَّلَ [١]: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَغَ       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠                                         | فَضَّكَ [٢]: وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَتُفُطِرَ يَوْمًا          |
| ٤٥٠                                         | فَضَّلْ [٣]: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ  |
| إللهُ عَلَىٰ صِيَامِهَا، هِيَ الثَّالِثُ    | مَسْأَلَةٌ [٥٢٥]: قَالَ: (وَأَيَّامُ الْبِيضَ الَّتِي حَضَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ         |
| ٤٥١                                         | عَشَرَ وَالرَّابِعُ عَشَرَ وَالْخَامِسُ عَشَرَ)                                     |
| وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ٢٥٢                 | فَضَّلْ [١]: وَيَجِبُ عَلَىٰ الصَّائِمِ أَنْ يُنَزِّهَ صَوْمَهُ عَنْ الْكَذِبِ      |
| ٤٥٤                                         | فَضَّكُ [٢]: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ                                                 |
| ٤٥٦                                         | فَضْلُ [٣]: وَاخْتَلَفَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أُرْجَىٰ هَذِهِ اللَّيَالِي            |
| ٤٥٩                                         | فَضَّلْ [٤]: فَأَمَّا عَلَامَتُهَا                                                  |
| ٤٦٠                                         | فَضَّلَ [٥]: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْتَهِدَ فِيهَا فِي الدُّعَاءِ                    |
| ٤٦١                                         | الإِعْتِكَافِ ै كِتَابُ الإِعْتِكَافِ                                               |
| أَنْ يَكُونَ نَذْرًا، فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ | مُسْأَلَةٌ [٥٢٦]: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﴿ إِلَّهُ الْوَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ، إلَّا |
| ٤٦١                                         | يهِ)                                                                                |
| ٤٦٢                                         | ُ فَضَّلَكُ [١]: وَإِنْ نَوَىٰ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ                   |
| بِصَوْم)                                    | مَسْأَلَةٌ [٧٢٥]: قَالَ: (وَيَجُوزُ بِلَا صَوْمٍ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ فِي نَذْرِهِ  |
| >                                           | فَضَّكُ [١]: إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌّ. لَمْ يَصِحَّ اعْتِكَافُ لَيْلَ |
| مَعُ فِيهِ)                                 | مَسْأَلَةٌ [٧٢٨]: قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ الْإعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْ      |
|                                             | فَضَّلَكُ [١]: وَإِنْ كَانَ اعْتِكَافُهُ مُدَّةً غَيْرَ وَقْتِ الصَّلَاةِ           |
| ٤٧٠                                         | فَضَّكُ [٢]: وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ                      |
| ضِ إِذَا أَحَبَّ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي        | فَضَّلَ ٣]: وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ الرِّجَالِ، كَالْمَرِي         |
|                                             | مَسْجِد لَا تُقَامُ فيه الْحَمَاعَةُ                                                |

| فَضَّلْ [٤]: وَإِذَا اعْتَكَفَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ، أُسْتُحِبَّ لَهَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِشَيْءٍ ٤٧١                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَسْأَلَةٌ [٢٩٥]: قَالَ: (وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، أَوْ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ)                             |
| فَضَّكَ [١]: وَإِذَا خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْجِلَ فِي مَشْيِهِ                                 |
| فَضْلُ [٢]: وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَبِقُرْبِ الْمَسْجِدِ سِقَايَةٌ أَقْرَبُ مِنْ مَنْزِلِهِ لَا                      |
| يَحْتَشِمُ مِنْ دُخُولِهَايَحْتَشِمُ مِنْ دُخُولِهَا                                                                                 |
| فَضْلُلْ [٣]: إِذَا خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدًّ، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَإِنْ قَلَّ                                                 |
| مَسْأَلَةٌ [٥٣٠]: قَالَ: (وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ)٥٧                         |
| فَضَّلْلُ [١]: وَإِنْ شَرَطَ الْوَطْءَ فِي اعْتِكَافِهِ                                                                              |
| فَضَّلْلُ [٢]: إِذَا خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ عَامِدًا، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ                                                    |
| فَضَّلْلُ [٣]: وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِهِ٧٧                                      |
| مَسْأَلَةٌ [٣٥١]: قَالَ: (وَمَنْ وَطِئَ فَقَدْ أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا) ٤٧٨      |
| فَضَّلْ [١]: فَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ دُونَ الْفَرْجِ، فَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِهَا                           |
| فَضَّلْلُ [٢]: وَإِنْ ارْتَدَّ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ أَ                                                                               |
| فَضَّلْ [٣]: وَكُلَّ مَوْضِعٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ                                   |
| فَضَّلْ [٤]: إِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ بِصَوْمٍ، فَأَفْطَرَ يَوْمًا، أَفْسَدَ تَتَابُعَهُ ٤٨١                   |
| مُسْأَلَةٌ [٥٣٢]: قَالَ: (وَإِذَا وَقَعَتْ فِتْنَةٌ خَافَ مِنْهَا تَرَكَ اعْتِكَافَهُ، فَإِذَا أَمِنَ بَنِي عَلَىٰ مَا               |
| مَضَىٰ، إِذَا كَانَ نَذَرَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وَقَضَىٰ مَا تَرَكَ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَكَذَلِكَ فِي النَّفِيرِ إِذَا |
| اُحْتِيجَ إِلَيْهِ)                                                                                                                  |
| مُسْأَلَةٌ [٥٣٣]: قَالَ: (وَالْمُعْتَكِفُ لَا يَتَّجِرُ، وَلَا يَتَكَسَّبُ بِالصَّنْعَةِ)                                            |
| فَضَّلْ [١]: يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُ بِالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ                                             |
| وَخُلِلٌ [٢]: فَأَمَّا اقْرَاءُ الْقُرْ آن، وَ تَدْرِيشُ الْعِلْمِ وَ دَرْسُهُ، وَ مُنَاظَرَةُ الْفُقَهَاء وَ مُحَالَسَتُهُمْ ٤٨٥    |

| لْكَلَام٥٨٤                                             | فَضَّلْ [٣]: وَلَيْسَ مِنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ الصَّمْتُ عَنْ الْ              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | فَضْلُ [٤]: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآُنَ بَدَلًا مِنْ الْكَالَ         |
| <b>£</b> AV                                             | لَهُلَهُ                                                                          |
| وَيَشْهَدَ النِّكَاحَ)                                  | مَسْأَلَةٌ [٥٣٤]: قَالَ: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي الْمَسْجِدِ،          |
| ٤٨٨                                                     | فَضَّلْ [١]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَظَّفَ بِأَنْوَاعَ التَّنَظُّفِ               |
| ٤٨٨                                                     | فَضَّلْ [٢]: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ             |
| ، لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ    | فَحْلُلُ [٣]: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَسْجِدِ فِي طَسْتٍ،              |
| ٤٨٩                                                     | تُبْنَ لِهَذَا                                                                    |
| نتَكِفَةٌ تَخْرُجُ لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ، وَتَفْعَلُ     | مُ <b>سْأَلَةٌ [٥٣٥]</b> : قَالَ: (وَالْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُعْ |
| ٤٩٠                                                     | كَمَا فَعَلَ الَّذِي خَرَجَ لِفِتْنَةٍ)                                           |
| ٤٩٠لو                                                   | فَضَّلْلُ [١]: وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَ     |
| جِبٍ وَلَا تَطَوُّعِ ٤٩١                                | فَضَّلْ [٢]: وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْ وَا-       |
| مِنْ الْمَسْجِدِ، وَضَرَبَتْ خِبَاءً فِي                | مُسْأَلَةٌ [٥٣٦]: قَالَ: (وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ، خَرَجَتْ                   |
| ٤٩١                                                     | الرَّحْبَةِ)الرَّحْبَةِ                                                           |
| هَا لَا تَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَلَا الطَّوَافَ <b>٤٩٢</b> | فَحُّلُلُ [١]: فَأَمَّا الإسْتِحَاضَةُ فَلَا تَمْنَعُ الإعْتِكَافَ؛ لِأَنَّهُ     |
| بَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ ٤٩٣                     | فَضَّلُ [٢]: الْخُرُوجُ الْمُبَاحُ فِي الْإعْتِكَافِ الْوَاجِبِ يَ                |
| عَيْنِهِ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ             | <b>مَسْأَلَةٌ [٥٣٧]</b> : قَالَ: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا بِ        |
|                                                         | الشَّمْسِ)الشَّمْسِ                                                               |
| مَضَانَ تَطَوُّعًا ٤٩٤                                  | فَضَّكُ [١]: وَإِنْ أَحَبَّ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَ             |
| نَ، أُسْتُحِبَّ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي      | فَضَّلَ [٢]: وَمَنْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَاه                |
| £90                                                     | و ه<br>معتکفه                                                                     |

| _  |      |             |   |
|----|------|-------------|---|
| ı  |      | <i>∞7(©</i> | ) |
| 9, | . 07 | گۍ .        | 6 |
| a  | N-0  |             | = |
|    |      |             |   |

| ۵۳۱                                  | مله فهرس المضوعات                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٣                                  | 恭 فهرس الأحاديث والآثار                                                                   |
| <b>£99</b>                           | فَضَّلْ [٩]: إِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ. صَحَّ نَذْرُهُ              |
| ٤٩٨                                  | لِأَنَّهُ أَفْضَلُهَالِأَنَّهُ أَفْضَلُهَا                                                |
| نْ لَهُ الإعْتِكَافُ فِيمَا سِوَاهُ؛ | فَضْلُلُ [٨]: وَإِنْ نَذَرَ الْإعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لَمْ يَكُر          |
| <b>£9V</b>                           | فَضْلُلُ [٧]: وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسَاجِدِ بِنَذْرِهِ الْإعْتِكَافَ فِي     |
| <b>£9</b> V                          | فَضَّلْ [٦]: وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُطْلَقًا، لَزِمَهُ مَا يُسَمَّىٰ بِهِ مُعْتَكِفًا |
| ٤٩٦                                  | فَضَّلْ [٥]: وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ، لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ                     |
| ٤٩٥                                  | فَضَّلْلُ [٤]: وَإِنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا           |
| ٤٩٥                                  | فَضْلُلُ [٣]: وَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ، لَزِمَهُ شَهْرٌ بِالْأَهِلَّةِ            |

